

لفضيلة شيخ العَلامة مُعَدِّ بنصالِح العِثيمين

طَبُعُهُمُسُكُولَهُ مُحقَّقَهُ مُحَرَّحَةُ الْاحَادِيْثِ، مِفْهَسَةُ الْأَظْرَافِ وَالِفُوَائِرِ، ذَائِهُ فَوَاشٍ عِلْمِيّةٍ نَفِيتِهُ

نَعُلِفًا⁄تَ العَلَامَةِلِيْنِ بَارْ تَحَرِّيَكِائِنَ (لعَلَامَةِ لِالْالِبَانِيَ

ڡؙؿؙ؇ڽۼؖؾڹٚۥؘۅڵڹۼڕؘؿٚڵڮڵۼ ؠڷؚػڂڹؾؙ۬ڔۮۻٚڵۮڡؾ ڶڶڿڹٛٵڵڿڬٳڿٚ

المُركَنَّةُ أُلْمِ للمِبَيِّةِ النشروالوزم -القاهرة المنتبك لاعمل المتحداث المنتوبة المتعددة المتعد

# ه في في الطَّ بِعَ مَجْفُوطَةُ

I.S.B.N.

978-977-6241-49-7

البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، ٨٠٠-٨٠ المغيرة، ٨٠٠-٨٠ شرح صحيح البخاري الشارح/ محمد بن صالح العثيمين ط١٠ - القاهرة المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع ٢٠٠٨ ٢٥٢ص ٧١×٢٤٣سم تدمك: ٩٧٨٩٧٧٦٢٤١٤٩٧

الطبعة: الاولى

رقم الإيداع: ٢٠٠٨/٨٠٠٧

التاريخ: ۱٤۲۸هـ/۲۰۰۸م



الإدارة والفرع الرئيسي:

نننشسر والتتوزيسع

۲۲ش صعب صالع - مين شمس الشرقية - القاهرة- جهورية مصر العربية ع و فالس: ١٤٩٠١٥٥، ١٤٩٠١/ ١٤٩٠٨ ١٤٩٠١

فرع الازهسو: ١٣ ش البيطار خلف جامع الأزهر - ورب الأتراك. ع: ١٥١٠٨٠٠٤

E-mail: islamya2005@hotmail.com





ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

١١ - بابُ مَن أَفْرَغَ بيمينِه على شمالِه في الغُسْلِ.

777 - حدَّثنا موسى بنُ إسهاعيل، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، قال: حدَّثنا الأعمش، عن سلم بنِ أبي الجَعْدِ، عن كُريْبٍ مولى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن مَيمُونة بنتِ الحارثِ قالت: وضَعْتُ لرسولِ الله ﷺ غسلًا، وستَرْتُه فصَبَّ على يدِه، فغسَلَها مرةً -أو مرتين - قال سليهانُ: لا أدري: أذكر الثالثةُ، أم لا؟ ثم أفْرَغَ بيمينِه على شهالِه، فغسَلَ فرجَه، ثم دلك يدَه بالأرضِ أو بالحائطِ، ثم تَمَضْمَضَ، واسْتَنْشَق، وغسَلَ وجهه ويديه، وغسَلَ رأسَه، ثم صَبَّ على جسدِه، ثم تنجَى، فغسَلَ قدميه، فناوَلْتهُ خِرْقةً، فقال بيدِه هكذا، ولم يُردُها (ا).

وَ قُولُها ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷٤)، ومسلم (۳۱۷) (۳۷).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٣٧٦)، وقال الحافظ ابن حجر تقلله كافي «تغليق التعليق» التعليق» (٢/ ١٥٨، ١٥٧): أسند حديث سعيد في باب «الجنب يخرج ويمشي في السوق» عن عبد الأعلى بن حماد، عن يزيد بن زُرَيْع، عنه.

قلت: وحكى الأصِيلي أن في نسخته «شُعبة» بدل «سعيد»، وأن الذي في عرضه بمكة على أبي زيد المروزي عن الفربري «سعيد» وهو الصواب.

وقد رواه أحمد بن حنبل في «مسنده» (٣/ ١٦٦): عن عبد العزيز العَمَّي، عن شعبة، عن قتادة، والله أعلم.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ لَحَمْلَسَّهُ:

١٢ - بابُ إذا جامَعَ، ثم عاد، ومَن دار على نسائِه في غسلٍ واحدٍ.
٢٦٧ - حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي عَدِيٍّ ويَحْيَى بنُ سَعَيْدٍ، عَن شُعْبَةَ،

عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ الْمُنتَشرِ، عن أبيه، قال: ذكَرْتُه لعائشَةَ فقالت: يَـرْحَمُ اللهُ أبـا عبـدِ. الرحمنِ، كنتُ أُطيِّبُ رسولَ الله ﷺ، فيَطُوفُ على نسائِه، ثم يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا.

[الحديث ٢٦٧ - طرفه في : ٢٧٠].

٢٦٨ - حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا معاذُ بنُ هشام، قَالَ: حَدَّثَني أبي، عن قتادة، قَالَ: حَدَّثَنَا أنسُ بنُ مالكِ قال: كان النبيُّ عَلَيْ يَدُورُ على نسائِه في الساعة الواحدة من الليلِ والنهار، وهن إحدى عشرة، قال: قلتُ لأنسٍ: أوكان يُطِيقُه؟ قال: كنا نتَحَدَّثُ أنه أُعْطِى قوة ثلاثين.

وقال: سعيدٌ، عن قتادةَ: إن أنسًا حدَّثهم: تسع نسوةٍ.

[الحديث ٢٦٨ أطرافه: ٢٨٤، ٢٨٨٠٥، ٥٢١٥].

وهذا الأخيرُ هو الصحيح؛ لأن الرسولَ ﷺ لم يَجْتَمِعْ عندَه إحدى عشْرةَ امرأةً في آنٍ واحدٍ، نعم صحيحٌ أنه قد تزوَّج إحدى عشْرةَ، لكنَّ خديجةَ وزينبَ بنتَ خُزَيْمَةَ ماتَتا قبلَ أن يموتَ، ومات هو ﷺ عن تسع نسوةٍ.

﴿ وقولُ أنسِ ﴿ يُنْفُهُ: «كنا نَتَحدَّثُ أنه أَعْطِي قوةَ ثلاثين » ( ) . الظاهرُ أن هذا لا يقولونه عن ظنِّ وتخمينٍ ، وإنها هو عن علم من السنةِ ، والحكمةُ من أنَّ الله أَعْطَى رسولَه ﷺ قوةَ ثلاثين أنه حُبِّبَ إليه النساءُ ( ) ، وإذا حُبِّبُ إليه النساءُ ، ولم يَكُنْ له القوةُ

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحَلِّلَهُ: هل قوة الثلاثين هذه فيها يتعلق بالنساء فقط؟ فأجاب تَحَلِّلَهُ: ظاهر هذا السياق أنه فيها يتعلق بالنساء، وأما في القوة العادية فيحتمل هذا، ويحتمل هذا، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۱۲۸، ۱۹۹، ۲۸۵) (۲۸۹، ۱۲۲۹، ۱۲۲۹، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵)، والنسائي في «المجتبي» (۳۹۴، ۳۹۶۰).



أُنْهِكَتْ قُواه وضَعُف، فأعطاه اللهُ رَجَلِلَ قوةَ ثلاثين.

فإن قيل: وما الحكمةُ في أنَّ الله حَبَّب إليه النساء؟

نقول: لما في ذلك من المصالح العظيمة؛ فإنه كلما تعدَّدَتْ زوجاتُ الرسولِ عَلَيْهُ انتَشَر علمُه، بل انْتَشَرَت سنتُه، والسيَّما السنَّةُ الباطنةُ التي الا تكونُ إلا في البيتِ.

وكُلَّما تعدَّدَت زوجاتُه كان له أصهارٌ أكثرُ، ومعلومٌ أن الأصهارَ كالأقاربِ في كونِ الإنسانِ يَعْتَزُّ بهم، ويُساعِدونه ويُعِينونه، وما أشْبَهَ ذلك.

فلهذا كان النبيُّ ﷺ أُعْطِي هذه القوَّةَ، وأُبِيح له أن يتَزَوَّجَ من النساءِ ما شاءَ، حتى نَزَلَ قولُه تعالى: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ ﴾ [الاَجْنَاءُ:١٥] (ا).

وقال الحافظ تَحَلَّقُهُ في «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٤٩): إسناده حسن.

(١) سئل الشيخ الشارح كَغَلَتْهُ: بها يُردُّ على قول النصارى: إن كثرة أزواج النبي على سببه علو شهوته على ؟ فأجاب كغلَتْهُ: نقول: الشهوة من الرجولة لا شك، ولهذا الإنسان المذي ليس عنده شهوة تجده خاملًا كسلان، وهذا من جهة.

ومن جهة أخرى: لو كان الأمر كها زعموا -قاتلهم الله- لكان يأخذ الأبكار، ولا يأخذ عجائز، بعضهن بلغت سِنًا كبيرة، ومن ذلك خديجة وشيخ فقد كان عمرها حين تزوجها أربعين سنة، وهذا بالنسبة للمرأة يُعْجِزُها، لولا أن الله قواها، وجاءت بأولاده.

وهو على لم يأخذ بكرًا إلا واحدة، وهي أم المؤمنين عائشة وسلام، لقوة صلته بأبيها؛ لأن أحب الناس إليه من الرجال أبو بكر ولينه ، فأراد أن تكون الصلة بالمصاهرة أيضًا؛ لأن نسبه بعيد من أبي بكر و المنه المصاهرة بعضها لبعض.

ومن المعلوم أن الرسول ﷺ لو أراد الأبكار فلن يصعب عليه أبدًا، لكنه ﷺ يريد ما أشرنا إليه أولًا، وهو: إيصال العلم أو السنة منه، ثم أن يكون له في كل قبيلة من العرب صلة.

ولا تَتَعَجَّبْ للنصاري أو اليهود إذا قدحوا في الرسول ﷺ، أو قدحوا في القرآن، فقالوا: القرآن فيه متناقضات، أو قدحوا في الشريعة الإسلامية، وما الفائدة التي تعود على المصلي من قيامه وركوعه وسجوده؟

ومنهم من يقول هذا، وهو يعلم الحق، وهو أكثر علمائهم؛ لأن الله يقـول: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُۥكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾. وأيُّ أحدٍ تعزفه أكثر من ابنك؟ لا شيء.

وقال: ﴿أَنَنَّآءَهُمْ ﴾ ولم يقل: «أولادهم»؛ لأن البنت ربها لا يعتز بها الإنسان، ولا يهتم بها، لكن الابن



وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجوزُ للإنسانِ أن يُجامِعَ ويُعيدَ الجاعَ بدونِ غسل ولا وضوء، بدليلِ أن الرسولَ ﷺ كان يُعيدُ ذلك، حتى إنه كان يَدُورُ على نسائِه في السّاعةِ الوَاحدةِ من الليل أو النهارِ، وهنَّ تسعُ نسوةٍ.

فإن قال قائلٌ: هل يَجُوزُ للإنسانِ إذا كان عندَه أكثرُ من واحدةٍ أن يطوف عليهن في ساعةٍ واحدةٍ؟

فالجوابُ: نعم، لا بأسَ إلا أن يَمْتَنِعْنَ من ذلك، ويَقُلْنَ: كلَّ امرأةٍ لها يومها، فلا تأتِ المرأةَ الأخرى فيه، فحينَئذٍ يَلْتَزِمُ بها يَجِبُ.

وأما إذا سَمَحْنَ له في ذلك فلا بأسَ أن يُجامِعَ كلَّ واحدةٍ منهم في يومِ الأخرى. قَالَ ابنُ حجر يَخلَسُهُ في «فتح الباري» (١/ ٣٧٧):

وَ قُولُه: «ذَكُرْ تُه»؛ أي: قُولَ ابنِ عَمرَ المذكورَ بعدَ بابِ وهو قُولُه: ما أُحِبُّ أَن أُصْبِحَ مُحْرِمًا، أَنْضَحُ طيبًا، وقد بيَّنَه مسلمٌ في روايتِه، عن محمد بن المنتشر، قال: سألْتُ عبدَ الله بنَ عمرَ عن الرجلِ يَتَطَيَّبُ، ثم يُصْبِحُ مُحْرِمًا، فذكرَه وزاد: قال ابن عمرَ: لأنْ أَطَّلِي بِقَطِرانٍ أَحَبُّ إليَّ من أَن أَفْعَلَ ذلك. وكذا ساقه الإسماعيليُّ بتمامِه عن الحسنِ بنِ سفيانَ، عن محمدِ بنِ بشارٍ.

فكأنَّ المصنفَ اختصره؛ لكونِ المحذوفِ معلومًا عندَ أهلِ الحديثِ في هذه القصة.اهـ

صار الذي ذُكِر لعائشةَ قولَ ابنِ عمرَ رَحِنلَتْهُ في إنكارِ بقاءِ الطّيبِ بعدَ الإحرامِ، وبَقِي والصوابُ أن بقاءَ الطّيبِ بعدَ الإحرامِ جائزٌ، فلو تَطَيّبَ الإنسانُ قبلَ الإحرامِ، وبَقِي

يهتم به. وعلى كل حال فالشبهات التي تأتي من المُسْتَشْرِقين وغير المستشرقين كلها نفاق، ولـذلك فإني لا أُحَبِّد أن تقع مثل هذه الكتب المليئة بهذه الشبهات بأيدي العوام.

لكن لطلبة العلم لا بأس، فلا بأس أن يعرف طالب العلم الشبهات، ويعرف الجواب عليها. ثم الجواب عليها أيضًا قد يكون جوابًا مقنعًا، وقد يكون دون ذلك، وقد لا يكون إلا خفاءً، واشتباهًا.

الطيبُ فإن ذلك لا بأسَ به. قالتْ عائشةُ ﴿ عَلَيْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ، وهو محرمُ (١).

فإن قال قائلٌ: إذا جاز ذلك فكيف يَمْسَحُ الرجلُ رأسَهُ في الطهارةِ، ووَبِيصُ المسكِ في مَفْرِقِه، فإذا مسَحَ لصِقَ الطِّيبُ بيدِه؟

فالجوابُ: يَمْسَحُ ولا حرجَ؛ لأن هذا لم يَبْتَدِأُه، ولكنه طيبٌ كان في بدنِه من قبل، فهو مأذونٌ له فيه، نعم لو تعَمَّدَ أن يَأْخُذَ بيدِه طيبًا ويَضَعَ شيئًا منه على يديه صار حرامًا، أما إذا لم يَتَعَمَّدُ فلا بأسَ بذلك (۱).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٨)، ومسلم (١١٩٠)، (٣٩).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَخَلَقهُ: هل يجوز وضع الطيب في ثوب الإحرام، وهل إذا طيبه ثم خلعه يجوز له لُبْسُه مرة ثانية؟

فأجاب تَعْمَلَتْهُ: ذهب الفقهاء رَحَمَهُ إلى أن الإنسان إذا طيَّب ثوب الإحرام، ثم خلعه فإنه لا يرده على نفسه مرة ثانية؛ لأنه يكون هكذا قد لبس ثوبًا مُطيَّبًا، ولكن الصحيح أنه لا يفعلُ ذلك، لا قبل الإحرام ولا بعده؛ لأن النبي عَلَيُّ قال: (لا يلبس ثوبًا مسه ورسٌ ولا زعفران».



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَشْهُ:

١٣ - بابُ غسْلِ المَذْي والوضوءِ منه ()

٢٦٩ حَدَّثَنَا أبو الوليدِ، قُال: حَدَّثَنَا زائدة، عن أبي حَصِين، عن أبي عبدِ الرحمنِ،
 عن عليٍّ، قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فأمَرْتُ رجلًا أن يَسْأَلُ النبيَّ ﷺ؛ لمكانِ ابْنَتِه، فسأَل،
 فقال: «تَوَضَّأُ واغْسِلْ ذكرَك» (١).

سبَقَ الكلامُ عن المذي، وقلنا: إنه ماءٌ رقيقٌ يَخْرُجُ من الشهوةِ، لكنه لا يَخْرُجُ دَفْقًا كالمنيِّ، وإنه يُوجِبُ الوضوءَ، وإنه يُوجِبُ غَسْلَ الذكرِ والأُنْثَيين ﴿ وهما الخُصْيتانِ - أيضًا.

وذكرْنا أن الحكمة من ذلك هو أنه يَحْصُلُ به تَقلُّصُ الذكرِ حتى يَقِلَّ خروجُ المذي.

و المذي يقالُ بالتخفيفِ والتشديدِ، فيقالُ: المَذْيُ، ويقالُ: المَذِيُّ، وكلاهما صحيحٌ.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على أن الإنسانَ إذا كان يَسْتَحيي من السؤالِ فإنه لا يُفَوِّتُه، ولكن يَأْمُرُ غيرَه.

وفيه: دليلٌ على قبولِ خبرِ الواحدِ في الأمورِ الدينيةِ؛ لأن عليًّا ﴿ يُشْفُ صدَّق الرجلَ الذي سأَل النبيَّ ﷺ.

#### **泰黎黎**泰

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ تَخَلَقْهُ في «الفتح»: (١/ ٣٧٩): قوله: باب غسل المذي والوضوء منه، أي: بسببه، وفي المذي لغات؛ أفصحُها: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء، ثم بكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء أبيض رقيق لَزِج، يخرج عند الملاعبة، أو تَذَكُّر الجهاع، أو إرادته، وقد لا يُجِس بخروجه. اهر (۲) تقدم ذكر ذلك.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

# ١٤ - بابُ من تَطَيَّب، ثم اغْتَسَل، وبقِي أثرُ الطِّيبِ.

٢٧٠ حَدَّثَنَا أبو النعمانِ، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن إبراهيم بن محمدِ بنِ المنتشر، عن أبيه قال: سأَلْتُ عائشة، فذكَرْتُ لها قولَ ابنِ عمرَ: ما أُحِبُّ أن أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْ ضَحُ طِيبًا. فقالت عائشةُ: أنا طيَّبْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، ثم طاف في نسائِه، ثم أَصْبَحَ مُحْرِمًا (١).

٢٧١ - حَدَّثَنَا آدمُ، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: حدَّثنا الحكمُ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ قالت: كأني أَنْظُرُ إلى وَبِيصِ الطِّيبِ في مَفْرِقِ النبيِّ عَلَيْهُ، وهو مُحْرَهُ (١).

[الحديث: ٢٧١- أطرافه في: ٥٩٢٣،٥٩١٨،٥٩١٨].

أراد المؤلفُ رَحَمُلَللهُ أن يُبَيِّنَ أنَّ الطيبَ لا يَمْنَعُ وصولَ الـماءِ حتى لــوكــان دُهْنًـا، وعليه فإنه يجوزُ للإنسانِ أن يَتَطَيَّبَ، ثمَّ يَغْتَسِلَ، ولا يَضُرُّه إذا بقِي أثرُ الطيبِ.

ومثلُ ذلك لو دهَنَ جسدَه بشيءِ يَسْتَشْفِي به، ثم اغْتَسَلَ فإنَّ ذلك لا يَضُرُّ، مع أنه من المعروفِ أن الدُّهْنَ ونحوَه إذا مرَّ به الهاءُ فإنه يَتَهايَعُ.

لكنَّ هذا لا يَضُرُّ، اللهمَّ إلا أن يكونَ جامدًا يَمْنَعُ وصولَ الهاءِ، فحينئذِ لا بـدَّ مـن إزالتِه؛ لأن من شرطِ صحةِ الغسلِ والوضوءِ إزالةَ ما يَمْنَعُ وصولَ الـهاءِ، خـصوصًا في أيام الشتاءِ فإنه قد يَتَجَمَّدُ الدهنُ على البدنِ.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على قربِ عائشَة من رسولِ الله ﷺ، حيثُ كانت هي التي تُباشِرُ تَطْيِيبَه، فَرَضِي الله عنها، وجزاها عنا خيرًا حيث أكْرَمَتْ نَبِيَّنا ﷺ، وهـذا -لا شكّ- من الخصال الحميدةِ، ومها يُوجِبُ قوةَ المودةِ بينَ الرجل وبينَ زوجتهِ.

<sup>(</sup>١) والأفصح اللغة الأولى. وانظر: «الفتح» (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٩٠)، (٣٩).



وهكذا يَنْبَغِي للإنسانِ مع أهلِه، أن يكونَ لطيفًا سهلًا لينًا، يَتَنَزَّلُ معَهم إلى المستوى الذي هم عليه، حتى يَتَنَزَّلَ مع الصغارِ، كما كان الرسولُ عَلَيْ يقولُ لأبي عُمَيْر، وهو طفلٌ صغيرٌ، وكان معَه طائرٌ يُسَمَّى النُّغَيْر، وكان يَفْرَحُ به كما يُوجَد الآن في صبيانِنا، إذا حصَلَت لهم طيورٌ فَرحوا بها، فهات الطيرُ، فكان الرسولُ يَمْزَحُ معه، ويقولُ: «يا أبا عميرٍ، ما فعَلَ النُّغَيْرُ» .(ا)

### \* \*\*

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ تَعْمَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

١٥ - بابُ تَخْليلِ الشَّعَرِ حتى إذا ظَنَّ أنه قد أرْوَى بَشَرتَه أفاض عليها.
 ٢٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدانُ، قال: أخْبَرَنا عبدُ اللهِ، قال: أخْبَرَنا هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه،

٢٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدانُ، قال: أخْبَرَنا عبدُ اللهِ، قال: أخْبَرَنا هشامُ بنُ عروةً، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسولُ الله على إذا اغْتَسَل من الجنابةِ غسلَ يديه، وتَوَضَّأُ وضوءَه للصلاةِ، ثم اغْتَسَل، ثم يُخَلِّلُ بيدِه شَعرَه، حتى إذ ظَنَّ أنه قد أرْوَى بَشَرَته أفاض عليها الماءَ ثلاثَ مراتٍ، ثم غسَلَ سائرَ جسدِه (١).

٢٧٣ - وقالت (٢): كنتُ أَغْتَسِلُ أنا ورسولُ اللهِ ﷺ من إناءٍ واحدٍ، نَغْرِفُ منه جميعًا (١).

الشَّعَرُ إذا كان كثيرًا فإنه يُخَلَّلُ في الغسلِ مِن أجلِ أن يَصِلَ الماءُ إلى أصولِ الشعرِ ، وْلْيُعْلَمْ أن تطهيرَ الشعرِ يَنْقَسِمُ إلى ثلاثةِ أقسام:

ألخراجه البخاري (٦١٢٩)، ومسلم (٢١٥٠)، (٣٠).

ألخراجه مسلم (٣١٦)، (٣٥).

قال الحافظ كَثَلَتُهُ في «الفتح» (١/ ٣٨٢): قوله: وقالت: أي: عائشة، وهو معطوف عـ لى الأول فهــو متصل بالإسناد المذكور.اهــ

ألحراجه مسلم (٣٢١) (٤٥).

سلال الشيخ الشارح تَعَلَّقُهُ هل يجب على المرأة أن تَنْقُضَ ضَفائرها في الغسل؟

فأجاب تَخَلِّلَهُ: المشهور من مذهب الحنابلة وجوب النقض في غسل الحيض، دون غسل الجنابة؛ وذلك لأن إيجاب نقضه لغسل الجنابة فيه مشقة، والمصواب أنه لا يجب نقضه، لا من غسل الجنابة، ولا من غسل الحيض، بل المهم أنه يصل الهاء إلى أصول الشعر.



القسمُ الأولُ: أن يَجِبَ تطهيرُ ظاهرِه وباطنِه، وذلك في الاغتسالِ من الجنابةِ، سواءٌ كان خفيفًا أو كثيفًا.

والقسمُ الثاني: أن يَجِبَ تَطْهِيرُ ظاهرِه دونَ باطنِه، وذلك في الوضوءِ، إذا كان الشعرُ كثيفًا.

والقسمُ الثالثُ: أن يَجِبَ إيصالُ الهاءِ إليه بكلِّ حالٍ، وذلك فيها إذا كان خفيفًا، فهذا يَجِبُ في الوضوءِ، وفي غيرِه.

ولكن هل يُسَنُّ أن يُخَلَّلَ؟ نقولُ: أما في الغسلِ فلا بـدَّ أن يُخَلَّلَ إذا كـان كثيفًا؛ حتى يَصِلَ الماءُ إلى أصولِ الشَّعَرِ، كما كان النبيُّ ﷺ يَفْعَلُه ().

وأما في الوضوءِ فيُسْتَحَبُّ تخليلُ الكثيفِ، وأما في التَّيَمُّمِ فلا يُسْتَحَبُّ تخليلُه؛ لأنَّ التيممَ طهارةٌ بالترابِ، وتخليلُه لا يَزِيدُ الأمرَ إلا أذّى، فيَكْفِيه أن يَمْسَحَ بيديه ظاهرَه.

وهنا نَسْأَلُ: هل يَنْبَغِي لنا أن نَتَّخِذَ الشَّعَرَ، أو لا يَنْبَغِي؟

يَرَى بعضُ العلماءِ أن اتخاذَ الشعرِ سنةٌ، وقد نَصَّ على ذلك الإمامُ أحمدُ رَجَمَلَتْهُ، وقالَ: هو سنةٌ، لو نَقْوَى عليه اتَّخَذْناه، ولكن له كُلْفةٌ ومَثُونةٌ".

والذي يَظْهَرُ أنه ليس من السنةِ، وإنها هو من العادةِ، فإذا كنتَ في بلدٍ يَعتَادُ النـاسُ أن يَتْرُكوا رءوسَهم فافْعَلْ، وإن كنتَ في بلدٍ على خلافِ ذلك فلا تَفْعَلْ.

ونظيرُ ذلك العِمامةُ؛ هل هي سنةٌ أو عادةٌ؟

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَعَلِّقَهُ: كيف يوجه ما مضى من أحاديث تحكي صفة غسل النبي على وليس فيها ذكر تخليل الشعر؟ فأجاب تَعَلِّقَهُ: تُحْمَل هذه الأحاديث على الأحاديث الأخرى التي ليس فيها اشتباه، ونحن قد أعطيناكم فائدة وقاعدة مهمة، وهي: أنه إذا وُجِدَت أحاديث واضحة مُحْكَمة وأحاديث مشتبهة تُحْمَل الأحاديث المشتبهة على الأحاديث الواضحة المُحكَمة، وكذلك القول في القرآن.

وفيها نحن بصدده يُحتمل ما ورد من أحاديث ليس فيها ذكر التخليل على حديث عائشة هي الذي فيه أن الرسول على كان يخلل شعره، وعلى ما ورد في السنن من أن تحت كل شعرة جنابة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغنى» (١/ ١٩٩).



الصحيح: أنها عادةٌ.

وكذلك الإزارُ والرِّداءُ؛ هل هو سنةٌ أو عادةٌ؟ الصحيحُ: أنه عادةٌ.

#### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

١٦ - بابُ مَن تَوَضَّا في الجنابةِ، ثم غَسَلَ سائرَ جسدِه، ولم يُعِدْ غسلَ مواضع الوضوءِ مرةً أخرى.

الأعمش، عن سالم، عن كُريْبٍ مولى ابن عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونة قالت: الخبرنا الفضلُ بنُ موسى، قال: أخبرنا الأعمش، عن سالم، عن كُريْبٍ مولى ابن عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونة قالت: وضَعَ رسولُ الله عَلَيْ وضوءَ الجنابةِ، فأكْفا بيمينِه على شهالِه مرتين أو ثلاثة، ثم غسلَ فرجَه، ثم ضربَ يده بالأرضِ، أو الحائطِ مرتين أو ثلاثًا، ثم مَضْمَض واسْتَنْشَق، وغسلَ وجهه وذراعيْه، ثم أفاض على رأسِه الهاءَ، ثم غسلَ جسدَه، ثم تنحَى، فغسلَ رجليه. قالت: فأتيتُه بِخِرْقةٍ، فلم يُرِدْها، فجعلَ يَنْفُضُ بيدِه.

هذا فيه دليل على أنَّ المُغْتَسِلَ من الجنابةِ إذا توضَّاً أولًا فإنه لا يُعيدُ وضوءَه مرةً ثانيةً. وقد يقول قائلٌ: هل في هذا دليلٌ على أن مَسَّ الذَّكرِ (١) لا يَنْقُضُ الوضوءَ؟ لأن الغالبَ أن الإنسانَ إذا اغْتَسَلَ من الجنابةِ -ولا سيَّا فيها سبَقَ من العهودِ- فإن الهاءَ

قليلٌ؛ يعني: لا يُمْكنُ أن يَجْرِيَ الهاءُ على كل الجسم إلا إذا مرَّر اليدَ معه.

فهل نقولُ: إن هذا يَدُلُّ على ذلك؟

الجوابُ: قد يكونُ فيه دلالةٌ، لكن إذا لم يَدُل فهناك أدلةٌ أخرى تدُلُ على أنَّ مسَّ النَّكَ وَلَا يَنْ تَقِضُ وضوؤُه؛ لأنَّ النَّكَ على مَنْ عَلَى عَلَى اللهم إلا إذا مَسَّه بشهوةٍ، فإنه يَنْ تَقِضُ وضوؤُه؛ لأنَّ النبي عَلَى علَّ على الوضوءُ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ولا يكون مسًّا إلا مع عدم وجود حائل. أخرجه مسلم (٣١٧)، (٣٧).

«لا، إنها هو بَضْعةٌ منك»(١)، وفي حديثِ بُسْرةَ أمَرَ الرسولُ بالوضوءِ منه(١).

والجمعُ بينهما أن الأولَ لمسه لغيرِ شهوةٍ، والثاني لمسه لشهوةٍ.

وجَعَ بعضُهم بوجه آخرَ، فقال: الأولُ نفيُ الوجوبِ؛ لأنه سأل: هل عليه الوضوء؟ ونفيُ الوجوبِ لا يَسْتَلْزِمُ نفيَ الاستحبابِ، وعلى هذا يكونُ الوضوءُ من مسّ الذكرِ على وجهِ الاستحبابِ، سواء كان لشهوةٍ، أو لغيرِ شهوةٍ، والشهوةُ لا أثرَ لها بدليلِ أنَّ الرجلَ لو مسَّ امرأتَه لشهوةٍ لم يَنْتَقِضْ وضوؤُه على القولِ الراجِح.

وعلى هذا فيكونُ الوضوءُ من مسِّ الذكرِ مستحبًّا، وليس بواجب، سواءٌ مَسَّه لشهوةٍ، أو لغيرِ شهوةٍ، ولكنَّ الإنسانَ عليه أن يَحْتاطَ حتى يَطْمَئِنَّ وتَبُرأً ذمتُه بيقينِ.

#### **茶袋袋**袋

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۱۶) (۱٦٢٨٦)، وأبو داود (۱۸۲)، والترمذي (۸۵)، والنسائي في «المجتبى» (۱٦٥)، وأبن ماجه (٤٨٣).

قال ابن حجر تَحَلَقَهُ في «التلخيص الحبير» (١/ ٢١٩): صححه عمرو بن علي الفلّاس، وقال: هو عندنا أثبت من حديث بُسْرة، ورُوي عن ابن المَدِيني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بُسْرة، والطحاوي، وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب، بخلاف حديث بسرة، وصححه أيضًا ابن حبان، والطبراني، وابن حزم.اهـ

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۱،۱)، (۲۷۲۹۳)، وأبو داود (۱۸۱)، والترمـذي (۸۲)، والنسائي (۱۲۳)، وابن ماجه (٤٧٩).

والحديث صححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.

وقال ابن حجر تَعَلَلْتُهُ في «التلخيص الحبير» (١/ ٢١٤): قال أبو داود: وقلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح. وقال الدارقطني: صحيح ثابت. وصححه أيضًا يحيى بن معين فيها حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي. اهـ

وهذا هـو اختيـار شيخ الإسـلام ابـن تيميـة كَغَلَقه ، كـما في مجمـوع الفتـاوى (٢٠/ ٣٦٧، ٥٢٤) (٢٢/٢١، ٢٣١).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

1V - بابُ إذا ذكرَ في المسجدِ أنه جُنُبٌ خرَجَ كما هو، ولا يَتيكَمُّمُ.

7V0 - حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ عمرَ، قَالَ: أَخْبرَنَا يُونُسُ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةً، عن أبي هريرة قال: أُقِيمَت الصلاةُ، وعُدِّلَتِ الصفوفُ قيامًا، فخرَجَ إلينا رسولُ الله ﷺ، فلمَّ قام في مُصَلَّاه ذكرَ أنه جنبٌ، فقال لنا: «مكانكم» ثمَّ رجَعَ فاغتسَل، ثم خرَجَ إلينا، ورأسه يَقْطُرُ، فكبَّر، فصَلَّيْنا معه (۱). تابَعَه عبدُ الأعلى، عن مَعْمَرٍ، عن الزهريِّ، ورواه الأوزاعيُّ، عن الزهريِّ (۱).

[الحديث ٢٧٥ - طرفاه في ٦٣٩، ٦٤٠].

لَكَ يقولُ البخاريُّ تَعَلَّقَة: «بابُ إذا ذكر في المسجدِ أنه جُنُبٌ خرَجَ كما هو، ولا يَتَيَمَّمُ». وهذا صحيحٌ، فلو أن إنسانًا كان في المسجدِ، وذكرَ أنه على جنابة فإننا لا نقولُ له: لا بدَّ أن تَتَيَمَّمَ؛ لأنك سوف تَخْطُو خُطُواتٍ من مكانِك إلى بابِ المسجدِ، وهذا نوعٌ من المُكْثِ؛ لأن هذا تشديدٌ، والخارجُ من الذنبِ غيرُ مُذْنِبٍ؛ ولذلك نقولُ: اخرُجْ بلا تيمُّمٍ. وكذلك لو احْتَكم في المسجدِ لا نقولُ له: تيمَّمْ، ثم اخرُجْ، بل نقولُ: احرُجْ واغْتَسِلْ، أو تَوضَّأ.

<sup>(</sup>۱) **أ**خرجه مسلم (۲۰۵)، (۱۵۷).

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري معلقًا كما في «الفتح» (۱/ (1).

فأما حديث عبد الأعلى فقد وصله الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ١٢٥٩) (٧٥١٥): حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة وللنه على أفيهمت الصلاة، فجاء رسول الله على فقام في مُصَلَّه، فذكر أنه لم يغتسل، فانصرف، ثم قال: «كما أنسم». فصفَفنا، فجاء وإنَّ رأسَه لَينْطُفُ، فصلى بنا.

قال الشيخ شعيب تَعَلَّلْتُهُ في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد تابع عثمان بن عمر رواية عن يونُس عبد الله بن وهب عند مسلم، وهذه متابعة تامة.

وأما رواية الأوزاعي فأسنده أبو عبـد الله في الأذان (٦٤٠)، مـن روايـة الفِرْيـابي عنـه بـه، وانظـر: «الفتح» (١/ ٣٨٤)، و«التغليق» (٢/ ١٥٨، ١٥٩).

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على اهتهامِ الصحابةِ وَاللهُ بالصفوفِ؛ لقوله: عُدِّلَت الصفوفُ. وهذا يَدُلُّ على أنهم كانوا يَحْرِصون على تعدِيلها إما بأنفسِهم، أو بمَن يُوكَّلُ إليه ذلك.

وفيه أيضًا: أنه لا حَرَجَ في الفصلِ بينَ الإقامةِ والصلاةِ، فلو أقام للصلاةِ على أنه سوف يُصَلِّي، ثم طرَأَتْ حاجةٌ؛ كوضوءٍ، أو غسلٍ، أو إنسانٍ كلَّمه في شيءٍ فإنه لا حَرَجَ، ولا حاجة إلى إعادةِ الإقامةِ.

وفيه: جوازُ إخبارِ الإنسانِ بأنه جنبٌ، وخروجِه إلى الناسِ، ورأسُه يَقْطُرُ من ماءِ الجنابةِ؛ لأن هذا شيءٌ لا يَخُصُّ واحدًا دونَ الآخرِ، فكلُّ الناسِ يُبْتَلَى بهذا الشيءِ، فلا حرجَ فيه، ولا حياءَ منه.

وهـذا لـيسَ خاصًّا بالرسـولِ ﷺ؛ لأن الأصـلَ أن مـا فعلَـه الرسـولُ ﷺ فإننـا مأمورون بالتأسِّي به فيه، قال تعالى: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسَوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

والأصلُ: أن الرسولَ عَلَيْهُ أشد الناس حياء؛ لأن الحياءَ من الإيمانِ، فإذا كان النبيُ عَلَيْهُ لم يسْتَحِ في مثلِ هذا الحالِ، فلا تَسْتَحِ أنتَ أبدًا، ولا حرجَ عليك في ذلك، خصوصًا إذا كنتَ طالبَ علم يَنْتَفِعُ الناسُ بعلمِك.

وفيه أيضًا: أن رسولَ اللهِ عَلَيْ يَلْحَقُه النسيانُ، كما يَلْحَقُ غيرَه، وقد صرَّح هو بنفسِه أنه بَشَرٌ يَنْسَى كما نَنْسَى فهو أيضًا يَجْهَلُ كما نَجْهَلُ؛ لأن مَن لَحِق علمَه النسيانُ سبَقَ علمَه الجهْلُ.

ولا شكَّ أن النبيَّ ﷺ لا يَعْلَمُ الْغيبَ إلا ما أطْلَعَه اللهُ عليه.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على أنه لا بدَّ من غسلِ الرأسِ في الجنابةِ؛ لقولِه: ورأسُه يَقْطُرُ؛ لأنه لو كان مسحًا ما قَطرَ.

#### **泰黎黎**泰

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، (٨٩).



## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِشهُ:

### ١٨ - بابُ نَفْضِ اليدَيْن من الغسلِ عن الجنابةِ.

٢٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قال: أَخْبَرَنا أبو حَمْزة، قال: سمِعْتُ الأعمش، عن سالم، عن كُرَيْب، عن أبنِ عباسٍ قال: قالت ميْمُونةُ: وضَعْتُ للنبيِّ عَلَى غسلًا، وستَرتُه بثوب، فصَبَّ على يديه، فغسَلَها، ثم صَبَّ بيمينِه على شهالِه، فغسَل فرجَه، فضربَ بيدِه الأرضَ، فمسَحَها، ثم غَسَلَها فمضْمَض، واسْتَنْشَق، وغسَلَ وجهَه وذراعيْه، ثم صَبَّ على رأسِه، وأفاض على جسدِه، ثم تنحَى، فغسَلَ قدميه، فناوَلْتُه ثوبًا، فلم يَأْخُذُه فانْطَلَق، وهو يَنْفُضُ يديه (۱).

# ١٩ - بابُ مَن بَدأً بِشِقِّ رأسِه الأيمنِ في الغُسْلِ.

٧٧٧ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بَن يَحْيى، قال: حدَّثَنا إبراهيمُ بَنُ نافعٍ، عن الحسنِ بنِ مسلم، عن صفية بنتِ شَيْبة، عن عائشة قالت: كنَّا إذا أصابتْ إحدانا جنابةٌ أخَذَت بيديها ثلاثًا فوق رأسِها، ثم بيدِها على شِقِّها الأيمنِ، وبيدِها الأخرى على شِقِّها الأيسرِ.

وهذا هو الأصلُ، أنه إذا توضأ الإنسانُ من الجنابِة، وأراد أن يُعَمِّمَ بدنَه فلْيَبُدَأُ بالشَّقِّ الأيمن.

وَيَوَّيِّدُ ذَلِّك: قُولُ النبِيِّ ﷺ في النساءِ اللآتي غَسَّلْنَ ابنتَه: «ابْدَأْنَ بميامنِها ومواضعِ الوضوء منها» (1).

ويُؤَيِّدُه أيضًا: حديثُ عائشةَ العامُّ: كان النبيُّ ﷺ يُعْجِبُه التيمُّنُ في تَنعُّلِه وطُه وره وترجُّلِه، وفي شأنِه كلِّه (۱).

**\*\*\*** 

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۱۷)، (۳۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٥٥)، ومسلم (٩٣٩)، (٢٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨)، (٦٧).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِسُّهُ:

٢٠ بابُ مَن اغْتَسَلَ عُرْيانًا وحدَه في الخَلْوةِ، ومَن تسَتَّر فالتَّستُّرُ أفضلُ.
 وقال بَهْزُ بنُ حَكِيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه عن النبيِّ ﷺ: «اللهُ أحقُّ أن يُسْتَحْيَا منه من لناس»(۱).

منبّه، عن أبي هريرة، عن النبيّ عَلَيْ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرازق، عن معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة، عن النبيّ عَلَيْ قال: كانت بنو إسرائيل يَغْتَسِلُون عُراة، يَنْظُرُ بعضُهم إلى بعض، وكان موسى يَغْتَسِلُ وحدَه، فقالوا: واللهِ ما يَمْنَعُ موسى أن يَغْتَسِلَ معنا إلا أنه آدَرُ، فذهبَ مرةً يَغْتَسِلُ، فوضَعَ ثوبَه على حجر، ففر الحجرُ بثوبِه، فخرجَ موسى في إثرِه يقولُ: ثوبي يا حَجَرُ. حتى نظرَتْ بنو إسرائيلَ إلى موسى، فقالوا: واللهِ ما بموسى من بأس. وأخذَ ثوبَه، فطَفِقَ بالحجرِ ضربًا».

فقال أبو هريرةً: والله إنه لَنَدَبٌ بالحجرِ ستةٌ أو سبعةٌ ضربًا بالحجرِ (١٠).

[الحديث ٢٧٨ - طرفاه في: ٣٤٠٤].

يُؤْخَذُ من تَرجَمَةِ البخَارِيِّ وَعَلَلْتُهُ أَنه إذا اغتسَل الإنسانُ بالخَلْوةِ فلا بأسَ؛ لأنه لا يؤخَذُ من تَرجَمَةِ البخَارِيِّ وَعَلَلْتُهُ أَنه إذا اغتسَل الإنسانُ بالخَلْوةِ فلا بأسَّ بُستُّرُ به يراه أحدٌ، ولا يُشاهِدُه أحدٌ، لكنَّ التستُّرُ أفضلُ، كأن يكونَ عليه لباسٌ قصيرٌ يَستُّرُ به عورتَه، واسْتَدَلَّ المؤلفُ رَحَمْلَللهُ على ذلك بحديثِ بَهْزٍ، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «اللهُ أحقُّ أن يُسْتَحْيَا منه من الناس». وهو ليس على شرطِه.

ولا شكَّ أن الأمرَ كما قال البخاريُّ رَحَمَلَتُهُ؛ يعني: أن الأفضلَ أن يَسْتَتِرَ، ولكنْ لـو اغْتَسَلَ عُريانًا فلا بأسَ؛ لأنَّ هذا جَرَى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري معلقًا، كما في «الفتح» (۱/ ٣٨٥)، ووصله الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ٣) (٤٠٠٢)، وأبو داود (١٧٠٤)، والترمذي (٢٧٦٩)، ٢٧٩٤)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٧٢)، وابن ماجه (١٩٢٠)، والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وانظر: «التغليق» (٢/ ١٥٩، ١٦٢)، و«الفتح» (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخِرجه مسلم (٣٣٩)، (٧٥).

وذكرَ رَخِلَاتُهُ قصةَ موسى، وأن قومَه اتَّهَمُوه بهذا العيبِ الذي هو: أنه آدَرُ، والآدَرُ معناه: كبيرُ الخُصْيَتَيْنِ، وهو عيبٌ عندَ الناسِ، فأراد اللهُ عَبْلُ أن يُطْلِعَهم على هذا الأمرِ بغيرِ إرادةٍ من موسى ﷺ.

فذهَبَ موسى ﷺ يَغْتَسِلُ، فوضَعَ ثوبَه على حجرٍ، ففرَّ الحجرُ بثوبهِ، وهو حجرٌ بهذه بَ مُحدِّ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

ففرَّ الحجرُ بثوبِه، فخرَجَ موسى في إشرِه، وهو يقولُ: ثوبي يا حَجَرُ. وكيف خاطبَ عَلَيْ الحجرَ، وهو بقادٌ؟ نقولُ: لأنه فعَلَ فِعْلَ الحيِّ، فكأنه قال: هذا الذي فَرَّ بثوبي أُخاطِبُه لعله يَقِفُ، لكنَّ الحجرَ لم يَقِفُ حتى نَظَرَتْ بنو إسرائيل إلى موسى.

قَالَ ابنُ حجرٍ رَحَمُلَتُهُ في «الفتح» (١/ ٣٨٥-٣٨٦):

وقولُه: باب مَن اغْتَسَلَ عُريانًا وحْدَه في خَلْوةٍ؛ أي: من الناس، وهو تأكيدٌ لقولِه: «وحْدَه». ودَلَّ قولُه: «أفضل» على الجوازِ، وعليه أكثرُ العلماء، وخالفَ فيه ابنُ أبي ليلى، وكأنه تَمَسَّك بحديثِ يَعْلَى بنِ أميَّةَ مرفوعًا: «إذا اغْتَسَل أحدُكم فلْيَسْتَتِرْ». قاله لرجل رآه يَغْتَسِلُ عُرْيانًا وحدَه. رواه أبو داودَ.

وللبَرُّ أَرِ نحوُه من حديثِ ابنِ عباسِ مُطَوَّلًا.

﴿ قُولُه: وقال بَهْزٌ: زادَ الأَصِيلِيُّ: ابَّنَ حكيمٍ. قُولُه: عن جَدِّه. هو معاويةُ بنُ حَيْدَةَ -بحاءٍ مهملةٍ وياءٍ تَحْتانيَّةٍ ساكنةٍ-: صحابيٍّ معروفٌ.

و قولُه: «أن يُسْتَحْيَا منه من الناسِ». كذا لأكثرِ الـرواةِ، وللسَّرخسِيِّ: «أحـقُّ أن يُسْتَتَرَ منه»، وهذا بالمعنى.

وقد أخْرَجَه أصحابُ السننِ وغيرُهم، من طرقٍ، عن بَهْ زِ، وحسَّنَه التَّرْمـذيُّ، وصحَّحه الحاكمُ.

وقال ابنُ أبي شَيْبةَ: حدَّثنا يَزِيدُ بنُ هارونَ، حدَّثنا بَهْزُ بنُ حكيم، عن أبيه، عن جدِّه قال: «احْفَظْ عورتَك إلا من جدِّه قال: «احْفَظْ عورتَك إلا من

زوجتِك، أو ما مَلَكَتْ يَمِينُك». قلتُ: يا رسولَ الله، أحدُنا إذا كان خِاليًا؟ قال: «اللهُ أحتُنا إذا كان خِاليًا؟ قال: «اللهُ أحتُّ أن يُسْتَحْيا منه من الناس».

فالإسنادُ إلى بَهْزِ صحيحٌ، ولهذا جزَمَ به البخاريُّ، وأما بَهْزُ وأبوه فليسا من شرطِه، ولهذا لها علَّق في النكاحِ شيئًا من حديثِ جد بَهْزِ لم يَجْزِمْ به، بل قال: ويُذْكُرُ عن مُعاويةَ بنِ حَيْدةَ. فعُرِف من هذا أن مجردَ جزمِه بالتعليقِ لا يَدُلُّ على صحةِ الإسنادِ إلا إلى مَن علَّق عنه، وأما ما فوقَه فلا يدُلُّ، وقد حقَّقْتُ ذلك فيها كتَبْتُه على ابنِ الصَّلاح، وذكرْتُ له أمثلةً وشواهدَ، وليس هذا موضعَ بَسْطِها.

وعُرِفَ من سياقِ الحديثِ أنه واردٌ في كشفِ العورةِ، بخلافِ ما قال أبو عبدِ الملكِ البُونيُّ: إن المرادَ بقولِه: «أحقُّ أن يُسْتَحْيا منه»؛ أي: فلا يُغطَى.

ومفهومُ قولِه: «إلا مِن زوجتِك». يَدُلَّ على أنه يَجوزُ لها النظرُ إلى ذلك منه، وقياسُه أنه يجوزُ له النظرُ.

ويَدُلَّ أيضًا: على أنه لا يَجوزُ النظرُ لغيرِ مَن اسْتُثْنِي، ومنه الرجلُ للرجلِ، والمرأةُ للمرأةِ، وفيه حديثٌ في صحيح مسلم.

ثم إن ظاهرَ حديثِ بَهْزِ يَدُّلُ على أنَّ التَّعَرِّيَ في الخَلْوةِ غيرُ جائزِ مطلقًا، لكن اسْتَدَلَّ المصنِّفُ على جوازِه في الغُسْل بقصةِ موسى وأيوبَ عليهما السلامُ.

ووجهُ الدَّلالةِ منه على ما قال ابنُ بطَّالِ أنها ممَّن أُمِرْنا بالاقتداءِ به، وهذا إنها يـأتي على رأي مَن يقولُ: شرعُ مَن قبلَنا شرعٌ لنا ".

<sup>(</sup>۱) وهذا القول هو الراجح، بل هو المُتَعَيِّن؛ أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، والدليل على ذلك من الكتاب، ومن السنة:

أُولًا: من الكتاب: قال تعالى لمَّا ذكر الأنبياء والرسل في القرآن: ﴿ أُوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيهُ دَنهُمُ الْمَسْدَة، الباب كثيرة، التَّالِيّة ﴾. والآيات في هذا الباب كثيرة، ووجه الدلالة من هذه الآيات: أنه لولا أننا نأخذ من أحوالهم، وأقوالهم، وأفعالهم عبرة لكان ذكر ذلك من باب العبث واللغو، ولا فائدة منه.



والذي يَظْهَرُ أن وجه الدلالةِ منه: أنَّ النبيَ ﷺ قَصَّ القصتين، ولم يَتَعَقَّبْ شيئًا منها، فدلَّ على موافقتِهما لشرعِنا، وإلا فلو كان فيهما شيءٌ غيرُ موافقٍ لبَيَّنه.

فعلى هذا يُجْمَعُ بينَ الحديثين بحملِ حديثِ بَهْزِ بن حَكيمٍ على الأفضلِ، وإليه أشار في الترجمةِ، ورجَّحَ بعضُ الشافعيةِ تحريمَه، والمشهورُ عند مُتَقَدِّميهم -كغيرِهم-الكراهةُ فقط.

﴾ قولُه: «كانت بنو إسرائيلَ»؛ أي: جماعتُهم، وهو كقولِه تعالى: ﴿ هُوَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ﴾.

﴿ وَلَهُ: ﴿ يَغْتَسِلُونَ عُرَاقًا ﴾. ظَاهِرُه أَن ذَلَك كَانَ جَائِزًا فِي شُرِعِهِم، وإلا لَمَا أَقَرَّهم موسى على ذلك، وكان هو عَلِيَتَلِا يَغْتَسِلُ وحده؛ أَخْذًا بالأَفْضِل، وأَغْرَبَ ابنُ بطَّالٍ فقال: هذا يدلُّ على أنهم كانوا عُصاةً له، وتَبِعه على ذلك القُرْطبيُّ، فأطال في ذلك.

وَقُولُه: «آدَر» بالمدِّ، وفتح الدالِ المهملةِ، وتخفيفِ الراءِ، قال الجَوْهَريُّ: الأَدَرةُ: نفخةٌ في الخُصْيةٌ، وهو بفَتَحاتٍ، وحُكِي بضَمِّ أولِه وإسكانِ الدالِ.

﴿ قُولُه: فجمَحَ موسى؛ أي: جَرَى مُسرِعًا، وفي رواية: فخَرَج.

وَقُولُه: «ثوبي يا حَجَرُ». أي: أعْطِنيه، وإنها خاطبَه؛ لأنه أَجْراه مُجْرَى مَن يَعْقِلُ؛ لكونِه فرَّ بثوبِه، فانْتَقَلَ عندَه من حكمِ الجهادِ إلى حكمِ الحيوانِ، فناداه، فلما لم يُعْطِهِ ضرَبَه.

ثانيًا: من السنة: وفي السنة أكبر دليل على هذه القاعدة، وهو حديث أنس في قصة الرُّبيِّع حينها كسرت ثَنِيَّة جارية من الأنصار، فأمر النبي ﷺ أن تُكسر ثَنِيَّةها، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الرُّبيِّع؟! والله ما تكسر. وكانوا قد عرضوا على أهل الجارية الدِّية، ولكنهم أبوا، قال النبي ﷺ: "يا أنس، كتاب الله القصاص". والذي هو مكتوب علينا القصاص في القتلى، كها قال تعالى: ﴿ يَمَالَهُ النِّينَ ءَامَنُوا كُنِبُ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصاصُ فِي ٱلْقَلَلَ ﴾

أما في الأعضاء والجروح فهذا لم يكتب علينا، ولكنه مكتوب على بني إسرائيل، كما قال تعالى: ﴿ وَكُنِّنَا عَلَيْهِمْ فِهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْمَيِّنِ وَٱلْأَنْفَ بِالْأَنْفَ بِاللَّالِيَّةِ، ومع ذلك قال النبي عَلَيْهُ: «كتاب الله القصاص».

وهذا دليل واضح على أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. نقَلْناه عن الشيخ الـشارح تَعَلَّلْتُهُ بتصرف يسير. وقيل: يَحْتَمِلُ أن يكونَ موسى أراد بضربِه إظهارَ المعجزةِ بتأثيرِ ضربِه فيه. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ عن وحي.

﴿ قُولُه: "حتى نَظَرَت". ظاهرُه أنهم رأوا جسَده، وبه يَتِمُّ الاستدلالُ على جـوازِ النظـرِ عندَ الضرورةِ لمداواةٍ، وشِبْهِها، وأبْدَى ابنُ الجوزيِّ احتمالَ أن يكونَ كان عليه مِثْزَرٌ؛ لأنه يَظْهَرُ ما تحتَه بعدَ البلل، واسْتَحسَن ذلك ناقلًا له عن بعضِ مشايخِه، وفيه نظرٌ.

﴿ قُولُه: «فَطَفِقَ بَالْحَجْرِ ضَرِبًا». كذا لأكثرِ الرواةِ، وللكُشْمِيهَنِيَّ والحَمَويِّ: فَطَفِقَ الحَجْرَ ضَربًا. الحَجْرَ ضَربًا.

قولُه: «قَالَ أبو هريرةَ». هو من تتمة مقولِ همامٍ، وليس بمعلَّقٍ.

﴿ قُولُه: «لَنَدَب». بالنونِ والدالِ المهملةِ المفتوحَيَّن، وهو الأثرُ، وسيأتي بقيةُ الكلامِ على هذا الحديثِ في أحاديثِ الأنبياءِ، إن شاء اللهُ تعالى اهـ

#### **泰黎黎** ※

ثُمَّ قَالَ الإمَامُ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

۲۷۹ - وعن أبي هريرة، عن النبي على قال: «بَيْنَا أيوبُ يَغْتَسِلُ عُرْياناً، فخَرَّ عليه جَرادٌ من ذهبٍ، فجعَلَ أيوبُ يَحْتَثِي في ثوبِه، فناداه ربُّه: يا أيوبُ، ألم أَكُنْ أَغْنَيْتُك على ترى؟ قال: بلى وعزتِك، ولكن لا غِنَى لي عن بركتِك»(١).

ورواه إبراهيمُ، عن موسى بنِ عُقْبةَ، عن صفْوانَ، عن عطاءِ بـنِ يَـسَارٍ، عـن أبـي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: «بينَا أيوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيانًا» (٢).

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر تَحَلَثَهُ في «الفتح» (١/ ٣٨٧): قوله: وعن أبي هريرة، هو معطوف على الإسناد الأول، وجزم الكُرْماني بأنه تعليق بصيغة التمريض فأخطأ، فإن الحديثين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور، وقد أخرج البخاري هذا الثاني من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء. اهم (٢) ذكره البخاري معلقًا؛ كما في «الفتح» (١/ ٤٨٧)، ووصله النسائي في سننه الصغرى (٩٠٤)، والإسماعيلي، وانظر: «الفتح» (١/ ٣٨٧)، و«تغليق التعليق» (٢/ ٢٣).

وفيه دليلٌ على جوازِ الاستزادةِ من الهالِ إذا كان على وجهِ مباحٍ، ولكن هـل هـذا يُنافِي الوَرَعَ، أو يُنافِي الزُّهْدَ؟

نقول: لا يُنافِيهِما إذا كان يأخُذُه ليَنْتَفِعَ به في الآخرةِ؛ مثلُ أن يَسْتَكُثِرَ من المالِ للجهادِ في سبيلِ اللهِ، أو لإعانةِ طلبةِ العلمِ، أو لبناءِ المساجدِ، أو ما أَشْبَه ذلك.

وأما إذا اسْتَزاد من المالِ من أجلِ أن يَتَرَفَّهَ في الدنيا بما أحَلَّ اللهُ، فهذا يُنافِي الزهدَ، ولا يُنافِي الوَرَعَ.

ووجهُ ذلك: أن الزهدَ تَرْكُ ما لا يَنْفَعُ في الآخرةِ، والوَرَعَ تَرْكُ ما يَضُرُّ في الآخرةِ، والفرقُ واضحٌ.

فَمَن يَكْسِبِ اللهَل بطريقِ مُحَرَّم فهذا ليس بوَرع، والذي يَكْسِبُه بطريقِ مباحٍ، لكن لا حاجةً له فيه - يعني: عندَه ما يَكْفِيه، لكن يُحِبُّ الاستزادةَ - فهذا مُتَورِّعٌ، لكنه ليس بزاهد.

والذي يَتُرُكُ المالَ إلا ما يَنْتَفِعُ به في الآخرةِ فهذا زاهدٌ، وبهذا نَعْرِفُ أَن الزهدَ ليس معناه لُبْسَ الثيابِ الخَرِقةِ، أو تركَ الأكل، أو ما أشْبَه ذلك، بل إن مَن امْتَنَعَ من الطيباتِ بدونِ سبب شرعيِّ فإنه مذمومٌ؛ لأنَّ اللهَ أَنْكَر على مَن حرَّم ذلك، فقال: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلْمَنْ اللهَ الزَّقِ ﴾.

قد تَجِدُ بعضَ الناسِ قد أَنْعَمَ اللهُ عليه، ويسَّر له أن يأْكُلَ لحمًا طريًّا، وأن يأْكُلَ أَشَاءَ طيبةً، ولكنه يقولُ: أنا زاهد، تَكْفِيني كسرةُ خبزٍ وكأسُ ماءٍ. نقولُ: لستَ بزاهدٍ، الشياءَ طيبةً، ولكنه يقولُ: أنا زاهد، تَكْفِيني كسرةُ خبزٍ وكأسُ ماءٍ. نقولُ: لستَ بزاهدٍ، بل أنت الآن لظلم نفسِك أقربُ منك إلى العدلِ، والزاهدُ هو الذي يَتُرُكُ ما لا يَنْفَعُه في الآخرةِ، فكُلْ مها أحَلَّ اللهُ لك.

ولهذا نقولُ: مَن امْتَنَع من أكلِ الطيباتِ بلا سببٍ شرعي فقد خالفَ هدي النبي على وارْتكب أمرًا مذمومًا.

لكن لو فُرِض أنَّ هذا الرجلَ لا يَستَقِيمُ أمرُه، ولا يَخْفِقُ قلبُه إلا بمثلِ هـذا الأمرِ فإننا نقولُ: لكلِّ مقامٍ مقالٌ، وداوِ المريضَ بالدواءِ المناسبِ.

#### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَجْ إِللَّهُ:

٢١- باب التستّر في الغسل عند الناس.

• ٢٨٠ - حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ مسلمةَ، عن مالكِ، عن أبي النَّضْرِ مولى عمرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، أن أبا مُرَّةَ مولى أمِّ هاني بنتِ أبي طالبٍ، أخْبَرَه أنه سمِعَ أمَّ هاني بنتَ أبي طالبٍ تقولُ: ذَهَبْتُ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ عامَ الفتحِ، فوجَدْتُه يَغْتَسِلُ، وفاطمةُ تَسْتُرُهُ، فقال: «مَن هذه؟» فقلتُ: أنا أمُّ هاني (۱).

[الحديث ٢٨٠ - أطرافه في:٣٥٧، ٣١٧١، ٢١٥٨].

الأعمش، عن الأعمش، عن المجعد، عن كُريْب، عن ابنِ عباس، عن ميمونة قالت: سترْتُ النبيَّ عَلَيْ، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كُريْب، عن ابنِ عباس، عن ميمونة قالت: سترْتُ النبيَّ عَلَيْ، وهو يَغْتَسِلُ من الجنابة، فغسلَ يديه، ثم صَبَّ بيمينِه على شهالِه، فغسلَ فرجَه وما أصابه، ثم مسَحَ بيدهِ على الحائطِ أو الأرض، ثم توضَّأ وضوءَه للصلاةِ غيرَ رجليه، ثم أفاض على جسدِه الماءَ، ثم تنحَى فغسَلَ قدميه ".

تابَعَه أبو عَوانة وابنُ فُضَيْلِ في الستر (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۳٦)، (۷۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۳۱۷)، (۳۷).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٣٨٧)، فأما حديث أبي عوانة، فأسنده البخاري في الغسل، في باب من يُفْرِغ بيمينه على شماله (٢٦٦)، عن موسى بن إسماعيل، عنه.

وأما حديث ابن فُضيل، فقال أبو عوانة في «صحيحه»: حدثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا محمد بنْ فُضيل، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب عن ابن عباس، عن ميمونة وهي قالت: قربت لرسول الله علي غسلًا من الجنابة، وسترته بالثوب. وانظر: «الفتح» (١/ ٣٨٨)، و «التغليق» (٢/ ١٦٤).



التستُّرُ في الغسلِ يَنْقَسِمُ إلى قسمين:

القَسَمُ الأولُ: التَسَنُّرُ الذي يَحْصُلُ به سترُ العورةِ. فهذا واجبٌ، ولابدَّ منه، إلا إذا لم تَكُنْ عندَه إلا زوجتُه.

والقسمُ الثاني: التستُّرُ بكاملِ بدنه، فهذا أفضلُ، ولكنه ليس بواجبٍ.

وفي حديثِ أمَّ هانئِ دليلٌ على جوازِ الكلامِ والإنسانُ عُرْيانٌ؛ لأنه سألَ: «مَن هذه؟»

وفيه أيضًا:أنَّ النبيَّ عَيَّاتُهُ لا يَعْلَمُ الغيبَ، فهذه امرأةٌ حضَرَتْ عندَه، ومع ذلك لا يَدْرِي مَن هي؟

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازِ ستر المرأةِ زوجَها ورؤيتِها لعورتِه؛ لأن ميمونة سترَتْه، وتُشاهِدُه كيف يَصْنَعُ في اغْتِسالِه ﷺ.

وهل نقولُ: فيه دليلٌ على استحبابِ الغسلِ عندَ فتحِ القَرْيةِ في الجهادِ؟

الجوابُ: فيه احتمالٌ، فيَحْتَمِلُ أنَّ الرسولَ اغْتَسَل لأجلِ الفتح، ويَحْتَمِلُ أنَّ الرسولَ اغْتَسَل لأجلِ الفتح، ويَحْتَمِلُ أنَّ الرسولَ ﷺ اغْتَسَل لأجلِ ما حصَلَ من الغُبارِ، وما أشْبَه ذلك مَمَا يَتَعَلَّقُ في الأسفارِ سابقًا.

وما دام الاحتمالُ قائمًا فالاستدلالُ ساقطٌ.

لكنه ﷺ صلَّى ثماني رَكَعاتٍ، فهل نقولُ: إن هذه الصلاةَ هي صلاةُ النضحى؟ أو نقولُ: إنها صلاةُ الفتح؟ في هذه المسألةِ قولان:

فبعضُ العلماءِ يقولُ: إنه يُسَنُّ للإمامِ إذا فتَحَ بلدًا أن يُصَلِّى فيه رَكَعاتِ؛ شكرًا اللهِ عَلَلَ اللهِ عَلَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِ

وبعضُهم يقولُ: إن هذه هي ركعاتُ صلاةِ الضَّحى، لكنَّ المعروفَ أن النبيَّ ﷺ كان لا يُداوِمُ على صلاةِ الضُّحَى، فهذا يُرَجِّحُ القولَ بأن هذه الصلاةَ صلاةُ فتحِ.

وقد أَخَذَ بها بعضُ الخلفاءِ، فكان إذا فتَحَ بلدًا صلَّى، وجديرٌ بنا أن نُصَلِّيَ اللهِ عَجَالًا إذا أنْعَم علينا بالفتح. ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَنِهَ اللهُ

٢٢ - باب إذا احْتَكَمت المرأةُ.

٢٨٢ - حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بِنُ يوسُفَ، قال: أخْبَرَنا مالكُ، عن هشام بنِ عُرُوةَ، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ ، عن أمَّ سلَمةَ أمَّ المؤمنين، أنها قالت: جاءَتْ أمَّ سُلَيْم امرأةُ أبي طلحة إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي من الحقِّ، هل على المرأةِ من غسلٍ إذا هي احْتَلَمَتْ؟ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ: «نعم إذا رأتِ الهاء» (۱).

يُؤْخَذُ من هذا الحديثِ: أنه إذا احْتَلَمَتِ المرأةُ فإنها تَغْتَسِلُ، لكن بـشرطِ: «إذا رَأْتِ الماء».

وقولُ النبيِّ ﷺ: «الماء». «أل» هنا للعهدِ الذهنيِّ؛ يعني: الماءَ المعروفَ الذي يُوجِبُ الغُسْلَ، وليس كلَّ ماءٍ، ولهذا نقولُ: إذا احْتَلَمَتِ المرأةُ أو الرجلُ أيضًا، فوجَدَ بللًا، فإما أن يَتيَقَّنَ أنه منيُّ، فيجِبُ عليه الغُسْلُ، ولا يَلْزِمُه غَسْلُه.

وإما أن يَتَيَقَّنَ أنه مَذْيٌ، فَيَغْسِلُ ما أصابه، ولا يَجِبُ عليه الغُسْلُ، وإنها يَغْسِلُ الذَّكَر، والأُنْثِينْ.

وإما أن يَتَرَدَّدَ، فلا يَدْرِي: أمنيٌ هو أو مَذْيٌ؟ ففي هذه الحالة لا يَجِبُ عليه الغُسُلُ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الطهارةِ، وقد قال النبيُّ ﷺ في الرجل يكونُ عندَه الشيءُ يُشْكِلُ عليه: أخرَجَ منه صوتٌ أو ريحٌ؟ قال: «لا يَنْصَرِفْ حتى يَسْمَعَ صوتًا أو يَجِدَ ريحًا» (الكينُ فَرَفُ عليه الغُسْلُ.

لكن هل يَجِبُ عليه أنه يَغْسِلَ ما أصابه؟

قَالَ بعضُ العلماءِ: ما دُمْنا قد حَكَمْنا بأنه ليس بمنيٍّ فهو مَذْيٌ، فيَجِبُ عِلِيه غسلُ ما أصابه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳۱۳) (۳۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

وبعضُ العلماءِ فصَّل، فقال: إن سَبَقَ نومَه ملاعبةٌ أو ما أشْبَه ذلك فما حصَلَ فهو مذيٌ؛ لأن المذي هو الذي يَنْزِلُ بعدَ فُتورِ الشهوةِ، وإن لم يَسْبِقْ نومَه ذلك فإنه يَغْتَسِلُ وجوبًا.

وأوْجَبَ عليه بعَضُ العلماءِ الغسل، وأوْجَبَ عليه غَسْلَ ما أصاب ثوبَه احتياطًا.

لكن الذي يَظْهَرُ لِي أنه لا يَلْزَمُه الغُسلُ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ وجوبِه، لكن يَغْسِلُ ما أصابه، لأنه إذا انْتَفَى أن يكونَ مَنِيًّا، لزِم أن يكونَ إما بولًا وإما مَذْيًا.

فإن رأى ماءً، ولم يَذْكُرِ احْتِلامًا -وهذا يَقَعُ كثيرًا- فعلى التفصيلِ السابق: إن تَيَقَّنَه منيًّا وجَبَ عليه غسلُه، وغسلُ ما أصابه وغسلُ ذكرِه وأُنْتَيْهِ، وإن شكَّ لم نُوجِبْ عليه الغُسْلَ.

وَفِي هَذَا الْحَدَيثِ: دليلٌ على حسنِ أدبِ أمّ سُلَيْم الشّا لمّا أرادَتْ أن تَسْأَلَ عن أمرٍ يُسْتَحْيا منه قدَّمَتْ مقدمة تَسْتَلْزِمُ أن تُعْذَرَ، فقالت: إن الله لا يَسْتَحْيي من الحقّ.

وفي هذا أيضًا: إثباتُ الحياءِ اللهِ عَجَلَل، وقد جاء ذلك في القرآنِ: ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَخِيءَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَخِيء أَن يَضْرِبَ مَشَلًا ﴾. وهذه أيضًا أمَّ سُلَيْمٍ تقولُها أمامَ النبيِّ عَلِيهً، ولا يُنْكِرُ عليها.

ولكن إذا قال قائلٌ: الاستحياء هنا منفيٌ؟

فالجوابُ: أن نقولَ: هو منفيٌ عن الحقّ، وضِدُّه الباطلُ يَثُبُتُ به، وقد جاء مُصَرَّحًا به إثباتًا في قولِ النبيِّ ﷺ: "إن اللهَ حييٌّ كريمٌ يَسْتَحيي من عبدِه إذا رفَعَ إليه مُصَرَّحًا به إثباتًا في قولِ النبيِّ ﷺ: "إن اللهَ حييٌّ كريمٌ يَسْتَحيي من عبدِه إذا رفَعَ إليه مُصرَّحًا به أن يَرُدُهما صِفْرًا» ".

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱٤٨٨)، والترمذي (٣٥٥٦)، وابن ماجه (٣٨٦٥)، وصححه ابن حبان (٣٨٦٩، وصححه أبن حبان (٣٣٩٩، والمندة ٢٣٩٩)، والمخوي في شرح السنة (٢٤٠٠)، والحاكم (١/ ٤٩٧)، وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/ ٤٩٧)، والبغوي في شرح السنة (٥/ ٢٨٦)

ثم القاعدةُ عندَ أهلِ السنةِ والجهاعةِ: أنَّ كلَّ وصفٍ أثْبَتَه اللهُ لنفسِه فهو ثابتٌ، ولا يَحْتاجُ إلى تأويل.

ثم نَسْأَلُ: هَل الحياءُ من الأخلاقِ الفاضلةِ، أو من الأخلاقِ المذمومةِ؟ الجوابُ: فيه تفصيلٌ، فإن منعَك من الحقّ فهو مذمومٌ، وإن لم يَمْنَعْك فهو محمودٌ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «الحياءُ من الإيانِ» (١٠). أو قال: «الحياءُ شعبةٌ من الإيانِ» (١٠).

وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفوائدِ:

أنه لا يَكْفِي الظنُّ لإيجابِ الغُسْلِ؛ لقولِه: «إذا رأَتِ الماءَ». فأما مجردُ الظنِّ فإنه لا يُعْمَلُ به، وهذه المسألةُ قد تكونُ مما خرَجَ عن الأصلِ؛ لأنَّ الأصلَ أن الظنَّ يقومُ مقامَ اليقينِ عندَ تعذُّرِه، لكن هنا لا.

وكذلك الأمرُ في بابِ النجاساتِ فعندَ الشكِّ هل حصَلَتِ النجاسةُ، أو لا؟ وهل حَدَثَ حَدَثُ أَوْ لا؟ لا تَلْتَفِتْ للظنِّ، حتى لو غلَبَ على ظنِّك؛ لأن النبيَّ عَلَق علَّق الأمرَ باليقينِ، فقال: «حتى يَسْمَعَ صوتًا أو يَجِدَ ريحًا». وهنا قال: «إذا رأتِ الماء». وذلك لأنه لو أُحِيلَ هذا الحكمُ على غَلَبةِ الظنِّ لصار الآن يُعْمَلُ بعلبةِ الظنِّ، وغدًا بالشكِّ، وبعدَ غدِ بالوَهْمِ، فيلتبِسُ على الإنسانِ أمرُ دينهِ، فلهذا كان من حكمةِ الشرعِ بالشكِّ، وبعدَ غدِ بالوَهْمِ، فيلتبِسُ على الإنسانِ أمرُ دينهِ، فلهذا كان من حكمةِ الشرعِ أن مثلَ هذا لا يُمْكِنُ أن يُحْكَمَ إلا باليقينِ فقط.

**泰黎黎**泰

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤، ٦١١٨)، ومسلم (٣٦)، (٩٥).

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم (٣٥)، (٥٧).



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ كَثَمَّاللهُ اللهِ

٢٣ - بابُ عَرَقِ الجنبِ، وأن المسلمَ لا يَنْجُسُ.

٣٨٣ - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بِنُ عِبِدَ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِكُرْ، عَن أَبِي رافع، عن أَبِي هريرة، أن النبيَّ ﷺ لَقِيَه في بعض طريقِ المدينةِ، وهو جنبٌ، فانْخَنَسْتُ منه، فذهَبَ فاغْتَسَل، ثم جاء فقال: «أين كنتَ يا أبا هريرة؟» قال: كنتُ جنبًا فكرِهْتُ أن أُجالِسَك، وأنا على غيرِ طهارةٍ، فقال: «سبحانَ اللهِ، إنَّ المسلمَ لا يَنْجُسُ» (اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[الحديث ٢٨٣ - طرفه في ٢٨٥].

في الحديثِ السابقِ كنا نَتكلَّمُ عن استحياءِ الله عَلَيْهُ، وقلْنا: إن استحياءَ الله ثابتٌ بالقرآنِ وبالسنةِ، وإنه لا يَتَضَمَّنُ نقصًا، بل هو من كمالِه عَلَيْ؛ أن يَسْتَحْيِيَ عن الأشياءِ التي لا تَلِيقُ، وألا يَسْتَحْيِيَ من الحقِّ.

وتكلَّمْنا أيضًا عن حسنِ أدبِ أمِّ سُلَيْمٍ؛ لأنها سألَتِ النبيَّ ﷺ سؤالًا يُخْجَلُ منه، ولكنها قدَّمَتْ تمهيدًا لذلك بقولِها: إن الله لا يَسْتَحْيِي من الحقِّ.

وقد قالت عائشة ﴿ النَّا : نِعْمَ النساءُ نساءُ الأنصارِ لم يَمْنَعْهُنَّ الحياءُ أَن يَتَفَقَّهُنَ في الدين ".

وَلهذا لا يَنْبَغِي أَن تَسْتَحْيِي أَبدًا من العلم، وبعضُ الناسِ يَسْتَحْيِي أَن يَسْأَلَ، ويقولُ: أَخْشَى أَن يَكُونَ الأمرُ واضحًا، فيقولون: ما أَغْفَلَ هذا، وما أَبْلَدَ ذهنه، وما أَشْبَهَ ذلك. فيَسْكُتُ.

وهو لا يَدْرِي فلعلَّ هذا الذي يَظُنُّه واضحًا مُشْكِلٌ على كثيرٍ من الطلبةِ. وبعضُ الناسِ بالعكسِ يَسْأَلُ عن شيءٍ يَعْلَمُه، لكنه يَظُنُّ أَن غيرَه يُشْكِلُ عليه،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ٢٨٢)، (٣٧١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

فيَسْأَلُ لأجلِ أَن يُبَيِّنَ للغيرِ، وهذا أحسنُ حالًا من الأولِ، وقد جاء جبريلُ إلى النبيِّ عَلَيْهُ يَسْأَلُه عن الإسلامِ والإيهانِ والإحسانِ، وجعَلَ يقولُ: صدَقْتَ؛ فقال عمرُ: فعَجِبْنا له يَسْأَلُه، ويُصَدِّقُه. وفي النهايةِ قال عَلَيْ: «هذا جبريلُ أتاكم يُعَلِّمُكُم دينكم "".

وبعضُ الناسِ يقولُ: أخافُ أن أسألَ، فيكونَ السؤالُ مُضْحِكًا، نقولُ: إذا كان مُضْحِكًا فقد أَذْخَلْتَ السرورَ على إخوانك، ولكن بشرطِ ألا يُؤَثِّرَ عليهم في علمِهم، وفي أخلاقِهم.

وقولُه تَحَلَّلُهُ: «بابُ عرقِ الجنبِ، وأنَّ المسلمَ لا يَنْجُسُ». هذا صحيحٌ، عرقُ الجنبِ طاهرٌ، وعرقُ مَن ليس عليه جنابةٌ طاهرٌ مِن باب أَوْلَى.

إذًا: عرقُ المسلم طاهرٌ، سواءٌ كان عليه جنابةٌ، أم لم يَكُنْ.

وقولُه يَخلَّلَهُ: "وإن المسلمَ لا يَنْجُسُ». نعم المسلمُ لا يَنْجُسُ، ومفهومُ ذلك: أن الكافرَ يَنْجُسُ، ويَدُلُّ لذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾، ولكن هل نجاسةُ الكافر نجاسةٌ حِسِّيَّةٌ أم معنويةٌ؟

الجواب: قال النبي ﷺ: «إن المسلم لا يَنْجُسُ». وهذا الحديثُ معناه أن المسلمَ لا يَنْجُسُ؛ لا نجاسةً حسيَّة، ولا نجاسةً معنويةً.

ومفهوم ذلك - كما سبق - أنَّ الكافر نجسٌ، ولكن المفهوم لا يَصْدُقُ إلا بصورةٍ واحدةٍ، وعليه فإما أن تكونَ معنويةً. فإذا كان الكافرُ يَنْجُسُ، ولو من الجهةِ المعنويةِ كَفَى هذا في إعمالِ المفهوم، ولذلك نقولُ: الكافرُ لا يَنْجُسُ نجاسةً حسيَّةً، ويَنْجُسُ نجاسةً معنويَّةً، والدليلُ على ذلك: أنَّ اللهَ أباحَ نساءَ أهلِ الكتابِ، ومعلومٌ أن الرجلَ إذا جامَعَ زوجتَه فسوف يُلامِسُ منها ما يكون نجسًا لو كانت نجسةً ".

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ولم يوجب الله من غُسل الكتابية إلا مثل ما يجب من غُسل المسلمة.



وأيضًا قد أَجْمَعَ المسْلِمونَ -فيما أعْلَمُ- على استخدامِ أهلِ الكتابِ، بل وعلى استخدامِ المعوسِ، فهذا أبو لُؤْلُؤةَ المجوسيُّ -كان غلامًا- للمغيرةِ بنِ شعبةَ تَسْتَخْدَمُهُ (۱).

وهذا يَدُلُّ على أن المسلمين كلُّهم يَرَوْنَ أن بدنَ الكافرِ طاهرٌ"، وإن قُدِّرَ أن فيهِ

(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۹۷)، وابن حبان في «صحيحه» (۱٥/ ٣٣١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٤٣٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (٥/ ١١٦)، والطبراني في «الأوسط» (١١٦/١).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٧٦): إسناده حسن.

(٢) ومم يدل على طهارة بدن الكافر أيضًا:

١- ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله أن النبي على توضأ من مزادة مشركة، وأعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ذلك الماء، وقال: «أفرغه عليك». وهنذا يبدل على طهارة إناء المشرك، وبالتالي طهارة المشرك؛ لأنه يباشره، إذ لو كان نجسًا لَنجِس الإناء والهاء الذي فيه، ولامتنع النبي على من الوضوء منه.

٢- ما رواه البيهقي والشافعي بإسناد صحيح كها قال النووي كَمْلَتْهُ، عن عمر هينخ أنه توضأ من جَرَّة نصرانية.
 ٣- ما رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني تَحْلَقْهُ، عن جابر هينخ، أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ،

فنصيب من آنية المشركين، وأسقيتهم، فنستمتع بها، ولا يعيب ذلك عليهم.

فهنا أقر النبي ﷺ المسلمين على الاستمتاع بآنية المشركين، مع كونها مَظِنَّة لملابستهم، ومَحِلًّا للمنفصل من رطوبتهم، وهذا مؤذن بطهارتها، وبالتالي طهارتهم.

٤- أَذِنَ الله تعالى بأكل طعامهم والتصريح بحله، وهو لا يخلو من رطوباتهم في الغالب، حيث قال تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئِنَ عِلْ لَكُرُ ﴾ وهذه الآية هي آخر ما نزل.

٥- حديث إنزاله على وفد ثقيف المسجد حيث قال النبي على الله المسجد قدم أنجاس، قال على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنها أنجاس القوم على أنفسهم . وهذا صريح في نفي النجاسة الحسية، ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار.

٦- ربط النبي على ثمامة بن أثال -وهو مشرك- بسارية من سواري المسجد.

٧- أكله ﷺ من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر لقمة، مع علمه أنهم باشروها.

٨- أكله ﷺ من حبز الشعير والإهالة السَّنِخة لها دعاه إلى ذلك اليهودي.

٩- الإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها.

١٠ - أكل النبي على من الجبن المجلوب من بلاد النصاري.

خلافًا فهو خلافٌ شاذٌّ(١).

فإذا قال قائلٌ: كيف يكونُ طاهرًا، والرسولُ عَلَيْ يقولُ: «إن المسلمَ لا يَنْجُسُ»؟ فالجوابُ: أن معنى الحديثِ أن المسلمَ لا ينجُسُ نجاسةً حسيّةً ومعنوية، ومفهومُ ذلك أن الكافرَ يَنْجُسُ النجاسةَ المعنويةَ، وبذلك لا يَرِد علينا إشكالٌ (").

وأَهُمُّ شيءٍ في هذه المسألةِ هو النجاسةُ المعنويةُ؛ لأنَّ المؤمنَ قد يَنْجُسُ نجاسةً حِسِّيَّةً إذا أصابَتْه النجاسةُ، وحينَئِذِ يَجِبُ عليه أن يَتَطَهَّرَ منها، لكنَّ النجاسةَ المعنويَّةَ لا يُمْكِنُ أبدًا أن يُتَطَهَّر منها إلا بالإقلاع عن الشركِ.

ثم ذكرَ حديثَ أبي هريرة ويُنْكُ حينَ لقِي النبي عَلَيْهُ في أحدِ طرقِ المدينةِ فانْخَسَ منه؛ يعني: ذهَبَ بخُفْيةٍ، ومنه قوله تعالى: ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَاسِ ﴾؛ لأنه يَنْخَنِسُ، ويَذْهَبُ بخُفْيةٍ مُخْتَفِيًا، وكأنَّ الشيطانَ -واللهُ أعلمُ- يُؤَثِّرُ عليه الذِّكْرُ، فيَنْخَنِسُ (").

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ واضحٌ على أنَّ النبيَّ ﷺ لا يَعْلَمُ الغيبَ، وأدلةُ ذلك أكشرُ مِن أن تُذْكَرَ.

١١ - إطعامه ﷺ للوفد من الكفار دون غسل للآنية، ولا أمر به، ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن
 السلف الصالح، ولو توقَّوْها لشاع.

١٢ - قال ابن قدامة كَمْلَتْهُ: ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الشوب الذي يَنْسِجه الكفار، فإن النبي ﷺ إنها كان لباسه من نسج الكفار.

<sup>(</sup>١) وممن ذهب إلى كون الكافر نجسًا عينًا بعض أهل الظاهر، وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر ومالك. وانظر: «نيل الأوطار» (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>١)ولذلك قال النووي يَحَلَقْهُ في «المجموع» (٢/ ٥١٨): وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان، بل نجاسة المعنى والاعتقاد.اهـ

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَخَلَّلُهُ: ما رأيكم في قول من يقول: إن أبا هريرة إنها انخنس من النبي عَلَيْهُ؛ لأنه خشى أن ينزل الوحى على رسول الله عَلَيْهُ فيَفْضَحه؟

فَأَجاب كَهُلَلْلهُ: إن هذا تخرّص، لا دليل عليه، وهو إنها انخنس احترامًا للنبي ﷺ، ولهذا قال: كرِهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة. ولم يقل: كرِهت أن ينزل عليك الوحي، وأنا إلى جنبك، وعلى غير طهارة.



وفيه أيضًا: دليلٌ عي شدةِ احترام الصحابةِ لرسولِ اللهِ ﷺ.

وفيه: التسبيحُ عندَ ذكرِ ما يَتَعَجَّبُ الإنسانُ منه استغرابًا، فيقولُ: سبحانَ اللهِ؟ يعني: تنزيهًا الله عَن كلِّ نقصٍ وعيبٍ، وتنزِيهًا له عن أن يكونَ المسلمُ نجسًا.

وفيه: أن مَن عليه جنابةٌ فلا بأسَ أن يُجالِسَ مَن ليس عليه جنابةٌ، وهو كذلك، بل يجوزُ ما هو أبلغُ من هذا؛ فإن النبي ﷺ كان يَتَكِئُ في حَجْرِ عائشةَ، وهي حائضٌ، يَتْلُو القرآنَ (اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ النبي اللهُ اللهُ

### **李紫紫华**

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ:

٢٤- بابٌ: الجنبُ يَخْرُجُ ويَمْشِي في السوقِ وغيرهِ.

وقال عطاءٌ: يَحْتَجِمُ الجُنُبُ، ويُقَلِّمُ أظفارَه، ويَحْلِقُ رأسَه، وإن لم يَتَوَضَّأْ "ا

٢٨٤ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بِنُ حَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قتادة، أن أنسَ بنَ مالكِ حدَّثهم، أنَّ نبيَّ اللهِ ﷺ كان يَطوفُ على نسائِهِ في الليلةِ الواحدةِ، وله يومَئذٍ تسعُ نسوةٍ ".

وهذا يَدُلُّ على أنه يَخْرُجُ ويَمْشِي وهو جنبٌ؛ لأن نساءَه كلُّ واحدةٍ منهن في بيتِها.

٢٨٥ - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدُ الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عن بكرٍ، عن أبي رافعٍ، عن أبي هريرة أنه قال: لَقِيَنِي رسولُ الله ﷺ وأنا جنبٌ، فأخَذَ بيديَّ فمشَيْتُ معه، حتى قعد، فأنْسَلَلْتُ، فأتَيْتُ الرحل، فأغْتَسَلْتُ، ثم جئتُ، وهو قاعدٌ، فقال: «أين كنتَ يا أبا هرِّ؟» فقلتُ له، فقال: «سبحانَ اللهِ يا أبا هرِّ، إن المؤمنَ لا يَنْجُسُ»".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٧)، ومسلم (٣٠١)، (١٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٣٩١)، ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (١/ ٢٨٢) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيحتجم الجُنُبُ ويَطَّلِي بالنُّورةِ، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ؟ قال: نعم. وانظر: «التغليق» (٢/ ١٦٤، ١٦٥)، و«الفتح» (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۳۰۹)، (۲۸).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٧١)، (١١٥).

يا أبا هرِّ ويا أبا هريرة، كلاهما كنيةٌ لأبي هريرة والسمه عبدُ الرحمنِ بنُ صَخْرٍ، لكن كُنِّي بأبي هريرة وأبي هِرِّ؛ لأنه كان معه هُرَيْرةٌ صغيرةٌ يَضَعُها في كُمِّه ()، وكأنها قد أَلِفَتْه وأَلِفَها، وكما يُوجَدُ من بعضِ الناسِ الآن، فبعضُ الناسِ يَأْلَفُ الهِرَرة، والهررةُ تَأْلَفُه، ويُحَدِّثُونني أنها تنامُ تحت رِجْلَيْه في منامِه، وأنه إذا أَقْبَلَ إليه الصُّرْصُورُ، فإنها تَخْبِطُه بيدِها حتى يموت، وإن أَقْبَلَتْ فأرةٌ، أو وَزَعةٌ فكذلك، فهي حارسٌ لا يَنامُ.

وهذا من آياتِ الله؛ أن تكونَ هذه الهِرَرةُ تَأْلُفُ هـذا الإنـسانَ، ولكـن لـيس هـذا بغريبٍ، فكثيرٌ من البهائمِ تَأْلَفُ صاحبَها أَلْفةً بالغةً.

و هذا الحديث - كما سبق - يَدُلُّ على أنَّ الإنسانَ الجنبَ يَجُوزُ أن يَتَجَوَّلَ في الأسواقِ. وأما قولُ عطاء وَ لَمُلَلَّهُ: «يَحْتَجِمُ الجنبُ». فكأنه أراد أن يببَيِّنَ أن الحجامة حالَ الجنابة لا تُؤَثِّرُ ولا تَضُرُّ، ولا يقالُ: لعلَّ الجنبَ قد ثار دمُه عندَ الجنابةِ، ولم يأتِ ما يُسَكِّنُه من الغسل، فيُخْشَى إذا احْتَجَم أن يَنْزِفَ الدمَ، بل يقالُ: إن هذا لا بأسَ به، وحينَاذٍ نَسْأَلُ: هل الحجامةُ سُنَّةُ، أو هي دواءً؟

الجواب هو: الثاني بلا شكّ، فهي ليست من السننِ المطلوبةِ حتى نقولَ للناسِ: احْتَجِمُوا، بل نقولُ: مَن احْتاجَ إليها فهي سنةٌ، وقد تَدَاوَى بها النبيُّ ﷺ، وقد قيل لي: إن الإنسانَ إذا اعْتادَها فإنه إذا جاء وقتُ حجامتِه يَهِيجُ به الدمُ، ويَتَأثَّرُ حتَّى يَحْتَجِمَ. وأما مَن لم يَعْتَدْها فلا يَضُرُّه فقدُها.

وقال ابنُ حجرٍ في «الفتحِ» (١/ ٣٩١):

م. بابٌ: «الجنبُ يَخْرُجُ ويَمْشِي في السوقِ».

وَقُولُه: «وغيرِه»؛ أي: بالجرِّ؛ أي: وغيرِ السوقِ، ويَحْتَمِلُ الرفع؛ عطفًا على يَخْرُجُ من جهةِ المعنى.اهـ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السير» (۲/ ٥٧٩).

وهذا غريبٌ من ابنِ حجرٍ رَحَمُلَتُهُ؛ إذ كيف يَجْعَلُ «وغيره» معطوفًا على «يخرج» من حيث المعنى، ولذلك لو قال: عطفًا على النضميرِ المستتر في «يخرج» لكان له وجهٌ، أو قال: عطفًا على «الجنبِ»، ويكونُ المعنى: بابٌ: الجنبُ وغيرُ الجنبِ يَخْرُجُ. لكان له وجهٌ.

أما قوله: عطفًا على «يخرج» فهذا أمرٌ يُتَعَجَّبُ منه، لكنْ يمكنُ أن يُحْتَمل قولُه: عطفًا على «يخرج». على أن المراد: عطفًا على الضمير المستتر في الفعل: «يخرج»، أو عطفًا على الجملة المكوَّنة من الفعل «يخرج» والضمير المستتر فيه؛ إذ إن هذه الجملة في مَحَلِّ رفع خبرُ المبتدأ «الجنب».

ثُمَّ قَالَ الحافظ رَيْحَلَّللهُ (١/ ٣٩١):

﴿ قُولُهُ: «وقال عطاءٌ». هذا التعليقُ وصَلَه عبدُ الرزاق، عن ابن جُرَيْجٍ عنه، وزاد: ويَطَّلِي بالنُّورةِ، ولعلَّ هذه الأفعالَ هي المرادةُ بقوله: وغيره. بالرفع في الترجمةِ. ويَطَّلِي بالنُّورةِ، ولعلَّ هذه الأفعالَ هي المرادةُ بقوله: وغيره. بالرفع في الترجمةِ. وقال العَيْنِيُّ في «عمدة القاري» (٣/ ٢٤٠) في التعليقِ على الترجمةِ:

وهذا قولُ أكثرِ الفقهاءِ إلا أن ابنَ أبي شَيْبةَ حكى عن عليٍّ وعائشةَ وابنِ عمرَ وأبيه وشَدَّادِ بنِ أوْسٍ وسعيدِ بنِ المسيِّبِ ومجاهدٍ وابنِ سيرينَ والزهريِّ ومحمدِ بنِ عليٍّ والنَّخعيِّ –وزاد البيهقيُّ: سعدَ بنَ أبي وَقَّاصٍ وعبدَ اللهِ بنَ عمرٍ و وابنَ عباسٍ وعطاءً والحسنَ – أنهم كانوا إذا أَجْنَبُوا لِا يَخْرُجون، ولا يَأْكُلُون حتى يَتَوَضَّؤوا.اهـ

ثم قال ابنُ حجرٍ تَعَمَّلْهُ اللهُ عَلَّا معلِّقًا على الحديثِ الأولِ:

﴿ قُولُه: «حدَّثنا سعيدٌ». هو ابنُ أبي عَروبةَ، كذا لهم إلا الأَصيليَّ: فقال شعبةُ.

۞ قولُه: «أن النبيَّ». وفي روايةِ الأَصِيليِّ وكريمةَ: أنَّ نبيَّ اللهِ ﷺ، وقد تقدَّم الكلامُ على هذا الحديثِ في بابِ إذا جامعَ، ثم عاد.

وإيرادُه له في هذا الباب يُقوِّي رواية (وغيرِه) بالجرِّ؛ لأنَّ حُجَرَ أزواجِ النبيِّ ﷺ كانت مُتقارِبةً، فهو محتاجٌ في الدخولِ من هذه إلى هذه إلى المشي، وعلى هذا فمناسبةُ إيرادِ أثرِ عطاءٍ من جهةِ الاشتراكِ في جوازِ تشاغُلِ الجنبِ بغيرِ الغسلِ، وقد خالَفَ عطاءٌ غيرَه، كما رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ، عن الحسنِ البصريِّ وغيرِه، فقالوا: يُسْتَحَبُّ له الوضوءُ.

وحديثُ أنسٍ يُقَوِّي اختيارَ عطاءٍ،؛ لأنه لم يَذْكُرْ فيه أنه توَضَّاً، فكأنَّ المصنفَ أَوْرَدَه ليَسْتَدِلَّ له، لا ليَسْتَدِلَّ به.اهـ

على كلِّ حالي: لا شكَّ أن الأفضلَ للجنبِ أن يُبادِرَ إما بالغُسْلِ، وإما بالوضوءِ، والغُسْلُ افضلُ؛ لأنه أسرعُ في إعادةِ نشاطِ البدنِ إليه من الناحيةِ الصحيَّةِ، ولأنه إذا تطهَّرَ تَمَكَّنَتِ الملائكةُ من القربِ منه؛ إذ إنَّ الملائكةَ لا تَقْرَبُ الجنبَ حتى يَغْتَسِلَ (١)، وهذه فائدةٌ مهمةٌ، فالأَوْلَى بالإنسانِ إذا أصابَتْهُ الجنابةُ أن يُبادِرَ بالاغتسالِ.

(۱) ويدل لذلك ما رواه أحمد في «مسنده» (٤/ ٣٢٠) (١٨٨٨٦)، وأبو داود كَالله (٤١٨٠)، عن عار ابن ياسر عين ما رواه أحمد في «مسنده» (٤/ ٣٢٠) (١٨٨٨)، وأبو داود كَالله على قال: «ثلاثة لا تَقْرَ بهم الملائكة: جِيفة الكافر، والمتضمّخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ».

قال الشيخ الألباني رَحَلِقَهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. وانظر: «آداب الزفاف» (ص٢٤). وقد رواه البزار رَحَلِقَهُ، عن ابن عباس رَشِيُّا.

قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: إسناده صحيح.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٥/ ٧٢): رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا العباسَ بن أبي طالب، وهو ثقة.

وقد روى الإمام أحمد كَنَاتُهُ في «مسنده» (١/ ٨٣) (٦٣٢)، وأبو داود (٢٢٧، ٤١٥٢)، والنسائي (٢٦١)، عن علي بن أبي طالب عضيف، أنه قال: قال رسول الله عليه: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب، ولا صورة، ولا كلب».

قال الحافظ المنذري تَحَمِّلَنْهُ في «الترغيب والترهيب» (٢٢/٤): رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في «صحيحه»، كلهم من رواية عبد الله بن يحيى، قال البخاري: فيه نظر.

وقال الحافظ يَخَلِلله في «الفتح» (١/ ٣٩٢): فيه نُجَيُّ -بضم النون وفتح الجيم- الحضرمي، ما روى عنه غير ابنه عبد الله، فهو مجهول، لكن وثقه العجلي، وصحح حديثه ابن حبان والحاكم. اهـ

وقد ضعُّف هذا الحديث الشيخ الألباني يَحْلَلْنُهُ في تعليقه على سنن أبي داود.

وقد سئل الشيخ الشارح كَغَلِّلَهُ: الذي يتوضأ وهو جنب ثم ينام هل لا يحرم من قرب الملائكة؟ فأجاب كَغَلِّلُهُ: نعم، هذا هو الظاهر لأنه لولا أن الوضوء خفَّف عنه من الجنابة لم يكن له فائدة.

ثم إن الحديث الذي فيه أن الملائكة لا تَصْحَب رفقة فيها جنب، أو كلب، هذا أولاً: فيه خلاف في تصحيحه أو تحسينه. والثاني: أن الإنسان إذا توضأ فإنه لا يكون جنباً على الإطلاق، بل إن جنابته تخف.



وقال ابنُ حجر كِثَلَثُهُ في «الفتح» (١/ ٣٩٢):

تُ قُولُه: «بابُ كَيْنُونَةِ الجنبِ في البيتِ»؛ أي: استقرارِه فيه، و «كينونة» مصدرُ كان يكونُ كونًا وكَيْنُونَةً، ولم يَجِئ على هذا إلا أحرفُ معدودةٌ؛ مثلُ: «دَيْمومة» مِن «دام».

﴿ قُولُهُ: ﴿إِذَا تَوَضَّا ﴾. زاد أبو الوقتِ وكريمةُ: قبلَ أن يَغْتَسِلَ. وسقَطَ الجميعُ من روايةِ المُسْتَمْلي والحَمَوي، قيل: أشار المصنَّفُ بهذه الترجمةِ إلى تضعيفِ ما ورَدَ عن عليٍّ مرفوعًا: ﴿أَن الملائكةَ لا تَدْخُلُ بِيتًا فيه كلبٌ، ولا صورةٌ، ولا جُنُبٌ ». رواه أبو داودَ، وغيره، وفيه نُجيُّ -بضم النونِ وفتحِ الجيم - الحَضْرميُّ ما روَى عنه غيرُ ابنِه عبدِ اللهِ، فهو مجهولٌ، لكن وثَّقه العِجْليُّ، وصحَّح حديثَه ابنُ حبانَ والحاكم، فيَحْتَمِلُ حكم قال الخطابيُ - أن المرادَ بالجنبِ مَن يَتَهاوَنُ بالاغتسالِ، ويَتَّخِذُ تركَهُ عادةً، لا مَن يُؤخِّرُه ليَفْعَلَه.

قال: ويُقَوِّيه أنَّ المرادَ بالكلبِ غيرُ ما أُذِن في اتخاذِه، وبالصورةِ ما فيه رُوحٌ، وما لا يُمْتَهَنُ.

قال النوويُّ: وفي الكلبِ نظرٌ. انتهى، ويحْتَمِلُ أن يكونَ المرادُ بالجنبِ في حديثِ عليٍّ مَن لم يَرْتَفِعْ حَدَثُه كلُّه ولا بعضُه، وعلى هذا فلا يَكونُ بينَه وبينَ حديثِ البابِ مُنافاةٌ؛ لأنه إذا تَوضَّأ ارْتَفَع بعضُ حدَثِه على الصحيح، كما سيأتي تصويرُه.

أَوْ وَلَهُ: «حدَّ ثنا هشامٌ». هو الدَّسْتُوائيُّ، وشَيْبانُ هو ابنُ عبدِ الرحمنِ، ويَحْيى هو ابنُ أبي كثيرٍ، وصرَّح بتحديثِ أبي سلمة له في روايةِ ابنِ أبي شَيْبَةَ، ورواه الأوْزاعيُّ، عن يَحْيَى ابنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن ابنِ عمرَ ، أخرَجَه النسائيُّ.

وهو معطوفٌ على ما سدَّ لفظُ «نعم» ويَتَوَضَّأُ». وهو معطوفٌ على ما سدَّ لفظُ «نعم» مسدَّه، أي: يَرْقُدُ ويَتَوَضَّأُ، والواوُ لا تَقْتَضِي الترتيبَ، فالمعنى يَتَوَضَّأُ، ثم يَرْقُدُ.

ولمسلم من طريقِ الزهريِّ، عن أبي سلمةَ بلفظِ: كان إذا أراد أن ينامَ، وهو جنبٌ يَتَوَضَّأُ وضوءَه للصلاةِ. وهذا السياقُ أوضحُ في المرادِ، وللمصنِّفِ مثلُه في البابِ الذي بعدَ هذا من روايةِ عُرْوةَ، عن عائشةَ بزيادةِ غسلِ الفرجِ، وزاد أبو نعيمٍ في

المستخرج، من طريقِ أبي نُعَيْمٍ شيخِ البخاريِّ في آخرِ حديثِ البابِ: ويتَوَضَّأُ وضوءَه للصلاة.

وللإسماعيليِّ من وجهٍ آخرَ، عن هشامٍ نحوَه، وفيه ردُّ على مَن حملَ الوضوءَ هنا على التنظيفِ.اهـ

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥٧- باب كَيْنونةِ الجنبِ في البيتِ إذا تَوَضَّأ قبلَ أن يَغْتَسِلَ.

٢٨٦ - حَدَّثَنَا أبو نُعَيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا هشامٌ وشيبانُ، عن يحْيى، عن أبي سلمةَ قال: سأَلْتُ عائشةَ: أكان النبيُّ عَلَيْ يَرْقُدُ وهو جنبٌ؟ قالت: نعم، ويَتَوَضَّأُ ١٠٠٠.

[الحديث ٢٨٦ - طرفه ٢٨٨].

قد مَرَّ الكلامُ على هذا (١)، وبيَّنَا أنه إذا كان على الإنسانِ جنابةٌ فالأفضلُ أن يَغْتَسِلَ، فإن لم يَتَيَسَّرْ فلا حرجَ عليه أن يَنامَ وهو جنبٌ، ولكنه يُكْرَهُ أن ينامَ على جنابةٍ إلا من عذر (١).

وقيل: لا يُكْرَهُ (١). لأنه قد روَى مسلمٌ في صحيحِه، أنَّ النبيَّ ﷺ كان ينامُ -يعني: على جنابةٍ - ولم يَمَسَّ ماءً (٥). ولا شكَّ أن الوضوءَ أفضلُ لأجلِ أن يَنامَ على إحدى الطهارتيْن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۰۵) (۲۱).

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على هذا في الباب الذي قبل هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام تَعَلِّلْتُهُ في «مجموع الفتاوى»: (٢١/ ٣٤٣): الجنب يستحب لـه الوضوء إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أو يعاود الوطء، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ اهـ وانظر: «المبدع» (١/ ٢٠٢)، و «شرح العمدة» (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن المسيب وأصحاب الرأي. وانظر: «المغني» (١/ ٣٠٣)، و«مسند أبي حنيفة» (١/ ٢٠٧)، و«المبسوط» للسرخسي (١/ ٧٧)، و«بدائع الصنائع» (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>۵)وقد أخرج هذا الحديث أحمد في «مسنده» (٦/ ١٤٦) (٢٥١٥٥)، وأبـو داود (٢٢٨)، والترمـذي (١١٨)، وابن ماجه (٥٨١).



وقولُها: «نعم»؛ يعني: يَرْقُدُ، وهو جنبٌ.

﴿ وقولُها: «ويَتَوَضَّأُ». هذه جملةٌ استدراكيةٌ، كأنها قالت: ولكنه يَتَوَضَّأُ؛ يعني: قبلَ أن ينامَ.

### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٢٦- بابُ نوم الجنب.

٧٨٧ - حَدَّثَنَا قُتُنْبِةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الليثُ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سأَل رسولَ اللهِ ﷺ: أيرُقُدُ أحدُنا وهو جنبٌ؟ قال: «نعم، إذا تَوَضَّأ أحدُكم فلْيَرْقُدُ وهو جنبٌ» (١٠).

[الحديث ٢٨٧ - طرفاه في: ٢٨٩، ٢٩٠].

وَقُولُه: «إذا تَوَضَّاً فلْيَرْقُدْ». اللامُ هنا لامُ الأمرِ، لكنه لا يُرادُ بها الأمرُ؛ لأنها جوابٌ عن استئذانٍ، والجوابُ عن استئذانٍ يكونُ الأمرُ فيه للإباحةِ والإذنِ، كما تقولُ للرجل إذا قرَعَ عليك البابَ: ادْخُلْ. فهذا ليس أمرًا.

ولهذا لو انصَرَف لم يُعَدُّ عاصيًا لك.

وقد أخرج مسلم هذا الحديث دون قوله: ولم يَمَسَّ ماء، وكأنه حذفها عمدًا؛ لأنه عللها في كتاب التمييز. وقد ذكر الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٢) أن الحفاظ أنكروا على أبي إسحاق هذه اللفظة، وقال: قال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.

وقال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: ليس بصحيح، ثم روى عن يزيد بن هارون أنه قال: هو وهم. وحكى الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٤١) عن أحمد قوله في هذا اللفظ: إنه ليس بصحيح. وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يُروى هذا الحديث. وفي «علل الأثرم»: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذه الرواية إلا إبر اهيم وحده لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود.

وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٩) أن شعبة كان يتقي هذه اللفظة. وانظر: تحقيق المسند للـشيخ شـعيب يَحَلَلْتُهُ (١٤/ ٢٣٤، ٢٣٥)، و «شرح العمدة» (١/ ٣٩٥)، (١/ ٢٧٠) و «الشرح الممتع» (١/ ٣١١).

(۱)أخرجه مسلم (۳۰٦) (۲۳).

فالأمرُ إذا وقَعَ بعدَ الاستئذانِ فهو للإباحةِ؛ لأن المُسْتَأْذِنَ كأنه يقولُ: هل تُبِيحُ لي أَنْ قَالُ عَلْ فمعناه أنني آذَنُ لك.

فقولُه: فلْيَرْقُدْ. ليس معناه أن الإنسانَ يُؤْمَرُ إذا كان عليه جنابةٌ أن يَتَوَضَّأَ ثم يَنامَ، لكن معناه أنه إذا تَوَضَّأَ وعليه جنابةٌ فله أن يَنامَ.

وظاهرُ هذا الحديثِ: أنه يَجِبُ أن يَتَوَضَّاً إذا أراد أن يَنامَ، وقد قال به بعضُ العلماءِ (()، ولكن يُعَكِّرُ عليهم ما ذكرْتُه لكم من روايةِ مسلمٍ أنه كان يَنامُ ﷺ من غيرِ أن يَمَسَّ ماءً ().

### **泰松 袋 袋**

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

٧٧ - بابٌ الجنبُ يَتَوَضَّأَ، ثم يَنامُ.

٢٨٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: جَدَّثَنَا الليثُ، عن عبيْدِ اللهِ بنِ أبي جعفرٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ قالتْ: كان النبيُّ ﷺ إذا أراد أن يَنامَ وهو جنبٌ غسَلَ فرجَه، وتَوَضَّأ للصلاةِ (٢).

هُ قولُها: «وتَوَضَّأ للصلاةِ»؛ يعني: كما يَتَوَضَّأُ للصلاةِ، وإلا فلن يُصلِّي بمجردِ الوضوءِ إذا كان عليه جنابةٌ.

<sup>(</sup>١) وهم الظاهرية، وابن حبيب من المالكية. وانظر: «نيل الأوطار».

وقد خالف ابن حزم أهل الظاهر في ذلك، واختار مذهب الجمهور، وهو القول بالاستحباب، فقال تحكّلته في «المحلى» (١/ ٨٥): ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر الله تعالى، وليس ذلك بواجب.اهـ

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

سئل الشيخ الشارح يَحَلَلَثُهُ: هل يُعَدُّمن المسَوِّغات لترك الوضوء، والإنسان جنب، قبل أن ينام، أن يكون مُتْعَبًا؟ فأجاب يَحَلَلْتُهُ: هذا هو الظاهر؛ لأن بعض الناس إذا انتبه وقام وتوضأ لم يستطع أن ينام مرة ثانية، فهذه حاجة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٠٥)، (٢٢).



٢٨٩ - حَدَّثَنَا موسى بنُ إسماعيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عن نافع، عن عبدِ اللهِ
 قَالَ: اسْتَفْتَى عمرُ النبيَّ ﷺ: أينامُ أحدُنا وهو جنبٌ؟ قال: «نعم، إذا تَوَضَّأ» (١٠).

• ٢٩٠ حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنا مالكُ، عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، أنه قال: ذكر عمرُ بنُ الخطابِ لرسولِ الله على أنه تُصِيبُه الجنابةُ من الليلِ، فقال له رسولُ اللهِ على: «تَوضَّأْ، واغْسِلْ ذَكَرَك، ثم نمْ» "أ.

#### \*\*\*

٢٨ - باب إذا الْتَقَى الخِتانانِ.

٢٩١ - حدَّثنا معاذُ بنُ فَضالةَ، قل: حدَّثنا هشامٌ ح. وحدَّثنا أبو نُعَيْمٍ، عن هشامٍ، عن قتادةَ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إذا جلَسَ عن قتادةَ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إذا جلَسَ بينَ شُعَبِها الأربعِ، ثم جَهَدَها فقد وجَبَ الغسلُ »(").

تابَعَه عمرُو بنُ مرزوقٍ، عن شعبةَ مثلَه.

وقال موسى: حدَّثنا أبانُ، قال: حدَّثنا قتادةُ، قال: أخْبَرَنا الحسنُ مثلَه (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۰٦)، (۲٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٠٦)، (٢٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۳٤۸)، (۸۷).

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاري معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٣٩٥)، قال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٢/ ٢٥): أما حديث عمرو، فقرأته على فاطمة، وعائشة، ابنتي محمد بن عبد الهادي بصالحية دمشق، أن عبد الله بن الحسين بن أبي التائب، أخبرهم: أنا عثمان بن علي بن عبد الواحد، عن الحافظ أبي طاهر السلفي، أنا أبو القاسم علي بن الحسين الربعي الشافعي أنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن مخلد البَزَّارُ، ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا أبو عمرو عثمان بن عمر الضبي من أبي رافع، عن أبي هريرة والتحسن عن أبي هريرة والنه فذكره.

وأما حديث موسى، ولقد قرأت بخط الشيخ علاء الدين مَغْلطاي أنا مسلمًا روى حديث عمرو بـن مرزوق عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي عدي ووهب بن جرير، كلاهما عن عمر بـن مـرزوق

و قولُه: «بابُ إذا الْتَقَى الخِتانان». يعني: ختانَ الرجلِ وختانَ المرأةِ، وذلك أنَّ الرجلِ والمرأة كلاهما يُخْتَنَانِ، وقد اخْتَلَفَ العلماءُ رَجَمَهُ واللهُ في الختانِ بالنسبةِ للرجلِ والمرأةِ، فقال بعضُ أهلِ العلم إنه واجبٌ على الرجالِ والنساءِ. وقال آخرون: إنه ليس بواجبٍ على الرجالِ، ولا على النساءِ ".

وتوسَّطَ قومٌ فقالوا: إنه واجبٌ على الرجالِ، مستحبُّ في حقِّ النساء؛ وذلك لأن الرجل له قُلْفة -وهي الجلدةُ المُغَطِّيةُ للحَشَفةِ- وهذه القُلْفةُ إذا لم تُقْطَعْ فإن البولَ يَحْتَقِنُ بينَها وبينَ الحَشَفةِ، فيَحْصُلُ التلوُّثُ، ورُبَّما يَحصُلُ المرضُ مِن جَرَّاء احتقانِ البولِ بينَ الحشفةِ والكُلْفةِ(۱).

فَصَار الختانُ في حقّ الرجلِ واجبًا، وأما المرأةُ فليس كذلك؛ لأنَّ ختانَ المرأةِ إنها هـو من أجلِ أن يُخَفِّفَ قوةَ الشهوةِ؛ حتى لا تَنْزَلِقَ وراءَها. من أجلِ أن يُخَفِّفَ قوةَ الشهوةِ؛ حتى لا تَنْزَلِقَ وراءَها. وعلى كلِّ حالٍ: فيَجِبُ في حقِّ الرجالِ والنساءِ ألا يَخْتِنَهم إلا مَن كان ذا خبرةٍ

عن شعبة، كلاهما عن موسى ثنا أبان، ويكفي من فساد القولين حكايتها، ولولا أن يغتر طالبٌ يقف على كلامه فيعتقد صحة ما نقله ما تعرضت لكلامه فإنه لا وجود لها نقله في شيء من نسخ صحيح مسلم، ولا من مصنفات البيهقي، نعم رواية مسلم (٣٤٨) (٨٧) في كتاب الطهارة عن محمد بن عمرو بن جرير كلاهما عن شُعبة لم يذكر عمرو بن مرزوق أصلًا بل ولا أخرج له في كتاب شيئًا.

ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٦٣) من طريق عفان، عن أبـان، ولم يـذكر موسى بيـنهما، وكذا أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٥٦).اهـ

<sup>(</sup>١) اعلم أن أهل العلم اتفقوا على مشروعية الختان للذكر والأنثى جميعًا نقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام كَمْلَتْهُ، وتلميذه ابن القيم كَمْلَتْهُ، وابن حزم كَمْلَتْهُ في مراتب الإجماع.

وقال ابن القيم يَحْلَثُهُ في «تحفة المودود» (ص ٣٢١): لا خلاف في استحبَّابه للأنثي، واختلف في وجوبه.

وقال الشوكاني كَغَلَقْهُ في «السيل الجرار» (٤/ ٩٢): أقول: ثبوت مشروعية الختان في هذه الملة الإسلامية أوضح من شمس النهار.اه

<sup>(</sup>٢) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كَغَلَّللهُ.



وحِذْقٍ؛ لأن المسألةَ خطيرةٌ، ولا يَجوزُ أن نَكِلَ الختانَ إلى كلِّ واحدٍ (١).

وهل يُضَمَّنُ الخاتنُ؟

الجوابُ: نعم، فالخاتنُ إذا كان غيرَ حاذقٍ، وإنها يُجرِّبُ في الناسِ فهو ضامنٌ بكلِّ حال.

وأما الحاذقُ فما كان بسبب الختانِ فلا شيءَ عليه، وإن كان خطأً فإنه ضامنٌ.

والفرقُ هو: أنه إذا كان هذا الرجلُ ختَن هذا الصبيَّ، ولم يَتَج اوَزْ مَحِلَّ القطع، ولم يَتَج اوَزْ مَحِلَّ القطع، ولكن تَضاعَفَ معَه الجرحُ حتى هلَكَ فإن هذا الخاتنَ لا يُضَمَّنُ؛ لأنه ترَتَّب على فعلِ مأذونٍ فهو غيرُ مضمونٍ.

وأما لو أخطأ، فتَجَاوَزَ القطعُ مَحِلَّ العادةِ، فحينئذٍ يكونُ جَنَى خطأً، والجنايةُ لا يُغْتَفَرُ فيها الخطأُ من حيث الضمانُ، ولهذا لو قتَلَ إنسانٌ رجلًا خطأً وجَبَت عليه الدِّيةُ؛ لأن إتلافَ الأموالِ والأنفسِ لا يَخْتَلِفُ فيه الخطأُ والعمدُ إلا في الإثم فقط (أ).

فعن ابن عباس رفي أنه قال: الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل له صلاة، ولهذا يسقط الختان بالموت لزوال التكليف بالطهارة والصلاة.

وعن عكرمة قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، وقيل له: أله حج؟ قال: لا.

قال حنبل: قال أبو عبد الله: لا تؤكل ذبيحته، ولا صلاة له، ولا حج حتى يتطهر، هو من تهام الإسلام. وقال مالك: من لم يختتن لم تجز إمامته، ولم تقبل شهادته.

وقال عطاه: لو أسلم الكبير لا يتم إسلامه حتى يختتن.

وعن أبي السمح قال: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن ذبيحة الأقلف، وذكر له حديث ابن عباس: «لا تؤكل ذبيحته». فقال أحمد: ذاك عندي إذا كان الرجل يولد بين أبوين مسلمين، فكيف لا يختتن؟! فأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان، فله عندي رخصة، ثم ذكر قصة الحسن مع أمير البصرة الذي ختن الرجال في الشتاء، فإت بعضهم، قال: فكان أحمد يقول: إذا أسلم الكبير وخاف على نفسه فله عندي عذر.

(٢)وقد تكلم أهل العلم رَجَمُهُ والله عن حكم جناية الخاتن، وسراية الختان:

فقال ابن قدامة في «المغني»: ولا ضمان على خَتَّان إذا عرف منه حِذْقُ الصَّنْعة، ولم تجن يده جملته أنه

<sup>(</sup>١) وقد شدَّد السلف رَخِمَهُ إللهُ على الأقلف:

ثم إن الختانَ يَنْبَغِي أن يكونَ في سنِّ مبكرةٍ، قال الفقهاءُ رَخِمَهُ واللهُ (١٠):

يكُونُ في اليومِ السابعِ في بعدَه، وكليا تقدَّم فهو أفضلُ وأحسنُ؛ وذلك لأنَّ الصغيرَ يَتَأَلَّمُ من الختانِ تَأَلُّمًا حِسِّيًا لا قلبيًّا، لا يَتَأَخَّرُ بُرْءُه، والكبيرُ يَتَأَلَّمُ تَأَلُّمًا حِسِّيًّا وقلبيًّا، فيتَأَخَّرُ بُرْءُه.

وقولي: إنه يَتَأَخَّرُ البُرْءُ؛ لأنه من المشاهَدِ المعلومِ أن الإنسانَ إذا انْصَرَفَ بنفسِه إلى الجرحِ الذي فيه فإنه يَتَأَلَّمُ، وإذا غفَلَ عنه فإنه لا يُحِسُّ به، وهذا شيءٌ مُشَاهَدٌ في كلِّ أحدٍ.

فالكبيرُ إذا خُتِنَ فسوفَ يكونُ قلبُه متألِّمًا، وسوف يكونُ جسمُه متألِّمًا، فيَجْتَمِعُ عليه الأَلمان، وأما الصغيرُ فإنه لا يَتَأَلَّمُ إلا تألُّمًا جسديًّا فقط، ولهذا قال العلماءُ: يَنْبُغِي أَن يُبادَرَ بالختانِ، إلا أنهم كرِهوا أن يكونَ فيها قبلَ اليومِ السابعِ.

إذا فعل ما أُمر به، لم يضمن بشرطين:

أحدهما: أن يكون ذا حذق في صناعته، وله به بَصارة ومعرفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحلَّ له مباشرة القطع، إذا قطع مع هذا كان فعلَّا محرمًا، فيضمن سرايته؛ لأنه سراية جرح لم يجز الإقدام عليه فهى كسراية الجناية مضمونة.

الثاني: أن لا تجني يده، فيتجاوز ما ينبغي أن يُقطع. فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمن؛ لأنه قطع قطعًا مأذونًا فيه، فلم يضمن سرايته كقطع الإمام يد السارق، أو فعل فعلًا مباحًا مأذونًا في فعله أشبه ما ذكر نا.

وذلك يقول ابن القيم كَمَلَلَهُ: وإن كان الخاتن عارفًا بالصناعة، وختن المولود في الزمن الذي يختن في مثله، وأعطى الصناعة حقها، لم يضمن سراية الجرح اتفاقًا، لو مرض المختون من ذلك ومات. فأمًا إن كان حاذقًا وجفت يده مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعض أو قطع في غير محل القطع، أو يقطع بآلة كآلةٍ يكثر ألمها، أو في وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه هذا، ضمن فيه كله؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضهانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف الهال؛ ولأن هذا فعل محرم فيضمن سرايته، كالقطع ابتداءً. اهـ

(۱)أي: فقهاء الحنابلة. وانظر: «الإنصاف» (۱/ ۱۲٥)، و «كشاف القناع» (۱/ ۸۰)، و «مجموع الفتاوي» (۱/ ۲۱).

قالوا: لأنه يُخْشى على الطفل، وإذا كانت هـذه هـي العلـةَ فإنـه في عهـدِنا الآن لا يُخشَى عليه، فتَنتَفِي الكراهةُ ما دامَتِ المسألةُ مُعَلَّلةً بعلةٍ انْتَفَت؛ لأن الحكمَ يَدُورُ مع عليه وجودًا وعدمًا.

وأما الأنثى فإنه لا يَجِبُ ختانُها، ولكنَّ ختانَها أفضلُ، ويَجِبُ أن يكونَ من امرأةٍ حاذقةٍ، فإن لم تُوجَدِ امرأةٌ فمن رجلٍ، ولا بأسَ؛ لأنَّ الطفلَ الصغيرَ ليس لعورتِهِ حكمٌ.

وما هو معنى التقاءِ الختانينِ؟

اعْلَمْ أولًا أنَّ: ختانَ الذكرِ مُنْتَهاهُ أوَّلُ الحَشَفةِ مما يلي القَضِيبَ، وختانَ المرأةِ داخلُ الفرجِ؛ لأن الذي يُقْطَعُ هو الجلدةُ التي تَتْلُو الفرجَ على وجهٍ معروفٍ عندَ الخاتناتِ، وعليه فإنه لا يُمْكِنُ أن يَلْتَقِيَ الخِتانان إلا بتغييبِ الحشفةِ، فإذا غيَّب الإنسانُ الحشفةَ في فرج الأنثى وجَبَ الغسلُ؛ سواءٌ أنْزَل، أم لم يُنْزِلُ.

وبهذا تَعْرِفُ أن الغُسْلَ يَجِبُ بواحدٍ من أمرين: إما الإنزالُ مطلقًا حتى ولـوكـان بتفكيرٍ، وإما الإيلاجُ مطلقًا، سواءٌ أنْزل، أم لم يُنْزِلْ.

وقولُه ﷺ: «إذا جلسَ بينَ شُعَبِها الأربع». المرادُ بالشعبِ الأربع: اليدانِ، والرجلانِ؛ لأنها -أي: اليدين والرجلين- بمنزلةِ شُعَبِ الشجرةِ، وهو كنايةٌ عن جماعِها.

### \* 微微\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٢٩ - بابُ غَسْلِ ما يُصِيبُ من فرج المرأةِ.

٢٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الوارثِ، عن الحسين، قَالَ: يَحْيَى: وأخْبَرَه أن زيدَ بنَ خالدٍ الجُهَنيَّ، أَخْبَرَه أنه سألَ عثمانَ بنَ عفانَ، فقال: أرَأَيْتَ إذا جامَعَ الرجلُ امرأَتَه فلم يُمْنِ؟ قال عثمانُ: يَتَوَضَّأُ، كما يَتُوضَّأُ للصلاةِ، ويَغْسِلُ ذَكَره. قال عثمانُ: سَمِعْتُه من رسولِ الله عَلَيْ، فسألْتُ عن ذلك عليَّ بنَ أبي طالبٍ، والزُّبَيْرَ بنَ العوَّامِ وطلحة بنَ عُبيْدِ الله وأُبيَّ بنَ كعبٍ وظَيْمَ، فأمَرُوه عليَّ بنَ أبي طالبٍ، والزُّبيْرَ بنَ العوَّامِ وطلحة بنَ عُبيْدِ الله وأُبيَّ بنَ كعبٍ وظَيْمَ، فأمَرُوه

بذلك. قال يحُيى: وأخْبَرَني أبو سَلَمة، أنَّ عروة بنَ الزبيرِ أخْبرَه أن أبا أيوبَ أخْبَرَه أنه سَمِعَ ذلك من رسولِ الله ﷺ (ا

٢٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عن هشامِ بنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبِيُّ بنُ كعبٍ أنه قَالَ: يا رسولَ اللهِ، إذا جامَعَ الرجلُ امرأته فلم يُنْزِلْ؟ قال: «يَغْسِل ما مَسَّ المرأة منه، ثم يَتَوَضَّأُ ويُصَلِّي» (١٠).

قال أبو عبدِ اللهِ: الغسلُ أحوطُ، وذاك الآخِرُ، وإنها بيَّنَّا لاختلافِهم "".

ذكرَ المؤلِّفُ رَحِمْ لِمَثْهُ باب إذا الْتَقَى الختانانِ، وبيَّن أنه إذا الْتَقَى الختانانِ وجَبَ الغسلُ مطلقًا، سواءٌ أنْزَل، أم لم يُنْزِلُ، ثم ذكرَ حديثَ عثمانَ والمَيْنُ في الرجلِ يُجامِعُ المِرْاتَه، ولم يُنْزِلْ، وأن عثمانَ قال: يَغْسِلُ ذكرَه ويَتَوَضَّأُ؛ يعني: ولا يَجِبُ الغُسلُ.

وكذلكُ ذكر كَلَسَّهُ: حديثَ أُبيِّ بنِ كعبٍ أنه قَالَ: يا رسولَ اللهِ، إذا جامَعَ الرجلُ المرأةَ ولم يُنزِلُ؟ قال: «يَغْسِلُ ما مَسَّ المرأةَ منه، ثم يَتَوضَّأُ ويُصَلِّي»، وجاء في حديثِ آخرِ: «وإنها الماءُ من الماء»(").

وهذا يَدُلُّ على أنه لا يَجِبُ الغُسْلُ إذا جامعَ، ولم يُنْزِلْ، لكنَّ هذا كان في أولِ الأمرِ، ثم نُسِخَ.

وقد جاء التصريحُ بالنسخِ، وأنه يَجِبُ الغُسْلُ، سواءٌ أنْـزَلَ أم لم يُنْـزِلْ، وهـذا هـو الذي اسْتَقَرَّ عليه الأمرُ.

<sup>(</sup>۱) وقد سئل الشيخ الشارح تَحَلِّلْتُهُ: إذا دخل رجل الإسلام، فهل يجب عليه الختان حتى لو كان كبيرًا في السن؟ فأجاب تَحَلِّلْتُهُ: على خلاف بين العلماء، والصحيح أن الختان واجب عليه، ولو كان كبيرًا في السن.اهـ وهذا بلا شك مقيد بعدم خوف الضرر.

<sup>(</sup>t) مسلم (۲۶۳) (۶۸).

<sup>(</sup>٢) وفي حديث عن عمر ويشخه أنه قال: مَن خالَفَ في ذلك جَعَلْتُه نكالًا. اهـ وانظر «شرح العمدة» لابن تيمية، (١/ ٣٥٧)، و «المبدع» (١/ ١٨١، ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٤٣) (٨٠).



قال أبو عبدِ اللهِ -يعني: البخاريَّ - الغسلُ أَحْوَطُ، وذاك الآخِرُ. ومرادُ البخاريِّ هنا بالاحتياطِ: الاحتياطُ الواجِبُ؛ بدليلِ قولِه: وذاك الآخِرُ. فإنه إذا كان ذاك هو الآخِرَ وجَبَ العملُ به.

وقولُه رَحَمْلَتُهُ: وإنها بيَّنَا لاختلافِهم؛ يعني: أننا سُفْنا هـذين الحـديثيْنِ لاخـتلافِ العلهاءِ في ذلك؛ لنُبيِّنَ أن آخِرَ الأمرين وجوبُ الغُسْل<sup>(۱)</sup>.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» (۱/ ۳۸٦)، و «المبدع» (۱/ ۲۰۸)، وشرح العمدة (۱/ ٤٨٨)، و «الإنصاف» (۱/ ٣٤٦)، و «الروض المربع» (۱/ ١٠٥).



**Q** 

•

# كِتَابُ الْجَيضِ

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ نَحَمْلَسَّهُ:

بسم الله السرحمن السرحيم، كتبابُ الحيض، وقولِ الله تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ ﴿ آلِنَهُ ٢٢٢].

قولُه كَمْلَلْلهُ: كتابُ الحيضِ. الحيضُ مصدرُ حاضَ يَحِيضُ حيْضًا؛ كـ: «باع يَبِيعُ بَيْعًا»، وهو السَّيَلانُ، يقالُ: حاض الوادي، إذا سال.

وتسمية ما يَخْرُجُ من المرأةِ من الدم حيضًا مناسبٌ تهامًا للاشتقاقِ اللَّغويِّ، والحيضُ دمُ طبيعةٍ وجِبِلَّةٍ، وليس دمًا عارضًا، ولا ناتجًا عن سبب، وهو يَعْتادُ المرأة عندَ البلوغِ في أيام معلومةٍ، قال فقهاؤُنا رَخِمهُ واللهُ: خلَقَه اللهُ وَ اللهُ ومن أيّ طريقٍ يَأْتِي للولدِ؟

الجوابُ: من طريقِ السُّرَّةِ، فيَدْخُلُ إلى جوفِه، فينْتَشِرُ في العروقِ، ولا يَـدْخُلُ في الأمعاءِ؛ لأنه لو دخَلَ في الأمعاءِ احْتاجَ الحملُ إلى بُرَازٍ، ولكن من حكمةِ الله وَ إِلَى أن صار الحملُ يَتَغَذَّى بواسطةِ هذه السُّرَّةِ، كأنه جزءٌ من أمِّه، وهـذا من عنايةِ الله وَ إِلَى الله وَ إِلَيْ الله وَ إِلَى الله وَ إِلَيْ الله وَ إِلَهُ الله وَ إِلَى الله وَ إِلَيْ الله وَ إِلَيْ الله وَ إِلَيْ الله وَ إِلَيْ الله وَ الله وَلَّهُ وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله و

<sup>(</sup>١) وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الحامل تحيض، بل حُكِي أنه رجع إليه، وهو مذهب الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، وأيضًا الشيخ محمد بن إبراهيم يَخْلَلْله، واختياره الشيخ الشارح لَحْلَلْلهُ أيضًا، كما في «الشرح الممتع» (١/ ٤٠٤، ٥٠٥).

وانظر: «مجموع الفتاوي» (۲۱/ ۲۳۹)، و «الاختيارات» (ص۳۰)، و «زاد المعاد» (٥/ ٧٣١)، و «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٩)، و «الفروع» (١/ ٢٦٧)، و «فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم» (٢/ ٩٧).



بعبادِه، كما أشار اللهُ إلى ذلك في قولِه: ﴿ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقَا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي عُلْمُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَتِكُمْ خَلْقَا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي خُلْمُكُمْ وَيَعْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَتِكُمْ خَلْقَا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي عُلْمُكُمْ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللل

فَمَنِ الذي يَمُدُّك بالغذاءِ وأنت في بطنِ أمِّك؟! لا أحدَ يَسْتَطِيعُ إلا اللهُ عَلَا، فَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَذاءِ الولدِ.

والدماءُ التي تَخْرُجُ من المرأة ثلاثة أنواع: دم الحيض ودم النفاس، وهذان دمان طبيعيان، لكنَّ الحيضَ يَعْتادُ المرأة كلَّ شهرِ غالبًا، وأما النفاسُ فإنها يكونُ بسببِ الولادةِ.

والثالث: دمُ استحاضةٍ، ورُبَّما يُسَمَّى دمَ فسادٍ، وهـ و كـلُّ دمٍ لا يَـصْلُحُ أن يكـونَ حيضًا، ولا نفاسًا.

وَيَخْتَلِفُ أَحِكَامُ هذه الدماء، لكنَّ الحيضَ والنفاسَ في الغالَبِ حكمُهما واحدٌ، فلا يَخْتَلِفُ النفاسُ عن الحيضِ إلا في مسائلَ قليلةٍ؛ نحوُ خمسِ مسائلَ فقط، وأما اختلافُ الحيضِ والنفاسِ مع دم الاستحاضةِ فهو كثيرٌ؛ لأن دمَ الاستحاضةِ يكونُ حكمُه حكمَ سَلَسِ البولِ، ولا يُؤَثِّرُ شيئًا، وقد فرَّق النبيُّ ﷺ بينَها، فقال: في دمِ الاستحاضةِ: "إنه دمُ عِرْقِ» "أ.

قال أهلُ العلمِ: وهو عِرْقٌ يَنْطَلِقُ من أَدْنَى الرَّحِمِ، والحيضُ يكونُ من أقصى الرحمِ. ثم إنَّ هناك علاماتٍ مُفَرِّقةً بينَ هذا وهذا، ورُبَّما نُشيرُ إلى شيءٍ منها إن شاء اللهُ.

وقولُه تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾. الفاعلُ يعودُ على الصحابةِ، والكافُ على النبيِّ عَلَيْهِ، فيُجِيبُهم أحيانًا، ويَسْكُتُ على النبيِّ عَلَيْهِ، فيُجِيبُهم أحيانًا، ويَسْكُتُ أحيانًا، فيُجِيبُ اللهُ عنه، والأسئلةُ التي أُورِدَتْ على النبيِّ عَلَيْهِ في القرآنِ نحوُ اثْنَيْ عَشَرَ سَوَالًا، يَسْأَلُها الصحابةُ، فيأتي الجوابُ من الله تَعَلَيْهِ.

﴿ يَقُولُ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾. هل المحيضُ مصدرٌ ميميٌّ، أو اسمُ مكانٍ، أو اسمُ زمانٍ؟

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣) (٦٢).

فيه احتمالٌ، فإن كان مصدرًا ميميًّا فالمعنى: ويَـسْأَلونك عـن الحـيضِ، وإن كـان اسمَ رمانٍ المعنى: يَسْأَلونك عن مكانِ الحيضِ؛ أي: عن الفرجِ، وإن كان اسمَ زمانٍ فالمعنى: يَسْأَلونك عن زمنِ الحيضِ.

فلْنَنْظُرْ إلى الجوابِ وبأيِّ هذه الاحتمالاتِ يكونُ هذا الجوابُ أليقَ؟

قال تعالى: ﴿قُلْهُوَ أَذَى ﴾. بهذا الجوابِ يَتَبَيَّنُ أن الأقربَ أنه مصدرٌ ميميٌّ؛ يعني: قل: الحيضُ أذًى؛ أذًى للمرأةِ وأذًى للرجل.

أما كونُه أذًى للمرأةِ فلأنَّ المرأةَ يَلْحَقُها شيءٌ من الفُتُورِ والكسلِ والمَلَلِ، وكذلك أيضًا الرائحةُ، فبعضُ النساءِ تكونُ رائحةُ حيضِها كريهةً جدًّا، وهذا أذًى.

وأما الرجلُ فهو أذًى له باعتبارِ أنه ممنوعٌ من التمتُّعِ التامِّ بزوجتِهِ حالَ الحيضِ، ورُبَّها يكونُ هذا من أشقِّ الأشياءِ عليه.

فإن جامَعَ فهو أدًى مُحَقَّقٌ وضررٌ مَحْضٌ، ولهذا قَالَ تعالى: ﴿فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾. والمحيضُ هنا هل هو اسمُ مكانٍ، أو اسمُ زمانٍ؟

الجوابُ: أن كونَه اسمَ مكانٍ أقربُ؛ يعني: اعْتَزِلوا النساءَ في مكانِ حَيْضِهن الذي هو الفرجُ، ويَدُلُّ لهذا أن رسولَ الله ﷺ قَالَ: «اصْنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ» (١٠).

وكان النبيُّ عَلَيْكِ يَأْمُرُ نساءَه، فيَتَّزِرْنَ فيباشِرُهن، وهنَّ حُيَّضٌ ".

( و قولُه تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرُ بُوهُنَّ حَتَّى يَظْهُرُنَ ﴾؛ أي: لا تَقْرَبوا النساءَ في مَحِيضِهن

حتى يَطْهُرْنَ، والنهيُ عن القُرْبانِ نهيُّ عن الفعلِ من بابِ أولى.

۞وقولُه: ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرُنَ ﴾؛ أي: حتى يَنْقَطِعَ الحيضُ.

﴾ وقولُه سبحانَه: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۰۲) (۱۶).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٠)، ومسلم (٢٩٣) (١).

هذا التركيبُ أوْجَبَ إشكالًا عندَ بعضِ العلماءِ؛ لأنه قال: حتى يَطْهُوْنَ فإذا تَطَهَّوْنَ. فاللفظُ مختلفٌ بينَ المُغَيَّرِ وبينَ ما أُذِنَ فيه، فالمُغَيَّر: «حتى يَطْهُوْنَ»، ولم يَقُلْ: حتى يَطَهَّوْنَ، والمأذونُ فيه: فإذا تَطَهَّوْنَ، ولهذا ذهَبَ بعضُ العلماءِ إلى أن المرأة إذا طهُرَتْ من الحيضِ جاز جماعُها، ولو لم تَغْتَسِلْ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ فَإِذَا تَطَهَرْنَ ﴾ مبنيًّ على قولِه: ﴿ حَتَى يَطْهُرُنَ ﴾، و «يَطْهُرْنَ» معناه: يَطْهُرْنَ من الحيضِ بلا شك، وعليه فيكونُ المعنى: فإذا تَطَهَّرُنَ من الحيضِ، وإن لم يَغْتَسِلْنَ جاز جماعُهن.

فحمَلُوا التطهيرَ هنا على التطهيرِ من الأذى ومن القذرِ؛ أي: على غَسْلِ المرأةِ فرجَها، وقالوا: إنها إذا غسَلَتِ الفرجَ بعدَ الطهارةِ جاز جماعُها، وإن لم تَغْتَسِلُ. وهذا مذهبُ أهل الظاهر (١٠).

والقولُ الثاني في المسألةِ: أن قولَه: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾؛ معناه: «اغْتَسَلْنَ»، واسْتَدَلَّ هؤلاء بقولِه -تبارَك وتعالى-: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوا ﴾. فأمَرَ بالتطهُّرِ من الجنابةِ، فيكونُ قولُه: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾؛ معناه: اغْتَسَلْنَ من الحيض (١٠).

وهذا أحوطُ، فلا يَحِلُّ للرجلِ أن يأتي امرأته إذا طَهُرَت من الحيضِ حتى تَغْتَسِلَ. ولكن لا يَحِلُّ لها أن تُضَارَّ زَوْجَها بتأخِيرِ الاغتسالِ؛ مثلَ أن تَطْهُرَ من الحيضِ عندَ طلوعِ الشمسِ، ولكنها تُضَارُّ الزوجَ، ولا تَغْتَسِلُ إلا عندَ صلاةِ العصرِ إذا قَرُب انتهاءُ وقتِ الظهرِ؛ لئلا يَتَمَكَّنَ الزوجُ من جماعِها.

فهذا حرامٌ عليها؛ لأنها تُريدُ بذلك منعَ حقٌّ واجب عليها.

﴿ وقولُه: ﴿ فَأَتَوْهُرَ كِمِنْ حَيْثُ آَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾. «من »: حرَّ فُ جرِّ، و «حيث»: ظرفُ مكانٍ؛ أي: من المكانِ الذي أمَرَكم اللهُ أن تَأْتُوهنَّ من قِبَلِه، وهو مَحِلُّ النَّسْلِ؛ يعني: القُبُلَ.

<sup>(</sup>۱) وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم تَحَلَّتُهُ، كما في «المحلى» (٢/ ١٧١، ١٧٢)، وانظر «آداب الزفاف» للألباني تَحَلِّتُهُ (ص٥٦ - ٥٧).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو مذهب جمهور العلماء؛ كمالك، والشافعي، وأحمد، وقد روي هذا القول عن بضعة عشر صحابيًّا، منهم الخلفاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر «مجموع الفتاوي» (٢١/ ٦٢٤ - ٦٢٦).

أما الدُّبُرُ فإن اللهَ لم يَأْمُرْنا بأن نَأْتِيَ النساءَ منه، وإنها أَمَرَنا أن نَأْتِيَ النساءَ من وجوهِهن من القُبُل<sup>(۱)</sup>.

وقولُه تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّرِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾.

فهو يُحِبُّ التَّوابين؛ لأنهم مُتَطَهِّرُون من الذنبِ.

#### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

١- بابُّ: كيف كان بَدْءُ الحيض، وقولُ النبيِّ عَلَيْهِ: «هذا شيءٌ كتبه اللهُ على بناتِ آدمَ» (". وقال بعضُهم: كان أوَّلُ ("ما أُرْسِلَ الحيضُ على بني إسرائيلَ (". وحديثُ النبيِّ عَلَيْهُ أَكْثُرُ.

<sup>(</sup>١) وقد أورد الشيخ الألباني كَتْلَتْهُ أحاديث كثيرة في كتابه «آداب الزفاف» (ص٢٩-٣٤)، تمنع الرجـل منعًا باتًا من إتيان امرأته في دبرها. فانظرها، والله ينفعك.

وقال شيخ الإسلام تَخَلِّنْهُ في «مجموع الفتاوى» (٢٦/٢١): ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عُـزُرا جميعًا، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما، كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. والله أعلم.اهـ

<sup>(</sup>٢) علَّقه البخاري كَتَلَتْهُ، كما في «الفتح» (١/ ٠٠٠)، وقد أسنده في هذا الباب (٢٩٤)، ولفظه، «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم».

وأما اللفظ المذكور فقد أسنده بعد قليل (٣٠٥) في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وانظر «الفتح» (١/ ٤٠٠)، و «تغليق التعليق» (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر تَحَلِّتُهُ في «الفتح» (١/ ٠٠٠): قوله: وقال بعضهم: كان أول بالرفع؛ لأنه اسم «كان»، والخبر «على بني إسرائيل»؛ أي: على نساء بني إسرائيل.اهـ

<sup>(</sup>٤) علقه البخاري تَعْلَشُهُ، كما في «الفتح» (١/ ٠٠٤)، وقال الحافظ تَعْلَشُهُ في «الفتح»: وكأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، فألقى الله عليهن الحيض، ومنعهن المساجد. وعنده عن عائشة نحوه.اهـ



- بابُ الأمرِ بالنُّفَساءِ إذا نُفِسْنَ.

٢٩٤ - حَدَّنَا على بنُ عبدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيانُ، حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ القاسم، قَالَ: سمعتُ القاسمَ يقولُ: سمعتُ عائشةَ تقولُ: خرَجْنا لا نَرَى إلا الحجّ، فلمَّا كُنَّا بَسَرِفَ "حِضْتُ، فدخَلَ عليَّ رسولُ الله على وأنا أَبْكِي، قال: «ما لكِ أَنفِسْتِي؟» قلتُ: نعم. قال: «إن هذا أمرٌ كَتَبه اللهُ على بناتِ آدمَ، فاقْضِي ما يَقْضِي الحاجُّ غيرَ ألا تَطُوفي بالبيتِ» قالت: وَضَحَّى رسولُ الله على بناتِ قن نسائِه بالبقرِ".

هذا الحديثُ يَدُلُّ دلالةً صريحةً على: أنَّ الحيضَ ليس عقوبةً على بناتِ بني إسرائيلَ، وأنَّ الحيضَ طبيعةٌ وجِبِلَّةٌ، كتَبَه اللهُ على بناتِ آدمَ، ولا قولَ لأحدٍ بعدَ قولِ النبيِّ ﷺ.

﴿ وقولُه: «كتبَه اللهُ على بناتِ آدمَ». الكتابةُ هنا كتابةٌ قَدَريَّـةٌ؛ وذلك لأنَّ الكتابـةَ نوعان: شرعيةٌ، وقدريةٌ.

فالشرعية بمعنى: شرَعَ، أو بمعنى فَرَض شرعًا.

والقَدريةُ بمعنى: أَوْجَبَ قَدَرًا.

ا فَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [للتَّاللَّة:١٥]. كتابةٌ شرعيةٌ.

﴿ وقولُهُ تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ الثقة ١٨٣] كتابةٌ شرعيةٌ أيضًا.

<sup>(</sup>١) قَالَ الحافظ لَحَلَللهُ في «الفتح» (١/ ٤٠٠): سَرِف -بفتح المهملة وكسر الراء، بعدها فاء: موضع قريب من مكة، بينهما نحو من عشرة أميال.اهـ

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۱۱) (۱۱۹).

﴿ وقولُه تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ ﴾ [الثقة ٢١٦]. كذلك كتابةٌ شرعيةٌ. ﴿ وقولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَنَكَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّدَلِحُورِكِ ۞ ﴾ [الانتِئَاة: ١٠٥]. هذه كتابةٌ قدريةٌ.

﴿ وقولُه تعالى: ﴿ كَتَبَرَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الانتظاء]. كذلك كتابةٌ قدريةٌ. والأمثلةُ في هذا كثيرةٌ.

و قُولُه ﷺ: «كَتَبه اللهُ على بناتِ آدمَ». هذه كتابةٌ قدريةٌ، والمعنى: قـدَّرَه اللهُ عـلى بناتِ آدمَ، وسبَقَ لنا بيانُ الحكمةِ منه (۱).

وفي هذا الحديثِ: فضيلةُ عائشةَ ﴿ عَيْثُ حَيثُ بَكَتْ لَخُوفِهَا أَن يَفُوتَهَا مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ؛ لأنها ﴿ الله كَانت مُتَمَتِّعَةً معتمرةً، فلما جاءها الحيضُ عرَفَت أنه لا يُمْكِنُ أن تطوفَ بالبيتِ، فبكتْ لذلك؛ فدخَلَ عليها الرسولُ عَلَيْهُ، فقال: «ما لكِ، أَنْفِسْتِ؟» والمرادُ بالنفاسِ هنا الحيضُ؛ يعني: أحِضْتِ؟

قلتُ: نعم. قال: «إن هذا أمرٌ كتبَه اللهُ على بناتِ آدمَ، فاقْضِي ما يَقْضِي الحاجُّ». القضاءُ هنا؛ بمعنى: الإكمالِ والإتمامِ؛ لأنه ليس شيئًا فائتًا تَقْضِيه، بل هو شيءٌ مُسْتَقْبَلُ، وبه يُعْرَفُ أنَّ القضاءَ في لسانِ الشرع يُرادُ به الإتمامُ.

وعليه فيكونُ قولُ الرسولِ ﷺ: «ما أَدْرَكْتُمَ فَصَلُّوا، وما فاتَكم فاقْضوا» "".

على إحدى الروايتين، يكونُ معنى «اقْضُوا»: أَتِمُّوا، فليس المعنى اقضوا ما فات؛ لأن ما فات، فات، ولذلك كان القولُ الراجحُ أن ما يَقْضِيه المسبوقُ هو آخرَ صلاتِه، وليسَ أولَها.

وفي قولِه: «اقْضِي مَا يَقْضِي الحاجُّ». إشكالٌ؛ إذ كيف يُجْمَعُ بينَه وبينَ قولِ السَّحَرةِ لفرعونَ: ﴿فَأَقْضِمَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ [طِّلنَّ:٧٧]. بدونِ ياءَ؟

<sup>(</sup>۱) تقدم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۳۸، ۲۷۰، ۳۱۸، ۲۸۲، ۴۸۹، ۵۳۲) (۵۲۰، ۲۲۷، ۲۲۲، ۸۲۲۸) ۲۶۸، ۱۰۳۶، ۱۰۳۶، ۱۰۸۹۳)، وأبو داود (۵۷۲)، والنسائي (۸۲۱).

وهو عند مسلم يَعْلَلْلهُ (٢٠٢) (١٥٤) بلفظ: «صَلِّ ما أَدِركَتَ، واقْضِ ما سبقك».



والجوابُ: أنَّ الياءَ هنا ليسَتْ ياءَ الفعلِ، بل هي ياءُ المخاطَبةِ المؤنثةِ، وأما في قولِه تعالى: ﴿فَأَقْضِ﴾. فالذي حُذِف هو ياءُ الفعل؛ لأن المخاطَبَ مُذَكَّرٌ.

و و و و الله على الله و الله

ذهَبَ بعضُ العلماءِ إلى ذلك، وقال: يُمْكِنُ في العمرةِ أن يُقَدَّمَ السعيُ على الطوافِ، ولكنَّ هذا ليس بصحيح، وعائشةُ والشخ ما طافَتْ، ولا سَعَتْ، كما جاء ذلك صريحًا عنها أنها حينَ طَهُرَتْ طَافَتْ وسَعَتْ (أ)، وكما هو في روايةِ مالكِ في الموطأ: «غيرَ ألا تطوفي بالبيتِ، ولا بينَ الصفا والمروةِ حتى تَطْهُري (أ).

وهو أيضًا -أعني: السعي- تَبَعٌ للطوافِ، فلا يَجُوزُ أبدًا إلا بعدَ طوافِ النُّسُكِ، ولو لا أنَّ النبيَ عَلَيْ رجَّح للناسِ في يومِ العيدِ أن يُقَدِّموا السعيَ على الطوافِ في الحجِّ لكان أيضًا ممنوعًا؛ لأنَّ السعى تابعٌ للطوافِ.

وعلى هذا فإذا حاضَتِ المرأةُ، وقد أَحْرَمَتْ بعمرةٍ. نقولُ: افْعَلِي ما يَفْعَلُ المُعْتَمِرُون غيرَ ألا تَطُوفي بالبيتِ، ولا تَسْعَيْ بينَ الصفا والمروةِ حتى تَطْهُرِي.

ولكن لو أنَّ المرأة بعدَما أنْهَتْ طوافَها جاءها الحيضُ، فإنها في هذه الحالةِ تَسْعَى، ولا حرجَ. ويجوزُ لها بعدَ إنهاءِ السعيِ أن تَمْكُثَ في المَسْعَى؛ لأنه لا يُعْتَبُرُ من المسجد.

﴿ وَوَوَلُهَا ﴿ الْمُوادُ بِالأَضِحِيةِ وَلَا اللَّهِ ﷺ عن نسائِه بالبقرِ». المرادُ بالأضحيةِ هنا الهَدْيُ، وأُطْلِقَ عليها لفظَ الأضحيةِ؛ لأنها وقَعَت في الضَّحَى.

وفيه أيضًا فائدةٌ: وهي جوازُ الإهداءِ بالبقرِ، والبقَرةُ تكونُ عن سبعةٍ.

\* \$ \$ \$ \$

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱ ۱۲۵)، ومسلم (۱۲۱۳) (۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٨٩) (٥٤).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَمَّلَتُهُ:

٢ - بابُ غَسْلِ الحائضِ رأسَ زوجِها، وترجيلِه.

٢٩٥ - حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مالكُ، عن هشام بنِ عُرْوةَ، عن أبيه،
 عن عائشةَ، قالت: كنتُ أُرجِّلُ رأسَ رسولِ اللهِ ﷺ، وأنا حائضٌ (١).

[الحديث ٢٩٥ - أطرافه في: ٢٩٢، ٣٠١، ٢٠٢٨، ٢٠٢٩، ٢٠٣١، ٢٠٤٦، ٢٩٢٥].

٢٩٦ حَدَّنَنَا إبراهِيمُ بنُ موسى، قَالَ: أَخْبَرَنا هشامُ بنُ يوسُفَ، أن ابنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرهم، قَالَ: أَخْبَرهم، قَالَ: أَخْبَرهم، قَالَ: أَخْبَرهم، قَالَ: أَخْبَرني هشامٌ، عن عروة، أنه سُئِلَ أَتَخْدِمُني الحائضُ، أو تَدْنُو منِي المرأةُ، وهي جنبٌ؟ فقال عروةُ: كلُّ ذلك عليَّ هَيِّنٌ، وكلُّ ذلك تَخْدِمُني، وليس على أحدٍ في ذلك بأسٌ، أَخْبَرَتْني عائشةُ أنها كانت تُرَجِّلُ -تعني: رأسَ رسولِ الله ﷺ وهي حائضٌ، ورسولُ الله ﷺ حينئذٍ مُجَاوِرٌ في المسجِدِ يُدْنِي لها رأسَه، وهي في حُجْرتِها، فتُرَجِّلُه، وهي حائضٌ "أ.

هذا الحديثُ فيه دليلٌ: على أنَّ المرأةَ الحائضَ يَجوزُ أن يَقْرَبَها زوجُها، فيُحْمَلُ قولُه - تبارك وتعالى -: ﴿ فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ ﴾. على أن المرادَ اعتزالُهن في الجهاع، لا بغيرِه.

ولهذا كانت عائشة مُ النبي عَلَيْهُ، وهي حائضٌ، وكان النبي حينَ ذاك مُجاورًا في المسجدِ، فيدني لها رأسَه، وهي في حجرتِها، فتركَّلُه، وهي حائضٌ.

وفي هذا حسنُ ملاطفةِ النبيِّ ﷺ لأهلِه.

وفيه أيضًا: أن المرأة تَخْدِمُ زوجَها فيها جَرَتِ العادةُ به؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ اسْتَخْدَمَها دونَ أن يَسْتَأْذِنَها، ولو كان أمرًا لا يَجوزُ إلا بإذنِها لَاسْتَأْذَنَها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹۷) (۹).

<sup>(</sup>۲)أخرجه مسلم (۲۹۷) (۸).



وفيه أيضًا: دليلٌ على استحبابِ ترجيلُ شعَرِ الرأسِ، فإذا كان على الرجلِ رأسٌ كثيفٌ فالأفضلُ أن يُرَجِّلَه، وترجيلُه هو دَهْنُه وتَسْريحُه وتَطْييبُه.

ولكن هل يُسْدَلُ أو يُفْرَقُ؟

كان الرسولُ عَلَيْهُ أُولَ ما قَدِمَ المدينةَ يُسْدِلُ رأسه - يعني: على الوراءِ بدونِ فَرْقٍ - ثم بعدَ ذلك صار يَفْرُقُه عَلَيْهُ؛ لمخالفةِ اليهودِ؛ لأنَّ اليهودَ كانوا يَسْدُلون، وكان أولَ ما قدِم المدينةَ يُحِبُّ أَن يوافِقَهم فيما لم يُنْهَ عنه حتى كرِهَهم عليه "، وكرِه ما هم عليه"، وقال: «مَن تشَبَّه بقوم فهو منهم".

وفي هذا الحديث: إضافةُ البيتِ إلى ساكنِه، وإن لم يَكُنْ مالكًا له؛ لقولِه: في حجرتِها، والإضافةُ تكونُ لأدْنَى سبب، فها نحنُ نُضِيفُ إلى البعيرِ الزِّمامَ والرَّحْلَ، فنقولُ: زمامُ البعيرِ، ورَحْلُ البعيرِ، والبعيرُ لا شكَّ أنها لا تَمْلِكُ، فعلى هذا تكونُ حجرةُ عائشةَ ملكًا للنبيِّ عَلِيْقِ، لكنها خاصةٌ بها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٥٨)، ومسلم (٢٣٣٦) (٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود (٤٠٣١)، وأحمد في مسنده (٢/ ٥٠) (٥١١٥)، مطوَّلًا.

وقال شيخ الإسلام تَعَلِّلْلهُ في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص١٦٣)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٥): هذا حديث جيد.

وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٩٨): وذكر له شاهدًا مرسلًا بإسناد حسن، وذكره السيوطي في «الجامع الصغير»، وأشار إلى أنه حسن (١/ ٥٩٠)، حديث رقم (٨٥٩٣).

وقال الألباني تَخَلَّلْتُهُ في «صحيح الجامع الصغير» (٢٠٢٥): صحيح.

وقد سئل الشيخ الشارح لَحَمْلَقُهُ: هل الأفضلُ للرجلِ الآن أن يَفْرُق شعَرَ رأسه، مع أنه قد أصبح أمرًا مُسْتَنْكَرًا؟

فأجاب تَحَلِّقَة: لا شك أن فرق الرأس أفضل؛ لأنه هدي الرسول ﷺ، وقد رأيت بعض الناس في الحج قد فرق رأسه، ولكن للأسف كثير من الناس يَعُدُّون هذا أمرًا مُسْتَنْكَرًا، ويقولون: انظر لهذا الرجل قد فرق رأسه كالنساء. انتهت إجابة الشيخ يَحَلِّقَهُ.

وقال ابن قدامة كَمَالِثَهُ في «المغني» (١/ ١١٥): قال أحمد: الفَرْقُ سُنَّةٌ. قيل: يا أبا عبد الله، يُشْهِر نفسه. قال: النبِيُّ ﷺ قد فَرَقَ، وأمَرَ بالفَرْقِ.اهـ

وقال بعضُ أهلِ العلم: بل إضافةُ بيوتِ زوجاتِ الرسولِ ﷺ إليهن على سبيلِ التَّملُّكِ، وأن رسولَ اللهِ ﷺ ملَّكَهن، ويَتَفرَّعُ على هذه المسألةِ: هل تُورَثُ هذه البيوتُ بعدَ النبيِّ أَوْ لا؟

إن قلنا: إن هذه البيوتَ ملْكٌ للزوجاتِ فإنها لا تُورَثُ؛ لأنها مُلْكُها.

وإن قلنا: إن ملكَ هذه البيوتِ للرسولِ ﷺ فهي من جملةِ مالِه، ولا تُورَثُ أيضًا، لكنها لا تُورَثُ ليس لعدمِ ملكِه إياها، ولكن مِن أجلِ أن الأنبياءَ لا يُورَثون، ولكن مَن رأى تصرُّفَ ليس لعدمِ ملكِه إياها، ولكن مِن أجلِ أن الأنبياءَ لا يُورَثون، ولكن مَن رأى تصرُّفَ الصحابةِ وَلِيُهُم، وأنهم لم يَضُمُّوا بيوتَ زوجاتِ الرسولِ ﷺ إلى بيتِ المالِ عَلِم أنَّ البيوتَ كانت ملْكًا للزوجاتِ، وهذا هو الأقرَبُ؛ أنهن ملكُ للزوجاتِ.

لكنه لمَّا كَان النبيُّ عَلَيْ هو الذي تَفَضَّل بهذه البيوتِ عليهن لم يكُنْ لهن فضلٌ على الرسولِ عَلَيْ الله الله الله والاعلى الرسولِ عَلَيْ الله والله وا

# \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لَسَّهُ:

٣- بابُ قراءةِ الرجلِ في حِجْرِ امرِأتِه، وهو حائضٌ.

وكان أبو وائلٍ يُرْسِلُ خادمَتَه، وهي حائضٌ إلى أبي رَزِينٍ، فتَأْتِيهِ بالمصحفِ، فتُمْسِكُه بعِلاقتِه (۱).

٢٩٧ - حدَّثنا أبو نُعَيْم الفضلُ بنُ دُكَيْنٍ، أنه سمِعَ زُهَيرًا، عن منصورِ ابنِ صَفِيَّة، أن أمَّه حدَّثَنه، أن عائشة حدَّثنه، أن النبيَّ ﷺ كان يَتَّكِئ في حِجْرِي، وأنا حائضٌ، ثم يَقْرَأُ القرآنَ (''. [الحديث ٢٩٧ - طرفه في ٧٤٩].

<sup>(</sup>۱) علَّقه البخاري يَخلَلثه، كما في «الفتح» (۱/ ۱ × ٤)، وقد وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ٠ ٤٠). وقال ابن حجر يَخلَلثهُ في «الفتح» (۱/ ۲ × ٤): إسناده صحيح.

والعِلَاقة -بكسر العين-: الخيط الذي يربط به كيس المصحف. قاله في «الفتح» (١/٢٠١).

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۳۰۱)، (۱۵).



هذا كما قال المؤلفُ رَحَمُ لِللهُ، فيجوزُ للرجلِ أن يَقْرَأَ القرآنَ في حجرِ امرأتِه وهي حائضٌ، وكأنه يُشِيرُ إلى ضعفِ الحديثِ الذي فيه أن الملائكة لا تَدْخُلُ بيتًا فيه حائضٌ، ولا جنبٌ (١)؛ لأن الملائكة تتَلَقَّفُ القراءة من قارئِ القرآنِ (١).

وأما الأثرُ الذي علَّقه عن أبي وائل؛ أنه يُرْسِلُ خادمَتُه، وهي حائضٌ، إلى أبي رَزِينٍ، فتأتِيهِ بالمصحفِ، فتُمْسِكُه بعِلاً قَتِه. ففيه دليلٌ أيضًا على أنه يَجوزُ للحائضِ أن تَحْمِلَ المصحف، لكنها لا تَمَسُّه؛ لأنه لا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ.

وفي حديثِ عائشةَ: أن الرسولَ عَلَيْ كان يَسْعَى بكلِّ ما يَجْلُبُ المودةَ بينَه وبينَ أهلِه، وهذا مثالٌ من الأمثلةِ الدالةِ على أنه عَلَيْ خيرُ الناسِ لأهلِه، وقد قال عَلَيْ: «خيرُكم خيرُكم لأهلِه، وأنا خيرُكم لأهلي» (").

#### \* \*\*\*

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ كَثَمَّالْسُالِكَاكُ:

٤ - بابُ مَن سَمَّى النِّفَاسَ حيْضًا.

٢٩٨ – حَدَّثَنَا المكيُّ بنُ إبراهيمَ، قَالَ: حدَّثنا هشامٌ، عن يحيى بنِ أبي كَثِير، عن أبي سَلَمَةَ، أن زينبَ ابنةَ أمِّ سلمةَ، حدَّثَتْه أن أمَّ سلمةَ حدَّثَتْها قالت: بَيْنا أنا مع النبيِّ عَلَيْ مَصْلَحِعةٌ (الله عَلَيْ)، قال: ﴿أَنْفِسْتِ؟ ﴾ مُضْطِحِعةٌ (الله عَمِيصةِ إذ حِضْتُ فانْسَلَلْتُ، فأخَذْتُ ثيابَ حَيْضتي (٥)، قال: ﴿أَنْفِسْتِ؟ ﴾

(١) تقدم تخريجه سابقًا من غير ذكر الحائض.

وقال المنذري كِعَلَمْتُهُ في «الترغيب والترهيب» (١/ ١٠٢): رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به.

وُقال الهيثمي يَخَلِّللهُ «في مجمع الزوائد» (٢/ ٩٩): رواه البزار، ورجاله ثقات.

وقال الشيخ الألباني كَ لَشَهُ في "صحيح الجامع" (٧٢٠): صحيح.

(٢) رواه الطحاوي في «المشكل» (٣/ ٢١١)، من حديث ابن عباس را الله عباس را الشطر الأول الحاكم (٤/ ١٧٣)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وانظر: «آداب الزفاف» للشيخ الألباني تَحَلَّلتْهُ (ص١٩٧).

(٤) قال الحافظ كَيْلَتْهُ في «الفتح» (١/ ٢٠٢): قوله مضطجعة. بالرفع، ويجوز النصب.اهـ

(٥) قال الحافظ يَحَلَّلُهُ في «الفتح» (٢/ ٢/ ٤٠٣): قوله: ثياب حَيضتي، وقع في روايتنا بفتح الحاء وكسرها

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٨)، وفي «شعب الإيهان» (٢/ ٣٨١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٢٥١)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢/ ٤٨٧)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٢/ ٤٨٧)، وقال: إسناده صحيح، والبزار في «مسنده» (٢/ ٢١٤).



قلتُ: نعم. فدعاني فاضْطَجَعْتُ معه في الخَمِيلةِ (١٠).

[الحديثُ ٢٩٨ - أطرافه في: ٣٢٢، ٣٢٣، ١٩٢٩].

﴿ قَالَ المؤلفُ رَحَمُ اللهُ عَلَى اللهُ مَن سَمَّى النفاسَ حَيْضًا». الظاهرُ أن هذا غلطٌ، وأن صوابَ العبارةِ أن يقالَ: بابُ من سَمَّى الحيضَ نفاسًا؛ لأن هذا هو الذي جاء به الحديثُ، وقد تكلَّم على ذلك ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللهُ، وأَبْدَى عُذْرًا للمصنِّفِ.

فقال كَخَلَلْتُهُ فِي الفتح (١/ ٤٠٢):

قيل: إن هذه الترجمةَ مقلوبةٌ؛ لأنَّ حقَّها أن يقولَ: مَن سَمَّى الحيضَ نفاسًا، وقيل: يُحْمَلُ على التقديمِ والتأخيرِ، والتقديرُ: مَن سَمَّى حيضًا النفاسَ، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ المرادُ بقولِه: مَن تَسَمَّى. مَن أطْلَقَ النفاسَ على الحيضِ، فيُطابِقُ ما في الخبر بغيرِ تكلُّفٍ.

وقال المُهَلَّبُ وغيرُه: لمَّا لم يَجِدِ المصنفُ نصَّا على شرطِه في النُّفَساءِ، ووجَدَ تسميةَ الحيضِ نفاسًا في هذا الحديثِ فَهِم منه أن حكمَ دمِ النفاسِ حكمُ دمِ الحيضِ.

وتُعُقِّب بأن الترجمةَ في التسميةِ، لا في الحكمِ، وقد نازَعَ الخطابيُّ في التسويةِ بينَهما من حيثُ الاشتقَاق كما سيأتي.

وقال ابنُ رشيدٍ وغيرُه: مرادُ البخاريِّ أن يُثْبِتَ أنَّ النفاسَ هـو الأصلُ في تسميةِ الدمِ الخارجِ، والتَّغْبِيرُ به تعبيرٌ بالمعنى الأعمِّ، والتعبيرُ عنه بالحيضِ تعبيرٌ بالمعنى الأخصِّ، فعبَّر النبيُّ عَلَيْ بالأولِ، وعَبَرَتْ أمُّ سلمةَ بالثاني، فالترجمةُ على هذا مطابقةٌ لها عبرَتْ به أمُّ سلمةَ. واللهُ أعلمُ.اهـ

معًا، ومعنى الفتح: أخَذْتُ ثيابي التي ألبسها زمن الحيض؛ لأن الحيضة بالفتح هي الحيض، ومعنى الكسر: أخذت ثيابي التي أعْدَدْتُها لألبسها حالة الحيض، وجزم الخطابي برواية الكسر، ورجحها النووي، ورجح القرطبي رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ: «حيض». بغير تاء.اهـ (١) أخرجه مسلم (٢٩٦)، (٥).



في هذا اعتذارٌ عن المؤلفِ رَحِمُلَتْهُ، والإنسانُ بشرٌ، والمهمُّ أن الحيضَ يُسَمَّى نفاسًا، وقد قال النبيُّ ﷺ لعائشةَ حينَ رآها قد حاضَتْ، قَالَ: «لعلك نَفِسْتِ» (١).

ووجه ذلك: أن النفاسَ من التنفُّسِ، والتَّنفُّسُ كها يكونُ بدمِ الحيضِ يكونُ أيضًا بدمِ النفاسِ، وكها يكونُ أيضًا بدمِ النفاسِ يكونُ أيضًا بدمِ الحيضِ، لكن مِن حيث الحكمُ يَخْتَلِفُ النِّفاسُ عن الحيضِ في أمورٍ، وإن كان الأصلُ التطابقَ، ومن هذه الأمورِ التي يَخْتَلِفُ النَّفاسُ عن الأولُ: أن النفاسَ إذا عاد في الأربعين بعدَ الطَّهْرِ فهو مشكوكٌ فيه.

مثالُه: امرأةٌ لها تمَّ لها عشرون يومًا من ولادتِها طَهُ رَت، ثم عاد الدمُ عليها قَبلَ الأربعين، فهذا الدمُ عندَ الفقهاءِ مشكوكٌ فيه: هل هو نفاسٌ، أو استحاضةٌ، أو دمُ فسادٍ (١١٠)؟

ولكن لو أنها حاضَتْ، وعاد الحيضُ عليها في عادتِها؛ مثلُ أن تكونَ عادتُها ثمانيةً أيام، فتَحِيضُ أربعةَ أيام، ثم تَطْهُرُ يـومين، ثـم يَعـودُ الحيضُ إليها في اليـومِ الـسابعِ والثامنِ فهذا الدمُ يُعْتَبَرُ عندَهم حيضًا (۱). وهذا هو الوجهُ الأولُ.

والوجهُ الثاني: في الإيلاءِ. فإذا حلَفَ الرجلُ ألا يُجامِعَ زوجتَه فإنه يُضْرَبُ له أربعةُ أشهرٍ الثَّانِينَ فَ لَلْهِ يَعَلَى الْمُورِ الثَّانِينَ يُوْلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَدَبَعَةِ أَشَهُرٍ الثَّانِينَ الْمُالِكِةِ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُ العيضِ؟

يُحْسَبُ منها أيامُ الحيضِ؟

الجوابُ: نعم، يُحْسَبُ منها ؛ لأنَّ أيامَ الحيضِ مُعْتادةٌ، فكلُّ امرأةٍ تَحِيضُ في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبدع» (١/ ٢٩٥)، و «الفروع» (١/ ٢٤٥)، و «شرح العمدة» (١/ ٥٢٢، ٥٢٣)، و «المحرر في الفقه» (١/ ٢٧)، و «الإنصاف» (١/ ٣٨٥، ٣٨٥)، و «الكافي» (١/ ٨٥)، و «المغني» (١/ ٤٣٠، ٤٣٥). وقد سئل الشيخ الشارح يَعَلَتْهُ: ما حكمُ ما لو عاد الدم على النفساء بعد أربعين يومًا؟

فأجاب وَ إِن عاد دم النفاس بعد أربعين يومًا فقد قال الفقهاء: إن صادف عادة فهو حيض، وإن لل المحادث عادة فهو حيض، وإن لل على يصادف عادة فليس بحيض، مع أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن عاودها الدم فهو دم نفاس؛ لأن هذا جرت به العادة؛ أن المرأة تطهر.

هذا إذا كان الطهر يومًا أو يومين، وأما إذا طهرت أيامًا كثيرة، ثم عاد عليها الدم فهو حيض.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبدع» (١/ ٢٨٧).

الشهرِ مرةً في الغالبِ، لكنَّ النفاسَ لا يُحْسَبُ منها لسبَبَينِ:

أولًا: لطولِ مدتِه.

والثاني: لأنه نادرٌ، ولكنَّ الحيضَ معتادٌ، واللهُ عَبَلُلْ ضرَبَ أربعةَ أشهرٍ، مع علمِه أن غالبَ النساءِ يَحِضْنَ كلَّ شهرٍ، والنفاسُ ليس معتادًا، ونادر، فإن المرأة إذا حمَلَت بقيت تسعة أشهرٍ أو عشرة، وإذا ولَدت بقيت مدةً في الغالب لا تَحْمِلُ.

ومشالُ ذلك: امرأةٌ آلى منها زوجُها -يعني: حَلَفَ ألا يُجامِعَها - فرفَعَتْه إلى القاضي، ففرضَ له أربعة أشهر ابتداءً من أولِ يوم من مُحَرَّم، فيُحْسَبُ لها محرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الثاني، وعاد حيضُها ثمانية أيامٍ فلو حَسَبْنا مدة الحيضِ لكانت تَزيدُ أيضًا شهرًا ويومين؛ لأنها -كما سبق- تَحيضُ في كلِّ شهر ثمانية أيام، فيكونُ مجموعُ أيامٍ حيضِها في الأشهرِ الأربعةِ اثنين وثلاثين يومًا، لكننا نَحْسُبُ أيامَ الحيضِ كأيام الطهرِ.

وأما النفاسُ فلا، فلو أنَّ المرأةَ التي آلى منها زوجُها مضَى عليها شهرٌ، ثم نَفِسَت، وبَقِيَت أربعين يومًا فهل تُحْسَبُ الأربعون من المدةِ؟

الجوابُ: أنها لا تُحْسَبُ، بل نقولُ: يُضْرَبُ لها أربعةُ أشهرٍ، وزيادةً أربعين يومًا. والوجهُ الثالث: العِدَّةُ. العدةُ -كها هو معلومٌ - ثلاثةُ قُروءٍ، فهل يُحْسَبُ النفاسُ على أنه حَيْضةٌ؟

الجوابُ: لا، لا يُحْسَبُ على أنه حيضةٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصُنَ اللهَ تعالى قال: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصُنَ اللهُ وَاللهُ وَوَعِ ﴾ [الناء: ٢٢٨].

والوجه الرابعُ: أنه يَجوزُ أن يُطلِّقَ الرجلُ في النفاسِ، ولا يَجُوزُ أن يُطلِّقَ في النفاسِ، ولا يَجُوزُ أن يُطلِّقَ في النفاسِ، ولا يَجُوزُ أن يُطلِّقَ في الحيضِ؛ لأنَّ النفاسَ لا يُحْسَبُ من العدةِ، فإذا طلَّق وهي الإنسانُ في النفاسِ ابْتَدَأَتِ العِدَّةُ مِن حينِ طلاقِها، لكن في الحيضِ لو طلَّق وهي حائضٌ فإن العِدَّةَ تَبْتَدِئُ من طلاقِها؛ لأن الحيضة التي طلَّقها فيها لا تُحْسَبُ من العدةِ.



# فالخلاصة الآن أنه:

- يجوزُ الطلاقُ في النفاسِ، ولا يجوزُ في الحيضِ؛ لأن النفاسَ لا يُحْسَبُ من العدةِ، فلا تَطولُ به العدةُ.

- ولا يجوزُ الطلاقُ في الحيضِ؛ لأن الحيضَ يُحْسَبُ من العدةِ، فإذا طلَّق في أثناءِ الحيضِ، فالحيضِ، فالحيضِ، فالحيضِ، ولا بدَّ أن تَعْتَدَّ المرأةُ ثلاثَ حِيضٍ غيرَ الحيضةِ التي طلَّقها فيها، وحينئِذٍ يكون قد طوَّل عليها العدة، بخلافِ النفاسِ، فالنفاسُ من حينِ أن يُطلِّقها تَبْتَدِئُ العدة، ومتى أتاها الحيضُ اعْتَدَّتْ به.

فإن قال قائلٌ: ما تقولون في حديثِ ابنِ عمرَ ولا حينَ قال النبيُ عَلَيْهُ في بعضِ الفاظِه: «مُرْه فليُراجِعْها، ثم ليُطلِّقُها طاهرًا أو حاملًا»(١).

قلنا: إن ما ذكر ناه من جوازِ طلاقِ النفساءِ لا يُعارِضُ الحديثَ؛ لأن قصةَ حديثِ ابنِ عمرَ إنها هي في الحيضِ، فالمعنى: طاهرةٌ من الحيضِ، فلا منافاةً.

فهذه من الأشياءِ التي يَفْتَرِقُ فيها النفاسُ عن الحيضِ.

وهناك أيضًا فرقٌ ذكَرَه ابنُ حزمٍ، فقال: النفساءُ تطوفُ بالبيتِ، والحائضُ لا تطوفُ بالبيتِ، وما هو الدليلُ؟

قَالَ: لأنَّ الحائضَ منَعَ النبيُّ عَلَيْهُ من طوافِها بالبيتِ كها في حديثِ عائشةَ وحديثِ صفية، وأما النفساءُ فلم يَمْنَعُها؛ لأن أسهاءَ بنتَ عُمَيْسٍ امرأةَ أبي بكرٍ نَفِسَتْ في الحُدَيْبِيةِ، فأمَرَها النبيُّ عَلَيْ أن تَعْتَسِلَ وتَسْتَثْفِرَ بثوبٍ، وتُحْرِمَ، ولم يَقُلُ لها: لا تَطُوفِي بالبيتِ. فدلَّ ذلك على أنَّ النُّفساءَ يَجُوزُ لها أن تَطوفَ بالبيتِ".

لكنَّ هذا الاستدلالَ ليس بصحيحٍ، والفرقُ أنَّ أسماءَ بنتَ عُمَيْسٍ يُمْكِنُها أن تَطْهُرَ قَبَلَ أن تَطْهُرَ قبلَ أن تَطِهُرَ قبلَ أن تَصِلَ إلى مكَّةَ، وربَّما تُحْرِمُ وهي قارنةٌ، فتُؤَخِّرُ الطوافَ إلى طوافِ الإفاضةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٧١)، (٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحلي» (٢/ ١٨٤).

فلا يَتَعَيَّنُ ما قاله ابنُ حزم رَحَمْلَللهُ.

وأما قصة صفيَّة فواضِحةٌ؛ فإن النبيَّ عَيَّاتُ قيل له: إنها حاضَتْ: فقال: «أحابِسَتُنا هي؟». وكذلك قصة عائشة بسَرِف، وهو مكانٌ قريبٌ من مكة .

فالصوابُ: أن النفاسَ والحيضَ لا يَصِحُّ معهم الطواف.

﴿ وقولُه رَحِمُلَتُهُ: «عن أبي سَلَمَة، أن زينبَ بنتَ أمِّ سلمةَ حدَّثَتُه، أن أمَّ سَلَمة، حدَّثَتُه، أن أمَّ سَلَمة، حدَّثَتُها قالت: بيْنا أنا مع النبيِّ ﷺ مُضْطَجِعةٌ في خَمِيصةٍ إذ حِضْتُ». الخَمِيصةُ: كساءٌ مُرَبَّعٌ، له أعلامٌ، وهي معروفةٌ عندَهم في ذلك الوقتِ، وكأنه من خِيارِ الأكسيةِ.

وقولُها ﴿ عَلَى أَنَّ مِن النساءِ مَن عَيْضتي ». يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِن النساءِ مَن تَعُدُّ لحيضتِها ثوبًا معينًا، وقد سَبَقَ لنا أَنَّ النساءَ اسْتَفْتَيْنَ الرسولَ ﷺ في المرأة يُصِيبها دمُ الحيض، فقال ﷺ : «تَقُرُصُه، ثم تَحُتُّه، ثم تَغْسِلُه، وتُصَلِّي فيه " .

وقلْنا فيها سبق: إنَّ هذا يَدُلُّ على أنَّ النساءَ كُنَّ يُصَلِّين في الثيابِ اللاتي يَحِضْنَ فيها، وحديثُ أمِّ سَلَمَةَ يَدُلُّ على أنها أعَدَّتْ لحيضِتها ثوبًا معينًا.

فقال على الخميلة الخم

وفي هذا دليلٌ: على جوازِ مُضاجعةِ الحائضِ، وهو كذلك، فيَجوزُ للرجلِ أن يُضاجِعَ امرأتَه وهي حائضٌ، ويَجوزُ له أن يَسْتَمْتِعَ منها بها شاء إلا الجهاع.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٨٧).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَحْلَلتْهُ:

٥- باب مباشرة الحائض.

٢٩٩ - حَدَّثَنَا قَبِيصةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: كنتُ أغْتَسِلُ أنا والنبيُّ ﷺ من إناءٍ واحدٍ، كلانا جنبُ (۱).

• ٣٠٠ وكان يأْمُرُني فأَتَّزِرُ، فيُباشِرُني، وأنا حائضٌ (١).

[الحديث ٣٠٠- طرفاه في: ٢٠٣٠، ٢٠٣٠].

٣٠١ - وكان يُخْرِجُ رأسَه إليَّ، وهو مُعْتَكِفٌ، فأغْسِلُه، وأنا حائضٌ (١٠).

تابَعَه خالدٌ وجَريرٌ عن الشَّيْبانيِّ ٥٠

٣٠٣ حَدَّثَنَا أَبِو النعمانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الواحدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشيبانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدُ الله عَلِيْ إِذَا أَرَادَ أَن يُباشِرَ حَدَّثَنَا عبدُ الله عَلِيْ إِذَا أَرَادَ أَن يُباشِرَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۲۱)، (٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٣)، (١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۹۷)، (۸).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٣)، (٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره البخاري معلقًا كما في «الفتح» (١/ ٤٠٣): فأما متابعة خالد فوصلها أبو القاسم التنوخي في فوائده، من طريق وهب بن بقية عنه فوصلها أبو داود (٢٧٣)، والإسماعيلي، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٧٩). وانظر: «الفتح» (١/ ٤٠٤)، و«التغليق» (٢/ ١٦٨-١٧٠).

امرأةً من نسائه أمَرَها فاتَّزَرَتْ، وهي حائضٌ

ورواه سفيانُ عن الشيبانيٌّ''.

مباشرةُ الحائضِ جائزةٌ، ولو كانت في فَوْرِ حيضتِها؛ أي: في وسطِها، أو شدتِها، لكن يَنْبَغي للإنسانِ أن يَأْمُرَها -أي: الحائضَ - فَتَتَّزِرَ؛ لئلا يَرَى منها ما يَكْرَهُ، فيقَعَ في نفسِه الكراهةُ؛ لأنَّ الحائضَ -كها هو معروفٌ - يَخْرُجُ منها الدمُ، ورُبَّما يَسِيلُ أمامَ الزوجِ، فإذا رآه كَرِهَه، ونَفَر، فلهذا كان النبيُّ عَلَيْ يَأْمُرُ مَن أراد مِن زوجاتِه أن يُباشِرَها، وهو لا يَرَى مَحِلَّ الأذى.

وفيه دليلٌ: على أنه يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَتَجَنَّبَ الاطِّلاعَ على عورةِ أخيه، وأَقْصِدُ بالعورةِ كلَّ عيبٍ في أخيه، يَحْرِصُ على ألا يراه أحدٌ؛ لأنَّ ذلك يُوجِبُ أن يَقَعَ في نفسِه شيءٌ من كراهتِه.

وفيه دليلٌ أيضًا: على أنه إذا كان الإنسانُ لا يَمْلِكُ نفسَه ألا يَقَعَ في الجماعِ إذا باشَرَ زوجتَه، وهي حائضٌ فإنه لا يَفْعَلُ؛ لقولِ عائشةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّ

وهو كذلك فنقولُ: إذا كان الرجلُ شديدَ الشهوةِ وقويًّا، ويَخْـشَى عـلى نفـسِه إذا باشَرَ زوجتَه وهي حائضٌ أن يُجامِعَها نقولُ له: لا تُباشِرْ.

واعْلَمُوا أن المباشرَة معناها مَشُّ البَشَرةِ للبَشَرةِ؛ يعني: من غيرِ وجودِ حائل. وفيه دليلٌ: على ما يَكْثُرُ السؤالُ عنه، وهو: هل يجوزُ عقدُ النكاحِ على المرأةِ وهي حائضٌ؟

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹٤)، (۳).

<sup>(</sup>٢) علَّقه البخاريّ يَخَلِّشُهُ، كما في «الفتح» (١/ ٤٠٥)، ووصله الإمام أحمد يَخَلِّشُهُ في «مـسنده» (٦/ ٣٣٥) (٢٦٨٤٦) نحوه.

وقال الحافظ تَحَلَثْهُ في «تغليق التعليق» (٢/ ١٧٠): الحديث صحيح من الطريقين جميعًا، ومحفوظ لأبي إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، وعن عبد الله بن شداد، عن ميمونة.اهـ



والجوابُ: نعم، يَجُوزُ، ولكنه لا يَجُوزُ أن يُطَلِّقَها وهي حائضٌ.

وهل يَجوزُ أن نُدْخِلَ الرجلَ على زوجتِه وهي حائضٌ؟

هذا فيه تفصيل: إذا عَلِمْنا أن الرجلَ عندَه من الدينِ ما يَمْنَعُه عن غِشْيانِ هذه المرأةِ قلْنا: لا بأسَ.

وأما إذا عَلِمْنا أن الرجلَ شابٌ قويٌّ، ودينُه وَسَطٌّ، فإننا لا نَجْعَلُ ليلةَ الدخولِ حالَ حيض المرأةِ.

ونَسْتَدِلُّ لِذلك بحديثِ عائشةَ: أَيُّكم كان يَمْلِكُ إِرْبَه؟ ومعلومٌ أن السّابَّ قويَّ الشهوةِ ضعيفَ الدينِ إذا دخَلَ على امرأتِه، أولَ ليلةٍ فرُبَّما لا يَمْلِكُ نفسَه، فنقولُ في هذه الحالِ: يُنْتَظَرُ حتى تَطْهُرَ، ثم يُدْخَلُ عليها.

# \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ آلِكًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٦- باب ترك الحائض الصوم.

٣٠٠ حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: أَخْبَرَنِي زيدٌ هو ابنُ أَسْلَمَ، عن عِياضِ بنِ عبد اللهِ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: خرجَ رسولُ اللهِ عَلَيْ فِي أَضْحَى أَو فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ على النساءِ، فقال: «يا مَعْشَرَ النساءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِي أُرِيتُكُنَّ أَكثرَ أَهلِ النارِ». فقُلْنَ: وبِمَ يا رسولَ الله؟ قَالَ: «تُكثِرْنَ اللَّعْنَ، وتَكُفُرْنَ العَشِيرَ، ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرجلِ الحازمِ مِن إحداكن». قُلْنَ: وما نقصانُ دينِنا وعقلِنا يا رسولَ الله؟ قَالَ: «أليس شهادةُ المرأةِ مثلَ نصفِ شهادةِ الرجلِ ؟» قُلْنَ: بلى. قَالَ: «فذلك من نقصانِ عقلِها، أليس إذا حاضَتْ لم تُصلِّ ولم تَصُمْ؟» قُلْنَ: بلى. قَالَ: «فذلك من نقصانِ عقلِها، أليس إذا حاضَتْ لم تُصلِّ ولم تَصُمْ؟» قُلْنَ: بلى. قَالَ: «فذلك من نقصانِ دينِها» (۱).

[الحديث: ٣٠٤ - أطرافه في: ٢٦٥٨، ١٩٥١، ١٩٥١].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٩)، (١٣٢).

أَفَالَ المؤلفُ رَحْلَلْلهُ: «بابُ تركِ الحائضِ الصومَ».

يُريدُ بذلك أنَّ الحائضَ لا تَصُومُ، لا أنها تَتْرُكُه تركًا مطقًا؛ لأنه يَجِبُ عليها أن تَقْضِيَه.

ثم ذكرَ حديثَ أبي سعيدٍ، وهو أنَّ النبيَّ عَلَيْ خَرَجَ في أَضْحَى أو فطرٍ إلى المُصَلَّى؛ يعني: مُصَلَّى العيدِ، وهذا المصلَّى كان خارجَ المسجدِ النبويِّ، ولهذا نقولُ: إنَّ السُّنَّةَ والأفضلَ بالنسبةِ لمسجد المدينةِ أن يُصَلَّى العيدُ خارجَه، كما كان النبيُّ عَلَيْهُ يَفْعَلُ.

لكنَّ الناسَ مِن أزمانٍ طويلةٍ يُصَلُّون العيدَ في نفسِ المسجدِ النبويِّ، وهذا لا شكَّ خلافُ الأفضل (١٠).

﴿ وقولُه: ﴿ فِي أَضْحَى أَو فطرٍ ﴾ . شَكُّ من الراوي.

فَمَرَّ ﷺ على النساءِ بعدَ الصلاةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى العيدَ، ثـم وعَـظَ الرجـالَ، ثـم وعَـظَ ساءَ.

فقال: «يا مَعْشَرَ النساءِ». المعشرُ؛ يعني: الطائفة.

وقولُه ﷺ: «تَصَدَّقْنَ؛ فإنِّي أُرِيتُكُنَّ أكثرَ أهـلِ النـارِ». أمَـرَهنَّ بالـصدقةِ؛ لأن الصدقةَ تُطْفِئُ الخطيئة، كما يطفئُ الماءُ النارَ<sup>())</sup>.

والصدقةُ من فوائِدِها أيضًا: أنها تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ، فتكونُ سببًا لحسنِ الخاتمةِ ".

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَخَلَتْهُ: ما هو الأفضل لـمُصَلَّى العيد: أن يكون داخل البلد أو خارجها؟ فأجاب تَخَلَتْهُ: صلاة العيد الأصل أن تكون خارج البلد في الصَّحْراء في كل البلاد إلا مكة، ووجه الاستثناء في مكة: أن مكة ليس فيها صحراء مُرِيحة، يمكن للناس أن يجتمعوا فيها؛ لأنها جبال. أما المدينة وأشباهها فإقامة الصلاة خارج البلد سهلة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٣٢١، ٣٩٩)، (٥/ ٢٤٨، ٢٣١)، (٢٥ / ٢٤٨، ١٥٢٨)، (٢٢٠١٦، ١٤٤٤، ٢٢٠١٦، ٢٢٠١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣، ٢٢١٠)، والترمذي (٢١٦، ٢٦١٦)، وقال الشيخ الألباني كالمناقق في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٦٦٤).

وقال ابن حجر يَخْلَشُهُ في «التلخيص» (٣/ ٢٤٤): أعله ابن حبان في الضعفاء، والعُقَيْلي، وابن طاهر، وابن القطان. وضعَّفه الشيخ الألباني يَخْلَشُهُ في «الإرواء» (٨٨٥).



والصدقةُ أيضًا تكونُ ظلَّا على صاحِبِها يومَ القيامةِ، كما قال النبيُّ ﷺ: «كلُّ امريً في ظلِّ صدقتِه يومَ القيامةِ» (١).

أريتُكُنَّ أكثر أهل قال: «فإنِّي أُرِيتُكُنَّ أكثر أهلِ النارِ».

قُلْنَ: وبَمَ يا رسولَ اللهِ. أي: بأيِّ شيءٍ كنا أكثر أهل النارِ؟ وهذا الاستفهامُ للاستعلامِ، لا للإنكارِ؛ يعني: لم يَقْصِدْنَ بهذا الاستفهامِ أن يُنْكِرْنَ هذا الحكمَ الذي خُصِّصْنَ به، وإنها أرَدْنَ أن يَسْتَفْهِمْنَ به من أجل تعديل أحوالِهن.

فقال ﷺ: «إنكنَّ تُكْثِرْنَ اللعنَ، وتَكْفُرْنَ العَشِيرِ».

وَحَدْتَ اللَّعْنَ اللَّعْنَ »؛ يعني: السَّبَّ، ولهذا إذا رأيْتَ مَجامِعَ النساءِ وجَدْتَ السَّبَّ الكثيرَ.

﴿ وقولُه: «وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ»؛ أي: تَجْحَدْنَ فضلَه، والعَشِيرُ هو الزوجُ، وقد بيَّنَ النبيُّ ﷺ هذا بقولِه: «لو أَحْسَنْتَ إلى إحْدَاهنَّ الدهرَ كلَّه، ثم رأتْ منك إساءةً واحدةً نَسِيَتْ كلَّ الإحسانِ، ولم تَذْكُرْ منه شيئًا (").

أَنْهُ الرَّبِ الحازمِ من ناقصاتِ عقلِ ودينٍ أَذْهَبَ للبِّ الرجلِ الحازمِ من إحداكن». سبحانَ اللهِ المرأةُ ناقصةُ عقلِ ودينٍ ، وتُذْهِبُ عقلَ الرجلِ الحازمِ ؛ لأنها فتنةٌ يَمِيلُ إليها الرجلُ ، حتى لو كان من أحزم الناسِ فإنها رُبَّا تُغْرِيه وتَغُرُّه حتى يَنْخَدِعَ بها.

وأراد النبيُّ ﷺ بذلك أن يُحَذِّرَ الرجلَ الحازمَ من خداعِ المرأةِ، وألا يَغْتَرُّ.

فاسْتَفْهَمْنَ -رضي الله عنهن-، وقُلْنَ: وما نُقصانُ ديننِا وَعقلِنا يا رسولَ اللهِ؟ قَالَ: «أليس شهادةُ المرأةِ مثلَ نصفِ شهادةِ الرجلِ؟» قلْنَ: بلى. وفي الجوابِ لَفُّ ونَشْرٌ غيرُ مُرتَّبٍ (")؛ لأنهن قلْنَ: وما نقصانُ دينِنا وعقلِنا؟ فبدَأْنَ بنقصانِ العقل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ١٤٧) (١٧٣٣٣)، وصححه ابن خزيمة (٢٤٣١)، وابن حبان (٣٣١٠)، والحاكم في «المستدرك» على شرط مسلم (١/ ٥٧٦)، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧)، (١٧).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمد محيي الدين كَلَاثَهُ في تعليقه على «أوضح المسالك» (٢/ ٢٩٦): وفي علم البديع نوع

والمرادُ بالعقلِ هنا ليس العَقلَ الذي هو ضدُّ الجنونِ، ولكنَّ المرادَ بذلك عقلُ الأشياءِ وضبطُها، فبيَّن الرسولُ عَلَيُ ذلك بقولِه: «إن شهادةَ المرأةِ مثلُ نصفِ شهادةِ الرجل».

أي: إن شهادةَ الرجل عن امرأتين، ودليلُه قولُ الله تعالى: ﴿وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ أَفَا لَهُ اللهُ عَالَى: ﴿وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ أَفَا لَهُ اللهُ ا

لكن هل هذا مُطَّرِدٌ مُنْعَكِسٌ؟

الجوابُ: لا، فهو ليس مُطَّردًا، ولا منعكسًا؛ بمعنى: أنه قد لا تَقُومُ المرأتان مقامَ شهادةِ الرجلِ، كما في الحدودِ، فلو شَهِد أربعون امرأةً على رجل أنه زَنَى فإنَّهُنَّ لا يَقُمْنَ مقامَ أربعةِ رجالٍ، ولو كان هذا مُطَّردًا لقلْنا: لو شَهِد ثماني نساءٍ لَأُقِيم الحدُّ.

وهو غيرُ منعكسِ أيضًا؛ بمعنى: أننا قد نَكْتَفِي بشهادةِ النساءِ عن شهادةِ الرجالِ، كما في شهادةِ الرّضاعِ، والولادةِ، وما أشْبَه ذلك، وكذلك في الخبر الدينيِّ؛ فإن الخبرَ الدينيُّ يَسْتَوِي فيه الرّجالُ والنساءُ والواحدُ والمتعدِّدُ، ولذلك قال العلماءُ: لو شَهِدَتِ امرأةٌ بدخولِ رمضانَ صام الناسُ بشهادتِها.

إذًا: فهذا الحديثُ ليس على إطلاقِه وعمومِه، بل هناك أحاديثُ تُقَيِّدُ هذا.

لكن في الأمورِ الماليةِ شهادةُ المرأتين تقومُ مقامَ شهادةِ الرجلِ بشرطِ أن يكونَ معَهن رجلٌ، ولهذا لا يَثْبُتُ المالُ بشهادةِ أربعِ نسوةٍ بدلًا عن رجلينِ، بل لا بدَّ أن يكونَ معَهن رجلٌ.

يسمى اللف والنشر، وهو أن تذكر متعددًا، ثم تذكر ما لكل واحد منهما، وقد ذكر علماء البلاغة أن جعل الأول للأول، وجعل الثاني للثاني للثاني أحسن من جعل الأول للثاني وجعل الثاني للأول.

ومن أمثلة ذلك عندهم: قوله تعالى: ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ مَعَكَلَكُمُ النَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَلِتَسْكُو أَفِيهِ وَلِتَسْكُو أَفِيهِ وَلِتَسْكُو أَفِيهِ وَلِتَسْكُو أَفِيهِ ﴾ هو أول الأمور المنشورة، وهو راجع إلى الليل الذي هو أول الأمور الملفوفة.

وقولُه سبحانه: ﴿وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَهُ هُو ثاني الأمور المنشورة، وهو راجع لشاني الأمور الملفوفة، وهو النهار.



والحكمةُ من ذلك قد بيَّنها اللهُ عَلِلٌ في قولِه: ﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّ رَإِحْدَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْكُ في قولِه: ﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّ رَإِحْدَنَّهُ مَا اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ فِي قولِه : ﴿ أَن تَضِلُّ إِحْدَنَّهُ مَا فَتُذَكِّ رَإِحْدَنَّهُ مَا اللهُ عَلَيْكُ فِي قولِه : ﴿ أَن تَضِلُّ إِحْدَنَّهُ مَا فَتُنْكِّ رَإِحْدَنَّهُ مَا فَتُكُنَّ كُن اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ فِي قولِه : ﴿ أَن تَضِلُّ إِحْدَنَّهُ مَا فَتُكْرَافِهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

🗘 قولُه: ﴿تَضِلُّ ﴾؛ بمعنى: تَنْسَى.

۞ وقولُه: ﴿ فَتُذَكِّرَ إِخْدَنَّهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾. أي تُذَكِّرُها ما نَسِيَتْ.

وفي هذا دليلٌ: على أنه يَجوزُ أن يُذَكَّرَ الشاهدُ ما نسِي، وأن الشاهدَ إذا ذُكِّر فذكَرَ لم تَبْطُلُ شهادتُه بنسيانِه الأولِ، وهذا هو نقصُ العقل.

وأما نقصُ الدينِ فقال على: «أوَليس إذا حاضَتْ لم تُصلً، ولم تَصُمْ». هذا هو الشاهدُ للترجمة. فقلْنَ: بلى. قَالَ: «فذلك من نقصانِ دينها». وقد يُشْكِلُ هذا على بعضِ الناسِ، فيقالُ: كيف تَجْعَلُ هذا من نقصانِ دينِها، وهي إنها تركتِ الصومَ؛ امتثالًا لأمرِ الله وَ عَلَى الله وَ الله وَ عَلَى الله وَ الله وَ عَلَى الله وَ الله و الله و

فالجوابُ على ذلك: أن يقالَ: نقصانُ الدينِ يَنْقَسِمُ إلى قسمين:

١ - قسمٌ يُلامُ عليه العبدُ.

٢- وقسمٌ لا يُلامُ عليه العبدُ، لكن يَفُوتُه الكمالُ.

فها كان باختيارٍ من العبدِ فإنه يُلامُ عليه، ثم قد يُعاقَبُ، وقد لا يُعاقَبُ؛ كرجلٍ ترَكَ فريضةً من الفرائضِ فإنه لا شكَّ يُلامُ على ذلك ويُعاقَبُ.

وما كان بغيرِ اختيارٍ من العبدِ فإنه لا يُلامُ عليه، لكنه ناقصٌ عن غيرِه، أرأيْتُم الرجلَ الذي عندَه مالٌ يَتَصَدَّقُ به، ويُنْفِقُه في سبيلِ اللهِ، وآخرُ ليس عندَه مالٌ، فالثاني ناقصٌ بالنسبةِ للأولِ، لكن هل يُلامُ على هذا النقصِ؟

الجوابُ: لا؛ لأنه بغيرِ اختيارِه.

ونقصانُ دينِ المرأةِ بتركِ الصلاةِ والصومِ في أيامِ الحيضِ من أيِّ القسمانِ؟ الجوابُ: من الثاني، فهو مِن الذي لا يُلامُ عليه، فهي ناقصةُ الدينِ، ولكن لا تُلامُ على ذلك.

و لا غرابةً في هذا؛ لأن امتناعَ الفعلِ بالشرعِ كامتناعِه بالقَدَرِ، وقد مثَّلْنا برجلٍ غنيٍّ

يَتَصَدَّقُ، ورجلِ فقيرٍ لا يَتَصَدَّقُ، فالثاني ناقصٌ؛ لأن الصدقةَ في حقِّه ممتنعةٌ قَدَرًا.

والمرأةُ إذاً حاضَتْ لا تَصومُ ولا تُصلِّي، فالصلاةُ والصيامُ في حقِّها مُمْتَنِعانِ شرعًا، فهي ناقصةٌ، لكن لا تُلامُ.

وعُلِم من هذ الحديثِ: أن فِعْلَ الصيامِ في وقتِه أفضلُ من قضائِه؛ لأن المرأة إذا حاضَتْ لا تَتْرُكُ الصيامَ تركًا نهائيًّا، ولكنها تَتُرُكُ أداءَه في وقتِه.

وقلتُ ذلك لأُفَرِّعَ عليه مسألةً، وهي: من المعلوم أن المسافرَ له الفطرُ، لكن هل الأفضلُ أن يُفطِرَ ويَقْضِيَ، أو الأفضلُ أن يَصومَ، وذلك فيها إذا تَسَاوَى الأمرانِ؟ الصومُ والفطرُ؟

الجوابُ: أن الصومَ أفضلُ؛ لوجوهِ ثلاثةٍ:

الوجهُ الأولُ: لأنه فِعْلُ النبيِّ ﷺ؛ فإنَّ النبيُّ ﷺ في سفرِه، ولم يُفْطِرُ ﷺ في سفرِه، ولم يُفْطِرُ ﷺ في سفرِه إلا حينَ قيل له: إن الناسَ قد شَقَّ عليهم الصومُ، وإنهم يَنْتَظِرون ما تفعلُ؟ فأَفْطَرَ (١).

ومما وَرَدَ فِي صِيامِه عَلَيْ فِي السفرِ ما ذَكَرَه أبو الدَّرْداءِ وَلِيُنْ كَذَا مع النبيِّ عَلَيْ فِي سفرٍ فِي حَرِّ شديدٍ، حتى إنَّ أحدَنا لَيَضَعُ يدَه على رأسِه من شدةِ الحرِّ، وأكثرُنا ظِلَّا صاحبُ الكساءِ -يعني: الذي عندَه كساءٌ يُغطِّي به رأسَه، فليس هناك خيمةٌ، ولا شيءٌ يُسْتَظَلُّ به - وما فينا صائمٌ إلا رسولُ الله عَلَيْ وعبدُ الله بنُ رَوَاحة "أ.

فهذا يَدُلُّ على أن الصومَ أفضل، ولم يُفْطِرِ الرسولُ ﷺ في هذه السفرةِ؛ لأنَّ الناسَ لم يَشُقَّ عليهم الصومُ.

لكن لما كان في غزوة الفتح، وقيل له: إن الناسَ قد شَتَّ عليهم الصيام، وإنهم يَنتَظِرون ماذا تفْعَلُ؟

أَفْطَر النبيُّ عَلَيْهُ بعدَ العصرِ؛ يعني: بعدَ ما لم يَبْقَ على اليومِ إلا شيءٌ قليلٌ، مع ذلك أَفْطَرَ، ودعا بهاءٍ، ووضَعَه على فَخِذِه، وهو راكبٌ ناقتَه؛ ليراه الناسُ، فشرِب، والناسُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم سَحَلَاللهُ (۱۱۱۶)، (۹۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۹٤٥)، ومسلم (۱۱۲۲)، (۱۰۸).



يَنْظُرون، فأفطَر الناسُ إلا نَفَرًا قليلًا لم يُفطِروا، وكأنهم قالوا: إن الوقت قريبٌ. فقيل له: يا رسولَ اللهِ، إن بعضَ الناسِ قد صام. قَالَ: «أولئك العصاةُ، أولئك العصاةُ» (".

المهمُّ: أننا فرَّعْنا على حديثِ أبي سعيدٍ أن أداءَ الصوم في وقتِه أفضلُ من قضائِه، لكن إذا كان يَشُقُ على الإنسانِ الصومُ في السفرِ فالفطرُ أفضلُ؛ لأنَّ كونَ الإنسانِ يصومُ مع المشقةِ قد يُوحِي بأنه كرِه رخصةَ اللهِ عَلَيِّال، وكراهةُ رخصةِ اللهِ ليست بالأمرِ الهيِّنِ؛ لأن رخصةَ اللهِ كَرَمٌ أعطاك إياها الكريمُ، فرَدُّها سوءُ أدبٍ، ولهذا لو أهدَى إليك إنسانٌ من البشرِ هديةً، وردَدْتَها فهذا يُعَدُّ سوءَ أدب.

فإذا كان الله تَنْظِلا قد رخَّص لنا فعلينا أن نَقْبَلَ رُخْصَتُه.

وأما إذا لم تكُنْ مشقةٌ في الصوم فإن الصومَ أفضلُ، وقد سبق أن قلنا: إنه أفضلُ لوجوهٍ ثلاثةٍ، وهذا هو الوجهُ الأولُ.

والوجهُ الثاني: أنه أهونُ على المكلَّفِ؛ لأن صومَ الإنسانِ مع الناسِ أسهلُ من كونِه يَقْضِيه وحدَه، وهذا شيءٌ مُجَرَّبٌ، وكلما كانَتِ العبادةُ أسهلَ على المكلفِ فهي ألْيَقُ بالدينِ الإسلاميِّ؛ لأنَّ الدينَ الإسلاميَّ مبنيٌّ على اليُسْرِ والسهولةِ.

والوجُّهُ الثالثُ: أنه إذا صام فإنه يُصادِفُ الصُّومَ في وقتِه، وهو رمضانُ، وهذا هـو الذي يُطابقُ الحديثَ.

فصارَتِ الوجوهُ ثلاثةً:

والثاني: أنه أسهلُ.

أُولًا: تَهَامُ الاقتداءِ والأسوةِ بالرسولِ ﷺ.

والثالثُ: أنه يُطابِقُ الوقتَ الذي حُدِّد للصوم.

ويمكنُ أن نأتِيَ بوجهٍ رابع، وهو أنه أسرعُ في إبراءِ الذمةِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا صام وجاء العيدُ فإذا هو قد أدَّى ما عليه، ولم يَبْقَ في ذمتِه شيءٌ، وما كان أسْرَعَ في إبراءِ الذمةِ فهو أفضلُ، ما لم يُخالِفِ الشرعَ.

فهذه أربعةُ وجوهٍ، كلُّها تدُلُّ على أن الصومَ في السفرِ أفضلُ، أما مع المشقةِ فلا يكونُ أفضلَ، لكن إن كانتِ المشقةُ شديدةً فالصومُ معصيةٌ، وليس من البرِّ، وقد رأى

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

النبيُّ ﷺ زحامًا، وهو في السفرِ، ورأى رجلًا قد ظُلِّل عليه، فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائمٌ. فقال: «ليس من البرِّ الصيامُ في السفرِ» لل يعني: لا تُكلِّفْ نفسَك فوقَ طاقتِها.

وَفِي هذا الحديثِ دليلٌ: على حرصِ نساءِ الصحابةِ -رضِي اللهُ عنهن - على تكميلِ ما نقصَ في حقِّهنَ ؟ بناءً على أنَّ سؤالَهن عن نقصانِ العقلِ والدينِ للاستعلامِ، لا للاستنكارِ ". قَالَ ابنُ حجرِ عَلَىٰلُسُالُالُا في «الفتح» (١/ ٢٠٦ - ٤٠٧):

وله: «لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ». فيه إشعارٌ بأن مَنْعَ الحائضِ من الصومِ والصلاةِ كان ثابتًا بحكمِ الشرعِ قبلَ ذلك المجلسِ، وفي هذا الحديثِ من الفوائدِ مشروعيةُ الخروج إلى المُصَلَّى في العيدِ، وأمرِ الإمامِ الناسَ بالصدقةِ فيه.

والسَّتَنْبُط بعضُ الصوفيةِ منه جُوازَ الطَلبِ من الأغنياءِ للفقراءِ، وله شروطٌ، وفيه حضورُ النساءِ العيدَ، لكن بحيث يَنْفَرِ دْنَ عن الرجالِ خوفَ الفتنةِ. اهـ

الظاهرُ: أن المرادَ بالجوازِ هنا عدمُ المنعِ؛ فإنَّ حضورَ النساءِ للصلاةِ في غيرِ يـومِ العيدِ الأَوْلَى عدمُه، وبيوتُهن خيرٌ لهن أللهن ألله المناطقة العيدِ الأَوْلَى عدمُه، وبيوتُهن خيرٌ لهن ألله المناطقة العيدِ الأَوْلَى عدمُه، وبيوتُهن خيرٌ لهن الله المناطقة ا

إلا في العيدِ فإنه يُسْتَحَبُّ أن يَخْرُجْنَ -إن لم نَقُلْ بالوجوبِ-"؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ

- (١) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، (٩٢).
- (١) سئل الشيخ الشارح كَنَلَثه: هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء؛ لتأخير نزول دم الحيض؟ فأجاب كَنَلَثه: هذا فيه خطر وقد ثبت ضرره، ولذلك فأنا لا أُؤَيِّد منع نزول الحيض أبـدًا؛ لأن هـذا طبيعة وجبلة.
  - (٢) هذا لفظ حديث رواه أحمد في «مسنده» (٢/ ٧٦)، (٥٦٨)، وأبو داود (٥٦٧). وقال الألباني كَلِنْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.
- (٤) سيأتي الكلام بالتفصيل -إن شاء الله- على حكم خروج النساء إلى صلاة العيـد في كتـاب الجمعـة والعيدين، وسنبين هناك أن القول الراجح هو وجوب خروجهن.

والقول بالوجوب هو قول الخلفاء الثلاثة؛ أبي بكر وعمر وعلي، وبه قال أيضًا ابن عمر وله الله والقول وقال الشيخ الألباني تَعَلِّفُهُ في كتاب «صلاة العيدين في المصلى هي السنة» (ص١٣): والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في «سبل السلام»، والشوكاني، وصديق خان، وهو ظاهر في كلام ابن حزم، وكأن ابن تيمية قد مال إليه في اختياراته، والله أعلم.اهـ

وقد رجح هذا القول من المعاصرين الشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين السارح -رحمها الله-،



النساءَ العواتقَ وذواتِ الخدورِ حِتى الحُيِّضَ، أَمَرَهن أن يَخْرُجْنَ (١).

فتعبيرُه بالجوازِ فيه تساهُلُ، إلا أن يُرِيدَ بذلك عدمَ المنعِ، وأما بالنسبةِ لحكم صلاةِ العيدِ، بالنسبةِ للرجالِ ففيها خلافٌ هل هي سنةٌ مطلقًا (")، أو فرضُ كفايةٍ (")، أو فرضُ عينٍ (")؟

﴿ وَقُولُ ابْنِ حَجْرٍ لَهُ لِللَّهُ: لَكُنْ بَحِيثُ يَنْفَرِدْنَ عَنِ الرَّجَالِ؛ خُوفَ الفَتنَةِ. يُؤْخَـلُهُ هَذَا مِن قُولِهِ: إِنْ الرسولَ نَزَلَ حَتَّى أَتَى النساءَ.

﴿ ثُمُّ قَالَ ابنُ حجرٍ: وفيه جوازُ عظةِ الإمامِ النساءَ على حدةٍ، وقد تقدَّم في العلمِ، وفيه أن جَحْدَ النِّعَمِ حرامٌ، وكذا كثرةُ استعمالِ الكلامِ القبيحِ كاللعنِ والشتمِ، واسْتَدَلَّ النوويُّ على أنها من الكبائرِ بالتوعُّدِ عليهما بالنارِ.

وفيه ذمُّ اللعنِ، وهو الدعاءُ بالإبعادِ من رحمةِ الله تعالى، وهو محمولٌ على إذا ما كان في معيَّنِ.اهـ

فإن كان على عمومٍ فلا بأسَ؛ يعني: يجوزُ أن تقولَ: لعنةُ الله على الكافرين، على الظالمين، على الفاسقين، وما أشْبَهَ ذلك، لكن لا يجوزُ أن تقولَ: لعنةُ الله على فلانٍ.

وانظر: «تمام المنة» (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠)، (١٠).

<sup>(</sup>٢) وهـذا هـو مـذهب مالـك والـشافعي، وانظر: «الأم» (١/ ٢٤٠)، ومختـصر المـزني (ص٠٠)، و «المهذب» (١/ ١٦٣)، و «حلية العلماء» (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو مذهب الحنابلة. وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وأحد أقوال الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، واختاره من المعاصرين: الشيخ السعدي والشيخ الألباني والشيخ الشارح رَجْمَهُ الله.

وانظر: «المبسوط» (٢/ ٣٧)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ٢٧٥)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٩٥)، و «الطبية» (ص ٢٨)، و «فقه و «الاختيارات» (ص ٨٢)، و كتاب الصلاة (ص ١١)، و «المختارات الجلية» (ص ٢٧)، و «فقه السعدي» (٢/ ٣٥١)، و «الشرح الممتع» (٥/ ١٥١، ١٥٢)، و «تيام المنة» (ص ٣٤٤)، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الخلاف في هذه المسألة في كتاب الجمعة والعيدين.

﴿ ثُمَّ قَالَ ابنُ حجرٍ لَحَالِثُهُ: وفيه إطلاقُ الكفرِ على الذنوبِ التي لا تُخرِجُ عن الملةِ؛ تغليظًا على فاعِلها؛ لقولِه في بعضِ طرقِه: بكفرِهن، كما تقدَّم في الإيمانِ، وهو كإطلاقِ نفي الإيمانِ. اهـ

لكنَّ هذًا فيه نظرٌ؛ لأنه يُحْمَلُ قولُه: بكفرِهن. على كفرِ العشيرِ؛ لأنه قَالَ: «تُكْثِرنَ اللعنَ، وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ».

فيُحْمَلُ المُطْلَقُ على هذا المُقَيّدِ.

الله عنه المن عبر : وفيه الإغلاظُ في النصحِ بما يكونُ سببًا لإزالةِ المصفةِ التي تُعابُ، وأن لا يُواجَهَ بذلك الشخصُ المُعَيَّنُ؛ لأن في التعميمِ تسهيلًا على السامعِ.

وفيه: أنَّ الصدقة تَدْفَعُ العذابَ، وأنها قد تُكفِّرُ الذنوبَ التي بينَ المخلوقينَ، وأن العقلَ يَقْبَلُ الزيادة والنقصانَ، وكذلك الإيهانُ، كها تَقَدَّمَ، وليس المقصودُ بذكرِ النقصِ في النساءِ لَوْمَهن على ذلك؛ لأنه من أصلِ الخِلْقةِ، لكن التنبية على ذلك تحذيرًا من الافتتانِ بهن، ولهذا رَتَّب العذابَ على ما ذَكر من الكُفرانِ وغيرِه، لا على النقصِ.

وليس نقصُ الدينِ مُنْحَصِرًا فيها يَحْدُثُ به الإشم، بل في أعمّ من ذلك. قاله النوويُّ؛ لأنه أمرُ نسبيُّ، فالكاملُ مثلًا ناقصٌ عن الأكملِ، ومن ذلك الحائضُ لا تَأْثُمُ بتركِ الصلاةِ زمنَ الحيضِ، لكنها ناقصةٌ عن المُصَلِّي، وهل تشابُ على هذا التركِ؛ لكونِها مُكَلَّفة به، كما يُثابُ المريضُ على النوافلِ التي كان يَعْمَلُها في صحتِه، وشُغِل بالمرضِ عنها؟

قالَ النوويُّ: الظاهرُ أنها لا تُثابُ، والفرقُ بينَها وبينَ المريضِ أنه كان يَفْعَلُها بنيةِ الدوامِ عليها مع أهليتِه، والحائضُ ليست كذلك، وعندي في كونِ هذا الفرقِ مُسْتَلْزِمًا لكونِها لا تُثابُ وَقْفَةٌ. اهـ

الظاهرُ من تعليلِ النوويُّ تَحَمِّلَته: أن الإنسانَ الذي يَفْعَلُ النوافِلَ، وهو صحيحٌ بقصدِ الاستدامةِ، فإذا مَرِضَ تركها للمرضِ كُتِبَ له أجرُها.

نقولُ: حتى الحائضُ تَفْعَلُها بنيةِ الاستدامةِ، ما دامت مأمورةً بها، ولهذا قال ابنُ



حجرٍ: عندي وقفةٌ في هذا. وهذا صحيحٌ، ولذلك فالعلمةُ في التفريقِ أن هذا هو ما جاءَتْ به السنةُ فقط، واللهُ تَجَالِكَ أحكمُ الحاكمين، وحكمُه عدلٌ، ورحمةٌ وفضلٌ.

## **冷凝凝**袋

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ كَثَلَسْ الْاللهِ

٧- بابٌ تَقْضِي الحائضُ المناسكَ كلُّها إلا الطوافَ بالبيتِ.

وقال إبراهيمُ: لا بأسَ أن تَقْرَأُ الآيةَ (١).

ولم يَرَ ابنُ عباسِ بالقراءةِ للجنبِ بأسًا".

وكان النبيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه ".

وقالتْ أمُّ عطيةَ: كنا نُؤْمَرُ أن يَخْرُجَ الحُيَّضُ فَيُكَبِّرُنَ بتكبيرهم، ويَدْعُون !!

وقال ابنُ عباسٍ: أُخْبَرَنِي أبو سفيانَ أن هِرَقْلَ دعا بكتابِ النبيِّ ﷺ، فقرَأُه، فإذا

فيه: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، و ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ ﴾ الآية [النَّفِيك 11: ٥٠]

وقال عطاءٌ، عن جابرٍ: حاضَتْ عائشةُ، فنسَكَت المناسكَ غيرَ الطوافِ بالبيتِ، ولا تُصَلِّي (١٠).

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٤٠٧)، وقد وصله الـدارمي في «سـننه» (١/ ١٨٩)، وابـن أبيي شيبة في «مصنفه» (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) علَّقَه البخاريُّ تَعَلَّلْهُ، كما في «الفتح» (١/ ٤٠٧)، ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٢٠١). ووصله أيضًا ابن المنذر، قال: حدثونا عن محمود بن آدم عن الفضل بن موسى، عن الحُسين -يعني: ابن واقد - عن يزيد النَّحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رَفَّلُا: «أنه كان يقرأ ورده وهو جنبٌ». قال ابن حجر في «التغليق»: (٢/ ١٧٢): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَخَلَثْهُ، كما في «الفتح» (١/ ٤٠٧)، وقد وصله مسلم في «صحيحه» (١/ ٢٨٢) (٣٧٣) (١١٧). وانظر: «الفتح» (١/ ٤٠٨)، و«تغليق التعليق» (٢/ ١٧٢، ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) علقه البخاري كَثَلَثْثُ، كما في «الفتح» (١/ ٤٠٧)، وقد أسنده المؤلف في العيدين (٩٧١).

<sup>(</sup>٥) علَّقه البخاري تَعَلَّلْهُ كما في «الفتح» (١/ ٧٠٤)، وقد أسنده أبو عبد الله في مواضع من كتابه مطولًا ومختصرًا، ومنها: كتاب «الجهاد» (٢٨٠٤)، وكتاب «التفسير» (٤٥٥٣)، وكتاب «بدء الوحي» (٧) من حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عنه به.

<sup>(</sup>١) علَّقه البخاريُّ تَحَلِّلْتُهُ، كما في «الفتح» (١/ ٤٠٧)، وقد أسنده أبو عبد الله في الحج (١٦٥٢،

وقال الحَكَمُ: إني لأَذْبَحُ وأنا جنبٌ.

وقال اللهُ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ ٱسْمُرَالَةِ عَلَيْهِ ﴾ [الانتَظا:١٢١] .

٣٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ العزيزِ بنُ أَبِي سَلَمَةَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشة قالت: خرَجْنا مع النبيِّ عَلَيْ لا نَذْكُرُ إلا الحجَّ، فلمَّا جِئْنا سَرِفَ طَمَثْتُ، فدخَلَ عليَّ النبيُّ عَلَيْ، وأنا أَبْكِي، فقال: «ما يُبْكِيك؟» قلتُ: لَوَدِدْتُ واللهِ أَنِي لم أَحُجَّ هذا العامَ. قال: «لعلك نَفِسْتِ؟» قلتُ: نعم. قال: «فإن ذلك شيءٌ كَتَبه اللهُ على بناتِ آدمَ، فافْعَلِي ما يَفْعَلُ الحاجُ غيرَ ألا تطوفي بالبيتِ حتى تَطْهُرِي "".

﴿ قَالَ البخاريُّ يَحَلَلَهُ: «بابٌ تَقْضِي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلا الطوافَ بالبيتِ»؛ يعني: فلا تَطوفُ، و «تَقْضِي» هنا بمعنى «تَفْعَلُ»، وفيه دَلالةٌ واضحةٌ على أن القضاء في اللغةِ العربيةِ أوسعُ من القضاء في الاصطلاحِ؛ لأن القضاء في الاصطلاحِ تَدارُكُ ما فات، وأما في اللغةِ العربيةِ، فهو أوسعُ، ومنه قولُ الله تعالى: ﴿فَقَضَنُهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ انظناتَ المناقِ العربيةِ، فهو أوسعُ، ومنه قولُ الله تعالى: ﴿فَقَضَنُهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ انظناتَ المناقِ العربيةِ، فهو أوسعُ، ومنه قولُ الله تعالى: ﴿فَقَضَانُهُنَ سَبْعَ

﴿ وقولُه: «المناسكَ كلَّها إلا الطوافَ». ظاهرُه أنه يَـشْمَلُ السعيَ، والوقـوفَ بعَرَفةَ، والمبيتَ بالمُزْدَلِفَةِ، ورَمْيَ الجَمَرَاتِ، والمبيتَ بمنَّى، وكلَّ أفعـالِ الحجِّ إلا الطوافَ، وهذا هو ما يُوافِقُ تهامًا لفظَ الحديثِ الواردِ عن النبيِّ ﷺ .

ولكن من المعلومِ أنَّ المرأةَ إذا قَدِمَت بعمرةٍ فإنها تَطوفُ أولًا، ثم تَسْعَى ثانيًا،

١٧٨٥)، وأسنده أيضًا في كتاب التمني (٧٢٣٠).

وقال ابن حجر في «التغليق» (٢/ ١٧٥): وقوله بعد حديث جابر تَخَلَثهُ: «لا تصلي»، قالــهُ مـن عنــد نفـسه تفقهًا، وهو ثابت من حديث ابن الزبير، عن جابرٍ رُفِيًّا كما سيأتي أنه أخرج ذلك في الأحكام.اهــ

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري تَخَلَثْتُهُ، كما في «الفتح» (١/ ٤٠٧)، ووصله البغوي في «الجعديات»، وانظـر: «الفـتح» (١/ ٤٠٨)، و«التغليق» (٢/ ١٧٥، ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١١)، (١٢٠).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث الباب، وقد تقدم تخريجه.



فإذا امْتَنَع الطوافُ امْتَنَعَ السعي، ولهذا جاء في موطأِ الإمامِ مالكٍ رَحَمْلَتْهُ التصريحُ بقولِه: «غير ألا تطوفي بالبيتِ، ولا بالصفا والمروق» (١).

وكذلك جاء في البخاريِّ أنها لها طَهُرَتْ طافَتْ وسَعَتْ، فقال لها رسولُ اللهِ ﷺ: «طوافُك بالبيتِ وبالصفا والمروةِ يَسَعُك لحجِّك وعمرتِك»(۱). وحينئذٍ لا إشكالَ في أنها لا تَسْعَى إذا قَدِمَت بعمرةٍ، وهي حائضٌ، حتى تَطْهُرَ وتطوفَ، ثم تَسْعَى.

أما في الحجِّ فبِناءً على جوازِ تقديمِ السعيِ على الطوافِ فيه يُمْكِنُها إذا حاضَتْ بعدَ الوقوفِ أن تَسْعَى أولًا، ثم تَدَعُ الطوافَ حتى تَطْهُرَ.

﴿ وقولُه: «وقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ». من كبارِ فقهاءِ التابعين، لكنه كما قال شيخُ الإسلام يَحْلَلْلهُ: فِي الحديثِ ليس بذاك المحدِّثِ، لكنه فقيهٌ.

قالَ: لا بأسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيةَ. يعني: تَقْرَأُ الحائضُ الآيةَ، وهل كلمةُ الآيةِ يُرادُ بها الآيةُ المُحَدَّدةُ الواحدةُ، أو جنسُ الآيات؟

يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ، والعلماءُ رَجْمَهُ اللهُ اخْتَلَفوا في جوازِ قراءةِ الحائضِ للقرآنِ؛ فأكثرُ العلماءِ على أنها لا تَقْرَأُ القرآنَ<sup>(٣)</sup>.

وقال شيخُ الإسلامِ لَحَمْلَتْهُ: ليس في منعِ الحائضِ من قراءةِ القرآنِ سنةٌ صريحةٌ صحيحةٌ ()

وإذا كان كذلك فالأصلُ الجوازُ، ولكن لو قيل: إنها تَقْرَأُ ما احْتاجَتْ إلى قراءتِه

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رواه مسلم نَحَلَثْتُه (۱۲۱۱)، (۱۳۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المبدع» (۱/ ۲٦٠)، و «دليل الطالب» (۱/ ٢٢)، و «شرح العمدة» (۱/ ٤٥٧)، و «عمدة الفقه» (۱/ ۱۱)، و «الإنصاف» (۱/ ٣٤٧، ٣٤٧)، و «منار السبيل» (۱/ ٣٣)، و «الروض المربع» (۱/ ٢٠١)، و «المهذب» (۱/ ٣٨)، (۱/ ٢٠٧)، و «المجموع» (۲/ ۲۷۹، ۱۸۵).

<sup>(</sup>٤) انظر: كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٦٠)، و «الاختيارات» (ص٢٧)، انظر: أيضًا «الإنصاف» (١/ ٢٤٣).

من القرآنِ، وما لم تَحْتَجْ إليه فلا حاجةَ أن تُدْخِلَ نفسَها فِي خُلَّا فَ الْعَلَمْ أَءَ لَكَ ان قولًا قوتًا.

ومها تحْتاجُ إليه فيها إذا كانت مدرِّسَة، أو كانت طالبة، أو أرادتْ أن تَقْرَأَ أورادَ الصباح والمساء، فهنا نقول: لا بأسَ؛ لأنه ليس هناك دليلٌ صحيحٌ صريحٌ بالمنعِ.

ولكن احتياطًا نقولُ: ما قُصِد به الثوابُ فلا تَقْرَأُه؛ لأنها إذا تَركَتْ قراءتَه فهي سالمةٌ، وإن قرَأَتْ فهي إما سالمةٌ، وإما آثمةٌ، أو إن شئتَ فقُلْ: إما غانمةٌ للأجرِ والثواب، وإما آثمةٌ، ودعُ ما يُرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك.

فالذي أَخْتارُه للناسِ أني أقولُ: إذا كانت محتاجةً لقراءةِ القرآنِ فـلا بـأسَ، وإلا فالأَوْلَى ألا تَقْرَأً. واللهُ أعلمُ.

﴿ وقولُه رَحَمْ اللهُ: (ولم يَرَ ابنُ عباسٍ بالقراءةِ للجنبِ بأسًا)؛ أي: بقراءةِ القرآنِ، والصحيحُ: أن الجنبَ مَنْهِيُّ عن قراءةِ القرآنِ، ففي حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ وللنُّهُ أنه قال: كان النبيُ ﷺ يُقْرِئُنا القرآنَ ما لم يَكُنْ جنبًا. وفي لفظٍ: ما لم نَكُنْ جنبًا.

وهذا يَدُلُّ على أن الجنبَ لا يَقرَأُ القرآنَ، والفرقُ بينَه وبينَ الحائضِ: أن الجنبَ يُمْكِنُه أن يتَخَلَّصَ من هذا المنعِ بالاغتسالِ، لكنَّ الحائضَ لا يُمْكِنُها.

فلو أوْرَد علينا شخصٌ، فقال: لماذا تُجِيزون للحائضِ أن تَقْرَأَ القرآنَ، ولا تُجِيزُون للجنبِ؟

قلنا: هذا هو الفرقُ.

﴿ وقولُه رَحَمُلَتُهُ: «وكان النبيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه». وكأنَّ البخاريَّ ساق هذا الحديثَ تأييدًا لقولِ ابنِ عباسٍ؛ لأن قراءةَ القرآنِ ذكرٌ لله ﷺ.

﴿ وقالتْ أَمُّ عطيةَ: «كنا نُؤْمَرُ أَن يَخْرُجَ الحُيَّضُ، فَيُكَبِّرْنَ بِتكبيرِهم، ويَـدْعُون»؛ يعني: بدعائِهم، فتَخْرُجُ الحُيَّضُ إلى مُصَلَّى العيدِ، لكن يَعْتَـزِلْنَ المُصلَّى، ويَجْلِسْنَ حولَه، ويُكَبِّرْنَ بتكبيرِ الناسِ، ويَدْعُون بدعائِهم، وهذا يَـدُلُّ على أن الحائض لها أن تُكبِّر، ولها أن تَدْعُو، وهو كذلك.



﴿ وقولُه: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَانَا وَبَيْنَكُو ﴾. هذا مها أمرَ اللهُ به رسولَه ﷺ؛ أن يَدْعُو أهلَ الكتابِ.

﴿ وقولُه سبحانه: ﴿ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَلْنَـنَا وَبَيْنَكُو ﴾. فلا فرقَ بيننا ولا بينكم، فلا تَفْـضُلونا فيها، ولا نَفْضُلكم فيها، وهي: ﴿ أَلَّا نَمْـ بُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾. ولكن هل يُطِيعُ أهلُ الكتابِ ذلك؟

الجوابُ: لا؛ لأنهم يَعْبُدُونَ المسيحَ، ويَعْبُدُونَ عُزَيْرًا، ولا يَقْبَلُونَ أَلا يَعْبُدُوا إلا اللهَ.

۞ وقولُه سبحانَه: ﴿وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦشَـٰيُنَّا ﴾. تحقيقًا للتوحيدِ.

﴿ وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾. فيُطيعَ بعضُنا بعضًا فيها يُخلِفُ أمرَ الله عَظِلَ، وكأنَّ في ذلك تنديدًا بها كان عليه بنو إسرائيلَ حينَ اتَّخَذوا أحبارَهم ورُهْبانَهم أربابًا من دونِ الله.

فإن تولَّو وأبَوْا: ﴿فَقُولُوا اَشْهَكُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾؛ أي: فأَعْلِنوا أنتم أنكم مُسْلِمون، ولا تُداهِنوهم، وهذا هو الواجبُ أن يكونَ الإنسانُ مُعْتَرَّا بدينِه، فخورًا به، إذا عارَضَه فيه أحدٌ يقولُ: نعم، أنا مُسْلِمٌ، أنا مؤمنٌ، وما أشْبَهَ ذلك. حتى يكونَ له شخصيةٌ قويةٌ.

ولْيُعْلَمْ أَنَّ مثلَ هذه الكلماتِ تكونُ بالنسبةِ للكافرِ كأنها رَصاصٌ في صدرِه إذا خرَجَت من قلبٍ مخلصٍ انهار العَدُوُّ.

ولا يَخْفَى ما جَرَى من مُوسى عَلَيْ حِينَ اجْتَمع السَّحَرةُ بكلِّ ما يَسْتَطِيعونَ من سحرٍ، قَالَ الله: ﴿سَحَكُرُوۤ أَا عَيْنَ النَّاسِ وَٱسۡتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُ و بِسِحْرٍ عَظِيمِ ﴿ الْحَالِلَةِ ١١٦]. فقال لهم موسى حينَ اجْتَمَعُوا: ﴿وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اجْتَمَعُوا: ﴿وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ومعلومٌ أن الأمةَ إذا تنازَعَتْ أمرَها بينَها فإنها سَتَفْشَلُ، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَكَزَعُواْ فَنَفْشِلُواْ﴾ [اللَّمَثَالَا:٤٦].

فالحاصلُ: أننا ندْعُو أهلَ الكتابِ بقولِنا: ﴿تَعَالُوٓا ۚ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَـَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَمْـُبُدُ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَــَتُنَا وَلَا يَتَنْخِذَ بَعْضُـنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَــَدُوا بِأَنَّامُسَــلِمُونَ ۚ ١٤٤﴾ [النَّفْلَة: ٢٤].

وقال عطاءٌ عن جابرٍ: حاضَتْ عائشةُ، فنسَكَت المناسكَ غيرَ الطوافِ بالبيتِ، ولا تُصَلِّي. نعم، هذا كما سبقَ أنَّ الحائضَ تَقْضِي المناسكَ كلَّها إلا الطواف بالبيتِ، والسعيُ تابعٌ للطوافِ بالبيتِ إذا كانت في عمرةٍ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن يكونَ سَعْيٌ بدونِ طوافٍ.

﴿ قَالَ البِخَارِيُّ رَحِمُلَللهُ: «وقال الحكمُ: إني لَأَذْبَحُ، وأنا جنبٌ».

ثم قال البخاريُّ عطفًا عليها: وقال اللهُ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَرَيْدُكُوا اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الانتظاء 171]. فكأنه يقولُ: مِن لازمِ الذبحِ أن يَذْكُرَ اسمَ اللهِ، وهذا يَدُلُّ على أن الجنبَ يَذْكُرُ اسمَ الله، وهذا الاستدلالُ من البخاريِّ استدلالُ جيدٌ وعميقٌ، وإلا فإنَّ حديثَ عائشةَ: «كان النبيُّ عَلَيْهُ يَذْكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه. يكفي، لكن كونُه يَسْتَنْبِطُ هذا الاستنباطَ العميقَ يُوجِبُ للإنسانِ أن يَعْتادَ مثلَ هذا الاستنباطِ، وهذا من الفهمِ الذي يُؤْتِيهِ اللهُ مَن يَشاءُ من عبادِه.

ومن هذا الفهم الجيِّد: استدلالُ العلماءِ على أن أقلَ الحملِ ستةُ أشهرِ بدليلِ مركَّبٍ، وهو قولُه -تبارَكَ وتعالى-: ﴿وَحَمْلُهُ، وَفِصَدَلُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الخَفَظ:١٥]. وفي آيةً آخرى قَالَ: ﴿وَفِصَدَلُهُ، فِي عَامَيْنِ ﴾ [الخَفَظ:١٤]. وإذا أَسْقَطْتَ من ثلاثين شهرًا عامين يَبْقَى ستةُ أشهرٍ، ولهذا كان أقلُّ مدةٍ يُمْكِنُ أن يَحْيَا فيها الحملُ هي ستةَ أشهرٍ.

قال في «الروضِ المُرْبع» نقلًا عن ابنِ قُتَيْبَةَ في المعارفِ: إن عبدَ الملكِ بنَ مَرْوانَ



وُلِد لستةِ أشهرِ (١٠). وهُو ذاك الرجلُ الخليقةُ الجيدُ الذكيُّ، وبعضُ الناسِ يكونُ فيهم عَجَلةٌ، فيقولون: هذا وُلِد قبلَ تسعةِ أشهرِ.

ولكن هذا لا أصل له، ولا صحة له، فكثيرٌ من الناسِ يكونُ عَجِلًا، ولو وُلِد بعدَ الشهرِ العاشرِ، وكثيرٌ من الناسِ يكونُ رَيِّنًا، ولو وُلِد في الشهرِ السادسِ من الحمل.

وفي قولِ الحكم: إني لَأَذْبَحُ وأنا جنبٌ. دليلٌ على أنَّ الرجلَ يقولُ بجوازِ دَبحِ الجنبِ، وهو كذلكُ، يجوزُ أن يَذْبَحَ الجنبُ، لكن عندَ العامةِ أن ذبحَ الجنبِ مكروةٌ، ويَدَّعون أن ذبحَ الجنبِ لا يَنْضَجُ لو طبَخْتَه، ووَضَعْتَه على النارِ ساعتين أو ثلاثةً أو أربعةً، ولهذا إذا قُدِّم اللحمُ، وصار نيئًا لم يَنْضَجْ، قالوا: هذا الذي ذبَحَه جنبٌ.

لكني لا أَعْلَمُ لهذا أصلًا مها قاله العلماءُ السابقون.

ولو قال قائل: العبرةُ بالتجرِبةِ؟

نقولُ: إِنَّ التَجرِيةَ مُشْكِلةٌ، وأَخْشَى أن يأْكُلَه الرجلُ العاميُّ مبكرًا قبل أن يَنْضَجَ، ويَدَّعِي أن الذابحَ جنبٌ، مع أنه قد تكونُ البهيمةُ كبيرة السنِّ، وكبيرةُ السنِّ لا يَنْضَجُ لحْمُها أبدًا.

قَالَ ابنُ حجرِ في «الفتح» (١/ ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩):

﴿ قُولُه: «بابُ تَقْضِي الحائضُ»؛ -أي: تُؤدِّي المناسكَ كلَّها إلا الطوافَ بالبيتِ. قيل: مقصودُ البخاريِّ بها ذكرَ في هذا البابِ من الأحاديثِ والآثارِ أنَّ الحيض وما في معناه من الجنابةِ لا يُنافِي جميعَ العباداتِ، بل صَحَّت معه عباداتٌ بدنيةٌ، من أذكارٍ وغيرِها؛ فمناسكُ الحجِّ من جملةِ ما لا يُنافِيها إلا الطوافَ فقط.

وفي كونِ هذا مرادَه نظرٌ؛ لأنَّ كونَ مناسكِ الحجِّ كذلك حاصلٌ بالنصِّ، فلا يَحْتاجُ إلى الاستدلالِ عليه، والأحسنُ ما قاله ابنُ رشيدٍ تَبَعًا لابنِ بطَّالٍ وغيرِه: إن مرادَه الاستدلالُ على جوازِ قراءةِ الحائضِ والجنبِ بحديثِ عائشةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ لَمْ مرادَه الاستدلالُ على جوازِ قراءةِ الحائضِ والجنبِ بحديثِ عائشةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ لَمْ اللهُ عَلَيْهُ لَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «الروض المربع» (٣/ ٢٠٧)، انظر: «تاريخ الخلفاء» (١/ ٢١٥)، و«مسائل الإمام أحمد» (١/ ٣٢٨).

يَسْتَشْنِ من جميع مناسكِ الحجِّ إلا الطواف، وإنها اسْتَثناه؛ لكونِه صلاةً مخصوصةً، وأعهالُ الحجِّ مُشْتَمِلةٌ على ذكرٍ وتلبيةٍ ودعاءٍ، ولم تُمْنَعِ الحائضُ من شيءٍ من ذلك، فكذلك الجنبُ؛ لأن حَدَثَها أغلظُ من حَدَثِه، ومنعُ القراءةِ إن كان لكونِه ذِكْرًا اللهِ فلا فرقَ بينَه وبينَ ما ذُكِر، وإن كان تعبُّدًا فيَحْتَاجُ إلى دليل خاصِّ، ولم يَصِحَّ عندَ المصنفِ شيءٌ مِن الأحاديثِ الواردةِ في ذلك، وإن كان مجموعُ ما ورَدَ في ذلك تَقُومُ به الحُجَّةُ عندَ غيرِه، لكنَّ أكثرَها قابلٌ للتأويل، كما سنُشِيرُ إليه.

ولهذا تَمَسَّكَ البخاريُّ ومَن قال بالجوازِ غيرُه؛ كالطبريِّ وابنِ المنذرِ وداودَ بعمومِ حديثِ: كان يَذْكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه؛ لأن الذِّكْرَ أعمُّ من أن يكونَ بالقرآنِ، أو بغيرِه، وإنها فُرِّق بينَ الذكرِ والتلاوةِ بالعُرْفِ.

والحديثُ المذكورُ وَصَلَه مسلمٌ من حديثِ عائشةً.

وأوْرَد المصنِّفُ أَثَرَ إبراهيمَ، وهو النَّخَعيُّ؛ إشعارًا بأَلَّ منعَ الحائضِ من القراءةِ ليس مُجْمَعًا عليه، وقد وَصَلَه الدارميُّ وغيرُه بلفظِ: أربعةٌ لا يَقْرَؤون القرآنَ: الجنبُ والحائضُ وعندَ الخلاءِ وفي الحمامِ إلا الآيةَ ونحوَها للجنبِ والحائضِ.

ورُوِي عن مالكِ نحوُ قولِ إبرَاهيمَ، ورُوِي عنه الجوازُ مطلقًا، ورُوِي عنه الجوازُ للحائضِ دونَ الجنبِ، وقد قيل: إنه قولُ الشافعيِّ في القديمِ.

ثم أَوْرَد أَثْرَ ابنِ عَباسٍ، وقد وَصَلَه ابنُ المنـذرِ بلفـظِ: َ إِنَّ ابـنَ عبـاسٍ كـان يَقْـرَأُ وِرْدَه، وهو جنبٌ.

وأما حديثُ أمِّ عطيةَ فوصَلَه المؤلفُ في العيدين.

أَن وَوَلُهُ فيه: «ويَدْعُون». كذا لأكثر الرُّواةِ، وللكُشْميهَنِيِّ: يَدْعِينَ. بياءٍ تحتانيةِ بدلَ الواوِ. ووجهُ الدَّلالةِ منه ما تقَدَّم من أنه لا فرقَ بينَ التلاوةِ وغيرِها.

ثم أوْرَد المصنِّفُ طَرَفًا من حديثِ أبي سفيانَ في قصةِ هِرَقْلَ، وهو موصولٌ عندَه في بَدْءِ الوحي وغيرِه، ووجهُ الدَّلالةِ منه: أنَّ النبيَّ ﷺ كتَبَ إلى الروم، وهم كفارٌ، والكافرُ جنبٌ، كأنه يقولُ: إذا جاز مَسُّ الكتابِ للجنبِ مع كونِه مُشْتَمِلًا على آيتين،



فكذلك يَجُوزُ له قراءتُه.

كذا قاله ابنُ رشيدٍ.

وتوجيهُ الدَّلالةِ منه إنها هي من حيث إنه إنها كتَبَ إليهم ليَقْرَأُوه، فاسْتَلْزَمَ جـوازَ القراءةِ بالنصِّ، لا بالاستنباطِ.

وقد أُجِيب ممَّن منعَ ذلك -وهم الجمهُور- بأن الكتابَ اشْتَمَل على أشياءَ غيرِ الآيتين، فأشبهَ ما لو ذُكِر بعضُ القرآنِ في كتابٍ في الفقهِ، أو في التفسيرِ؛ فإنه لا يُمْنَعُ قراءتَه، ولا مَسَّه عندَ الجمهورِ؛ لأنه لا يُقْصَدُ منه التلاوةُ.

ونَصَّ أحمدُ أنه يجوزُ مثلُ ذلك في المكاتبةِ لمصلحةِ التبليغِ، وقال بـه كثيـرٌ مـن الشافعيةِ، ومنهم مَن خَصَّ الجوازَ بالقليل كالآيةِ والآيتين.

قال الثوريُّ: لا بأسَ أن يُعَلَّمَ الرجلُ النصرانيُّ الحرفَ من القرآنِ، عَسَى اللهُ أن يَهْدِيَه، وأَكْرَهُ أن يُعَلِّمَه الآيةَ، هو كالجنب.

وعن أحمدَ أَكْرَهُ أَن يَضَعَ القرآنَ في غيرِ موضعِه.

وعنه إن رجًا منه الهدايةَ جاز، وإلا فلا.

وقال بعضُ مَن مَنعَ: لا دَلالةَ في القصةِ على جوازِ تلاوةِ الجنبِ القرآنَ؛ لأن الجنبَ إنها مُنِع التلاوةَ إذا قصدَها، وعَرَف أن الذي يَقْرَأُه قرآنٌ، أما لو قَرَأ في وَرَقةٍ ما يَعْلَمُ أنه مِن القرآنِ فإنه لا يُمْنَعُ، وكذلك الكافرُ، وسيأتي مزيدٌ لهذا في كتابِ الجهادِ إن شاء اللهُ تعالى.

واسْتَدَلَّ الجُمْهورُ على المنع بحديثِ على " كان رسولُ الله على المخمُهورُ على المنع بحديثِ على " كان رسولُ الله على البخمُهورُ على المنع بحديثِ على " كان رسولُ الله على البخرة وابنُ حبانَ، وصحّت الترمذي وابنُ حبانَ، وضعّف بعضُهم بعضَ رُواتِه، والحقُّ أنه مِن قبيلِ الحسنِ، يَصْلُحُ للحُجَّةِ، لكن قيل: في الاستدلالِ به نظرٌ؛ لأنه فعلٌ مجردٌ، فلا يَدُلُّ على تحريم ما عداه.

وأجاب الطَّبَريُّ عنه بأنه محمولٌ على الأكمل؛ جمعًا بينَ الأِدلةِ.

وأما حديثُ ابنِ عمرَ مرفوعًا: «لا تَقْرَأُ الحائضُ ولا الجنبُ شيئًا من القرآنِ». فضعيفٌ من جميع طرقِه، وقد تقدَّم الكلامُ على حديثِ عائشةَ في أولِ كتابِ الحيضِ.اهـ

وقَالَ أيضًا رَحَمُلَسُهُ في «الفتح» (١/ ٤٠٨):

تنبيهٌ: ذكرَ صاحبُ المشارقِ أنه وقَعَ في روايةِ القابسيِّ والنَّسَفيِّ وعبدوس هنا: و ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ ﴾ بزيادةِ واو، قال: وسَقَطَت لأبي ذرِّ والأَصِيليِّ، وهو الصوابُ. قلتُ فأفْهَمَ أن الأُولَى خطأُ؛ لكونِها مخالفةً للتلاوةِ، وليست خطأً، وقد تَقَدَّم توجيهُ إثباتِ الواوِ في بَدْءِ الوحي. اهـ

توجيةٌ واضحٌ ؛ أنه كتَبَ بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، وكتَب: ﴿ يَا آهَلَ ٱلْكِنْبِ ﴾. أما حديثُ عائشةَ ﴿ يَا فقالتُ: خرَجْنا مع النبي ﷺ لا نذْكُرُ إلا الحجّ.

يعني: لا نَذْكُرُ حالَ خروجِنا إلا الحجَّ؛ إذ إن أهلَ الجاهليةِ يقولون: إن العمرة في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفجورِ، لكن في أثناءِ الطريقِ أمَرَهم النبيُّ ﷺ أن يَعْتَمِروا، فلمَّا وصَلُوا إلى المِيقاتِ انْقَسَموا إلى ثلاثةِ أقسامٍ، كها دلَّت عليه روايةُ مسلمٍ، عن عائشة أنها قالت: منَّا مَن أهلَّ بحجِّ ، ومنا مَن أهلَّ بعمرةٍ، ومنًا مَن أهلَّ بحجِّ وعمرةٍ ".

وكانت هي ويُشْخُ ممَّن أَحْرَم بالعمرةِ، وكذلك بقيةُ نساءِ النبيِّ ﷺ، فلمَّا جاءَت سَرفَ طَمَثَت؛ يعني: حاضتْ.

تقولُ: فدخَلَ عليِّ النبيُّ ﷺ، وأنا أبكي، فقال: ما يُبْكِيك؟

قلتُ: وَدِدْتُ واللهِ أَنِي لَم أَحُجَّ العامَ. وذلك من شدةِ الأمرِ عليها؛ لأنها كانت قد أخرمَتْ بالعمرةِ، ثم طراً عليها هذا الحيضُ.

فقال على على الله على بناتِ الله على بناتِ الله على بناتِ آدم». كتبه الله على بناتِ آدم». كتبه سبحانه كتابة قدرية (١) على بناتِ آدم، وهذا صريحٌ فِي أن الحيضَ ليس ما حدَثَ للنساء في عهدِ بني إسرائيلَ، بل هو من أولِ الأمرِ كتبه الله على بناتِ آدم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۸۷۳) (۱۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح يَخلَقه: ما هو الفرق بين الكتابة الكونية والكتابة القدرية والكتابة الشرعية؟ فأجاب يَخلَقه: الكتابة الكونية هي الكتابة القدرية، وأما الفرق بين الكتابة الشرعية والكتابة الكونية فهو أن الكتابة الشرعية المرادم الفرض الذي على العباد، والكتابة الكونية هي التي لا بدأن تكون.



ثم قال لها ﷺ: «فافْعَلِي ما يَفْعَلُ الحاجُّ غيرَ ألا تطوفي بالبيتِ حتى تَطْهُري». فأمَرَها النبيُّ ﷺ؛ بل أَذِن لها أن تَفْعَلَ ما يَفْعَلُ الحاجُّ إلا أنها لا تَطُوفُ بالبيتِ حتى تَطْهُرَ، والمراد: تَطْهُرُ وتتَطَهَّرُ؛ أي: تَغْتَسِلُ، ولو أنها طافَتْ بعدَ الطهرِ، وقبلَ التطهُّرِ لم يُجْزِئُها؛ لأنَّ عليها غُسْلًا".

## **泰黎袋** 麥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ البُّخَارِيُّ تَعْمَلْسُ اللَّالَا:

٨- بابُ الاسْتِحَاضَةِ.

٣٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيشٍ لِرَسُولِ الله ﷺ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كُبَيشٍ لِرَسُولِ الله ﷺ: لا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيسَ بِالْحَيضَةِ"، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي "".

الاستحاضةُ قال أهلُ العلم: إنها استمرارُ الدمِ على المرأةِ، بحيث لا يَنْقَطِعُ عنها، أو يَنْقَطِعُ رَمنًا يسيرًا("). هذه هي الاستحاضةُ.

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح كَلَّتُهُ عن حكم ما إذا حاضت المرأة أو ولدت في الميقات؟ فأجاب كَلَتُهُ: إذا حاضت المرأة أو ولدت في الميقات فلا بأس أن تحرم وتغتسل وتستنفر بثوب، ودليل ذلك أن النبي على أمر أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حجة الوداع أمرها فقال: «اغتسلي، واستنفري بثوب، وأحرمي». رواه مسلم، من حديث جابر حيشته.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ تَخَلَقُهُ في "الفتح" (١/ ٤٠٩): قوله: وليس بالحيضة. بفتح الحاء، كها نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة، لكن الفتح هنا أظهر، وقال النووي: وهو متعين أو قريب من المتعين؛ لأنه عَلَيْ أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. وأما قوله: "فإذا أقبلت الحيضة". فيجوز فيه الوجهان معًا جوازًا حسنًا. انتهى كلامه، والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين، والله أعلم. اهـ

<sup>(</sup>T) رواه مسلم **(۳۳۳)** (۲۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» (١/ ٣٩١)، و «المبدع» (١/ ٢٧٤)، و «كشاف القناع» (١/ ١٩٦).

وهي تفارقُ الحيضَ من حيث الرائحةُ، ومن حيث الثُّخونةُ، ومن حيث اللُّونُ، ومن حيث اللونُ، فقد قال العلماء رَحِمَهُ اللهُ: إن دمَ الحيضِ يمْتَازُ عن دمِ الاستحاضةِ بهذه الأمورِ الثلاثةِ: اللونِ، والرائحةِ، والثُّخونةِ.

فدمُ الحيضِ لونُه أسودُ، ودمُ الاستحاضةِ لونُه أحمرُ، ودمُ الحيضِ غليظٌ، ودمُ الاستحاضةِ رقيقٌ، ودمُ الحيضِ مُنْتِنٌ،ودمُ الاستحاضةِ غيرُ مُنْتِنِ.

وهناك فرقٌ آخرُ رابعٌ ذكرَه بعضُ المتأخِّرين من الأطباء، وهو: أنَّ دمَ الحيضِ لا يَتَجَمَّدُ، ودمُ الاستحاضةِ يَتَجَمَّدُ، وهذه علامةٌ واضحةٌ، وهم لا يَشُكُّون فيها.

وما هو حكمُ المستحاضةِ؟

حكمُ المستحاضةِ أنها تَتُرُكُ الصلاةَ أيامَ حيضِها، فإذا مضَى قَدْرُ الحيضِ فإنها تَغْتَسِلُ وتُصَلِّى.

ويُسْتَفادُ من هذا الحديثِ: أنه متى تَيَقَّنَتِ المرأةُ أن الدمَ دمُ عرقٍ فإنه يكونُ استحاضةً، ولو لم يَسْتَمِرَّ عليها؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «إنها ذلكِ عِرقٌ». وهذا يُعْلَمُ بالسبب، ويُوجَدُ الآن مِن النساءِ مَن تُركِّبُ ما يُسَمَّى باللَّوْلَبِ من أجلِ ألا تَحْمِلَ، وهذا اللولبُ يُحْدِثُ جُرْحًا، وإذا انجَرَح المكانُ صار الدمُ يَنْزِفُ.

فهذا نَجْزِمُ بأنه استحاضةٌ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «إنها ذلكِ عرقٌ».

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على تقديمِ العادةِ مُطْلقًا؛ يعني: سواءٌ كان للمرأةِ تمييزٌ، أم لم يكُنْ، ودليلُ ذلك قولُه: «فإذا ذهَبَ قَدْرُها».

ولم يَقُلْ: فإذا تغَيَّر لونُها. وهذا القولُ هو الراجح، وفيه راحةٌ للنساء؛ لأنه معلومٌ ١٠٠٠.

والقولُ الثاني: أنها تُقَدِّمُ التمييزَ على العادةِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «إن دمَ الحيضِ أسودُ يُعْرَفُ".

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



ولأن المرأة إذا استُحِيضَت فربَّما تَخْتَلِفُ عادتُها عن أيامِها، فتُقَدِّمُ التمييزَ، والتمييزُ، والتمييزُ هو أن تَغْتَبِرَ أن دمَ الحيضِ هو الأسودُ، والثَّخِينُ، والمُنْتِنُ، والذي لا يَتَجَمَّدُ –كما ذَكَرَ ذلك المتأخِّرون من الأطباءِ – وما سوى ذلك فإنه دمُ استحاضةٍ، لكن هذا في الحقيقةِ لا يَنْضَبِطُ تهامًا؛ لأنَّ اللونَ قد يَخْتَلِفُ، وقد يَزِيدُ، وقد يَنْقُصُ، وقد يَتَأَخَّرُ، وقد يَتَقَدَّمُ، وأما العادةُ فأمرُها واضحُ.

فعلى سبيلِ المثالِ: هذه المرأةُ التي استُحِيضَت عادتُها أنها كلَّ أولِ يومٍ من الشهرِ تَحِيضُ إلى ستةِ أيامٍ منه، فنقولُ لها الآن: كُلَّما جاء أولُ يومٍ من السهرِ فأمْسِكي عن الصلاةِ إلى تمام الستَّةِ أيام، ولا تَنْظُري للدم، سواءٌ تغَيَّر أم لم يَتَغَيَّر، وزاد أم لم يَزِدْ (١٠).

وفي هذا الحديثِ أيَّضًا: دليلٌ على أن دم الحيضِ نجسٌ؛ لقولِ عَلَيْ: «فاغْسِلي عنك الدمَ». وهو كذلك، وكلُّ دمٍ يَخْرُجُ من السبيلَيْنِ فإنه نجسٌ يَجِبُ أن يَتَطَهَّرَ الإنسانُ منه.

وبَقِي علينا إشكالٌ في هذا، وهو: هل يَحِلُّ للمستحاضةِ أن تصومَ؟ الجوابُ: نعم، إلا في وقتِ العادةِ، ويَجِبُ عليها أن تُصَلِّيَ.

<sup>(</sup>١)وقد سئل الشيخ الشارح يَخَلَثْهُ: هل العبرة في ذلك بالأشهر الهلالية، أم بالأشهر الميلادية؟

فأجاب تَحَلِّقَهُ: قال العلماء: إن العبرة في ذلك بالأشهر الهلالية؛ لأنها أوضح، فهي لها علامة ظاهرة، وهي ظهور الهلال.

وذلك كائن حتى في المدن التي فيها تقاويم تبين متى دخل الشهر.

وسئل الشيخ الشارح كَعَلَّتْهُ: عما إذا كانت الاستحاضة بدأت مع أول حيضة للمرأة؟

فأجاب تَحَلَّتُهُ: قال العلماء: إذا كانت الاستحاضة من مبتدئة -يعني: من أول حيضة استحيضت-فإنها ترجع إلى التمييز، فيكون الدم الأسود الثخين المُنْتِن حيضًا، ويكون الدم الأحمر الرقيق غير المنتن استحاضة.

فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء، وهي ستة أيام أو سبعة من كل شهر، ويكون ذلك من أول الشهر إذا نَسِيَتْ متى جاءها الحيض، وإن كانت تعلم أن الحيض جاءها من منتصف الشهر فيكون ابتداء حيضها من منتصف الشهر.

وهل يَطَؤُها زوجُها؟

المذهب: لا يجوزُ لزوجِها أِن يَطَأَها إلا إذا خاف العَنَتَ؛ أي: خاف المشقةَ بتَرْكِ الوطعِ (١٠).

والصحيحُ: أنه يجُوزُ له أن يَطأها"؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُهُ وَأَذَى فَأَعَرَ لِكُواَ ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ قُلُهُ وَالاستحاضةُ ليست محِيضًا، ولأنه اسْتُحِيضَت عدةُ نساءٍ نحوُ بِضْعٌ" عشرةَ امرأةً في عهدِ النبي عَيْلِيْهِ، ولم يأْمُرْ أزواجَهن باجتنابِهن.

فالصوابُ: أن وَطْءَ المستحاضةِ جائزٌ، لكن عليه أن يَحْتَرِزَ من إصابةِ الدمِ، فإذا انْتَهَى من الجهاعِ فإنه يَغْسِلُ ذكرَه؛ لئلا يَتَلَوَّثَ بدنُه وثوبُه بالدمِ النجسِ (١٠).

# **泰黎 袋 麥**

<sup>(</sup>۱) انظر: «مسائل أبي داود» (ص٢٦)، و «الهداية» (١/ ٢٤)، و «المحرر» (١/ ٢٧)، و «الكافي» (١/ ٢٠١)، و «المحرو» (١/ ٢٥٤)، و «المنبع» (١/ ٢٩٢)، و «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٢٧)، و «بدائع الفوائد» (٤/ ٤٤)، و «المورع» (١/ ٢٤٤)، و «الروض المربع» (١/ ٢٥٤). و «الروض المربع» (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد تَحَلِّقه، وانظر المصادر السابقة. وانظر: كلام ابن القيم تَحَلِّقه في: «إعلام الموقعين» (٢/ ٥٤، ١٣٤) في حكمة التشريع في وطء المستحاضة دون الحائض.

<sup>(</sup>٢) جاء في «المعجم الوسيط» (ب ضع): البِضْع في العدد: من الثلاث إلى التسع. تقول: بِضْعة رجال، وبِضْع نساء، ويركب مع العشَرَة، فتقول: بضعةَ عشَرَ رجلًا، وبِضْعَ عشرةَ امرأةً، وكذلك يُسْتَعْمَل مع العقود، فتقول: بِضْعةٌ وعشرون رجلًا، وبِضْعٌ وعشرون امرأةً.

ولا يُستَعْمَل مع المائة والألف، وفي التنزيل العزيز: ﴿فَلَيِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضَعَ سِنِينَ۞﴾ [عُنْهُـُكَ:١٦].اهـ وانظر: «اللسان» (ب ض ع).

<sup>(</sup>٤) وهذا يوضِّح ويبيِّن أن دم الاستحاضة عند الشيخ الشارح تَخلَله نجس، وهذا هو ما رجَّحه الشيخ الشارح تَخلَله ك كذلك في شرحه لـ «بلوغ المرام»، وقد تكلم الشيخ الشارح تَخلَله على هذه المسألة هناك بالتفصيل، وذكر أدلة الفريقين؛ القائل بالنجاسة والقائل بالطهارة، فارجع إليها هناك، والله ينفعك.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٩- باب غَسْلِ دَم الْمَحِيضِ.

٣٠٧ حَدَّ ثَنَا عَبُّدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ الله عَلَيْ، فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيضَةِ كَيفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لَتَنْضِحُهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لتَنْضِحُهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لتَسْضِحُهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لتَسْطَحُهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لتَصْلَى فِيهِ» (١).

﴿ قُولُه ﷺ: «فَلْتَقْرُصْه...ثم لْتَنْضِحْه...ثم لْتُنْضِحْه...ثم لْتُصَلِّي». لامُ الأصرِ إذا وقَعَت بعدَ «ثم»، أو «الفاءِ»، أو «الواوِ» فإنها تُسسَكَّنُ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقَطَعُ فَلْيَنظُرُ ﴾ [النَّقَ:١٥]. وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَكَهُمُ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [النَّقَ ٢٩].

وأما لامُ التعليل، وهي التي تُسمَّى لامَ «كي»، فلابدَّ من كسرِها، ولو وقَعَت بعدَ هذه الحروفِ، ولهذا قراءةُ بعضِ الناسِ: (ليكفروا بها آتيناهم ولْيتمتعوا). خطأً، إذا جعَلْنا اللهمَ لامَ الأمرِ، بل يجِبُ أن نقولَ: ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا مَاتَيْنَكُمُ مَ وَلِيَتَمَنَّعُواْ ﴾ [الهَبْكَتْنَاء: 1]. بكسرِ اللام.

#### 泰 整 整 泰

٣٠٨ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضِحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

الشاهدُ من هذين الحديثين: قولُه: «فلتقرُصْه، ثم لْتَنْضِحْه بهاءٍ، ثم لْتُصَلِّي فيه». وكذلك قولُها: كانت إحدانا تَحِيضُ، ثم تَقْتَرِصُ الدمَ من ثوبِها عندَ طهرِها فتَغْسِلُه، وتَنْضِحُ على سائرِه، ثم تُصَلِّي فيه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۱) (۱۱۰).

ويُسْتفادُ من هذا الحديث:

أولًا: أن نساءَ الصحابةِ رضِي الله عنهن كُنَّ في الغالبِ الأكثرِ لا يُخَصِّصْنَ الله عنهن . المحيضَ بثوبِ معين.

ثانيًا: وفيه أيضًا دليلٌ على أن الدمَ نجسٌ، ولو قلَّ.

ثالثًا: وفيه أنه يَنْبَغِي للإنسانِ عندَ غسلِ الدمِ توفيرًا للماءِ أن يَقْرُصَه أولًا، والقرصُ معناه الحكُّ بأطرافِ الأصابع.

## \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَللهُ:

١٠ - بابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

٣٠٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ، وَهِي مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّهَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ، وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ، فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيءٌ كَانَتْ فُلانَةُ تَجِدُهُ.

[الحديث ٣٠٩- أطرافه فيه: ٣١٠، ٣١١، ٢٠٣٧].

٣١٠ حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا، وَهِي تُصَلِّي.

٣١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ، وَهِي مُسْتَحَاضَةٌ.

بَقِي أَن يُقالَ: ما حكمُ اعتكافِ الحائضِ؟

فصَّل الفقهاءُ رَخِمَهُ اللهُ في ذلك، فقالوا: إن ابْتَدَأَتِ الاعتكافَ في حالِ حيضِها فإنه لا يَصِحُّ؛ لأنها ليست أهلًا للمُكْثِ في المسجدِ، وإن ابْتَدَأَتِ الاعتكافَ طاهرًا، ثم طرَأً



عليها الدم، فإنها تَبْقَى، لكن عليها أن تتَحَفَّظَ تهامًا؛ لئلا تُلُوِّثَ المسجدَ(١٠).

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِسَّهُ:

١ ١ - بابٌ هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبِ حَاضَتْ فِيهِ.

٣١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عُجاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَّا كَانَ لإِحْدَانَا إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيءٌ مِنْ دَم قَالَتْ بِرِيقِهَا، فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا.

هُذا يَدُلَّ على أن الصحابةَ وَلَيْ كانوا إلى الإعدامِ أقربَ مِن الوجودِ، بل حتى الماءُ ربها يكونُ شاقًا عليهم، ولهذا تقولُ: إذا أصابها شيءٌ من الدمِ قالت برِيقِها؛ يعني: أنها تَفَلَتْ على هذا المكانِ، وقصَعَتْه بظُفُرِها حتى يَطْهُرَ.

وفي حديثِ عائشةَ هذا: دليلٌ على أن النجاسةَ تَزُولُ بأيِّ مزيل كان، وإن شئتَ فقُـلْ:

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن قدامة تَحَلَّقَهُ في «المغني» (١/ ٤٨٧)، وصاحب «الشرح الكبير»، والمَرْداوي في الإنصاف أن المعتكفة إذا حاضت أو نَفِست وجب عليها الخروج من المسجد بغير خلاف. وانظر: «موسوعة الفقه الحنبلي» (٧/ ٢٠٥).

وقد سئل الشيخ الشارح تَعَلَّقَهُ: لهاذا منع النبي ﷺ عائشة من الطواف في المسجد، وأذن للمرأة المستحاضة أن تعتكف فيه، على الرغم من أن العلة واحدة، وهي مخافة تلوث المسجد؟

فأجاب تَهَلَثه: لأن الحيض أغلظ من الاستحاضة، ولهذا فهو يوجب الغسل، والاستحاضة لا توجبه، ويُحَرِّم الوطء، والاستحاضة لا تحرمه، ويُسْقِط الصلاة، والاستحاضة لا تسقطها، فهو يختلف عن الاستحاضة في كثير من الأحكام. اه

وقال ابن قدامة تَخَلِّقَهُ في «المغني» (٤/ ٤٨٨): فصل: فأما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف؛ لأنها لا تمنع الصلاة، ولا الطواف، وقد قالت عائشة: اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربها وضعنا الطَّسْت تحتها، وهي تصلي. أخرجه البخاري.

إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم، لئلا تلوث المسجد، فإن لم يكن صيانته منها خرجت من المسجد؛ لأنه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان.اهو وانظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٧/٧٠).

إِن ما تَنَجَّسَ يَطْهُرُ بِأَيِّ مزيلِ كَانَ للنجاسةِ، وهذا هو القولُ الراجحُ؛ فإنه لا يُشْتَرَطُ لإزالةِ النجاسةِ النجاسةِ طَهُرَتْ بأيِّ مزيلِ. واللهُ أعلمُ (١٠).

(۱) وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَحَلَثْهُ، وانظر: «مجموع الفتاوي» (٢١/ ٤٧٤)، وما بعدها.

وقد استدل أهل العلم رَجْمَهُ اللهُ على ذلك بأدلة كثيرة منها:

١- أحاديث الاستجهار بالأحجار، فهذه الأحاديث فيها إزالة النجاسة بغير الماء.

 ٢ - قوله ﷺ في النعلين: "فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، ثم لينظر، فإن رأى خبشًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيها».

وتأويل ذلك على ما يستقدر من مخاط ونحوه من الطاهرات لا يصح لوجهين:

أ- أن ذلك لا يسمى خَبِثًا.

ب- أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها.

٣- قوله على في ذيل المرأة، عندما قالت امرأة لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله على: «يطهره ما بعده».

قال الحافظ في «الفتح»: واستدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها نجاسة بالجفاف؛ يعني: أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب الأولى،؛ فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. اهـ

٥ - قوله ﷺ في الهر: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». مع أن الهر في العادة يأكل الفأر، ولم
 يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالهاء، بل طهورها ريقها.

٦- أن الخمر المنقلبة خلًّا بنفسها تطهر بالاتفاق، ولا دخل للماء في طهارتها هنا.

٧- قول النبي ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا». أطلق النبي ﷺ الغسل، فتقييده بالهاء يحتاج إلى دليل.

٨- الذين يقولون باشتراط الهاء لتطهير النجاسة يقولون: إذا زال تغير الهاء النجس بنفسه صار طهورًا، وهذا لم يستعمل الهاء فيه.

٩- أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، فليست وصفًا كالحدث لا يزال إلا بها جاء به الشرع، ومن المعلوم عند أهل العلم أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، فالحكم بالنجاسة ثبت بناء على علة، وهي وجود النجاسة، فإذا زالت هذه العلة «النجاسة الموجودة» زال الحكم.



قَالَ ابنُ حجرٍ تَظَلَّمُ اللهِ فِي «فتح الباري» (١/ ٤١٣،٤١٢):

قولُه: «بابٌ هل تُصلِّي المرأةُ في ثوبِ حاضتْ فيه؟».

قيل: مطابقةُ الترجمةِ لحديثِ البابِ أن مَن لم يكُنْ لها إلا ثوبٌ واحدٌ تَحِيضُ فيه فمِن المعلومِ أنها تُصلِّي فيه، لكن بعدَ تطهيرِه، وفي الجمعِ بينَه وبينَ حديثِ أمِّ سلمةَ الماضي الدالِّ على أنها كان لها ثوبٌ مختصُّ بالحيضِ، أن حديثَ عائشةَ محمولٌ على ما كان في أولِ الأمرِ، وحديثَ أمِّ سلمةَ محمولٌ على ما كان بعدَ اتساعِ الحالِ، ويُحتمَلُ أن يكونَ مرادُ عائشةَ بقولِها: ثوبٌ واحدٌ مختصًّا بالحيضِ، وليس في سياقِها ما يَنْفِي أن يكونَ لها غيرُه في زمنِ الطهرِ، فيوافقُ حديثَ أمِّ سلمةَ، وليس فيه أيضًا أنها صلَّت فيه، فلا يكونُ فيه حجةٌ لمن أجاز إزالةَ النجاسةِ بغيرِ الماءِ، وإنها أزالتِ الدمَ بريقِها؛ ليَذْهَبَ أثرُه، ولم تَقْصِدْ تطهيرَه.

وقد مضَى قبلُ ببابِ عنها ذكرُ الغَسْلِ بعدَ القرصِ، قالت: ثم تُصَلِّي فيه. فدلَّ على أنها عندَ إرادةِ الصلاةِ فيه كانت تَغْسِلهُ.

وقولُها في حديثِ البابِ: «قالتْ بريقِها». مِن إطلاقِ القولِ على الفعل.

﴿ وقولُها: «فَقَصَعَتْهُ». بالصادِ والعينِ المهملتين المفتوحتين؛ أي: حكَّتْهُ، وفركَتْه بظُفْرِها، ورواه أبو داودَ بالقافِ بدلَ الميمِ، والقصعُ الدلكُ، ووقَعَ في روايةٍ له من طريقِ

وأما ذكر الماء كمطهِّر في الأحاديث فلا يدل تعيينه على تعيُّنه؛ لأن تعيينه إنها هو لكونه أسرع في إزالة النجاسة، وأيسر على المكلف، وإثبات كون الماء مطهِّرًا لا يمنع أن يكون غيره مطهِّرًا.

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْلَلهُ: إن النبي ﷺ أمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء. اهـ

ويقول الشوكاني تَخَلَّقُهُ في "نيل الأوطار": والحق أن الهاء أصل في التطهير؛ لوصفه بذلك كتابًا وسنة وصفًا مطلقًا غير مقيد، لكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يَرُدُّه حديث مسح النعل وفرك المني وحته وإماطته بإذخرة وأمثال ذلك كثير، ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الهاء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقًا.اهـ

عطاءٍ، عن عائشة بمعنى هذا الحديثِ: ثم تَرَى فيه قطرةً من دم، فتَقْصَعُه بظُفُرِها.

فعلى هذا، فيُحْمَلُ حديثُ البابِ على أنَّ المرادَ دمٌ يسيَّرٌ يُعْفَى عن مثلِه، والتوجيهُ الأولُ أقوى.

فائدةٌ: طعَنَ بعضُهم في هذا الحديثِ من جهةِ دعوى الانقطاع، ومن جهةِ دعوى الانقطاع، ومن جهةِ دعوى الاضطرابِ، فأما الانقطاعُ، فقال أبو حاتم: لم يَسْمَعْ مجاهدٌ من عائشة، وهذا مردودٌ، فقد وقَعَ التصريحُ بسماعِه منها عندَ البخاريِّ في غيرِ هذا الإسنادِ، وأثبتَه عليُّ بنُ المَدِينيِّ، فهو مقدَّمٌ على مَن نفاه.

وأما الاضطرابُ فلرواية أبي داود له، عن محمدِ بنِ كثيرٍ، عن إبراهيمَ بنِ نافعٍ، عن الحسنِ بنِ مسلمٍ بدلَ ابنِ أبي نَجِيحٍ، وهذا الاختلافُ لا يُوجِبُ الاضطراب؛ لأنه محمولٌ على أن إبراهيمَ بنَ نافعٍ سمِعه من شيخين، ولو لم يكُنْ كذلك فأبو نعيم شيخُ البخاريِّ فيه أحفظُ مِن محمدِ بنِ كثيرٍ شيخٍ أبي داودَ فيه، وقد تابَعَ أبا نعيمٍ خلَّادُ بنُ يَحْيَى، وأبو حُذيفة، والنعمانُ بنُ عبدِ السلامِ، فرجَحَت روايتُه، والروايةُ المرجوحةُ لا يُحْيَى، وأبو حُذيفة، والأجحةِ، والله أعلمُ.اهـ

على كلِّ حالٍ: ما ذكرَه من أنها تُرِيدُ أن تُزِيلَ صورةَ الدمِ، ثم بعدَ ذلك تَغْسِلُه فهو مُحْتَمِلٌ، لكن لا شكَّ أن النجاسةَ إذا زالَتْ بأيِّ مزيلٍ كان فإن المَحِلَّ يَطْهُـرُ؛ لأنَّ النجاسةَ عينٌ قَذِرةٌ، فمتى زالت بأيِّ شيءٍ فقد طهُر المحلُّ.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَظَلْشُا عَالَ:

١٢ - بابُ الطِّيبِ لِلْمَرْ أَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيض.

٣١٣ - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، قَالَ: حَدَّنَنَا حَادُ بَنُ زَيدٍ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَمُّ عَطِيةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمُّ عَطِيةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ خَفْصَةَ، عَنْ أُمُّ عَطِيةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَفْصَةَ، عَنْ أُمُّ عَطِيةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا قُوبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ نَكْتَحِلَ، وَلا نَتَطَيّبَ، وَلا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهُرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ تَعِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتّبَاعِ الْجَنَائِرُ ''.

قَالَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

[الحديث ٣١٣- أطرافه: ١٢٧٨، ١٢٧٩، ٥٣٤، ٥٣٤، ٥٣٤، ٥٣٤٥].

يقولُ المؤلفُ: بابُ الطِّيبِ للمرأةِ عندَ غسلِها مِن الحيضِ، أو المحيضِ أَسْختان (٢٠).

ومن المعلوم أن الحيضَ له رائحةٌ مُنتِنةٌ، وأنَّ المرأةَ إذا اغْتَسَلَتْ فقد يَبْقَى أثرُ هذه الرائحةِ، فكان من الأَوْلَى والأفضلِ أن تَتَطَيَّبَ، لكن إن كانت غيرَ مُحِدَّةٍ فإنها تَتَطيَّبُ بها شاءَتْ، وإن كانت مُحِدَّةً -وهي التي مات عنها زوجُها، وكانت في العِدَّةِ-فهذه يَجِبُ عليها الإحدادُ.

والإحدادُ هو: أن تَجْتَنِبَ المرأةُ كلَّ ما يَدْعُو إلى جماعِها، ويُرَخِّبُ في النظرِ إليها من الزينةِ، والتحسينِ، ولُبْسِ الثيابِ الجميلةِ، وغيرِ ذلك، ولهذا نَحْصُرُ ما تَتَجَنَّبُه الآن، فنقولُ: أو لا تَلْبَسُ الثيابَ الجميلةَ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ نَهَى أن تَلْبَسَ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۱۲۷) (۹۳۸) (۲۲).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَعَلِّلْتُهُ، كما في «الفتح» (١/ ١٣)، وقد أسند المؤلف حديث هشام في «الطلاق» (٢/ ٥٣٤٢). وانظر «تغليق التعليق» (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح البخاري» طبعة الشعب (١/ ٨٥).

عَصْب، وهو نوعٌ من الثيابِ الّتي تُعْتَبرُ ثوبَ بِذْلةٍ أن والمدارُ كلُّه على ألا تَلْبَسَ ثوبًا جميلًا، أما لونُ الثوبِ الذي تَلْبَسُه فلْتَلْبَسْ ما شاءَتْ من الألوانِ: أخضرَ، أصفرَ، أحمرَ، بُنِّيًّا ،وهل تَلْبَسُ الأبيضَ وهي مُحِدَّةٌ؟

قال الفقهاءُ: تَلْبَسُه، ولو كان حسنًا "، والصحيحُ أنها لا تَلْبَسُه إن كان ثوبَ جمالٍ، والنساءُ تَخْتَلِفُ باختلافِ البُلْدانِ، فمثلًا عندَنا هنا في الجزيرةِ تَرَى النساءُ أنَّ الثوبَ الأبيضَ ثوبُ جمالٍ، فلا تَلْبَسُه، وفي بعضِ البلادِ ترى النساءُ أن الثوبَ الأبيضَ لباسٌ عادي فتَلْبَسُه.

الثاني: ألا تلْبَسَ الحُلِيَّ مطلقًا، سواءٌ في يدِها، أو في رقبتِها، أو في أذنِها، أو في رأسِها، أو في رأسِها، أو في رجلِها، أو في بطنِها، أو في أيِّ مكانٍ، وسواءٌ كان الحُلِيُّ ذهبًا أو فضةً؛ لأنَّ هذا يُعْتَبُرُ زينةً وتجمُّلًا.

فإن قال قائلٌ: وإذا كان عليها سِنُّ ذَهَبِ فها تقولون؟

نقول: لو أمْكَن أن تَخْلَعَه بلا ضررٍ فلْتَخْلَعْه؛ لأنَّ بعضَ الأسنانِ يُلَبَّسُ تلبيسًا، ويَسْهُلُ أن تُخْلَعَ، وإذا كان الأمرُ ليس كذلك فلا يلْزَمُها خَلْعُهُ لها عليها من الضررِ، ولكن يَحْسُنُ أن تُحاوِلَ ألا يَظْهَرَ.

فإن قال قائلٌ: إن قولَكم هذا يعني أن تَبْقَى دائمًا مُكْتِئبةً لا تَتَبَسَّمُ، ولا تَضْحَكُ؟ قلنا: لا، لا نريدُ هذا، بل نريدُ ألا يكونَ هناك ظهورٌ إلا إذا دَعَتِ الحاجةُ؛ لأن بعضَ النساءِ ربُّما تَتَقَصَّدُ أن تَفْتَحَ فمَها من أجل أن فيه سنَّا ذهبيًّا.

فإن قلتَ: ماذا تقولُ في الساعةِ؛ أهي من الحُلِيِّ، أو من ثيابِ التجمُّل؟

قلنا: هي لا تَخْرُجُ عن هذين، فإن كانت الساعةُ ذهبيةً، والذّي تُمْسَكُ به ذهبيٌّ فإنها تَدْخُلُ في الحُلِيِّ، وإن لم تكُنْ كذلك فهي من لباسِ الزينةِ فيما نَرى، وعلى هذا فلا تَلْبَسُ الساعةُ، وبإمكانِها أن تَسْتَدِلَّ على الأوقاتِ بجَعْلِها في جيبِها، ولا حَرَجَ في هذا.

<sup>(</sup>١) البذلة من الثياب: ما يُلْبَس ويُمْتَهَن، ولا يُصان. لسان العرب (ب ذ ل).

<sup>(</sup>٢)  $iid_c$ : «المبدع» (٨/ ١٤٢)، و «الإنصاف» (٩/ ٣٠٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٣٠).



والثالث: الذي تَتَجَنَّبُه جميعُ التَّحْسِيناتِ، سواءٌ كانت في العينِ، أو في الأنفِ، أو في الخدِّ، أو في الخدِّ، أو في الشَّفَتَيْن، أو في الرأسِ، أو في غيرِ ذلك، فتَتَجَنَّبُ الكُحْلَ إلا إذا احتاجَت إلى ذلك فإنها تكْتَحِلُ بالصَّبِرِ بالليل، وتَمْسَحُه بالنهارِ.

وأما الكحلُ المُلَوَّنُ الأسودُ فلا، حتى إن امرأةً جاءتْ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، وقالت: يا رسولَ اللهِ ﷺ، وقالت: يا رسولَ اللهِ، إن ابنتي مات عنها زوجُها، وإنها اشْتكتْ عينَها، أفنكْحُلُها؟ قال: «لا»(١).

قال ابنُ حزم تَحَلِّلْهُ ": لا تُكْحَلُ عينُها، ولو عَمِيَتْ؛ لأن الرسولَ شُكِي إليه المرأةُ يَشْتَكِي عينَها قَالَ: «لا تَكْتَحِلْ».

ومن التحسينِ أيضًا تحميرُ الشِّفاهِ والمِكْياجُ عمومًا فإنَّ هذا لا يجوزُ للمُحِدَّةِ. وكذلك الحِنَّاءُ لا تَجُوزُ، سواءٌ كانت خِضابًا، أو في الرأسِ؛ لأنها من التحسينِ. فإن قالت امرأةٌ: إن فيها وَشْمًا على ظهرِ كَفِّها، أو في ذراعِها، فهاذا تَصْنَعُ؟

نقول: أصلُ الوَشْمِ إذا أَمْكَنَ إزالتُه بدونِ ضررٍ ولا تشويهِ للمرأةِ فإنه تَجِبُ إزالتُه، لا على المُحِدَّةِ، إذالتُه، أما إذا كان لا يُمْكِنُ إزالتُه إلا بتشويهِ أو ضررٍ فلا يَجِبُ إزالتُه، لا على المُحِدَّةِ، ولا على غيرها.

رابعًا: تَتَجَنَّبُ الخروجَ من البيتِ، فلا تَخْرُجُ من البيتِ إلا لحاجةٍ نهارًا، أو لضرورةٍ ليلًا، فلا تَخْرُجُ في الليل إلا لضرورةٍ، والضرورةُ نهارًا من بابِ أوْلى.

ولحاجة نهارًا مثل أن تكونَ امرأةً ليس لها عيشٌ إلا أن تَخْرُجَ للسوقِ بسلعتِها، أو أنها مُدَرِّسةٌ لا يُمْكِنُ أن تَتَخَلَّفَ، ولم يُرخَّصْ لها في ذلك، أو أنها طالبةٌ تَخْشَى أن يَفُوتَها الاختبارُ، فتَرْسُبَ، أو ما أَشْبَهَ ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٣٦)، ومسلم (٢/ ١١٢٤) (١٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحلي» (١٠/ ٢٧٦).

أو لضرورة ليلًا، قال العلماءُ: الضرورةُ مثلُ أن يَشِبَّ في بيتها نارٌ، أو أن يَتَسَلَّقَ الجدارَ عليها مجرمٌ، فتَهْرُبَ منه، أو أن يكونَ البيتُ قديمًا، فتَنْزِلَ الأمطارُ، فتَخْشَى أن يَسْقُطَ البيتُ. فالمهمُّ: أنَّ الضرورةَ معروفةٌ.

> وهل تَخْرُجُ إلى فناءِ البيتِ المحاطِ بالسورِ، أَوْ لا؟ الجوابُ: أنها تَخْرُجُ؛ لأنَّ هذا من البيتِ.

وكذلك لو كان البيتُ في مَزْرَعةٍ فإن المزرعةَ تابعةٌ للبيتِ.

فإذا كانت امرأةً بدويةً لها بيتٌ، وحولَ بيتِها حِظارٌ للغنم، فهل تَخْرُجُ؟

الجواب: أن نقولَ: إذا كان متصلًا بالبيتِ خرَجَت؛ لأنه من البيتِ، وإن كان منفصلًا لا تَخْرُجُ إلا لحاجةٍ؛ مثلُ ألا يكونَ عندَها مَن يَقومُ بشئونِ هذه الغنم، أو ليس عندَها مَن يَحْلُبُ هذه الغنم، أو ما أشبَهَ ذلك.

وهل لها أن تَصْعَدَ فوقَ سطحِ البيت، فيها لو كان مكشوفًا، وليس فيه إلا سورٌ؟ الجوابُ: أنَّ لها أن تَصْعَدَ إلى السطحِ، ليلًا ونهارًا، وأما ما اشتَهَر عندَ العوامِّ من أنها لا تَبْرُزُ للسطحِ أو بفناءِ البيتِ في ليالي الإبدارِ بناءً على أن القمرَ إنسانٌ فهذا لا عِبرةَ به، ولا أصلَ له.

بل إن بعضَ العوامِّ يقولُ: إن القمرَ إنسانٌ بدليلِ أنَّ له عينًا وأنفًا وفمًا، وهذا عجيبٌ؛ إذ يقالُ: أين هذان العينان، وأين أنفُه، وأين فَمُه؟

وهل لها أن تُكَلِّمَ الرجالَ؟

الجوابُ: نعم، لها أن تُكلِّمَ الرجالَ، لكنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ ﴾ اللهَ يقولُ: ﴿ فَلَا تَخْضَعُ نَ بِالْقَوْلِ ﴾ اللهَ يَتَكلَّمُ بقدرِ الحاجةِ ؛ كرجل اسْتَأْذَن يسألُ عن رجلِ البيتِ فلها أن تُخاطِبَه، وتقولَ: فلانٌ غيرُ موجودٍ، وكذلك الهاتفُ لها أن تَتَكلَّمَ به، ولكن كها ذكرْنا لا يجوزُ أن تَخْضَعَ بالقولِ.

وهل لها أن تُمكِّنَ من رؤيتِها أحدًا من الرِجال؛ مثل: أخي زوجِها، أو عمِّ زوجِها؟



مَحْرَمٌ؟

الجوابُ: نقولُ: عندَ العامةِ أن المرأةَ لا يُمْكِنُ أن يرَاها الرجلُ إذا كانت مُحِدَّةً إلا إذا جَرَتِ العادةُ بأنَّ هذا الرجلَ كان يَدْخُلُ عليها في حياةِ زوجِها، ولكنَّ هذا لا أصلَ له، بل لها أن يَراها الرجالُ، وأن تُكلِّمَ الرجالُ، وهي في ذلك كغيرِ المُحِدَّةِ، فلو دَخَلَ أخو زوجِها، أو عمُّه، أو ما أشْبَهَ ذلك عليها يُعَزِّيها مثلًا فلا حرجَ، وليس هناك مانعٌ. وهل لأبي زوجِها، أو ابنِ زوجِها، أو أبي أمِّها أن يَدْخُلَ عليها، ويراها أيضًا؛ لأنه

الجوابُ: أنه إذا كان مِن المحارم فلا إشكالَ فيه.

وهل يَلْزَمُها أَن تَغْتَسِلَ كلُّ يومِ جمعةٍ؟

الجوابُ: عندَ العامةِ يَلْزَمُها، وهذا لا أصلَ له، ولهذا دائمًا يَسْأَلُونني عن هذا.

وهل يلْزَمُها أن تكونَ صلاتُها مِن حِينِ يُؤَذَّنُ؛ يعني: هل يَلْزَمُها أن تُقَـدِّمَ الـصلاةَ في أولِ الوقتِ؟

الجوابُ: لا يَلْزَمُها، وتُصلِّي كالعادة في أولِ الوقتِ، أو في أوسطِ الوقتِ، أو في آخر الوقتِ،

فالحاصلُ: أن المُحِدَّة مَمْنوعةٌ من أشياءَ معدودة، وبقيةُ الأشياءِ هي كغيرِها فيها. تقولُ أمُّ عطيةَ: كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميتٍ. والذي يَنْهَاهُنَّ هو الرسولُ عَلَيْ، فإذا قال الصحابيُّ: نُهِينا، أو أُمِرْنا، أو أُمِرَ الناسُ فله حكمُ الرفع؛ لأن الآمِرَ والناهي للصحابةِ هو الرسولُ عَلَيْ، خصوصًا إذا ساقوا الكلامَ مَسَاقَ الاستدلالِ فإنه يُحْمَلُ ولابدَّ على أن الآمِرَ والناهي هو الرسولُ عَلَيْهِ.

وإذا قال الرسولُ ﷺ: «أُمِرْتُ أو أُمِرْنا»، فالآمِرُ هو اللهَ ﷺ.

و قولُها ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَيتِ فَوقَ ثلاثٍ »، وكذلك دونَ ثلاثٍ يَجُوزُ للرجالِ والنساءِ، وإن كان الحديثُ ليس فيه إلا ذكرُ النساءِ فقط، لكن أَلْحَقَ العلماءُ بذلك الرجال، وقالوا: يجوزُ أن يُحِدَّ الإنسانُ على الميتِ أقلَ من ثلاثةِ أيامٍ، وذلك أن النفوسَ قد تَتَكَدَّرُ تكدُّرًا عظيمًا على الميتِ، وتَقْلَقُ، ولا تَسْتَطِيبُ الشيءَ

الذي كانت تَعْتَادُه من تَجمُّل ورفاهية، فرخَّص لها الشارعُ أن تَفْعَلَ هذا الشيءَ لتَطِيبَ النفسُ؛ لأنَّ كَبْتَ الإنسانِ يَزِيدُه غمَّا وحُزنًا، ولهذا تَجِدُونه فِطْريًّا.

فعلى سبيلِ المثالِ: إذا أصاب الصبيَّ ما يَقْتَضِي البكاءَ، وترَكْتَه يَبْكِي فإنه بعدَ البكاءِ سوف يَسْتَأْنِسُ، ويَتَّسِعُ صدرُه؛ لأنه فرَّج عن نفسِه، وإذا كبَتَّه يَبْقَى مُتَغَلِّقًا؛ لأنَّ الذي في نفسِه لم يُفَرَّجْ عنه، وهو إن سكتَ سكتَ خوفًا من الضربِ.

فلهذا أجاز الشارعُ أن الإنسانَ إذا مات له مَن أُصِيب به بصدمةٍ قويةٍ أن يُحِدَّ عليه، وكلمةُ «أجاز» لا تعني أنه أمرٌ مطلوبٌ كما يُفْعَلُ من بعضِ الناسِ من أنه يُغْلِقُ الدُّكانَ، ولا يَتَجَمَّلُ، ولا يَتَكَلَّمُ مع أحدٍ، ويقولُ: هذا من حقِّ الميتِ عليَّ. وهذا غيرُ صحيح، وهو ليس واجبًا، ولا مشروعًا، وغايةُ ما هنالك أنه جائزٌ.

أمًا الزوجُ فيَجِبُ على المرأةِ أن تُجِدَّ مدةَ العِدَّةِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، كما في الحديثِ، إلا أن تكونَ حاملًا فحتى تَضَعَ حملَها؛ لأن الإحدادَ تابعٌ للعِدَّةِ، وقد تَطُولُ المحدةُ إلى أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، وقد تَنْقُصُ، وقد لا تكونُ إلا ساعةً، وقد لا تكونُ إلا خسَ دقائقَ، وقد لا تكونُ إلا حقيقةً واحدةً.

فلو فُرِض أن امرأةً تُطَلَّقُ، وزوجُها مُحْتَضَرٌ، فهات النوجُ، وفي تلك اللحظةِ وضَعَتِ الحمل، فإنها تَنْتَهِي عِدَّتُها، ويَنْتَهِي إحدادُها أيضًا؛ لعمومِ قولِهِ تعالى: ﴿ وَأَوْلِتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الظنلاف:٤].

وهذا العمومُ مُقَدَّمٌ على عمومِ قولِه: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِ نَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [التنف:٢٣٤].

ودليلُ تقديمِهِ حديثُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ (أَنها وضَعَتْ بعدَ موتِ زُوجِها بليالٍ،

<sup>(</sup>١)سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوجة سعد بن خولة، الذي أدركه أجله بمكة، روى عنها فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة. «الإصابة» لابن حجر (٧/ ٦٩٠)، و«طبقات المحدثين» (١/ ٣٠).



فتجَمَّلت - يعني: تركَتِ الحداد - للخُطَّابِ، فرآها أبو السَّنابِلِ بنُ بَعْكَكِ (١) ، فقال لها: ما أنتِ بناكح حتى يأتي عليك أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ. بِناءً على عمومِ الآيةِ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾.

وبناءً على القاعدة: أنه إذا تعارَضَ نصَّانِ من وجهٍ، وكان أحدُهما أعمَّ من الآخرِ من وجهٍ فإنه يُؤْخَذُ بالأحوطِ منها، فتَعْتَدُّ بالأطولِ من أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، أو وضع الحملِ، كما ذهَبَ إليه علي بنُ أبي طالب "، وعبدُ الله بنُ عباس " وَالله الكن لعلَّ الله المحديث لم يَبْلُغُهما".

والمهمُّ الآن: أن سُبَيْعَةَ شَدَّت عليها ثيابَها، ومشَتْ إلى الرسولِ ﷺ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، الأمرُ كذا وكذا. فقال ﷺ: «كذَبَ أبو السَّنابِلِ» (٥٠). ورخَّص لها أن تَتَزَوَّجَ.

﴿ وقولُه عَلَيْهُ: «كذَبَ». قد يظُنُّ الظانُّ أن هذا يعني قَدْحًا في أبي السَّنابل، وليس الأمرُ كذلك؛ لأنَّ الكذبَ قد يكونُ في مخالفةِ الواقعِ، ولو عن غيرِ عمدٍ، وأبو السَّنابلِ خالَفَ الواقعَ - يعني: الحكمَ الشرعيَّ - ولكن عن غيرِ عمدٍ، فلا يُذَمُّ (١).

<sup>(</sup>۱) أبو السنابل بن بَعْكُك بن الحارث بن عَمِيلة بن السباق بن عبد الدار العبدري القرشي، سكن الكوفة، وأقام بمكة حتى مات، وهو من مسلمة الفتح. «الإصابة» لابن حجر (٧/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٧٨٥/ ١٤٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٥٥٤)، وسعيد بن منـصور في سننه (١٥١٦)، والبيهقي في سننه الكبري (٧/ ٤٣٠).

وقال ابن قدامة كَثَلَثُهُ في «المغني» (١١/ ٢٢٧): ورُوِي عن علي من وجه منقطع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥) (٥٧).

<sup>(</sup>٤) قال ابن قدامة كَثَلَثَهُ في «المغني» (١١/ ٢٢٧): وأجمعوا أيضًا على أن المتوفَّى عنها زوجها إذا كانت حاملًا أجلها وضع حملها إلا ابن عباس...

وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجهاعة لـمَّا بلغه حديث سبيعة.

<sup>(</sup>٥)علَّقه البخاري يَحَلَّفهُ بصيغة الجزم (٣٩٩١)، ورواه مسلم (١٤٨٤) (٥٦).

<sup>(</sup>١) فمعنى قول النبي ﷺ: «كذب أبو السنابل»؛ أي: أخطأ ووهِم وغلِط، فهو لم يُرِدْ بـه تعمُّـد الكـذب الذي هو ضد الصدق؛ وذلك للآتي:

وعلى كلِّ حالٍ: فهذا الحديثُ يـدُلُّ عـلى أن الحمـلَ إذا وضَعَتْه المرأةُ انْقَضَتْ عدتُها، ولو لم تَبْقَ إلا مدةً قليلةً.

وهل المُعْتَبِرُ في ابتداءِ المدةِ من موتِ الزوج، أو من عِلْمِها بموتِه؟

الجوابُ: أنَّ المُعْتَبَرَ موتُ الزوج، وبِناءً علي ذلك لو لم تَعْلَمْ بموتِه إلا بعدَ أن مضى أربعةُ أشهر كان حِدادُها وعِدَّتُها عشرةَ أيامٍ؛ لأنَّ اللهَ تَعْلَقَ يقولُ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾. وذلك يكونُ من الوفاةِ؛ لأنه قال: ﴿ يُتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾.

فإذًا: العبرةُ بالوفاةِ، لا بعلم الزوجةِ.

وهكذا أيضًا يقالُ في الطلاقِ؛ لو أن الرجلَ طلَّق امرأتَه، ولم يُخْبِرْها إلا بعد انتهاءِ العِدَّةِ، فإن العِدَّةَ تكونُ انْقَضَتْ.

م ثم قالت وقد رُخِص لنا عندَ الطهرِ إذا اغْتَسَلت إحدانا مِن محيضِها في نُبْذةٍ من كُسْتِ أَظْفارٍ».

فهذا مُسْتَثْنَى من الطِّيبِ، فللمرأةِ المُحِدَّةِ إذا طَهُرَت من الحيضِ أن تَتَطَيَّبَ بهذا الطيبِ؛ لأنَّ هذا الطِّيبِ أقلُّ رائحةً من غيرِهِ من وجهٍ، ولأنه يُزِيلُ ما حصلَ من أذًى برائحةِ الحيضِ، فرُخِّص لها؛ لأنَّ هذا التطيُّبَ ليس من أجلِ الترفُّهِ بالطِّيبِ، ولكن

١- لأن الكذب إنها يجري في الأخبار، وهذا الرجل ليس بمخبر، وإنها قاله باجتهاد، والاجتهاد لا يدخله الكذب، وإنها يدخله الخطأ.

قال الأخطل النصراني قاتله الله:

واسط: قرية عربي الفرات مقابل الرَّقَّة. رَباب: اسم صاحبته. الغَلَس: ظلمة آخر الليل.



من أجل إزالةِ الأذي.

قالت: وكنا نُنْهَى عن اتباع الجنائزِ.

والذي يَنْهَاهنَّ هو الرسولُ ﷺ، وقد جاء في روايةٍ أخرى عنها أنها قالت: نُهِينا عن اتباع الجنائزِ، ولم يُعْزَمُ علينا (١٠).

فاخْتَلَف العلماءُ هل قولُها: ولم يُعْزَمْ علينا. ظنَّ منها أن النهي ليس عزيمة، وأنه لم يُردِ المنعَ والعزم، فيكونَ النهي للكراهةِ، وتكونُ ويشخ قد فَهِمَتْ ذلك من سياقِ النبيِّ عَلَيْهُ ونهيه؟ وهذا هو مذهبُ الحنابلةِ رَحْمَهُ واللهُ، فعندَهم أن المرأة يُكْرَهُ لها أن تَزُورَ القبورَ، فإن زارَتْ فلا إثمَ عليها".

والصحيحُ: أن زيارةَ المرأةِ للقبورِ مُحَرَّمةٌ، بل هي من كبائرِ الذنوبِ(أ)؛ لأن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۷۸)، ومسلم (۲/ ۲۶۲) (۹۳۸) (۳۵).

<sup>(</sup>٢) وإلى هذا ذهب أيضًا أكثر الشافعية وبعض الحنفية. وانظر: «المغني» (٣/ ٢٢٣)، و «المبدع» (٢/ ٢٨٤)، و «المبدع» (٢/ ٢٨٤)، و «منار السبيل» (١/ ١٧٣، ١٧٤)، و «الكافي» (١/ ٢٧٥)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٥٠)، و «إعانة الطالبين» (٢/ ١٤٢، و «الأجزاء الحديثية» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد تَعْقَلْاللَّهُ (ص ١١١).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، وإليه ذهب أكثر أهل الحديث، وهو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد تَحَلَّلثه، كما حكاها العلامة على بن سليمان المرداوي في كتابه «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل». قال ما نصه: وعنه؛ أي: عن الإمام أحمد رواية ثالثة: يحرم، كما لو علمت بأنه يقع منها محرم. ذكره المجد، واختار هذه الرواية بعض الأصحاب، وحكاها ابن تميم وجهًا.اه

وهو اختيار شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم، والنووي في مجموعه، والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، وكثير من أئمة التحقيق.

وانظر: «الإنصاف» (۲/ ٥٦٢)، و «المهذب» (١/ ١٣٩)، و «مجموع الفتاوي» (٢٤/ ٣٤٣)، و الفتادي الفتادي» (ص ٢٤). وحاشية ابن القيم (٩/ ٤٤)، و «المجموع» (٥/ ٢٧٥)، و «الأجزاء الحديثية» (ص ١١١).

وهناك قول ثالث في هذه المسألة بإباحة زيارة القبور للنساء وعدم كراهتها، وبه قال أكثر الحنفية والمالكية، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٣٤٣) و «الأجزاء الحديثية» (ص ١١١).

النبي ﷺ لعَنَ زائراتِ القبورِ (أ.

وقولُ أمِّ عطِيةَ في الحديثِ: ولم يُعْزَمْ علينا. هذا هـو ظنُّها، ولا عـبرةَ بظنِّها، بـل العبرةُ بها دلَّ عليه النهي، وهو التحريم (١).

فإن قال قائلٌ: فما تقولون في حديثِ عائشة ﴿ الله على أَهْلِ البقيعِ، ثم لمَّا انْتَهَى انْطَلَقَت أَمامَه فخرَجَتْ في أثرِه، فإذا هو في البقيع ﷺ، يُسَلِّمُ على أَهْلِ البقيعِ، ثم لمَّا انْتَهَى انْطَلَقَت أَمامَه حتى وصَلَت إلى البيتِ وجَدَها قد ثار نَفْسُها، فسألَها ما لَكِ؟

فَأَخْبَرَته بِأَنها لها فَقَدَتْه أَخِذَتْها الغَيْرَةُ حتى خَرَجت تَنْظُرُ أين ذَهَب؟ فقال لها: «أتخافين أن يَحِيفَ اللهُ عليكِ ورسولُه؟».

ثم إنها سألته: ماذا تقولُ إذا زارَتِ القبورَ؟ فقال: «قولي: السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين...» إلى آخرِ الحديثِ(٢).

فاستدَلَّ بعضُ العلماءِ بهذا الحديثِ على جوازِ زيارةِ المرأةِ القبورَ، والصحيحُ أنه لو سَلِم المقامُ من معارضٍ لكان ظاهرُه الجوازَ، لكن هناك أحاديثُ معارضةٌ لهذا الحديثِ، وهي لعنُ زائراتِ القبورِ، وكذلك حديثُ أمِّ عطيةَ: نُهينا. وهو واردٌ في الصحيحين ''.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧، ٣٣٠، ٢٠٣٠، ٢٦٨٤، ٢٦٨٤)، وأبسو داود (١) أخرجه أحمد شاكر في تعليقه (٣٢٣٦)، والترمذي، والترمذي، وقال في تحفة المحتاج (٢/ ٣٢): صححه ابن السكن.

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَحَلَّلهُ في «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٣٥٥): وأما قول أم عطية: ولم يعزم علينا. فقد يكون مرادها: لم يؤكد النهي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹۷٤) (۱۰۳).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.



فيُمْكِنُ الجمعُ بينَ هذا وبينَ حديثِ عائشة أنه إذا مَرَّت المرأةُ بالمقبرةِ غيرَ قاصدةِ الخروجَ للزيارةِ فلا بأسَ أن تُسَلِّمَ عليهم، وأما إذا خرَجَتْ من بيتِها للزيارةِ فهذا هو الممنوعُ، وبهذا تَجْتَمِعُ الأدلةُ، والفرقُ ظاهرٌ؛ لأنها إذا خرَجَتْ لحاجتِها، ثم مرَّت بالمقبرةِ، وسلَّمتْ عليهم لم يكنِ الحاملُ لها على هذا زيارةَ القبورِ، وإنها الحاملُ هو غرضُها الذي خرَجَتْ من أجلِه، وفرقٌ بينَ المقصودِ وغيرِ المقصودِ.

فإن قيل: ألا يقال: إنَّ هذا النهي خاصٌّ بالمرأةِ التي تُكْثِرُ من زيارةِ القبورِ؟ فالجوابُ: أنَّ شيخَ الإسلامِ رَحَلَلتُهُ قد أجاب على هذا في كتابِ الفَتاوَى''، وذكرَ ثمانيةَ أوجهٍ أو أكثرَ في أنَّ زيارةَ المرأةِ للقبورِ -ولو مرةً واحدةً- محرمةٌ، وقال: إن الحديثَ فيه «زائرات»، «وزَوَّارات»'''، فنَأْخُذُ بـ«زائرات»؛ لأنه أحوطُ.

على أن «فَعَّال» تَأْتِي لمجردِ النِّسْبةِ، لا للمبالغةِ "؛ كقولِه تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ لِلْمَالغةِ الْعَلِمِ لَلَّالِمِ الْعَلْمِ. لَلْعَبِيدِ ﴿ الْمَالغةُ فِي الظّلمِ.

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوي» (۲٤/ ٣٤٣-٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) وقد رجح الشيخ بكر أبو زيد خَنَقَاللَّهُ في الأجزاء الحديثية (ص١١٩) أن «زاي» «زوارات» مضمومة، لا مفتوحة؛ تبعًا للجلال المحلى في «شرح المنهاج» والسيوطي، وأقره السِّنْدي، والمُناوِي، وصاحب «تنقيح الرواة شرح المشكاة».

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك كَلَالله في ألفيته، باب إعمال اسم الفاعل، البيت رقم (٤٣٢):

وقال كَغُلَّلْهُ في باب النسب، البيت رقم (٨٧٨):

فيكون معنى «زوارات القبور»: ذوات زيارة القبور.

وانظر: الأجزاء الحديثية لسماحة الشيخ بكر أبي زيد (ص١١٩، ١٢٠)..

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

١٣ - بابُ دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.

وَكَيفَ تَغْتَسِلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً ١١ مُمَسَّكَةً؛ فَتَتَبَعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.

٣١٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عُلْكَ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ عُلْكَ، قَالَ: عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِي عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا». قَالَتْ: كَيفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ «تَطَهَّرِي بِهَا». قَالَتْ: كَيفَ أَتَطَهَرُ؟ قَالَ «تَطَهَّرِي بِهَا». قَالَتْ: كَيفَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي؟!» فَاجْتَبْذُتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثْرَ الدَّمِ".

[الحديث ٢١٤- طرفاه في: ٣١٥، ٧٣٥٧].

هذا الحديثُ فيه: دليلٌ على الدلكِ، لكن دلكُ مواضعِ الحيضِ والنَّتَنِ والرائحةِ الكريهةِ، لا مطلقًا، لكن مع ذلك قال العلماءُ أن يُسَنُّ للمُغْتَسِلِ أن يَسَدَلُّكَ حسى يَتيَقَّنَ من وصولِ الماءِ إلى جميعِ البَشَرةِ؛ لأنه إذا لم يَفْعَلْ فرُبَّما يَنْضُو الماءُ عن مواضعَ من البَشَرةِ من حيث لا يَعْلَمُ.

وقد أشار القَحْطانيُّ كَعْلَللهُ فِي نونيتِه المشهورةِ إلى ذلك فقال:

والغَـسْلُ فـرضٌ والتـدلُّكُ سَـنةٌ وهما بمـذهبِ مالـكِ فَرضانِ (اللهُ عنى: الغَسْلَ والدَّلْكُ.

وفيه أيضًا أن النبي عَلَيْ أحيانًا يَذْكُرُ الكلامَ مُجْمَلًا: إما اسْتحِيَاءً من ذكرِ التفصيلِ، وقد كان النبي عَلِيْ أشدَّ حَيَاءً من العذراءِ في خِدْرِها (٥)، أو لغيرِ ذلك؛ بدليلِ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ كَثَلَتْهُ في «الفتح» (١/ ٤١٥): قوله: فرصة. بكسر الفاء، وحكى ابن سِيدَه تثليثها، وبإسكان الراء، وإهمال الصاد: قطعة من صوف أو قطن، أو جلدة عليها صوف.اهـ

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۳۲) (۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفروع» (١/ ١٧٥)، و «الروض المربع» (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) نونية القحطاني.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦١١٩)، ومسلم (٢٣٢٠) (٦٧).



أنَّ هذه المرأة كرَّرَتْ عليه، وكان يقولُ: «تَطَهَّرِي». حتى إنها لها كَرَّرتْ عليه قال: «سبحانَ الله»؛ يعني: أَتَعَجَّبُ من كونِ هذه المرأةِ لم تَفْهَمْ ما قلتُ، مع أنَّ هذا مها يُصِيبُ النساءَ كثيرًا، فكان الجَديرُ بها أن تَفْهَمَ هذا.

قالت: فاجْتَبَذْتُها؛ يعني: جذَّبَتْها إليها.

وقالت: تَتَبَّعِي بها أثرَ الدمِ. أي: بهذه الفِرْصةِ، والفِرْصةُ قطعةٌ من خِرقةٍ، أو قطنٍ، أو ما أشْبَهَ ذلك، فتَجْعَلُ فيها المرأةُ مِسْكًا، وتَتَبعُ بها أثرَالدم.

# \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

١٤- بابُ غَسْل الْمَحِيض.

٣١٥ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، قال: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَيْدٍ: كَيفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مُحَسَّكَةً، فَتَوَضَّئِي ثَلاثًا». ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ عَيْدٍ اسْتَحْيا، فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ: «تَوَضَّئِي بِهَا». فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ عَيْدٍ ".

وَ قُولُه كَمْلَاللهُ: «بابُ غَسْلِ المحيضِ». بفتح الغينِ، وقال العَينيُّ في «عمدةِ القاري» (٣/ ٢٨٧): قيل: الترجمةُ لغسلِ المَحِيضِ، والحديثُ لم يَدُلَّ عليها فلا مطابقة.

قلتُ: إن كان لفظُ الغَسْلِ في الترجمةِ بفتح الغينِ، والمحيضُ اسمُ مكانٍ فالمعنى ظاهِرٌ، وإن كان بضمِّ الغينِ، والمحيضُ مصدرٌ فالإضافةُ بمعنى اللامِ الاختصاصيةِ، فلهذا ذَكَرَ خاصةً هذا الغسلَ، وما به يمتازُ عن سائرِ الاغتسالِ.اهـ

والفتحُ أَوْلَى.

وهذا هو الحديثُ الأولُ، لكنَّه بصيغةٍ أخرى، ولفظٍ آخرَ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۲۱) (۳۳۲) (۲۰۱).

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلتْهُ:

٥ - باب امتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ.

٣١٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِثَنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْي، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيلَةُ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله، هَذِهِ لَيلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: «انْقُضِي رَأْسَكِ هَذِهِ لَيلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ». فَفَعَلْتُ، فَلَمَّ قَضَيتُ الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيلَة الْحَجْبَ أَمَر فَي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ "الْحَبُّ أَمَرَ فَي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ "الْتَعْمِرُ فَي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ "الْتَعْمِيمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْتَعْمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكُمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَقِي اللهُ الله

الشاهدُ: قولُه: «انقُضِي رَأْسَك، وامْتَشِطي، وأَمْسِكي عن عمرتِك».

قالت: ففعلتُ. فدلَّ هذا على أنَّ المرأة الحائضَ تَمْتَشِطُ عندَ غُسْلِها من الحيضِ. وفي هذا الحديثِ: أنَّ النبيَّ عَلَيْ أَمَرَها أن تَنْقُضَ شعرَ رأسِها، وهذا من لازِم الامتشاطِ، وعلى هذا فيُسنُّ للمرأة إذا طَهُرتْ من الحيضِ أن تَنْقُضَ شعرَها، وأن تَمْتَشِطَ، ولكنَّ هذا ليس على سبيلِ الوجوبِ، وإنها الواجبُ هو أن يَصِلَ الها عُلى أصولِ الشعرِ، وإلى الشعرِ كلِّه، فإذا كان مفتولًا، فإنها تَغْمِزُه بيدِها حتى يَصِلَ الها عُلى باطنِ الشعرِ، ولا حاجة إلى أن تَنقُضَه، وإن نقضَتْه وامْتَشَطَتْ فهو أفضلُ.

## **泰黎黎泰**

<sup>(</sup>١) قال الحافظ تَعَلِّلْهُ في «الفتح» (١/ ٤١٧): ليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين، ثم الموحدة: هي الليلة التي نزلوا فيها في المُحَصَّب، وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منى خارج مكة.اهـ

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم **(۱۲۱۱) (۱۱۳)**.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

١٦ - بابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ - ١٦ - بابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ - ٣١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ، فَإِنِّي لَوْلا أَنِّي أَهْدَيتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ». فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجِّ، وَكُنْتُ أَنَا مِثَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَذْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكُوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجِّ». فَفَعَلْتُ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيم، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يكُنْ فِي شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلا صَوْمٌ، وَلا صَدَقَةٌ(١).

﴿ قُولُه: «ولم يكُنْ في شيءٍ من ذلك».أي: من إدخالِ الحجِّ على العمرةِ.

﴿ وقولُه: «هديٌ ولا صومٌ ولا صدقةٌ ». مرادُه الهديُ الزائدُ على هـ دي القِـرانِ؟ لأن القِرَانَ فيه هديٌ على قولِ جمهورِ أهلِ العلمِ.

ويَحْتَمِلُ أنه نَفَى الهَدْيَ مطلقًا، فيكونُ القارنُ ليس عليه هديٌ، وقد قال به بعضُ العلماء "؛ لأن اللهَ إنها أوْجَبَ الهدي على المتمتّع، فقال: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى الْمَيْسَرَمِنَ الْهَدِي﴾ الشُّهُ ١٩٦]. وذلك أن المتمتِّعَ يَحْصُلُ له بينَ العمرةِ والحجِّ متعةٌ بما أَحَلَّ اللَّهُ له، وهـذه المتعةُ بِما أَحَلَّ اللهُ له تَسْتَوْجِبُ شكرًا لهذه النعمةِ، ولهذا قالوا: إن دمَ التمتَّعِ دمُ شُكرانٍ.

وأما القارنُ فلا يَحْصُلُ له ذلك، وغايةُ ما هنالك أنه حصَلَ له التمتُّعُ بإسقاطِ إحدى السَّفْرتَينِ؛ إذ إنه لو أراد أن يأتي بعمرةٍ مستقلةٍ وحجِّ مستقلٍّ لَزِمه سَفْرتان ".

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> رواه مسلم (۱۲۱۱) (۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبدع» (٣/ ١٧٥)، و«المحرر في الفقه» (١/ ٢٣٥)، و«الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٤٣٩)، و «المهــذب» (١/ ٢٠٢)، و «المجمــوع» (٧/ ١٣٧)، و «حاشــية ابــن عابــدين» (٢/ ٥١٥)، و «المبسوط» (٤/ ٢٥، ٢٦)، و «التمهيد» (٨/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) قال المرداوي في «الإنصاف» (٣/ ٤٣٩): أما القارن فيلزمه دم، وهو المذهب. نص عليه، ونقل

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَعْلَلْكُاتِكُانَا:

١٧ - بابُ ﴿ مُعَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُعَلَّقَةٍ ﴾ [ المُناهُ ٥].

[الحديث ١٨ ٣- طرفاه في: ٣٣٣٣، ٢٥٩٥].

وتعالى -: ﴿ ثُمُّ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنَاقَةِ وَغَيْرِ مُخَلَقَةِ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ ﴾ [النق: ٥]. وذلك أن الحمل في بطن الأمِّ يكونُ أربعين يومًا نطفةً ؛ يعني: باقيًا على ما هو عليه، ولكنه يَتَحَوَّلُ شيئًا فشيئًا حتى إذا أتم أربعين يومًا صار عَلَقةً ، والعلقةُ هي دُودةٌ من دم.

فالظاهرُ -واللهُ أعلمُ-: أنه لا يَتَحَوَّلُ من النطفةِ إلى العَلَقةِ عند تهامِ الأربعين ظَفْرةً واحدةً، بل يَتَعَيَّرُ ويَتَحَوَّلُ شيئًا فشيئًا، فإذا اسْتَكْمَلَ الأربعين فإذا هو قطعةُ دمٍ عَلَقةٌ.

ثم يكونُ علقة أربعين يومًا، يَتَحَوَّلُ بعدَها إلى مُضْغةٍ؛ يعني: قطعة لحم بقدرِ ما يمْضَغُه الإنسانُ في فمِه، وهذه المضغة تكونُ مُخَلَّقة وغيرَ مُخَلَّقةٍ؛ يعني: إذا تمَّ له ثمانون يومًا فإنه يكونُ مضغةً، وقد تُخَلَّقُ هذه المضغةُ، وقد لا تُخَلَّقُ، وإذا لم تُخَلَّقُ

بكر بن محمد: عليه هدي، وليس كالمتمتع، إن الله أوجب على المتمتع هديًا في كتابه، والقارن إنها رُوي أن عمر قال للصبي: اذبح تيسًا.

وسَأَله ابن مُشَيْش: القارن يجب عليه الدم وجوبًا؟ فقال: كيف يجب عليه وجوبًا؟ وإنها شبهوه بالمتمتع. وقال في الفروع: فتتوجه سنة رواية لا يلزم دم.اهـ

وقال ابن حزم تَعَلَّنهُ في «المحلى» (٧/ ١١٩): لا هدي على القارن مكيًّا كنان أو غير مكيًّ، حاشا الهدى الذي كان معه عند إحرامه.اهـ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٤٦) (٥).



فإنك ترى وتُشاهِدُ فيها مثلَ أسلاكِ الصوفِ إشارةً إلى أن هذا عَظْمٌ مثلًا، وهذا أصبعٌ دونَ أن يَتَمَيَّزَ.

فإذا تمَيَّز وصارَتِ اليدُ مُنْفصِلةً عن بقيةِ الجسمِ، وكذلك الرجلُ، وكذلك الرأسُ فحينئذٍ يكونُ مُضغةً مخلقةً ولا يمكنُ أن يكونَ مضغةً مخلقةً قبلَ أربعين يومًا، والغالبُ أنه لا يَتَبَيَّنُ التخليقُ إلا إذا أتمَّ ثلاثةً أشهر؛ أي: تسعين يومًا.

ويَتَرَتَّبُ على هذا أنه إذا كانت مضغةً لم تُخَلَّقُ فإنها إذا سقَطَتْ لا يَثْبُتُ للدمِ المصاحِبِ لها حكمُ النفاسِ، فلا تَعْتَدُّ به المرأةُ، وتُصَلِّي وتصومُ، ولهذا من شرطِ كونِ الدم نفاسًا أن يكونَ الحملُ الساقطُ قد تَبَيَّن فيه خلقُ إنسانٍ.

مسألَةٌ: لو سقَطَ الجنينُ -هو مُخَلَّقٌ- فإنه لا يُغَسَّلُ، ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصَلَّى عليه، ولا يُسَمَّى، ولا يُعَقُّ عنه، بل يُدْفَنُ في أيِّ مكانٍ، كما يُدْفَنُ الظُّفُرُ والشَّعَرُ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن تُنفَخَ فيه الرُّوحُ إلا إذا تمَّ له أربعةُ أشهرٍ، فبعدَ تهام الأربعةِ تُنفَخُ فيه الروحُ، ويكونُ بشرًا.

فإذا سَقَط بعدَ أَن نُفِخَت فيه الروحُ فإنه يُعَامَلُ معاملةَ مَن خَرَجَ عندَ تهامِ الحملِ، فيُغَسَّلُ، ويُكَفَّنُ، ويُصَلَّى عِليه، ويُسَمَّى، ويُعَتُّ عنه، ويقالُ: إنه آدميُّ يُبْعَثُ يومَ القيامةِ فيه الروحُ.

فصار إذا بَلَغَ الحملُ أربعةَ أشهرٍ، وسقطَ بعدَ ذلك فإن حكمَه حكمُ مَن سقطَ بعدَ تَهامِ الحملِ إلا أنه يَخْتَلِفُ في مسألةِ الميراثِ، فإنه رُبَّها لا يَسْتَهِلُّ صارخًا، والميراثُ لابد أن يَسْتَهلُّ صارخًا، كما سيأتي إن شاءَ اللهُ.

ثم ذكرَ المؤلفُ رَحَمَلَتْهُ الحديثَ الواردَ عن النبيِّ ﷺ في ذلك، وفيه أنَّ اللهَ تعالى وكَّل مَلكًا يقولُ: «يا ربِّ نطفةٌ، يا ربِّ علقةٌ، يا ربِّ مُضْغةٌ». كُلَّما تَنَقَّل قال هذا.

﴿ وَقُولُه عَلِيْكُمْ: ﴿ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلَقَهُ ». يعني: أَنْ يُتِمُّه.

﴿ وقولُه ﷺ: «قال»؛ أي: الملكُ.

الله عَلَيْهُ: «أَذَكُرُ أَم أَنثى؟ شَقِيٌّ أَم سعيدٌ؟ فَمَا الرزقُ والأجلُ؟ فَيُكْتَبُ فِي بطَنِ

في هذا دليلٌ على: أنه يُكْتَبُ على الجنينِ في بطنِ أمِّه العملُ، وهل هو شقيٌّ أو سعيدٌ؟ ذكرٌ أو أنثى؟

الذكورةُ والأنوثةُ يمكنُ أن تكونَ معلومةً من قبلِ أن يَخْرُجَ؛ لأنَّ المَلَكَ يَعْلَمُ، فهو يقولُ له: أذكرٌ أم أنثى؟

والآن بواسطةِ الأجهزةِ الحديثةِ صاروا يَعْلَمون أنه ذكرٌ أو أنثي.

فإن قلتَ: كيف يَصِحُّ الاعترافُ بذلك، واللهُ تَجَاكُ يقولُ: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّ قِفِى ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّيِينِ ٣٠٠ الانْخَطَانِه ٥].

وقد فسَّر النبيُّ ﷺ مفاتح الغيب بقولِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ,عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْفَيْتُكَ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ [النَّتَاكَ:٣٤](١).

قلنا: لا تعارُضَ؛ لإنَّ علمَ ما في الأرحامِ يَشْمَلُ كلَّ شيءٍ يَتَعَلَّقُ به، ومعلومٌ أنه لا يَسْتَطِيعُ الخلقُ الآن أن يَعْلَموا هل يَخْرُجُ هذا الجنينُ حيَّا أو ميتًا؟ وهل تطولُ مدةُ حملِه أم تَقْصُرُ؟ وإذا خرَجَ من بطنِ أمِّه لا يَعْلَمون: هل يُعَمَّرُ كثيرًا أو لا؟ ولا يَعْلَمون أيضًا ماذا يكونُ رزقُه؟ وماذا يكونُ عملُه؟ وماذا يكونُ مالُه: أشقاوةٌ أم سعادةٌ؟ فالمعلوماتُ التي تَتَعَلَّقُ بالحملِ ليست مجردَ كونِه ذكرًا أم أنثى (أ)؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) وقال الشيخ الشارح كَمُلَتْهُ في «شرح الواسطية» (١/ ١٩٦): إن هذا الأمر وقع -أي: علمهم بأن ما في الرحم ذكر أو أنثى- ولا يمكن إنكاره، لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته اهـ

وقد سئل الشيخ الشارح تَعَلَّقُهُ: ما تقولون فيها قد يحدث أحيانًا من حركة للجنين قبل تمام أربعة أشهر في بطن أمه؟

فأجاب تَخَلَلْثُهُ: حديث ابن مسعود الذي فيه أن الجنين إذا تم له مئة وعشرون يومًا «أربعةُ أشهر» نُفِخَت فيه الروح حديثٌ صحيحٌ، لكن لو فرَضْنا أنه ثبَتَ ثبوتًا لا شك فيه أن الجنين يتحرك ويصيح، وأن يفعل في بطن أمه فعل الحي، فحينئذ إما أن نقول: إن هذا خطأ في تقدير مدة الحمل،



قَالَ ابنُ حجرِ تَعْمَلْشَاقِالُ في «الفتح» (١/ ٤١٨ - ٤١٩):

وقعَتْ في الرحم نطفةٌ، وفي رواية القابسيِّ بالنصبِ؛ أي: وقعَتْ في الرحم نطفةٌ، وفي رواية القابسيِّ بالنصبِ؛ أي: خلَقْتَ يا رَبِّ نطفةٌ، ونداءُ المَلَكِ بالأمورِ الثلاثة ليس في دَفْعة واحدة، بل بينَ كلِّ حالة وحالة مدةٌ؛ تَبين من حديثِ ابنِ مسعود الآتي في كتابِ القَدَرِ أنها أربعون يومًا، وسيأتي الكلامُ هناك على بقية فوائدِ حديثِ أنسٍ هذا، والجمع بينه وبينَ ما ظاهرُه التعارضُ من حديثِ ابنِ مسعودِ المذكورِ، ومناسبةِ الحديثِ للترجمةِ من جهةِ أن الحديثَ المذكورَ مفسِّرٌ للآيةِ.

وأوضحُ منه سياقًا ما رواه الطبريُّ، من طريقِ داودَ بنِ أبي هندٍ، عن السُعبِّ، عن على على على عن عن البُر مسعودِ قال: «إذا وقَعَتِ النطفةُ في الرحمِ بعَثَ اللهُ مَلَكًا، فقال: يا ربِّ، مُحَلَّقةٌ أو غيرُ مخلقةٍ؟ فإن قال: غيرُ مُحَلَّقةٍ. جَهَا الرحمُ دمًا، وإن قال: مُحَلَّقةٌ. قال: يا ربِّ، في صفةُ هذه النطفةِ؟» فذكر الحديثَ، وإسنادُه صحيحٌ، وهو موقوفٌ لفظًا، مرفوعٌ حكمًا.

وحكى الطَّبَريُّ لأهلِ التفسيرِ في ذلك أقوالًا، وقال: الصوابُ قولُ مَن قال: المخلقةُ المُصَوَّرةُ خَلْقًا تامَّا، وغيرُ المُخَلَّقةِ السِّقْطُ (ا قبلَ تهامِ خلقِه، وهو قولُ مجاهدٍ والشعبيِّ وغيرِهما.

ويكون الحمل قد تقدم، لكن أخطأوا في تقدير المدة لم يعلموا بالجنين إلا بعد أن مضى مثلًا شهر، أو عشرون يومًا، أو ما أشبه ذلك.

وإذا ضُبط الأمر تهامًا قلنا: إن هذا في الغالب، فيحمل حديث ابن مسعود على الغالب، لكن نحن إلى الآن ما احتجنا إلى أن نحمله على الغالب؛ لأنه لم يثبت ذلك.

ثم إنه قد تحدث حركة في البدن، وإن كان بلا روح، ومن ذلك حركة القلب بلا روح، وأنا أخبركم بأني ذبحت دجاجة، وخرجت روحها، وشققت بطنها، وإذا قلبها يَنْبِض بالضَّخِّ والاستقبال؛ لأن القلب فيه مضخة تدفع الدم، وشيء يستقبل الدم وقد وجدت هذا بعد أن ماتت وبردت، والله على كل شيء قدير. وها هي عين الإنسان إذا قبضت روحه تُشاهِدُ الرُّوحَ يَتْبَعُها البصر، كما قال النبي عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النهاية» (س ق ط): السَّقْط -بالكسر والفتح والنضم، والكسر أكثرها-: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تهامه اهـ

وقال ابنُ بَطَّالٍ: غرضُ البخاريِّ بإدخالِ هذا الحديثِ في أبوابِ الحيضِ تقويةُ مذهبِ مَن يقولُ: إن الحاملَ لا تَحِيضُ. وهو قولُ الكوفيين وأحمدَ وأبي تَوْرٍ وابنِ المنذرِ وطائفةٍ، وإليه ذهَبَ الشافعي في القديم، وقال في الجديدِ: إنها تَحِيضُ، وبه قال إسحاقُ، وعن مالكٍ روايتان (۱).

قلتُ: وفي الاستدلالِ بالحديثِ المذكورِ على أنها لا تَحِيضُ نظرٌ؛ لأنه لا يَلْزَمُ من كونِ ما يَخْرُجُ من الحاملِ هو السِّقْطَ الذي لم يُصَوَّرْ ألا يكونَ (أ) الدمُ الذي تراه المرأةُ التي يَسْتَمِرُّ حملُها ليس بحيضِ.

وما ادَّعاه المخالفُ من أَنه رَشْحٌ من الولدِ، أو من فَضْلةِ غذائِه، أو دمُ فسادٍ لعلةٍ، فمحتاجٌ إلى دليلٍ، وما ورَدَ في ذلك من خبر أو أثرٍ لا يَثْبُتُ؛ لأنَّ هـذا دمٌ بـصفاتِ دمِ الحيضِ، وفي زمنِ إمكانِه فله حكمُ دمِ الحيضِ، فمَن ادَّعى خلافَه فعليه البيانُ.

وأقوى حُجَجِهم أنَّ استبراءَ الأَمَةِ اعْتُبِر بالمحيضِ لتحقَّقِ براءةِ الرحمِ مِن الحمل، فلو كانتِ الحاملُ تَحِيضُ لم تَتِمَّ البراءةُ بالحيضِ.

واَسْتَدَلَّ ابْنُ المُنْيِّرِ على أنه ليس بدم حيضٍ بأنَ الملكَ مُوَكَّلٌ بـرحمِ الحامـلِ، والملائكةُ لا تَدْخُلُ بيتًا فيه قَذَرٌ، ولا يُلائِمُها ذلك.

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام في «الإختيارات» (ص٤٧): والحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه اهـ

وكون الحامل تحيض هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وأيضًا الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ محمد بن العثيمين رحمهم الله جميعًا.

وانظر: «مجموع الفتـاوى» (۲۱/ ۲۳۹)، و «الاختيـارات» (ص٤٧)، و «زاد المعـاد» (٥/ ٧٣١)، و «تهـذيب الـسنن» (٣/ ١٠٩)، و «الفـروع» (١/ ٢٦٧)، و «فتـاوى الـشيخ محمـد بـن إبـراهيم» (٢/ ٩٧)، و «الشرح الممتع» (١/ ٤٠٣- ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) قال سياحة الشيخ ابن باز رَحَلَقهُ معلقًا على هذا: كذا في النسخ، ولعله «أن يكون» بإسقاط حرف النفي؛ ليستقيم المعنى فتأمل.اهـ



وأُجِيب بأنه لا يَلْزَمُ من كونِ المَلَكِ مُوَكَّلًا به أن يكونَ حالًّا فيه، ثـم هـو مُـشْتَرَكُ الإلزام؛ لأنَّ الدمَ كلَّه قَذَرٌ. واللهُ أعلمُ.اهـ

والذي يَظْهَرُ أنه أراد أن النفاسَ من الحيضِ، وقد سبَقَ لنا ترجمةُ: بابُ مَن سَمَّى الحيضَ نفاسًا (١)

ومتى يثْبُتُ النفاسُ؟

الجوابُ: لا يثْبُتُ إلا إذا تَبَيَّنَ فيها خلقُ الإنسانِ؛ لأنها قبلَ ذلك قد تكونُ حاملًا، وقد يَفْسُدُ.

## \***\*\***

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

# ١٨ - بابٌ كَيفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟

٣١٩ حَدَّثَنَا عُيى بْنُ بُكِير، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِحَجِّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) تقدم.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش طبعة الشعب: كذا في اليونينية بضم الياء، وقال الكُرْماني: بفتحها من الثلاثي.اهـ

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رواه مسلم (۱۲۱۱) (۱۱۲).

هذا الحديثُ قد سبق معناه، وفيه أن عائشة ﴿ الله حاضَتْ بسَرِفَ ﴿ ، وظاهرُ هذا السياقِ أنها حاضَتْ بعدَ أن ذكرَتْ أنهم السياقِ أنها حاضَتْ بعدَ أن ذكرَتْ أنهم قدِموا مكة ، ويُمْكِنُ أن يُحْمَلَ قولُها: فحِضْتُ على أنه بمعنى: اسْتَمْرَرْتُ في الحيضِ.

والمعروفُ أنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَها وهو بسَرِفَ أن تُدْخِلَ الحجَّ على العمرةِ؛ لتكونَ فارنةً.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على أن المرأة لا تُسافِرُ إلا مع ذي مَحْرَمٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ أخاها أن يُعْمِرَها من التَّنعيم.

وفيه دليلٌ على: أنَّ العمرةَ بَعدَ الحجِّ لا تُشْرَعُ، وعلى أنها ليسَتْ من عادتِهم؛ لأنَّ عبدَ الرحمنِ لم يَعْتَمِرْ، ولم يَأْمُرْه النبي ﷺ بذلك.

لكنَّ قَضية عائشة قضية خاصة ، فهي قد أهَلَتْ بعمرة ، ثم جاءها الحيض ، فلم تتمكَّنْ من أداء العمرة ، فأدْخَلَت الحجَّ على العمرة ، فصارتْ قارنة ، وصار فعلُها فعلَ المُفْرِد ؛ لأنه لا فرقَ بينَ القارنِ والمفرِد في الأفعالِ، ولم تَطِبْ نَفْسُها ﴿ عَلَى الْ أَن تَرْجِعَ مَن مكة بحجِّ قِرانٍ ، بل أَحَبَّتْ أن تُفْرِدَ العمرة بإحرام، والحجَّ بإحرام، وألحَّتْ على النبيِّ عَلِيدٍ ، فأمَر أخاها أن يُعْمِرَها ليلة الحَصْبة -يعني: ليلة أربعة عَشر - من التنعيم، ففعَلَ.

فإذا وُجِدَت حالٌ كحالِ عائشةَ ﴿ عَلَيْهُ ، ولم تَطِبْ نفسُ المرأةِ إلا أن تَـأْتِيَ بعمرةٍ مستقلةٍ قلْنا: هذا لا بأسَ به، وهذا مها أقرَّه النبيُّ عَلِيْةٍ.

## \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) سَرِف -بفتح السين المهملة وكسر الراء-: موضع بين مكة والمدينة، بقرب مكة على أميال منها، قيل: ستة، وقيل: سبعة وتسعة واثنا عشر. تزوج بها رسول الله على ميمونة بنت الحارث، وهناك بني بها، وهناك توفيت.

<sup>«</sup>معجم البلدان» (٣/ ٢١٢)، و «عمدة القاري» (٣/ ٢٧٦)، و «الفتح» (٥/ ٤٥)، و «الديباج على مسلم» (٣/ ٣٠٩).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَلتهُ:

١٩ - بابُ إِقْبَالِ الْمَحِيض وَإِدْبَارِهِ.

وَكُنَّ (اللَّهُ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ (اللَّهِ فِيهَا الْكُرْسُفُ (اللَّهُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَينَ الْقَصَّةَ ١٤ الْبَيضَاءَ؛ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّهْرَ مِنَ الْحَيضَةِ ١٥٠.

وَبَلَغَ ابْنَةَ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيلِ، ينْظُـرْنَ إِلَى الطَّهْرِ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يصْنَعْنَ هَذَا. وَعَابَتَ عَلَيهِنَّ ١٠٠٠.

 قولُ البخاريِّ تَحَلِّلُهُ: «بابُ إقبالِ المحِيضِ وإدبارِه». المحيضُ رُبَّما يكونُ في إقبالِه صُفْرةٌ قبلَ أن يَنْزِلَ الدمُ، وربَّما يكونُ في إدبارِه صفرةٌ بعدَ انقطاعِ الدمِ فهـل هـذه الصفرةُ تُعْتَبرُ حيضًا؟

و فيها أقوالٌ خمسةٌ الله

<sup>(</sup>١) قال الحافظ كَمَلَللهُ في «الفتح» (١/ ٤٢٠): قوله: وكُنَّ. هو بصيغة جمع المؤنث، و «نساء» بالرفع، وهو بدل من الضمير؛ نحو: أكلوني البراغيث، والتنكير في «نساء» للتنويع؛ أي: كان ذلك من نـوع من النساء، لا من كلهن.اهـ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٢٠): قوله: بالدَّرَجة. بكسعر أوله، وفتح الراء، والجيم: جمع دُرْج، بالضم ثم السكون، قال ابن بطال: كذا يرويه أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبد البر في «الموطأ» بالضم ثم السكون، وقال: إنه تأنيث درج، والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها؛ لتعرف هل بقى من أثر الحيض شيء أم لا؟اهـ

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ يَحْلَلْهُ في «الفتح» (١/ ٢٠٠): قوله:الكرسف. بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن.اهـ

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ رَحَلَلتْهُ في الفتح (١/ ٤٢٠): القصة بفتح القاف وتشديد المهملة هي النَّورة؛ أي: حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة.اهـ

<sup>(</sup>٥) علقه البخاري، كما في «الفتح» (١/ ٤٢٠)، ووصله مالك في الموطأ في كتاب «الطهارة»، بـاب طهـر الحائض (١/ ٧٨) (٩٧)، وانظر: «الفتح» (١/ ٤٢٠)، و«التغليق» (٢/ ١٧٦، ١٧٧).

<sup>(1)</sup> علَّقه البخاري يَخلِّللهُ، كما في «الفتح» (١/ ١٧٦)، ووصله مالك في الموطأ في كتاب «الطهارة»؛ بــاب طهر الحائض (١/ ٧٨) (٩٨)، وانظر: «التغليق» (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٧) انظر الخلاف في هذه المسألة في: «المحلى» (٢/ ١٦٢ - ١٧١)، و «المغنى» (١/ ١١٦، ١٤٤)،

منهم: مَن لا يَعْتَبِرُها حيضًا إطلاقًا، ويقولُ: لا حيضَ إلا الدمُ؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾ [الثّقة: ٢٢٢]. ولحديثِ أمِّ عطية: كنا لا نَعُدتُ الصُّفْرةَ والكُدْرةَ شيئًا ".

وأما لفظُ: «بعدَ الطهرِ » فليس في البخاري، وإنها هو في أبي داودً".

ومنهم مَن قال: لا تُعَدُّ شيئًا قبلَ الحيضِ، وتُعَدُّ شيئًا بعدَه؛ لأنها قبلَ الحيضِ سابقةٌ، ولم يَثْبُتْ حكمُ الحيضِ، وبعدَ الحيضِ لاحقةٌ فتَتْبَعُه.

وعلى هذا يَدُلُّ الأثرُ المَرْوِيُّ عن عائشةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ومنهم مَن قال: إن الصفرةَ مُعْتَبَرَةٌ، سواءٌ تقَدَّمَتْ أو تأخَّرَت، فتكونُ حيضًا، سواءٌ كانت في أولِ الحيض، أو في آخرِه.

ومنهم مَن قال: إنَّ الصفرة في زمنِ العادةِ حيضٌ، وفي غيرِ زمنِ العادةِ ليست بشيءٍ، وبِناءً على هذا القولِ لو أنَّ المرأة طَهُرَتْ عندَ تهامِ عادتِها بالساعةِ، واسْتَمَرَّت الصفرةُ معَها فليْسَتِ الصفرةُ بشيءٍ؛ لأنها في غيرِ زمنِ العادةِ.

و «موسوعة فقه الإمام أحمد كَلَيْتُه» (٢/ ٤٤٩ - ٤٥٢)، و «مجموع الفتاوى» (٢٦ / ٢٢٠)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد كَلَيْتُه» (١/ ٤٢)، و «مغني و «المبدع» (١/ ٢٨٣)، و «منار السبيل» (١/ ٤٢)، و «كشاف القناع» (١/ ٢١٣)، و «مغني المحتاج» (١/ ١١٣)، و «المجموع» (٢/ ٣٨٧)، و «مواهب الجليل» (١/ ٣٥٥)، و «نيل الأوطار» (١/ ٣٤٠/ ٢٤١).

(١) رواه البخاري (٣٢٦).

وقال الشيخ ابن عثيمين كَغَلَّلْهُ في «الشرح الممتع» (١/ ٤٣٣):

الصفرة والكدرة: سائلان يخرجان من المرأة أحيانًا قبل الحيض، وأحيانًا بعد الحيض.

والصفرة: ماء أصفر كهاء الجروح.

والكدرة: ماء ممزوج بحمرة، وأحيانًا يمزج بعروق؛ أي: هو سائل أبيض فيه عروق، فهو كالعلقة في نفس هذا السائل الأبيض. اهـ

(٢) أخرجه أبو داود (٣٠٧).

وقال الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٧٤): صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

(٢) انظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٣٠١)، و «الإرواء» (١/ ٢١٨، ٢١٩).

وهذا هو المشهورُ من مذهبِ الحنابلةِ، فقد قال في «شرحِ زادِ المُسْتَقْنِعِ»: والصفرةُ والكدرةُ في زمنِ العادةِ حيضٌ، فتَجْلِسُها، لا بعدَ العادةِ، ولو تكرَّرتا (١٠٠٠).

وهناك قولٌ خامسٌ، ففي هذه المسألة خمسةُ أقوالٍ، لكن هذا الذي ذكرْنا: أنها لا عبرةَ بها مطلقًا، وأنها حيضٌ مطلقًا، والتفريقُ بينَ ما سبَقَ الحيضَ وما لَحِقَه.

والحقيقة: أن مسألة الصفرة والكدرة تُشْكِلُ كثيرًا حتى على طلبة العلم؛ لأنَّ مِن النساءِ مَن لا تَرَى القَصَّة البيضاء -أي: مَن يكونُ وقتُها دائمًا في صفرة - ومنهم مَن لا ترى الصفرة إطلاقًا، فمِن حينِ يَنْقَطِعُ الدمُ تَأْتِي القَصَّةُ البيضاءُ، فهي مَحَلُّ إشكالٍ.

ولكننا نقول: أما التي لا تَرَى القَصَّةَ البيضاءَ فلا شكَّ أننا نَجْعَلُ حكمَ الحيضِ مُقَيَّدًا بالدم؛ لأنه لا تَنْقَطِعُ عنها الصفرةُ.

وأما التي تراها فمِن النساءِ مَن تَبْقَى الصفرةُ معها خمسةَ عشرَ يومًا إلى عشرين يومًا، وهذه أيضًا لا عبرةَ بها، ومنهن مَن تكونُ الصفرةُ قبلَ الحيضِ بيومٍ أو يومين، وبعدَه بيوم أو يومين، فهذه مَحَلُّ إشكالٍ، وفيها الأقوالُ الخمسةُ السابقُ ذكرُها.

لكنَّ اللَّقولَ الذي فيه الراحةُ هو قولُ الظاهريةِ، وهو قولٌ قويٌّ، وهو الأقربُ، وهو أنه إذا كان الدمُ باقيًا فهو حيضٌ، وإن انْقَطَع -ولو بَقِيَتِ الصفرةُ- فليس بحيض ".

﴿ وقولُ البخاريِّ كَعَلَلْهُ: «بابُ إقبالِ المحيضِ وإدبارِه». إقبالُ المحيضِ؛ يعني: ابتداءَه، وإدباره؛ يعني: انتهاءَه.

ثم ذكرَ الآثارَ الواردةَ في ذلك، ومنها أثرُ عائشةً.

﴿ قُولُه: «الدِّرَجةَ». نوعٌ من الأواني.

<sup>(</sup>۱) «الروض المربع» (۱/ ۱۱٤). وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثْهُ. وانظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۲۲۰)، و «الاختيارات» (ص٤٦).

وهذا هو الذي رجحه الشيخ الشارح تَحَلَّفْهُ، كما في «الشرح الممتع» (١/ ٤٣٤، ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحلي» (٢/ ١٦٢).

وقولُه: «الكُرْسُف». هو القطنُ أو الصوفُ.

﴿ وقولُه: فيه الصفرةُ. يعني: كأنَّ المرأةَ تَمْسَحُ به فرجَها، فيكونُ فيه الصفرةُ، فتَبْعَثُ به إلى عائشةَ.

﴿ وقولُها: «لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَينَ القَصَّةَ البيضاءَ». القَصَّةُ البيضاءُ؛ يعني: القطنةُ البيضاءُ، فإذا مَسَحْنَ بها الفرجَ رجَعَتْ بيضاءَ، وهو كنايةٌ عن انقطاعِ الصفرةِ بالكليةِ.

وقال الحافظَ ابنُ حجرٍ تَظَلَّلُهُ فِي «فتح الباري» (١/ ٤٢٠ - ٤٢١):

وإدبارِه». اتَّف ق العلماءُ على أنَّ إقبالِ المحيضِ وإدبارِه». اتَّف ق العلماءُ على أنَّ إقبالَ المحيضِ يُعْرَفُ بالدفعةِ مِن الدمِ في وقتِ إمكانِ الحيضِ، واخْتَلَفوا في إدبارِه، فقيل: يُعْرَفُ بالجفوفِ، وهو أنْ يَخْرُجَ ما يُحْتَشَى به جافًا، وقيل: بالقَصَّةِ البيضاءِ، وإليه مَيلُ المصنفِ، كما سنُوضِّحُه.

و قولُه: «وكُنَّ». هو بصيغةِ جمعِ المؤنثِ، ونساءٌ بالرفعِ، وهو بدلٌ من النصميرِ؛ نحوُ: أكَلُونِي البَراغيثُ، والتنكيرُ في «نساء» للتنويعِ؛ أي: كان ذلك من نوعٍ من النساءِ، لا من كلِّهن.

وهذا الأثرُ قد رواه مالكٌ في «الموطاِ»، عن علقمةَ بنِ أبي علقمةَ المَدَنيِّ، عن أمِّه، واسمُها مَرْجَانةُ مولاةُ عائشةَ، قالت: كان النساءُ.

و قولُه: «بالدِّرَجةِ». بكسرِ أولِه، وفتحِ الراءِ والجيمِ، جمعُ «دُرْج» بالضمِّ، ثم السكونِ.

قال ابنُ بطَّالٍ: كذا يَرْوِيه أصحابُ الحديثِ، وضبَطَه ابنُ عبدِ البرِّ في «الموطاِ» بالضمِّ، ثم السكونِ، وقال: إنه تأنيثُ درجٍ، والمرادُ به ما تَحْتَشِي به المرأةُ من قطنة وغيرِها؛ لتَعْرِفَ هل بَقِي من أثرِ الحيضِ شيءٌ أم لا؟

قولُه: «الكُرْسُف». بضم الكاف، والسينِ المهملةِ، بينَها راءٌ ساكنةٌ: هو القطنُ.

قولُه: «فيه الصفرةُ».

زاد مالكٌ: من دم الحيضةِ.

\_ = T



﴿ قُولُه: «فتقولُ»؛ أي: عائشةُ، والقَصَّةُ بفتح القافِ وتشديدِ المهملةِ: هي النُّورةُ؛ أي: حتى تَخْرُجَ القطنةُ بيضاءَ نقيةً، لا يُخالِطُها صفرةٌ.

وفيه: دلالةٌ على أنَّ الصفرةَ والكُدرةَ في أيامِ الحيضِ حيضٌ، وأما في غيرِها فسَيَأْتِي الكلامُ على ذلك في بابِ مفردٍ إن شاءَ اللهُ تعالى.

وفيه: أن القَصَّة البيضاءَ علامةٌ لانتهاءِ الحيض، ويَتَبيَّنُ بها ابتداءُ الطهر، واعْتُرِض على مَن ذهَبَ إلى أنه يُعْرَفُ بالجُفوفِ بأن القُطنةَ قد تَخْرُجُ جافةً في أثناءِ الأمرِ، فلا يَـدُلُّ ذلك على انقطاعِ الحيض، بخلافِ القَصَّةِ، وهي ماءٌ أبيضُ يَدْفَعُه الرَّحِمُ عندَ انقطاعِ الحيض. قال مالكُّ: سَأَلْتُ النساءَ عنه، فإذا هو أمرٌ معلومٌ عندَهن، يَعْرِفْنَه عندَ الطهرِ (۱).

﴿ قُولُه: «وبلَغَ ابنةَ زيدِ بنِ ثابتٍ». كذا وقَعَت مُبْهَمةً هنا، وكذا في «الموطاِ» حيثُ رُوي هذا الأثرُ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ؛ أي: ابنِ محمدِ أَ بنِ عمرِو بن حزمٍ، عن عمَّتِه، عنها، وقد ذكروا لزيد بنِ ثابتٍ من البناتِ حسنةَ وعَمْرةَ وأمَّ كُلْثُومٍ وغيرَهن، ولم أَرَ لواحدةٍ منهن روايةً إلا لأمِّ كُلْثُومٍ، وكانت زوجَ سالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، فكأنها هي المُبْهَمَةُ هنا.

وزعَمَ بعضُ الشُّرَّاحِ أَنها أَمُّ سعدٍ، قال: لأنَّ ابنَ عبدِالبرِّ ذَكَرها في الصحابةِ.انتهى. وليس في ذكرِه لها دليلٌ على المُدَّعَى؛ لأنه لم يقُلْ: إنها صاحبةُ هذه القصةِ، بل لم يأْتِ لها ذكرٌ عندَه، ولا عندَ غيرِه، إلا من طريقِ عَنْبَسةَ بنِ عبدِ السرحمنِ، وقد كذَّبوه،

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّلَتُهُ: ما هو القول الراجح في تفسير القَصَّة؟ فأجاب تَعَلَّلَتُهُ: الراجح أن المراد بها القطنة، وإنها سُمِّيت القصة البيضاء؛ لأن الهاء أبيض، لا يؤثر فيها شيئًا.

وسئل أيضًا تَخَلِّلُهُ بعض النساء لا يرى القصة البيضاء فهل نقول: إن انقطاع الدم دليل على الطهر؟ فأجاب تَخَلِّلُهُ: إذا كانت المرأة لا ترى القصة البيضاء فانقطاع الدم يدل على الطهر إلا إذا كان من عادتها أنها يَتَقَطَّعُ الدم النازل منها في أثناء الحيض، فلتنتظر حتى ينقطع الدم في نهاية عادتها. ولا حاجة للاحتشاء؛ لأنها تعرف أنه لا يمكن أن يكون عندها قَصَّة بيضاء.

<sup>(</sup>٢) قال سماحة الشيخ ابن باز كَمَّلَتْهُ في تعليقه على «الفتح»: في هامش طبعة بولاق: في نسخة: ابن أبي محمد.اهـ

وكان مع ذلك يَضْطَرِبُ فيها، فتارةً يقولُ: بنتُ زيدِ بنِ ثابتٍ، وتارةً يقولُ: امرأةُ زيدٍ، ولم يذْكُرْ أحدٌ من أهل المعرفةِ بالنَّسَبِ في أولادِ زيدٍ مَن يقالُ لها: أمُّ سعدٍ.

وأما عمَّةُ عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ فقال ابنُ الحَذَّاءِ: هي عَمْرةُ بنتُ حَزْمٍ عمةُ جدِّ عبدِ اللهِ ابنِ أبي بكرٍ، وقيل لها: عمَّتُه مَجازًا.

قلتُ: لكنها صحابيةٌ قديمةٌ، روَى عنها جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الصحابي، ففي روايتِها عن بنتِ زيدِ بن ثابتٍ بُعْدٌ، فإن كانتْ ثابتةً فروايةُ عبدِ اللهِ عنها مُنْقَطِعةٌ؛ لأنه لم يُدْرِكُها، ويَحْتَمِلُ ﴿ بِنَ تَكُونَ المَرادةُ عَمَّتَه الحقيقيةَ، وهي أمُّ عمرِو، أو أمُّ كُلْثوم. واللهُ أعلمُ.

﴿ قُولُه: «يَدْعُون». أي: يَطْلُبْنَ، وفي روايةِ الكُشْمِيهَٰنِي: يَدْعِين، وقد تَقَـدَّم مثلُهـا في باب: تَقْضِي الحائضُ المناسكَ كلَّها.

وقال صاحبُ القاموسِ: دَعَيْتُ لغةٌ في دَعَوْتُ، ولم يُنَبِّهُ على ذلك صاحبُ المشارقِ، ولا المطالع.

وَ قُولُه: "إلى الطهر»؛ أي: إلى ما يدُلُّ على الطهر، واللامُ في قولِها: ما كان النساءُ. للعهد؛ أي: نساءُ الصحابة، وإنها عابَتْ عليهن؛ لأنَّ ذلك يَقْتَضِي الحَرَجَ، والتَّنطُّعَ، وهو مذمومٌ. قاله ابنُ بَطَّالٍ وغيرُه.

وقيل: لكونِ ذلك كان في غيرِ وقتِ الصلاةِ، وهو جوفُ الليلِ. وفيه نظرٌ؛ لأنه وقتُ العشاءِ، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ العيبُ؛ لكونِ الليلِ لا يَتَبَيَّنُ به البياضُ الخالصُ من غيرِهِ، فيَحْسَبْنَ أنهن طَهُرْنَ، وليس كذلك، فيصَلِّين قبلَ الطهرِ.اهـ





ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

• ٣٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيسَتْ بِالْحَيضَةِ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي "'.

قد سَبَقَ الكلامُ على هذا الحديثِ ".

## **泰黎黎**泰

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعْلَلتْهُ:

٠ ٧ - بابٌ لا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ.

وَقَالَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: تَدَعُ الصَّلاة ".

٣٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَنِي مُعَاذَةً، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاتُهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ:

(١) تقدم تخريجه.

(١) تقدم تخريجه.

(٢) علقه البخاري كما في «الفتح» (١/ ٢١)، و «تغليق التعليق» (٢/ ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩): هذا التعليق عن هذين الصحابيين رفي ذكره المؤلف هنا بالمعنى عنها، ولم أَجِدْهُ عن واحدٍ منهما بهذا اللفظ. أما حديث أبي سعيد هيئ فرواه البخاري مسندًا في باب ترك الحائض الصوم (٤٠٣) بتمامه. أما حديث جابر هيئ فلم أجده كحديث أبي سعيد هيئ إلا في قطعة من أوله أخرجها مسلم (١٢١٦) (١٤٢) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر رفي وليس فيه مقصود الترجمة. وقال أحمد في مسنده (٣٠٤): حدثنا يحس بن سعيد، ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزيبر أنه سمع معمد، ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزيبر أنه سمع

وقال أحمد في مسنده (٣/ ٣٠٩): حدثنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: دخل النبي على عائشة الشخ وهي تبكي فذكر الحديث في الحج.

وفيه: أنها حاضت فقال لها: وأهلي بالحج ثمَّ حُجِّي واصنعي ما صنع الحاجُّ غير إلَّا تطوفي بالبيت ولا تصلي.

وحديث ابن جريج أخرجه مسلم (١٢١٦) (١٤١)، ولكنه لم يسق لفظه، وقد وقع لنا بعلوَّ من حديث عبد بن حُميد، أخد شيوخ مُسلم فيه، وفيه هذا اللفظُ، وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به، وفيه معنى الترجمة، ثم وجدته عند المصنف -البخاري- من طريق حبيبٍ، عن عطاء، عن جابر رفيه في كتاب الأحكام (٧٢٣٠) وفيه: غير أنَّها لا تطوف ولا تُصلي. اهـ

أَحَرُورِيةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلا يأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ: فَلا نَفْعَلُهُ(١).

هذا أيضًا سبَقَ الكلامُ عليه، وفيه أن الحائض لا تَصُومُ ولا تُصَلِّي، ولكنها تَقْضِي الصومَ، ولا تَقْضِي الصلاةَ وبينًا أن العلماءَ بيَّنوا وجه ذلك، وهو أنَّ الصلاةَ تَتكَرَّرُ، وأنها إذا لم تُصَلِّ أيامَ الحيضِ صَلَّت بعدَها مباشرةً، وأما الصومُ فلا يَتَكرَّرُ. فلهذا أُمِرَت بقضائِه دونَ قضاءِ الصلاةِ.

# \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَحَلِللهُ:

٢١- بابُ النَّوْم مَعَ الْحَائِضِ، وَهِي فِي ثِيابِهَا.

٣٢٧ - حَدَّثَنَا سَغَّدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَينَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِي ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ، فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا، فَأَخَذْتُ ثِيابَ حِيضَتِي فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.

قَالَتْ: وَحَدَّثَنْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ".

ُهذا أيضًا سبَقَ الكلامُ عليه، وبينًا أن الحائضَ ليست نجسةَ البدنِ، بل هي طاهرةٌ، وأن طَبْخَها وما تُباشِرُه بيدِها ليس نجسًا.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۳۵) (۲۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسِلِم (۲۹٦) (۵)؛ (۱۱۰۸) (۷۶).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَشْهُ:

٢ ٢ - بابُ مَن آتَخَذَ ثِيابَ الْحَيضِ سِوَى ثِيابِ الطُّهْرِ.

٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضِالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَينَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَينَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُضْطَحِعَةٌ فِي خَمِيلَةٍ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيابَ حِيضَتِي فَقَالَ: «أَنْفِسْتِ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي خَضْتُ، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ (۱).

- عند معدي المستريد المُعيدين و وَعَوة الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى. ٢٣ - بابُ شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَينِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى.

٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُو ابْنُ سَلام، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، عَنْ أيوب، عَنْ أَخْفَضَة، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَينِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِي عَنَى ثِنْتَي عَشَرَةً غَرْوَةً، وَكَانَ ثُوجُ أُخْتِها غَزَا مَعَ النَّبِي عَنَى ثِنْتَي عَشَرَةً غَرْوَةً، وَكَانَ ثُوجُ أُخْتِها غَزَا مَعَ النَّبِي عَشَرَةً غَرْوَةً، وَكَانَ ثُوجُ أُخْتِها غَزَا مَعَ النَّبِي عَشَرَةً غَرْوَةً، وَكَانَ ثُوجُ أُخْتِها غَزَا مَعَ النَّبِي عَشَرَةً عَلَى الْمَرْضَى أَنْ وَكَانَ ثُو الْمَنْ إِذَا لَمْ يكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لا تَخْرُجَ؟ قَالَ: (لِتُلْبِشْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ». فَلَمَّ قَدِمَتْ أَمُّ عَطِيةَ سَأَلُتُ أُخْتِي النَّبِي عَنِي عَلَى إِحْدَانَا بَأْسُ إِذَا لَمْ يكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لا تَخْرُجَ؟ قَالَ: (لِبَنْ لِسُمَعْتُ النَّبِي عَنِي عَلَى إِلْمَالُ الْخَيرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ». فَلَمَّ قَدِمَتْ أَمُّ عَطِيةَ سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِي عَنِي عَلَى إِلْا قَالَتْ: بِأَبِي نَعَمْ - وَكَانَتْ لا تَذْكُرُهُ إِلا قَالَتْ: بِأَبِي سَعْمُ مُولِكَ اللَّهُ الْمُ عَلَى الْمُحْدَلِ مَنْ الْمُحْدِورِ - أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ - وَالْحُيْضُ، وَلَاتُ الْخُدُورِ - وَالْحُيْضُ، وَلَالَتْ عَفْصَةُ اللَّهُ عَرَفَةً وَكَذَا وَكَذَا؟!".

[الحديث ٣٢٤- أطرافه في: ٣٥١، ٩٧١، ٩٨٠، ٩٨٠، ١٦٥٢].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح كَلَّلَهُ: بعض الناس يأخذ من قول المرأة في هذا الحديث: وكانت أختي معه في ست، قالت: كنا نداوي الكَلْمي، ونقوم على المرضى. يأخذ منه أنه يجوز للمرأة أن تخرج للقتال، ويقول: إنه ليس على سبيل الوجوب؟

فأجاب يَحْلَلْتُهُ: لا شك أن المرأة إذا احتيج إليها في الجهاد فإنها تخرج، لكنها لا تباشر القتال، وإنها تُمَرِّض المَرْضَى، وتداوي الجَرْحَى، وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۹۰) (۱۰) بنحوه.

في هذا الحديثِ: دليلٌ على أن الحائضَ تَشْهَدُ العيدين، وتَخْرُجُ إلى المُصَلَّى، ولكن تَعْتَزِلُه.

وفيه: دليلٌ على أنَّ المُصَلَّى حكمُه حكمُ المساجدِ، ولهذا أُمِرَتِ الحائضُ باعتزالِه.

وإثباتُ حكم المسجدِ له يَدُنُّ على أنه مسجدٌ، وإلا لما ثبَتَ له أحكامُ المسجدِ.

وفيه أيضًا: أنه يُرْجَى من خروجِ الناسِ يومَ العيدِ الخيرُ؛ لقولِه: «يَشْهَدْنَ الْخيرَ»، وذلك أن المسلمين يَجْتَمِعون لأداءِ صلاةٍ تُعْتَبرُ شكرًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ما أنْعَمَ به من إتهامِ الصيامِ في عيدِ الفطرِ، ومن إتهامِ العَشْرِ الأوائلِ من ذي الحِجَّةِ في عيدِ الأضحى، فكان في ذلك خيرٌ كثيرٌ ".

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على أنَّ المرأةَ لا تَخْرُجُ إلى السوقِ إلا بِجِلْبابٍ، والجِلْبابِ، والجِلْبابُ هو ما يُشْبِهُ العَباءة، حتى إنهن اسْتَأْذَنَّ النبيَّ ﷺ: هل عليهنَّ بأسُّ ألا يَخُرُجْنَ إن لم يَكُنْ لهن جِلْبابٌ؟ فقال: «لِتُلْبِسْها صاحبتُها من جلبابِها».

فمنَعَ النبيُّ ﷺ أَن تَخْرُجَ المرأةُ -ولو للضرورةِ- بدونِ جلبابِ؛ لأنه لمَّا أَمَرَ بخروجِ النساءِ في هذه الحالِ اسْتَشْكَلَتِ النساءُ إذا لم يكُنْ لهن جلبابٌ، فأمَرَ أَن تَسْتَعِيرَ من أُختِها، ثم تَخْرُجُ به.

# \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح كَذَلَتْهُ: هل أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيديدل على أنها واجبة عليهن وعلى الرجال؟ فأجاب كَذَلَتْهُ: اختلف في ذلك أهل العلم، فبعض العلماء يرى أنها واجبة عينًا على الرجال والنساء، وبعض العلماء يرى أنها ليست واجبة عينًا، بل هي فرض كفاية، وبعض العلماء يرى أنها ليست واجبة عينًا، بل هي فرض عين على الرجال لا على النساء. وهذا أقرب الأقوال. وبعض العلماء فصّل، فقال: هي فرض عين على الرجال لا على النساء. وهذا أقرب الأقوال. وأما تأكيد النبي على فقد بيّن أنه لأجل شهود الخير ودعوة المسلمين، والمرأة أصلًا ليست من أهل الجاعة.



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

٤ ٢- بابٌ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاثَ حِيضٍ، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيضِ وَالْحَمْلِ فِيهَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيضِ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَجِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي وَالْحَمْلِ فِيهَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيضِ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَجِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي الْحَمْدِ فَي الْحَمْدُ فَي اللّهُ فَي الْحَمْدُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلّ

وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيحٍ: إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَينَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّـنْ يُرْضَـى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاثًا فِي شَهْرِ صُدِّقَتْ''

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَّتْ ". وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ".

وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيضُ يوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةً ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) علَّقه البخاري تَحَلَّلُهُ بصيغة التمريض، كما في «الفتح» (۱/ ٤٢٤)، ووصله الـدارمي تَحَلَّلُهُ في سننه (۱/ ۱۷۳) (۸۲۰).

وقال الحافظ تَعَلِّقَة في «الفتح» (١/ ٤٢٥): رجاله ثقات.

وذكر ابن مفلح في المبدع (١/ ٢٧١)، وابن تيمية في «شرح العمدة» (١/ ٤٧٩) أن أحمد احتج بـ ٥. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري كَمَلَثْهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٢٤)، ووصله عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٣١١) (١٠٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري كَثَلَثْهُ ، كما في «الفتح» (١/ ٤٢٤)، ووصله عبد الرزاق أيضًا في مصنفه (٦/ ٣١٢،٣١١) (١٠٩٧٤).

وقال الحافظ كَنْلَتْهُ في «الفتح» (١/ ٤٢٥): وروى الدارمي أيضًا بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض. فذكر نحو أثر شريح، وعلى هذا فيحتمل أن يكون الضمير في قول البخاري: وبه يعود على أثر شريح، أو في النسخة تقديم وتأخير، أو لإبراهيم في المسألة قولان. اهـ وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) علقه البخاري تَخَلَّلُهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٤٤)، ووصله الدارمي في سننه (١/ ١٧٢) (٨٥٧، ٨٥٠).

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٢٥): إسناده صحيح.

وصله أيسضًا المدارقطني كَثَلَثْهُ في «سمننه» (١/ ٢٠٨) (١٢، ١٥). وانظمر «الفستح» (١/ ٥٢٥)، و «تغليق التعليق» (٢/ ١٨٠، ١٨٠).

وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيام قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ﴿ .

﴿ قُولُهُ: «وإذا حاضَتْ في شَهرِ ثلاثَ حِيضٍ». يعني: هل تُقْبَلُ أو لا ؟ فمن العلماءِ مَن قال: إنها تُقْبَلُ؛ لأنَّ الحيضَ له إقبالٌ وإدبارٌ، فإذا وُجِد في شهرٍ ثلاثُ حيضٍ فإنها يُقْبَلُ قُولُها؛ لأنه ممكنٌ.

وقال بعضُ العلماء: يُقْبَلُ قولُها، لكن ببينةٍ، كما قال شريحٌ: إنِ امرأةٌ جاءتْ ببينةٍ من بِطانةِ أهلِها مِمَّن يُرْضَى دينُه أنها حاضَتْ ثلاثًا في شهرٍ صُدِّقَتَ؛ وذلك لأنَّ حيضَها ثلاثَ مراتٍ في شهرٍ واحدٍ بعيدٌ، فتَحْتَاجُ دَعْواها إلى بينةٍ.

وأما لو كانت ادَّعَتْ أنها حاضَتْ ثلاثَ حيضٍ في زمنٍ غالبٍ فإنه يُقْبَلُ قولُها، ولا حاجة إلى طلبِ البينةِ منها، حتى وإن تضمَّن ذلك مَنْعَ زوجِها من مراجعتِها؛ لأنها مُصدَّقةٌ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يُثَرَبَّصْ كَ إِلَّنَفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُومٍ وَلا يَحِلُ لَهُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَلْهُ وَالْيُومِ الْآخِرِ ﴾ [الثَّقَة ١٨٢].

فدلَّ هذا على أن المرأةَ مُؤْتَمَنةٌ في حيضِها، لكن إذا ادَّعتْ أمرًا بعيدًا فلابدَّ من بينة [١].

<sup>(</sup>۱) علَّقه البخاري تَحَلَّلَثُهُ بصيغة الجزم، كما في «الْفـتح» (۱/ ٤٢٤)، ووصـله الـدارمي تَحَلَلْتُهُ في سـننه (۱/ ١٦٧) (۸۰۰).

وانظر «الفتح» (١/ ٤٢٥)، و «تغليق التعليق» (٢/ ١٨١، ١٨٢).

<sup>(</sup>۲) انظر في الخلاف في هذه المسألة: «تفسير القرطبي (۳/ ۱۱۹)، و «المبدع» (۱/ ۲۷۱)، و «شرح العمدة» (۱/ ۷۷۱)، و «المبسوط» للسرخسي العمدة» (۱/ ۷۷۳)، و «المبسوط» للسرخسي (۲/ ۱۹)، و «بدائع الصنائع» (۱/ ۶۲)، و «المحلي» (۱/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح يَعَلِشهُ: لو ادعت المرأة المطلقة أنها حاضت ثلاث حيضات، وزوجها يعلم أن عادتها خلاف ذلك؟

فأجاب كَثِلَثْهُ: هذا ينبني عليه أنه إذا تقدمت عادة المرأة، أو تـأخرت، أو زادت، أو نقَـصَت فلابـد من تكرارها ثلاث مرات، وأما على القول بأنه لا يشترط التكرار فإنها إذا أتت بـشهود ممـن يرضـى دينهم، ويعرفون بطانة أمرها فإنه يقبل.



وأما إذا ادَّعتْ أمرًا لا يمكنُ فإنها لا تُسْمَعُ دَعْواها أصلًا، ولا يقالُ: هاتِي بينةً. فعلى سبيلِ المثالِ: لو ادَّعتْ أنها حاضتْ ثلاَثَ حيضٍ في خمسةٍ وعشرين يومًا فإنها لا تُصَدَّقُ بناءً على أنَّ أقلَ الطهرِ ثلاثةَ عشَرَ يومًا، وأقلَّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ.

وحينَاذِ لا يُمْكِنُ أَن تَحِيضَ ثلاثَ مراتٍ في خسةٍ وعشرين يومًا؛ لأنَّها سوف تَحِيضُ يومًا وليلةً، وهذا أولُ يوم، وبعدَه ثلاثةَ عشرَ يومًا تكونُ طاهرًا، ثم يكونُ اليومُ الخامسَ عشرَ للحيضةِ الثانيةِ، ثم تَطْهُرُ بعدَه ثلاثةَ عشرَ يومًا، فيكونُ المجموعُ ثمانيةً وعشرين يومًا، فيكونُ المجموعُ ثمانيةً وعشرين يومًا، ثم تَحِيضُ يومًا وليلةً، فيكونُ المجموعُ تسعةً وعشرين يومًا، وبناءً على ذلك فإنها لا يمكنُ أن تَحِيضَ في خسةٍ وعشرين يومًا ثلاثَ حيضٍ.

ولكن في شهرٍ من الممكنِ ذلك؛ إذ إننا لو أضَفْنا إلى الثمانيةِ والعشرين يومًا السابقةِ يومًا وليلةً للحيضةِ الثالثة لكان المجموعُ تسعةً وعشرين يومًا، وبالتالي تكونُ قد حاضَتْ ثلاثَ حيضٍ في شهرٍ.

وعليه فإذا جاءت ببينةٍ تَشْهَدُ أنها انْقَضَتْ عدتُها في شهرٍ قَبِلْناها، ولكن في أقلَّ من ذلك لا يُمْكِنُ.

وأما مَن لا يَرَى أن للحيضِ والطهرِ بينَ الحيضتين وقتًا معينًا فيقولُ بقولِ عطاءٍ: أقراؤُها ما كانت. يعني: سواءٌ قلَّتِ الأيامُ، أم كَثُرَت.

فعلى سبيلِ المثالِ: إذا كان من عادةِ هذه المرأةِ أن تَحِيضَ يومًا وليلةً، وتَطْهُرَ عشرةَ أيامٍ أمكَنَ أن تَنْقَضِيَ عدتُها في واحدٍ وعشرين يومًا.

# \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَوْنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيشٍ سَأَلَتِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ: «لا، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ

قَدْرَ الأَيام الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي "''.

سبَقَ لنا أَن ذكرْنا أنه إذا ادَّعتِ المرأَةُ أنها حاضَتْ في شهرٍ واحدٍ ثلاثَ حيضٍ فلابدَّ من بينةٍ؛ لأنَّ هذا أمرٌ نادرٌ، وقلنا: إنها إذا ادَّعَت ذلك في أقلَّ من شهرٍ فإن دَعْواها لا تُسْمَعُ بِناءً على أن أقلَّ الحيضينِ ثلاثةَ عشَرَ يومًا.

وذكَرْنا أيضًا قُولَ ابنِ سِيرِينَ كَعَلَاللهُ عندَما سُئِل عن المرأةِ تَرَى الدمَ بعدَ قُرْئِها بخمسةِ أيامٍ فقال: النساءُ أعلمُ بذلك. يعني: معناه أنها إذا رَأَتْ حيضًا بعدَ طهرِها بخمسةِ أيامٍ، وكان ذلك من عادتِها فإنه يكونُ حيضًا، ولو لم يكُنْ بينَه وبينَ الأولِ إلا خمسةُ أيامٍ.

وهذا الذي ذهَبَ إليه ابنُ سيرينَ هو الذي اختاره شيخُ الإسلامِ رَحَمَلَشُهُ، وقال: إن المرأة يُمْكِنُ أن تَحِيضَ حيضتين، بينَهما أقلُّ من ثلاثةَ عشرَ يومًا ما لم يكُن هناك سببٌ؛ لأنه أحيانًا يكونُ هناك سببٌ للحيضِ، أو لنزولِ الدمِ الذي ليس بحيضٍ "أ.

ثم ذَكَرَ البخاري كَمْلَتْهُ حديثَ فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيشٍ، وفيه أن النبي ﷺ لما أخبَرَتْه أنها تُسْتَحاضُ فلا تَطْهُرُ أفتَدَعُ الصلاة؟ قال: «لا، إن ذلكِ عرقٌ».

وكسرُ الكافِ في قولِه: «ذلكِ». أفصحُ؛ وذلك أن الكاف المتصلة باسمِ الإشارةِ فيها ثلاثُ لغاتٍ:

اللغةُ الأولى: مُراعاةُ المُخاطَبِ، فإن كان مفردًا مذكرًا فبالفتحِ، وإن كان مفردًا مؤردًا مؤنثًا فبالكسرِ، وإن كان مُمَنَّى فالبتثنيةِ؛ الكافِ مع الميمِ والألفِ، وإن كان جمعَ الذكورِ فبالكافِ والميم، وإن كان جماعةَ الإناثِ فبالكافِ والنونِ.

وهذا هو الَّذي جاء في القرآنِ الكريمِ، ولذا كان هو الأفصحَ، قال تعالى: ﴿قَالَتُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٣٣) (٦٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۳۷-۲۳۹).

وقال كَنْلَتْهُ في «الاختيارات» (ص٥٥): ولا يتقدر أقل الحيض، ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر... ولا حد لأقل الطهر بين الحيضتين.اهـ



فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمُتُنَّنِي فِيهِ ﴾ [يُشْنَئَ:٣٢]. وقال تعالى: ﴿فَذَانِكَ بُرَهَا نَانِ ﴾ [التَّنَثِئَ:٣٣]. وقـال تعالى: ﴿ذَلِكُمَامِمًا عَلَمَنِي رَبِيّ ﴾ [يُشْنِئَ:٣٧].

واللغةُ الثانيةُ: لزومُ الإفرادِ والفتحِ في المذكرِ مطلقًا، سواءٌ كان مفردًا أو مثنَّى أو جعًا. جعًا، ولزومُ كسرِ المؤنثِ مطلقًا، سواءٌ كان مفردًا أو مثنَّى أو جمعًا.

واللغةُ الثالثةُ: لزومُ الفتحِ مطلقًا، على اعتبارِ أننا نزَّ لْنا المخاطَبَ منزلةَ الـشخصِ، فنقولُ مثلًا: ذلكَ؛ يعني: أيها الشخصُ، ولو كان مؤنثًا.

والمهمُّ أنه قال: «إن ذلكِ عرقٌ، ولكن دَعِي الصلاةَ قدْرَ الأيامِ التي كنتِ تَحِيضِين فيها، ثم اغْتَسِلي وصلِّي».

وعُلِم من هذا الحديثِ: أنه إذا عَلِمَتِ المرأةُ أنَّ هذا الدمَ عرقٌ، وأنه نزَلَ لسببٍ؟ كحمل ثقيل، أو ما أشْبَهَ ذلك فإنه ليس بحيضٍ.

وَفِي هذَا الحديثِ: رجوعُ المستحاضةِ المعتادةِ إلى عادتِها، وإن كان لها تمييزٌ؛ لقولِه ﷺ: «قَدْرَ الأيامِ التي كنتِ تَحِيضين فيها، ثم اغْتَسِلي، وصَلِّي». فظاهرُه: ولو كان لها تمييزٌ.

وهذا هو ما ذهب إليه الإمامُ أحمدُ رَحَدُ للله في المشهورِ عنه (١)

وقيل: يُقَدَّمُ التمييزُ، وإن كان لها تمييزٌ ". ولكنَّ القولَ الأولَ أصحُّ، ومع كونِه أصحَّ فهو أهونُ عملًا؛ [لأن هذا الدمَ الأسودَ، أو المُنْتِنَ، أو الغليظَ، ربما يَضْطَرِبُ، ويتَغَيَّرُ، أو يَتَقَطَّعُ، فيكونُ يومًا أسودَ، ويومًا أحرَ] ".

وأما هذا فإننا إذا قلنا للمرأةِ المستحاضةِ: اجلِسي أيامَ العادةِ.

فلا شكَّ أنه أهونُ وأقلُّ مشقةً.

<sup>(</sup>۱) انظر «المغني» (۱/ ٤٠٠)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٢/ ٤١٢)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٠٧، ٢٠٨)، و «المحرر في الفقه» (١/ ٢٧٧). و «شرح العمدة» (١/ ٤٩٩)، و «المبدع» (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢)وهو رواية عن الإمام أحمد رَحَلَتْهُ. انظر «موسوعة فقه الإمام أحمد «٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٢)ما بين المعقوفين كان في الشريط متقطعًا، فأتممناه من الشرح الممتع (١/ ٤٢٧).

وفيه: دليلٌ على وجوبِ الاغتسالِ إذا مضَتْ أيامُ العادةِ؛ لقولِه: «ثم اغْتسِلي». وفيه: أيضًا دليلٌ على أنه لا يَلْزَمُ المستحاضةَ أن تَغْتَسِلَ لكلِّ صلاةٍ، ولكن يُسْتَحَبُّ.

## \* \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٧٥- بابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيرِ أَيامِ الْحَيضِ.

٣٢٦ حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِشْكَاعِيلُ، عَنْ أَبوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَـنْ أُمِّ عَطِيةَ قَالَتْ: كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيئًا.

هذا أيضًا سبَقَ الكلامُ عليه، ولا بأسَ أن نَقْرَأَ الشرحَ على هذا البابِ؛ لأنه مُهِمٌّ، والإشكالاتُ فيه كثيرةٌ.

قَالَ ابنُ حجرٍ تَعْمَلْلُمُا قِالًا فِي «الفتح» (١/ ٤٢٦):

﴿ قُولُه: «بابُ الصُّفْرةِ والكُدْرةِ في غيرِ أيامِ الحيضِ». يُشِيرُ بذلك إلى الجمع بينَ حديثِ عائشةَ المتقدِّمِ في قولِها: حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاء، وبينَ حديثِ أمِّ عطيةَ المذكورِ في هذا البابِ بأنَّ ذلك محمولٌ على ما إذا رأتِ الصفرة أو الكدرة في أيامِ الحيضِ، وأما في غيرِها فعلى ما قالتُه أمُّ عطيةً.

﴿ قُولُه: «أيوبَ »، عن محمدٍ هو ابنُ سِيرينَ، وكذا رواه إسهاعيلُ، وهو ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيوبَ، ورواه وُهَيْبُ بنُ خالدٍ، عن أيوبَ، عن حفصة بنتِ سيرينَ، عن أمِّ عطية، أخْرَجَه ابنُ ماجه، ونقَلَ عن الذُّهْلِيِّ أنه رجَّح رواية وُهَيْبٍ، وما ذهَبَ إليه البخاريُّ من تصحيحِ رواية إسهاعيلَ أرجحُ لموافقةِ مَعْمَرٍ له؛ ولأن إسهاعيلَ أحفظُ لحديثِ أيوبَ من غيرِه، ويُمْكِنُ أن أيوبَ سَمِعَه منهها.

وَ قُولُه: «كنا لا نَعُدُّ». أي: في زمنِ النبيِّ عَلَيْهُ مع علمِه بذلك، وبهذا يعْطَى الحديثُ حكمَ الرفعِ، وهو مصيرٌ من البخاري إلى أن مثلَ هذه الصيغةِ تُعَدُّ في المرفوع، ولو لم يُصَرِّحِ الصحابيُّ بذكرِ زمنِ النبيِّ عَلَيْهُ، وبهذا جزَمَ الحاكمُ وغيرُه خلافًا للخطيب.



الكُورِهُ والصُّفرةَ». أي: الماءَ الذي تراه المرأةُ كالصديدِ يَعْلُوه اصفرارٌ.

﴿ وَلَهُ وَلَهُ: ﴿ شَيئًا ﴾ . أي: من الحيض، ولأبي داود، من طريقِ قتادة، عن حفصة، عن أمِّ عطية: كنا لا نَعُدُّ الكدرة والصفرة بعد الطهرِ شيئًا. وهو موافقٌ لما تَرْجَمَ به البخاريُّ. واللهُ أعلمُ ( ) اهد

# \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَشْهُ:

٢٦- بابُ عِرْقِ الاسْتِحَاضَةِ.

٣٢٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنُ أَبَّ حَبِيبَةً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُنْ عُنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ الْنَبِيِّ عَنْ غَنْ فَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: (هَذَا عِرْقٌ». فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةً (الله عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلُ، فَقَالَ: (هَذَا عِرْقٌ». فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةً (الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةً (الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ ذَلِيكَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

٧٧ - بابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ.

٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّا بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ الله عَلَيْ يَا رَسُولَ الله، إِنَّ صَفِيةَ بِنْتَ حُييٍّ قَدْ حَاضَتْ. قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟» فَقَالُوا: بَلَى. قَالَ: «فَاخْرُجِي» (").

٣٢٩ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ ''.

[الحديث ٣٢٩- طرفاه في: ١٧٦٥، ١٧٦٠].

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّلَتُهُ: قول أم عطية في رواية أبي داود: بعد الطهر. هل يشمل النفاس أيضًا؟ فأجاب تَعَلِّلَتُهُ: نعم، فإذا انقطع الدم طهرت، فإذا عاد في الأربعين كدرة أو صفرة فلا يعتد بها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>رواه مسلم (۳۳٤) (۲۶).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۹۲۵) (۱۲۱۱) (۳۸۵).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۱۳۲۸) (۳۸۰).

• ٣٣٠ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يِقُولُ: تَنْفِرُ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ.

[الحديث ٣٣٠- طرفه في: ١٧٦١].

يعني هذا: أنه إذا حاضَتِ المرأةُ بعدَ الإفاضةِ فلم يَثقَ عليها إلا طوافُ الوداعِ فإنها لا تَبْقَى حتى تَطْهُرَ، فتطوفَ للوداع، بل تَنْفِرُ، كما أَذِن النبيُّ ﷺ بذلك في قصةِ صفيةً.

وقولُه ﷺ: «لعلها تَحْبِسُنا». يُسْتَفادُ منه أن المرأة إذا حاضَتْ قبلَ طوافِ الإفاضةِ فإنه يَجِبُ انتظارُها حتى تَطْهُرَ ثم تُسَافِرَ؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: «لعلها تَحْبِسُنا». وفي بعضِ الألفاظِ: «أحابِسَتُنا هي»(١٠)؟

فإن قال قائلٌ: إذا كان أهلُها لا يُريدون البقاء، أو لا يُمْكِنُهم البقاءُ حتى تَطْهُرَ فهل لها أن تَخْرُجَ، فإذا طَهُرَتْ رجَعَتْ؟

الجوابُ: نعم، لها ذلك، وإنها لم يَفْعَلْ هذا رسولُ اللهِ ﷺ؛ لوجودِ المشقةِ في ذلك الوقتِ فإنها لو سافَرَتْ معَه إلى المدينةِ، وهي على حيضِها، وإذا طَهُرَتْ رجَعَت فسوف تَسْتَغْرِقُ عشرين يومًا، مع مشقةِ السفرِ، ولذلك كان انتظارُها إلى خمسةِ أيامٍ، أو سبتةِ أيام، أو سبعةِ أيام أهونَ.

وأمًّا في عصرِنا الحاضرِ فإنها إذا رجَعَتْ مع أهلِها في السيارةِ، ثم إذا طَهُ رَتْ عادتْ مع مَحْرَم لَها فلا مشقة، بل هذا أهونُ عليهم من أن تَبْقَى.

فإن قال قائلٌ: هذا سهلٌ بالنسبةِ لمن هو في المملكةِ، لكن إذا كانتِ المرأةُ في بـلادٍ بعيدةٍ، ولا يُمْكِنُها الانتظارُ، ولا يُمْكِنُها الرجوعُ، لا عن قربٍ، ولا عن بعدٍ، فهاذا تَصْنَعُ؟ قالوا: تَخْتَارُ أحدَ أمرَيْن:

إما أن تَبْقَى على إحرامِهَا أبدَ الآبدين، فتَرْجِعَ إلى بلدِها، ولا تَحِلَّ لزوجِها إن كانت متزوجة، ولا يَحِلَّ لها أن تُزَوَّجَ إن كانت غيرَ متزوّجة؛ لأنها لم تَحِلَّ التحلُّلَ الثاني، وفي ذلك من المشقة عليها ما لا تَأْتِي به الشريعةُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧٥٧)، ومسلم (٢/ ٩٦٤) (١٢١١) (٣٨٢).

أو يقالُ: هي الآن كالمُحْصَرِ، والمُحْصَرُ يَذْبَحُ هَدْيًا، ثـم يَحِلُّ، ولكنها في هـذه الحالِ لا تكونُ قد أدَّتِ الحجَّ؛ لأنه بَقِي عليها من الحجِّ طوافُ الإفاضة، وهو ركنُّ، فترْجعُ المسكينةُ بدونِ حجِّ، وربها تكونُ هذه فريضتَها، فترْجعُ مـع المشقةِ العظيمةِ والنفقاتِ الكثيرةِ، وهي لم تُؤدِّ الفريضةَ، وهذا فيه صعوبةٌ ومشقةٌ عظيمةٌ.

لكنَّ شيخَ الإسلامِ تَحَلِّشُهُ قال: إن لها أن تطوفَ بالبيتِ بعدَ أن تَتَحَفَّظَ بحَفَّاظةٍ تَمْنَعُ تلوُّثَ المسجدِ الحرامِ بدمِ الحيضِ، وتطوفَ، وتَخْرُجَ (١٠).

ولا شكَّ أن ما قاله يَحَلَّلَتُهُ أَقَربُ إلى مصادرِ الشريعةِ ومواردِهـا؛ لأنهـا مبنيـةٌ عـلى اليسرِ والسهولةِ، والنفساءُ كالحائضِ يَسْقُطُ عنها الطوافُ.

فإن قال قائلٌ: وهل يَتِمُّ هذا لمن كانت في المملكةِ؟

فالجوابُ: لا؛ لأنَّ رجوعَ مَن في المملكةِ ليس فيه مشقةٌ، وليس فيه صعوبةٌ، لكنَّ بعضَ طلبةِ العلم لما سَمِعوا ما ذُكِرَ عن شيخِ الإسلامِ في المرأةِ التي لا يُمْكِنُها الرجوعُ صاروا يُفْتُون كلَّ امرأةٍ تَحِيضُ قبلَ طوافِ الإفاضةِ أَن تَتَحَفَّظَ وتَخْرُجَ حتى لو كانت في جُدَّةَ، وهذا بلاءٌ ومُشْكِلٌ.

ولقد أصْبَحَ تجرُّ وُ الناسِ الآن على الفتوى شيئًا عجيبًا ومُحْزِنًا؛ لأنهم يُضِلُون ويَضِلُون ويَضِلُون، وشيخُ الإسلامِ وَخَلَلْتُهُ إنها فرَضَ المسألة في امرأة لا يُمْكِنُها أن تَرْجِعَ، ولا يُمْكِنُها أن تَبْقَى في مكة، وأما مَن في المملكةِ السعوديةِ فكلُّهم يُمْكِنُه أن يَبْقَى، والذي لا يُمْكِنُه فإنه يَذْهَبُ ويَرْجِعُ بكلِّ سهولةٍ (").

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲۱/ ۲۲۶، ۲۲۵).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحَلِّلَهُ: إذا كانت بعض مناطق المملكة صعوبتها أكثر من الدول الخارجية، فهل تأخذ المرأة بفتوى شيخ الإسلام؟

فأجاب تَحَلَّلُهُ: هذا ليس بصحيح، فالدول الخارجية لا تأذن لك أن ترجع، ثم إن هـؤلاء الـذين يأتون حجاجًا لم يأتوا إلا بعد مشقة عظيمة ونفقات باهظة، فالمسألة ليست هينة.

وأما نحن فلا نتكلف هذه المشقة وهذه التكاليف، فلا نطالب بإحضار الجواز من وزارة

وفي أثرِ ابنِ عمرَ دليلٌ على أن مَن أفْتَى، ثم تَبَيَّنَ له الحقُّ وجَبَ عليه الرجوعُ إليه، وهذا أمرٌ معلومٌ، فكلُّ إنسانٍ يُفْتِي بفَتْوَى، ثم يتَبَيَّنُ له الخطأُ فالواجبُ عليه أن يَرْجِع، ولكن هل يَتَرَتَّبُ عليه ضمانٌ فيما أفْتَى به من قبلُ؟

الجوابُ: لا؛ لأنه عن اجتهادٍ، وإذا كان عن اجتهادٍ فإن الاجتهادَ الثانيَ لا يَـنْقُضُ الاجتهادَ الثانيَ لا يَـنْقُضُ الاجتهادَ الأولَ للجهادَ الأولَ للجهادَ الأولَ المجتهادِ الأولِ.

فلو فُرِض أنه أفْتَى شخصًا في مسألةٍ من المسائلِ فقال: أنت عليك فديةٌ، تَـذْبَحُها في مكة ، وتُوزِّعُها على الفقراء. ثم بعدَ البحثِ والمناقشة تَبَين أنه لا دمَ عليه، فهل تقولُ لهذا المُفْتِي: عليك ضهانٌ لهذا الذي ذَبَحَ الشاة؟

الجوابُ: لا؛ لأنه عن اجتهادٍ.

وهل يَلْزَمُ المجتهدَ إذا تغير اجتهادُه أن يُخْبِرَ مَن أفتاه أولًا، أو لا يَلْزَمُ؟

الجوابُ: لا يَلْزَمُ؛ لما في ذلك من المشقةِ، وإلا لكان الإنسانُ إذا تَغَيَّر اجتهادُه - وقد أفْتَى أناسًا بالصينِ، وأناسًا بالموصلِ، وأناسًا بروسيا- لَزِمَ أن يَكْتُبَ لكلِّ هؤلاء أنني قد تغيَّر اجتهادي، فلا تَعْمَلوا به.

لكن لو استَفْتَوْه مرةً ثانيةً وَجَبَ عليه أن يُخْبِرَهم بأنه رجَعَ، ولا يقولُ: أنا أَخْجَلُ أَن أَرْجِعَ عن الفتوى الأولى، وأَخْشَى أن يقولوا: ما هذا الذي يَتَقَلَّبُ علينا، وكلَّ يـومٍ يقولُ لنا قولًا؟! بل يجِبُ عليه أن يقولَ الحقَّ.

الخارجية، ولا من غيرها حتى لو تباعدت المسافة، والآن أيضًا إذا سافر أحدنا من أقصى المملكة إلى أقصاها في الطائرة لم يستوعب ساعتين.

وسئل أيضًا يَخَلَّثه: وهل يمكن أن يسقط طواف الوداع عن غير الحائض؟

فأجاب كَنْلَتْهُ: لا، إلا من كان مريضًا لا يمكن أن يطوف بنفسه ولا محمولًا، فهذا ربها نقول: إن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، وإلا فإنه يطوف ولو محمولًا، ولهذا لها قالت أم سلمة للرسول على وهي تريد أن تطوف طواف الوداع، قالت: إنها مريضة. قال: «طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة». ولم يأذن لها أن تترك الطواف.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٢٨- بابٌ إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلاةُ أَعْظُمُ (١).

٣٣١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يونُسَ، عَنْ زُهَير، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُـرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي <sup>(۱)</sup>.

﴿ قُولُه لَحَمْلَتُهُ: «بابٌ إذا رأتِ المستحاضةُ الطهرَ». يعني: هل تَغْتَسِلُ وتُـصَلِّي أو لا؟ وهل إذا رأَتِ الطهرَ في أيام العادةِ تَتْتَظِرُ حتى تَمُرَّ بها أيامُ العادةِ، أو تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي؟

وكان المُتَوَقَّعُ أن يقولَ: إذا رأَتِ الحائضُ الطهرَ. لأنَّ المستحاضةَ يَسْتَمِرُّ بها الدم، وتَغْتَسِلُ إذا مَضَتْ بها أيامُ العادةِ، كما سبَق.

قال ابنُ عباسٍ وُهُ : تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي، ولو ساعةً، ويأتيها زوجُها إذا صلَّت. الصلاةُ أعظمُ ". وهذا في غايةِ القياسِ الصحيح مِن ابنِ عباسِ وَلَكُ": أنـه متـى جـازتِ الـصلاةُ جاز لزوجِها أن يُجامِعَها، ومعلومٌ أن المُستحَاضةَ تُصَلِّي، ولهذا كان القولُ الراجحُ أن وَطْءَ المستحاضةِ ليس حرامًا، خلافًا للمشهورِ عنـدَ الحنابلـةِ رَجْمَهُ وَللهُ من أنهـا لا تُوطَأُ إلا عندَ خوفِ العَنَتِ؛ أي: المشقة (اللهُ).

<sup>(</sup>١) علَّقه البخاري كَمْلَلْتُهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٤٢٨)، ووصله ابـن أبـي شـيبة في «مـصنفه» (۱/ ۱۲۰)، والدارمي في «سننه» (۱/ ۱۷۰) (۸۲۲).

وأما قول: الصلاة أعظم. فليس من قول ابن عباس را الله عنه الله ومن قول سعيد بن جبير، كما روى ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» (١/ ٣١٠)، والدارمي في «سننه» (١/ ١٧٠) (٨٢٤). وانظر: «الفتح» (١/ ٤٢٩)، و «التغليق» (٢/ ١٨٢، ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم **(۳۳۳) (۲۲)**.

<sup>(</sup>٢) تقدم أن قول: الصلاة أعظم. ليس من قول ابن عباس رفك.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المبدع» (١/ ٢٩٢)، و «الفروع» (١/ ٢٤٤)، و «شرح العمدة» (١/ ٤٧٠)، و «المحرر في الفقه»

ويُؤْخَذُ من هذا الأثرِ عن ابنِ عباسٍ وَلَيُكُا، وهذا القياسِ الصحيحِ أنه إذا طَهُ رَت النُّفساءُ قبلَ تهامِ الأربعين جازَ لزوجِها أن يُجامِعَها بلا كراهةٍ؛ وذلك لأنه إذا جازَتِ الصلاةُ فالصلاةُ أعظمُ.

ثم استدَلَّ المؤلفُ رَحَلَتْهُ بحديثِ عائشةَ ﴿ عَلَىٰ قَالَتَ: قال النبيُ ﷺ: «إذا أَقْبَلَتِ الحيضةُ فَدَعِي الصلاة، وإذا أَدْبَرَت فاغْسِلي عنكِ الدمَ وصلِّي».

وقد سبق أن الرسول على أمرَها بالاغتسالِ أيضًا؛ وذلك لأنَّ المرأة المُعْتادة إذا استُحِيضَت تَرْجِعُ إلى عادتِها، فإن لم يَكُنْ استُحِيضَت تَرْجِعُ إلى عادتِها، فإن لم يَكُنْ لها عادةٌ، أو نَسِيَتِ العادة تَرْجِعُ إلى التمييزِ، فإن لم يكنْ لها تمييزٌ، أو كان غيرَ مُطَّرِدٍ فإنها تَرْجِعُ إلى غالبِ الحيضِ؛ ستةِ أيامٍ أو سبعةٍ، ويكونُ ذلك من أولِ المدةِ التي أتاها فيها الحيض، إن كانت تَذْكُرُها، وإلا فمِن أولِ كلِّ شهرٍ هلاليٍّ.

قَالَ ابنُ حجرِ رَحَمَلَتُهُ في «الفتح» (١/ ٤٢٩):

وَ وَلُه: «بابُ إذا رأتِ المستَحاضةُ الطهرَ»؛ أي: تَميَّزُ لها دمُ العِرْقِ من دمِ الحيضِ، فسَمَّى زمنَ الاستحاضةِ طهرًا؛ لأنه كذلك بالنسبةِ إلى زمنِ الحيضِ، ويَحْتَمِلُ أن يُرِيدَ به انقطاعَ الدم، والأولُ أوفقُ للسياقِ.

والدارميُّ، من طريق أنسِ بنِ سِيرينَ، عن ابنِ عباسٍ أنه المذكورُ وصَلَه ابنُ المناه إذا رأَتِ الطهرَ ساعةً، ثم عاوَدَها دمٌ، فإنها تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي، والتعليقُ المذكورُ وصَلَه ابنُ أبي شيبة والدارميُّ، من طريق أنسِ بنِ سِيرينَ، عن ابنِ عباسٍ، أنه سألَه عن المستحاضة فقال: أما ما رأَتِ الدم البَحْرانيُّ فلا تُصَلِّي، وإذا رأتِ الطهرَ، ولو ساعةً، فلْتَغْتَسِلُ وتُصَلِّي، وهذا موافقٌ للاحتهالِ المذكورِ أولًا؛ لأن الدم البَحْرانيُّ هو دمُ الحيضِ.

<sup>(</sup>١/ ٧٧)، و «الإنصاف» (١/ ٣٨٢)، و «الروض المربع» (١/ ١١٥)، و «الكافي» (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>۱) دم بَحْرَانيِّ: شديد الحمرة، كأنه قد نُسِب إلى البَحْرِ، وهو اسم قَعْر الرَّحِم، منسوب إلى قَعْر الرحم وعُمْقِها، وزادوه في النسب ألفًا ونونًا للمبالغة يريد الدم الغليظ الواسع، وقيل: نُسِب إلى البحر لكثرته وسعته. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير، و«اللسان» (ب ح ر).



﴿ قُولُه: «ويَأْتِيها زوجُها». هذا أثرٌ آخرُ عن ابنِ عباسٍ أيضًا، وصَلَه عبـدُ الـرزاقِ وغيرُه، من طريقِ عكرمةَ عنه، قال: المستحاضةُ لا بأسَ أنْ يَأْتِيَها زوجُها.

ولأبي داودَ من وجهٍ آخرَ، عن عكرمةَ قال: كانت أمُّ حَبيبةَ تُسْتَحاضُ، وكان زوجُها يَغْشاها. وهو حديثٌ صحيحٌ إن كان عكرمةُ سَمِعه منها.

﴿ قُولُه: «إذا صلَّت» شرطٌ محذوفُ الجزاءِ، أو جزاؤُه مُقَدَّمٌ.

۞ وقولُه: «الصلاةُ أعظمُ». أي: من الجاعِ، والظاهرُ أن هذا بحثٌ من البخاري أراد به بيانَ الملازمةِ؛ أي: إذا جازَتِ الصلاةُ فجوازُ الوطءِ أوْلَى؛ لأنَّ أمرَ الصلاةِ أعظمُ من أمرِ الجاعِ، ولهذا عقَّبه بحديثِ عائشةَ المُخْتَصَرِ من قصةِ فاطمةَ بنِت أبي حُبَيْشٍ، المُصَرِّح بأمرِ المستحاضةِ بالصلاةِ، وقد تقَدَّمت مَباحثُه في بابِ الاستحاضةِ.

وزُهَيْرٌ المذكورُ هنا هو ابنُ معاويةَ، وقد أَخْرَجَه أبو نُعيمٍ في «المُسْتَخْرَجِ»، من طريقِه تامَّا، وأشار البخاريُّ بها ذكرَ إلى الردِّ على مَن منَعَ وطْءَ المستحاضةِ، وقد نَقَلَه ابنُ المنذرِ عن إبراهيمَ النَّخعِيِّ والحَكمِ والزهريِّ وغيرِهم، وما استدَلَّ به على الجوازِ ظاهرٌ فيه.

وذكر بعضُ الشُّرَّاحُ أن قولَه: الصلاةُ أعظمُ. من بقيةِ كلامِ ابنِ عباسٍ، وعزاه إلى تخريجِ ابنِ أبي شيبة ، وليس هو فيه، نعم رَوَى عبدُ الرزاقِ والدارميُّ، من طريقِ سالمِ الأفطسِ أنه سألَ سعيدَ بنَ جُبَيْرٍ عن المستحاضةِ: أتُجامَعُ؟ قال: الصلاةُ أعظمُ من الجاع.اهـ

و على كلِّ حالٍ: إذا دار الأمرُ بينَ أن يكونَ بحثًا من البخاريِّ، أو هو بقيةَ الأثرِ عن ابنِ عباسٍ والثَّلُ. ابنِ عباسٍ وهذا ليس بغريبٍ على فقهِ ابنِ عباسٍ والثَّلُ.

إذًا: يكونُ معنى قولِه: إذا رأتِ المستحاضةُ الطهرَ. إذا تمَّت عَادتُها وانْقَضَت، وإن كان الدمُ موجودًا (١٠).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَحْلَلْنه: في كثير من الأبواب التي مرت علينا يقوم البخاري يَحْلَلْنه بـذكر الآثـار

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٢٩- بابُ الصَّلاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا.

٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَلًى حُسَينِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ ابْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ سَمُّرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيهَا النَّبِيُ عَلِيهِمَا النَّبِيُ عَلِيهِمَا النَّبِيُ عَلِيهِمَا النَّبِيُ عَلِيهِمَا النَّبِيُ عَلَيْهِمَا النَّبِيُ عَلَيْهِمَا النَّبِي

[ الحديث ٣٣٢- طرفاه في : ١٣٣١، ١٣٣١].

قولُه: «بابُ الصلاةِ على النفساءِ». يعني رَحَمُلَللهُ: أنه إذا ماتتِ امراةٌ في نفاسِها فإنه يُصلَّى عليها، كما فعلَ النبيُّ ﷺ.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن السُّنَّة في مقامِ الإمامِ بالنسبةِ للمرأةِ أن يكونَ متوسِّطًا - يعني: في وسطِها - وأما الرجلُ فالأفضلُ أن يكونَ عندَ الرأس، والحكمةُ من ذلك - كما قال بعضُ أهلِ العلم - أن المرأة يقومُ عندَ وسَطِها من أجلِ حايةً الوسطِ من النظرِ إليه ممَّن خلفَه "، وأما الرجلُ فلأنَّ الرأسَ هو مُقَدَّمُ البدنِ، فكان الوقوفُ عندَه أفضلَ.

ويرَى بعضُ العلماءِ أنه يَقِفُ في الرجلِ عندَ الصدرِ " ؛ لحديثٍ رُوِي في ذلك، لكنَّ الحديثَ الذي فيه أنه عندَ الرأسِ أصحُّ؛ لأنه في الصحيح " .

أولًا، ثم يذكر بعدها الأحاديث، فلمإذا؟

فأجاب تَخَلَّلَثُهُ: لأن الأثر كالمسألة، والحديث كالدليل، والعلماء رَجَمَهُ الله يذكرون المسائل أولًا، ثـم الدلائل ثانيًا.

- (۱) رواه مسلم **(۹۶۶) (۸۷)**.
- (٢) انظر: «المغني» (٣/ ٥٣ ٤)، و «المبدع» (٢/ ٢٤٩)، و «المجموع» (٥/ ١٧٩).
- (٢) وهذا هو مذهب الحنابلة. وانظر: «المغني» (٣/ ٤٥٢، ٤٥٣)، ووالمبدع» (٢/ ٢٤٩)، و«المحرر في الفقه» (١/ ٢٠١)، و«مختصر الخرقي» (١/ ٤١)، و«الفروع» (٢/ ١٨٧) و «الإنصاف» (٢/ ٥١٦).
- (٤) لم نجد حديثًا في البخاري أو في مسلم يدل على سنية الوقوف للإمام وراء رأس الرجل، ولـذلك نقول: لعل الشيخ أراد بنسبته إلى الصحيح أنه صحيح عنده، ولعله كَمُلَّلَثُهُ يـشير إلى الحـديث الـذي



فإذا سأَلُنا سائلٌ: هل يُصَلَّى على الحاملِ إذا ماتَتْ قبلَ أن تَضَعَ؟ فالجوابُ: نعم يُصَلَّى عليها.

وهل يُنْوَى الصلاةُ عليها، وعلى مَن في بطنِها، أو عليها، ويَدْخُلُ مَن في بطنِها تَبَعًا؟ الجوابُ: فيه تفصيلٌ: فإن كان قد نُفِخ فيه الروحُ، فيَنْوِي الصلاةَ عليها، وعلى مَن في بطنِها؛ لأنه إنسانٌ، وإذا لم تُنْفَخْ فيه الروحُ فإنه يَنْوِي الصلاةَ عليها وحدَها.

فإذا شكَّ الإنسانُ فليُعلِّقِ النيةَ: إن كان الحملُ قد نُفِخَ فيه الروحُ يَنْوِي بقلبِه الصلاةَ عليها جيعًا، وإلا فعليها وحدَها (١).

رواه أحمد (٣/ ١١٨) (١٢١٨)، وأبو داود (٣١٩٤)، والترمذي (١٠٣٤)، وابن ماجه (١٤٩٤). وصححه الشيخ الألباني تَعَلِّقَهُ في أحكام الجنائز (ص١٣٨، ١٣٩).

عن أنس وين أنه أتى بجنازة رجل، فقام عند رأس السرير، ثم أتى بجنازة امرأة، فقام أسفل من ذلك حِذاءَ السرير، فلم صلى قال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، أهكذا كان رسول الله على يقوم من الرجل والمرأة نحوًا مما رأيتك فعلت؟

قال: نعم. قال: فأقبل علينا العلاء بن زياد، فقال: احفظوا.

والقول بوقوف الإمام وراء رأس الرجل هو قول جمهور العلماء، فهو قـول الإمـام الـشافعي وأحمـد وإسحاق، وهو قول لأبي حنيفة، واختاره النووي والشوكاني -رحمهم الله عز وجل-.

وانظر: «المجموع» (٥/ ٩٧١)، و«نيل الأوطار» (٤/ ١٠٩)، و«الهداية» (١/ ٢٦٤)، و «الإنصاف» (٢/ ٥١٦)، و «الإنصاف» (٢/ ٥١٦)، و «المبدع» (٢/ ٢٤٠)، و «الفروع» (٢/ ١٨٧)، و «الكافي» (١/ ٢٦٠)، و «أحكام الجنائز» للألباني (ص١٣٨ - ١٤٠).

(۱) سئل الشيخ الشارح تَحَلِّقَهُ: إذا ماتت امرأة من أهل الكتاب، وهي حامل، وهي زوجة لرجل مسلم فأين تدفن؟

فأجاب كَتَلَثهُ: الحملُ الذي في بطن امرأة من أهل الكتاب زوجها مسلم، حكمه أنه مسلم فيُصَلَّى عليه، ولكن أين تدفن هذه المرأة: هل تدفن مع المسلمين، أم مع أهل الذمة؟

قالوا: إنها تدفن وحدها، لا مع هؤلاء، ولا مع هؤلاء، ولكن أيضًا كيف تدفن؟

قالوا: تدفن، ويكون وجهها إلى خلاف القبلة، وظهرها إلى القبلة؛ لأن الجنين وجهه إلى ظهر أمه، وهو الذي له الحرمة، أما هي فليس لها حرمة.

وسئل أيضًا كَغَلَّلُهُ: إذا جاء المسبوق في صلاة جنازة فهاذا يفعل؟

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لَسُهُ: • ٣- بابُ.

٣٣٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُعْيى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ اسْمُهُ الْوَضَّاحُ - مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيَانُ الشَّيبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي مَيمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لا تُصَلِّي، وَهِي مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ الله عَلَى وَهُو يَصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ ((). بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ الله عَلَى قَهُو يَصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ ((). [الحديث ٣٣٣- أطرافه في: ٣٧٩، ٣٨١، ٥١٧، ٥١٨].

فأجاب وَ لَمْ الله الله المسبوق في صلاة جنازة فليدخل مع الناس؛ ليشاركهم في الأجر، ولكن ماذا يقول؟ هل يقرأ الفاتحة؛ لأن هذه هي أول تكبيرة عنده؟ أو يتابع الإمام فيدعو إذا كانت الثالثة، أم ماذا؟ الظاهر لي أن ظاهر عموم قول النبي على أنه يتابع الإمام، فإذا كان بعد التكبيرة الثالثة فهو محل دعاء، ثم إذا سلم الإمام فقد قال الفقهاء، ولم أعرف فيه سُنّة: يخير بين أن يسلم معهم، أو يقضي ما فاته، وهذا إن بقيت الجنازة، فإن خَشِي من رفعها تابع التكبير وسلم.

ويحتمل أنه إذا كبر يقرأ الفاتحة؛ لأنه إذا فعل ذلك لم يظهر منه مخالفة للإمام بخلاف الصلوات التي فيها الركوع والسجود فإنه إذا دخل في الصلاة، وقد فاته ركعة من صلاة الظهر مثلًا فإننا لا نقول: يصلي الركعة الأولى، ثم يتابع؛ لأن هذا يظهر عليه مخالفة الإمام، وأما في صلاة الجنازة فلا.

لكن الاحتمال الأول أقرب إلى ظاهر النصوص؛ يعنى: أنه يتابع الإمام.

وإذا لم يعلم -وهذا يقع كثيرًا- فأهم شيء هو الدعاء للميت؛ لأن صلاة الجنازة إنها شرعت للدعاء للميت والشفاعة له، كما قال النبي على: «ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لا يشركون بالله شيئًا إلا شفَعهم الله فيه».

وسئل أيضًا لَخَلَلتُه: إذا اجتمع جنازة رجال ونساء وصغار وكبار فكيف يضعهم؟

فأجاب المسلكات المعتمع نساء ورجال وصغار وكبار فإنه يقدم الرجل مها يليه، والمرأة مها يليه القبلة، ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل، وإذا اجتمع صغار وكبار يقدم الكبار مها يليه والصغار مها يلي القبلة؛ وإذا اجتمع طفلٌ ذكر وأنثى كبيرة يقدم الطفل مها يليه والمرأة مها يلي القبلة؛ لأن هذه هي صفوفهم في الصلاة.

(١) أخرجه مسلم (١٣٥) (٢٧٣).



وهذا الحديثُ أيضًا مها يدُلُّ على أن الحائضَ ليست بنجسةٍ؛ لأنَّ ثوبَ النبيِّ عَلَيْهُ وَهِ فَكُونا أَن البابَ بدونِ ترجمةٍ بمنزلةِ الفصل (أ. وهذا الحديثُ أيضًا مها يدُلُّ على أن الحائضَ ليست بنجسةٍ؛ لأنَّ ثوبَ النبيِّ عَلَيْهُ يُصِيبُ زوجَه (أ) ميمونةَ، وهي حائضٌ، وهو يُصلِّي، فدلَّ ذلك على أنها ليست بنجسة (أ).

**冷袋袋**袋

(اُ) انظرُ: «الفتح» (١/ ٤٣٠).

(٢) سئل الشيخ الشارح تَعَلَقُهُ: ما حكم الدم الذي يُخرج من جوح المرأة في أثناء حيضها؟ فأجاب تَعَلَقُهُ: هو كالدم الذي يخرج منها إذا جرحت أثناء أيام طهرها.

وسئل أيضًا كَغَلَّله: عن حكم رطوبة فرج المرأة؟

فَأَجاب تَحَلَّلَتُهُ: رطوبة الفرج طاهرة على القول الصحيح، والْعليل على ذلك: أنه لا يجب على الإنسان أن يُغسل ما يصيبه من هذه الرطوبة بظاهم الشّنة، لكن يبقى النظر، هل تنقض وضوءه أم لا؟

ذهب ابن حزم إلى أنها لا تَنْقُض الوضوء، وأن كل ما خرج من السبيلين لا ينقض الوضوء منه إلا البول والغائط والريح، وقوله هذا فيه راحة للنساء، ولكني لم أر له سلفًا في ذلك إلى ساعتي هذه، فإن وُجد له سلفٌ فيا حبذا أن يقال: لا ينقض إلا ما كان معتادًا، والنساء نحن نُفْتِيهِن بأن رطوبة فرج المرأة طاهرة، كما قال الفقهاء، ولكنها تنقض الوضوء، وأنا لو وجَدتُ لابن حزم سلفًا من الصحابة أو التابعين أهل الفقه لوافقته على أنها لا تنقض الوضوء.

إلا أن بعضهن فقيهات يقلن: هذا موجود في عهد الرسول ﷺ، ومما تدعو الحاجة إلى بيانه، والنساء كن في عهد الرسول مثل النساء في عصرنا، فهاتوا لنا دليلًا على أنه ينقض الوضوء.

تلنا: لأنه خارج من السبيلين.

قُلْن: من قعَّد هذه القاعدة؟! وأيضًا يقلن: كيف تقول: إنه طاهر، ثم تقول: إنه ينقض الوضوء؟! قلنا: لا تلازم بين الطهارة وعدم النقض، فالريح تنقض الوضوء وهي طاهرة، ولهذا لو خرجت منك ريح ولباسك رَطْب فإنه لا ينجس، وكذلك المني يوجب الغسل، ومع ذلك فهو طاهر. وسئل أيضًا تَخَلَّنهُ: هل بقاء لون دم الحيض أو ريحه يؤثر في طهارة الثياب؟

فأجاب كَغَلَّلُهُ: القاعدة عند أهل العلم أنه لا يضر بقاء اللون أو الريح للعجز عنه.



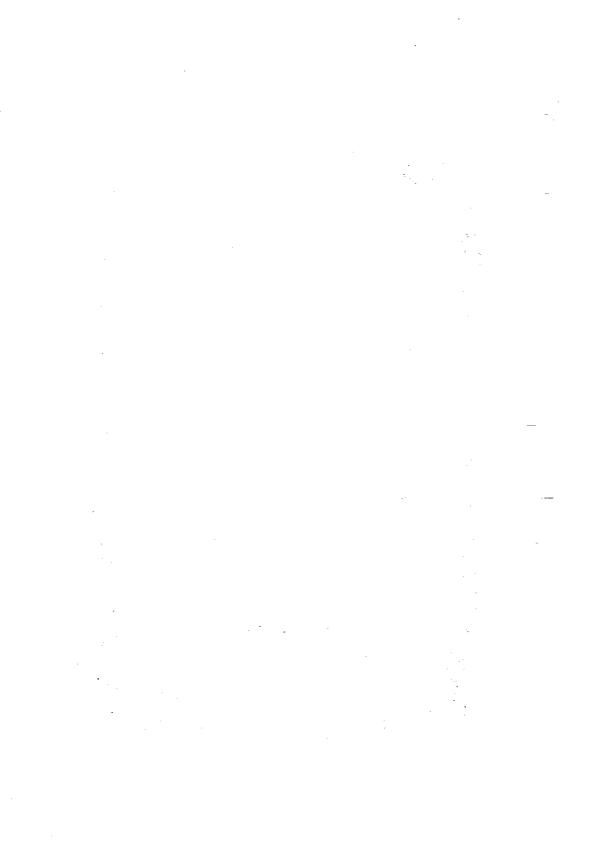

# كِتَابُ النَّكَمُمِه

قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ عَمَّاللهُ اللهُ الله

بسم الله الرحن الرحيم

# كتاب التيمُّمُ

وَقَدُوْلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمْ جَيدُواْ مَا أَهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [الثالان: ].

﴿ قُولُ البخاريِّ يَحَمِّلَتُهُ: «بابُ التيمُّمِ». التيمُّمُ في اللغةِ: القصدُ، ومنه قولُ الشاعِرِ: تَيَمَّمْتُها مسن أَذْرِعاتٍ وأهلُها بَيثْ رِبَ أَذْنَكَ دارِها نظرٌ عالي (١)

فقولُه: «تَيَمَّمْتُها»؛ يعني: قصَدْتُها، فهو في اللغة القيصد، ولكنه في الشرع: قصدُ الصعيدِ الطَّيِّبِ لمسح الوجهِ واليدين منه، وهو جائزٌ بالكتابِ والسنةِ وإجماعِ الأمةِ (١)،

<sup>(</sup>۱) هذا بيت من الطويل، وهو من قصيدة طويلة لامرئ القيس بن حُجْر الكِنْدي، ومطلعها قوله: وهو في ديوانه (ص٣١)، و «خزانة الأدب» للحموي (٢/ ١٣)، و «معاهد التنصيص» (٢/ ٨)، و «سر صناعة الإعراب» (٢/ ٤٩)، و «الأصول في النحو» (٢/ ٢٠)، و «شرح ابن عقيل» (١/ ٧٦)، و «أوضح المسالك» (١/ ٢٤)، و «همع الهوامع» (١/ ٤٤)، و «المقتضب» (٣/ ٣٣٣)، (٤/ ٣٨)، و «الكتاب» لسيبويه (٣/ ٢٣٣)، و «مقاييس اللغة» (٥/ ٣٦٨).

وهو في كل هذه المصادر بلفظ «تنورتها» بدلًا من «تيممتها»، ولم نجده بلفظ «تيممتها» إلا في «الفتح» (١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>١) أما الكتاب فقول تعالى: ﴿ فَلَمْ يَحِدُوا مَا أَهُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ [الثالِقة: ٦].

وأما السنة: فحديث عمار وغيره. وسيأتي تخريج الأحاديث في ذلك قريبًا إن شاء الله.

لكن كان هناك خلافٌ في جوازِ التيمُّمِ من الجنابةِ، وممن خالَفَ في ذلك عمرُ بنُ الخطابِ والله العقد الإجماعُ بعدَ ذلك على جوازِه في الجنابةِ، وفي الحدثِ الأصغر ".

ثم صدَّر البخاريُّ وَحَلَقهُ كتابَه بالآيةِ الكريمةِ، وبتَتَبُّعِ البخاريِّ ومسلمٍ يَتَبَيَّنُ لنا أن البخاريَّ وَحَلَقهُ يريدُ أن يكونَ كتابُه مسائلَ ودلائلَ، ولهذا يأتي بالآياتِ وبالآثارِ، ثم بالأحاديثِ المسندةِ المرفوعةِ.

وأما مسلمٌ فعنايتُه بالأحاديثِ فقط، فهو يَجْمَعُ الأحاديث، ولهذا لم يُبَوِّبُ صحيحَه، وإنها الذي بوَّبَه هو مَن جاء بعدَه، ولكلِّ واحدةٍ من هاتين الطريقتين مَزِيَّتُها وفضلُها على الأخرى.

قال اللهُ تعالى: ﴿ فَلَمْ جَبِدُواْ مَا اللهُ تَعَيَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ السَّلَانة اللهُ تعالى في وَالْفُسْل، وقد قَالَ اللهُ تعالى في أولِها: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ وَالْعُسْلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ وَالْعُسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَرَافَى الْوَاسَةُ وَالْهُ اللهِ الْوَسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا الْمَاكُونَ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا كَنْتُمْ وَلَا اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. وممن نقل هذا الإجماع صاحب المغني ابن قدامة كما في «المعنمي» (١/ ٣١٠)، ونقله أيضًا ابن المنذر تَحَلَّلَهُ، كما في كتاب «الإجماع» (ص٤٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٩١/ ٢٩٠)، وصاحب «الشرح الكبير»، كما في «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٢/ ١٦٥)، وابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/ ٩١)، والنووي تَحَلَّلُهُ في «شرح مسلم» (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>۱) فذهب هو وابن مسعود إلى أن الجنب لا يتيمم، وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم من الصحابة. وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك بالتفصيل في أحاديث هذا الكتاب، وانظر: «الفتح» (١/ ٤٤٣)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَحَلَّلُهُ في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨٩): وأطبق العلماء على قول هـؤلاء -أي: عمار وأبي موسى وابن عباس- لما كان معهم من الكتاب والسنة.اهـ

[للثَّائِلَةِ: ٦]. فَاشْتَرَطَ اللَّهُ وَعَلَلْ لَلْتَيمُّم عَدَمَ وَجُودِ الْمَاءِ.

وأما المرضُ فإنه لا يُشْتَرَطُ له عدمُ وجودِ الماءِ، بل يجُوزُ التيمُّمُ للمرضِ أو لخوفِ المرضِ حتى مع وجودِ الماءِ، ويدُلُّ على ذلك حديثُ عمرِ و بنِ العاصِ عِنْك، حينَ كان في سريةٍ، فأجْنَب، فخاف من البردِ، فتيمَّم، فلما رجَعوا إلى رسولِ اللهِ عَنْك، وذكروا له ذلك قال: «أصَلَّيْتَ بأصحابِك وأنت جنبٌ؟» قال: يا رسولَ اللهِ، ذكرْتُ قولَ الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُكُمُ مُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ [النَّكَا المَاء]. فتيمَّمْتُ. فضَحِك النبيُ عَنْكُ اللهَ عَال الماءَ موجودٌ.

فصار الآن سببُ التيممِ إما عدمَ ماءٍ، وإما التضرُّرَ باستعمالِه.

وأما التأذِّي باستعمالِه فلا يبيحُ التيمُّمَ، والتأذِّي بمعنى أن الإنسانَ يتأذَّى من شدةِ بردِه أو من شدةِ حرِّه، فهذا لا يُبِيحُ التيمُّمَ؛ بل يَسْتَعْمِلُه رُوَيْدًا رُوَيْدًا حتى يُتِمَّ طهارتَه.

وقولُه تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾. الصعيدُ الطيبُ كلُّ ما تَصاعَدَ على الأرضِ من الأرضِ، فيَشْمَلُ الجبالَ والرمالَ والأوديةَ وغيرَ ذلك، فكلُّ الأرضِ يجوزُ التيمُّمُ منها، قال النبيُّ ﷺ: ﴿ جُعِلَتْ لِي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ من أمتي أَذْرَكَتُه الصلاةُ فلْيُصَلِّ ﴾ ".

وقولُه تعالى: ﴿ طَيِّبًا ﴾. الطيبُ ضدُّ الخبيثِ، والخبيثُ في كلِّ موضعٍ بحسَبِه، فالمرادُ بالخبيثِ هنا النجسُ، فلا يجوزُ أن يَتَيَمَّمَ الإنسانُ بترابِ نجسِ.

وليس المرادُ بالطيبِ هنا النظيفَ الذي ليس فيه غبارٌ، وليس فيه عِيدانٌ، أو ما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تَحَلِّقَهُ معلقًا بصيغة التمريض في كتاب «التيمم»؛ باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض، قبل الحديث (٣٤٥).

وقد وصله أحمد في مسنده (٢٠٣/٤) (١٧٨١٢)، وأبو داود في سننه (٣٣٤).

وقال الحافظ كَفَلَنْهُ في «الفتح» (١/ ٤٥٤): إسناده قوي، لكنه علقه البخاري بـصيغة التمـريض؛ لكونه اختصره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) (٣).



أشْبَه ذلك، بل المرادُ بالطيب الطاهرُ.

﴿ وقولُه تعالى: ﴿ فَأَمَسَحُواْ بِوُجُوهِ كُمْ وَأَيدِيكُم مِنْهُ ﴾. أي: من هذا الصعيدِ، والوجهُ هنا يَشْمَلُ ما بينَ الأذنِ إلى الأذنِ، وما بينَ مُنْحَنَى الجبهة إلى أسفلِ اللحيةِ، لكنه لا يَجِبُ إيصالُ الترابِ إلى ما تحتَ الشعرِ، ولو كان خفيفًا؛ لأنَّ الطهارةَ بالتيمُّم مبنيةٌ على التخفيفِ.

﴿ وَقُولُه سبحانه: ﴿ وَأَيْدِيكُم ﴾ المرادُ باليدِ هنا الكفُّ ؛ لأنَّ اليدَ عندَ الإطلاقِ لا تَتَناوَلُ أكثرَ منه، ودليلُ ذلك استعالُها في القرآنِ ؛ فإنه لها قال اللهُ تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوۤ الْيَدِيهُمَا ﴾ [المثالِقة: ٣٨]. صار المرادُ بذلك الكفَّ، ولها قال تعالى: ﴿ فَاتَعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ فقيدت، صار المرادُ إلى المرافقِ، واليدُ في التيمُّم لم تُقيَّدُ بكونِها إلى المرافقِ، فدلَّ ذلك على أن اليدَ في التيمُّم هي الكفُّ فقط.

﴿ وقولُه تعالى: ﴿ مِّنْــٰهُ ﴾. قيل: إنها لبيانِ الابتداءِ. وقيل: إنها للتبعيضِ.

فعلى قولِ مَن يقولُ: إنها للتبعيضِ، لابدَّ أن يكونَ لهذا الصعيدِ غبارٌ حتى يَعْلَقَ باليدِ، ويَنْفَصِلَ منها في الوجهِ والكفين.

ومَن قال: إنها لبيانِ الابتداءِ. قال: إنه لا يَلْزَمُ أن يكونَ الصعيدُ له ترابُّ.وهذا الأخيرُ هو الصحيحُ؛ لعمومِ قولِ النبيِّ ﷺ: «فأيَّها رجلٍ من أمتي أَدْرَكَتْه الصلاةُ فعندَه مسجدُه وطَهورُه».

ولأنَّ النبيَّ ﷺ لما بيَّن لعمارٍ كيفيةَ التيمُّمِ ضرَبَ الأرضَ، ونَفَخَ كفَّيهُ (المَّ من أجلِ أن يَتَساقَطَ الترابُ، وهذا يَدُلُّ على أنه لا يَلْزَمُ أن يكونَ هناك ترابُّ يَعْلَقُ بالوجهِ، أو بالكفين.

بَقِي علينا أن نقولَ: هل التيمُّمُ من خصائصِ هذه الأمةِ؟

والْجوابُ: نعمُ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِي قال: «أُعْطِيتُ خسًا لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ من الأنبياءِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳۸)، ومسلم (۳۲۸) (۱۱۱).

قبلي» وذكر التيمُّمُ ". فيكونُ هذا مها تفَضَّل اللهُ به على هذه الأمةِ، ورفَعَ به الآصارَ والأغلال؛ لأنه في الأممِ السابقةِ كان الرجلُ إذا عَدِم الهاءَ لا يُمْكِنُ أن يَتَيَمَّمَ، ولكنه يَبْقَى على حَدَثِه حتى يَجِدَ الهاءَ، ثم يَتَطَهَّرُ به، ويَقْضِي ما فاته من الصلواتِ".

(١) تقدم تخريجه.

(٢) سئل الشيخ الشارح كَمَّلَشُهُ إذا أجنب الرجل، فلم يجد ماء فتيمم، وصلى الصبح، ثم لم جاء وقت الظهر حضر الهاء، ولكنه نسي أنه على جنابة، فتوضأ لباقي الصلوات حتى صلاة العشاء، ثم تذكر بعد ذلك أنه جنب، فهاذا يصنع؟

فأجاب رَحَلَتْهُ: يجب عليه أن يغتسل، ويعيد الصلوات الأربع.

وسئل أيضًا كَغَلَلْهُ: هل يُشترط في التيمم دخول الوقت؟

فأجاب تَعَلَّلَهُ: لا، ليس بشرط، فالتيمم لا يشترط فيه إلا عدم وجود الماء، أو التضرر باستعماله، وأما دخول الوقت فليس بشرط، فلو علمت أنه ليس عندك ماء، فلك أن تتيمم قبل دخول الوقت وتصلى إذا دخل الوقت.

وأما إذا كنت تؤمل أن تجد الهاء فلا تتيمم حتى يدخل الوقت.

وسئل أيضًا لَخَلَلتُهُ: هل التيمم رخصة أم عزيمة؟

فأجاب يَحَلِّلَتْهُ: هو رخصة وعزيمة، فباعتبار تنزُّل الإنسان من استعمال الماء إلى الـتراب يكـون رخصة، وباعتبار أنه لا بد أن يتيمم للصلاة يكون عزيمة.

وسئل أيضًا رَحَلَاثُهُ: عن رجل أدركه الوقت، وهو في الطائرة، وليس حوله تـراب، ودورات الميـاه التي في الطائرة لا يمكنه التوضّؤ فيها فهاذا يصنع؟

فأجاب يَحَلَقُهُ: إذا كان هذا الرجل قريبًا من المطار فلينتظر حتى ينزل، وإذا كان في وقت الصلاة الأولى فليجمعها إلى الثانية، وإذا لم يكن هذا، ولا هذا، فإن كان في المجالس التي حول عبار فليتيمم عليها، وإن لم يكن فليصل كعادم الطَّهُورين؛ يعني: بحسب الحال.

وسئل أيضًا لَحَمْلَتُهُ: هل يجوز التيمُّم على الفرش؟

فأجاب تَحَلِّقَهُ: الفرش لا يتيمم عليها إلا إذا كان فيها غبار، وإلا فلا يتيمم عليها؛ لأنها ليست من الأرض. وسئل أيضًا تَحَلِّقَهُ: هل يصح أن يتيمم الإنسان على حجر منفصل عن الأرض، وليس عليه تراب؟ فأجاب تَحَلِّقَهُ: نعم، يصح؛ لأنه من الأرض.

فسئل تَحَمَّلَتْهُ: فلماذا إذن اشترطنا وجود الغُبار في المجالس التي في الطائرة؛ حتى يتيمم به الإنسان؟ فأجاب يَحَمَلَتْهُ: لأن المجالس التي في الطائرة عبارة عن ثياب، فهي ليست من جنس الأرض. وسئل أيضًا يَحَمَلَتْهُ: هل الجدار لاحق بالصعيد في جواز التيمم منه؟



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِسُهُ:

۱ – باٽُ.

٣٣٤ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُف، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَنْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْبَحِيشِ الْالْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ الله عَنْ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْبَحِيشِ الْانْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ الله عَلَى عَلَى الْتِهَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِى بَكْرِ الصَّدِيقِ، فَقَالُوا: أَلا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ بِرَسُولِ الله عَنْ وَالنَّاسِ، وَلَيسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَعَلَى فَخِدِي قَلْكَ أَبُو بَكُرٍ، وَوَالنَّاسَ، وَلَيسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَقَالَتْ فَقَالَ اللهِ عَنْ مَاءٌ، وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيدِهِ فِى خَاصِرَتِي ، فَقَالَ تُسْفِلُ الله عَنْ مَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَى عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ الله عَنْ حِينَ عَلَى غَير مَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَنْ عَلَى فَعْدِذِي، فَقَامَ رَسُولُ الله عَنْ بَعْرَى اللهَ عَلَى عَلَى غَير مَاءٍ، فَأَلْ اللهُ آيَةَ التَيَمُّمِ فَتَيمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيدُ بْنُ الْحُضَيرِ: مَا هِى بِأَوْلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَبَعَنْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ اللهُ عَدْ تَحْتَهُ اللهَ عَلَى مَا اللهُ أَيْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْقَدَ الْعَمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[الحديث ٣٣٤- أطراف في: ٣٣٦، ٣٧٧٣، ٣٧٧٣، ٤٥٨٧، ٤٦٠٨، ٤٦٠٨، ٤٦٠٨، ٤٦٠٨، ٤٦٠٨، ٤٦٠٨، ٤٦٠٨).

فأجاب كَلَنْهُ: نعم، ولا إشكال في ذلك، وقد تيمم النبي على من الجدار، لكن يسترط في الجدران المكسية بالبُوية -والبوية ليست من جنس الأرض- أن يكون عليها غبار، وإلا فليتيمم على شيء آخر. وقد يقال: إن هذه البوية لها كانت تابعة للجدار الذي يصح التيمم عليه فإنها تكون تبعًا له، لكن هذا إذا كان عند عدم وجود غيره فلا بأس، وإلا فالأولى ألا يتيمم عليه.

<sup>(</sup>١) قال النووي تخلفه في «شرح مسلم» (٢/ ٢٩٧): أما البيداء فبفتح الباء الموحَّدة في أولها وبالمد، وأما ذات الجَيْش فبفتح الجيم وإسكان الياء وبالشين المعجمة، والبيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر. اهـ وانظر «الفتح» (١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۲۷) (۱۰۸).

وفي هذا الحديثِ فوائدُ كثيرةٌ، منها:

١ - أَن من عادةِ النبيِّ ﷺ أَن يُسافِرَ بأهلِه إذا سافَرَ، لكنه كان يُقْرِعُ بينَ نسائِه، فأيتُهن خرج سَهْمُها خرج بها أَن .

وعليه فإنَّ اصطحابَ الإنسانِ أهلَه في أسفارِه من السنةِ، ومن سيرةِ الرسولِ ﷺ.

٢ - وفيه أيضًا: أنَّ لعائشة ﴿ عَنْ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَقَامًا كَبِيرًا، ولهذا انْحَبَسَ
 الناسُ مِن أجل عِقْدِها.

٣- وفيه أيضًا من الفوائد: طُمَأْنينةُ الرسولِ ﷺ، وعدمُ ارتباكِه عندَ حدوثِ الحوادثِ؛ فإنه كان نائمًا على فَخِذِ عائشةَ مُسْتَغْرِقًا في نومِه، ولهذا جاء أبو بكرٍ يَتكلَّمُ مع عائشةَ، ويَطْعُنُها في خاصِرَتِها، ولم يَسْتَيْقِظِ النبيُّ ﷺ.

٤ - ومنها: جوازُ تأديبِ الرجلِ لابنتِه -ولو كانت كبيرةً - بالقولِ وبالفعلِ؛ لأنه - أعني: أبا بكرٍ - تكلَّم عليها بكلام لم تَذْكُرْه، ولكنَّ الذي يظْهَرُ أنه كلامٌ شديدٌ، وجعَلَ يَطْعُنُها في خاصرتِها -والخاصرةُ هي ما فوقَ الحَقْوِ - ولكنها لا تتَحَرَّكُ؛ لمكانِ رسولِ اللهِ ﷺ، فأنزَل اللهُ آيةَ التيمُّمِ: ﴿فَلَمْ يَحِدُوا مِنَا فَنَوَلُ اللهُ آيةَ التيمُّمِ: ﴿فَلَمْ يَحِدُوا مِنَا فَتَيَمَّمُوا ﴾ إلى آخِره.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠) (٥٦).

<sup>(</sup>٢) هذا الذي ذكره الشيخ الشارح تخلّله هنا في شرحه لكتاب التيمم من صحيح البخاري -وقد قمام فضيلته بشرحه فضيلته بشرحه عام ١٤١٥هـ من أن الله على تكلم بالقرآن حين إنزاله قد رجع عنه تخلّله في شهرحه الثاني على الأربعين النووية في السريط الحادي عشر في الوجه الثاني من السريط عند شسرحه



٦ - وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ من الناسِ مَن يكونُ بركةً على غيرِه، فهو يَفْعَلُ الشيء، فيكونُ فيه بركةٌ على غيرِه؛ لأنَّ هذا السببَ كان بركةً، ليس على الصحابةِ فقط، بل على الأمةِ كلِّها إلى يوم القيامةِ.

٧- وفيه أيضًا من الفوائد: أنَّ الإنسانَ قد يَكْرَهُ الشيءَ، فيكونُ خيرًا له، ويَدلُّ لهذا قولُه تعالى: ﴿فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴿ السَّالَةِ ١٩].
 ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [الثقة:٢١].

للحديث الثالث والعشرون عند قوله ﷺ: «والقرآن حجةٌ لك أو عليك». فقال: وكونه في الكتاب المكنون هل معناه أن القرآن كله كُتِب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب ذِكْر القرآن، وأنه سينزل، وسيكون كذا وكذا؟

الجواب: الأول، لكن يبقى النظر: كيف يُكْتَب قبل أن تُخْلَق السموات. بخمسين ألف سنة، وفيه العبارات الدالة على المضي؛ مثل: قوله: ﴿ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَ أَهْلِكَ تُبُوّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [النَّفْظَانَا: ١٢١]. ومثل قوله: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ اللَّيْ يَجُدِلُكَ ﴾ [الخَنْانَا: ١]. وهو حين كتابته قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع؛ لأن المجادلة ما خلقت أصلًا حتى تسمع مجادلتها؟

فالجواب: أن الله قد علم ذلك، وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه قد علم المقادير، وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عَيْل بقوله: ﴿ كُن فَيَكُونُ ۞﴾ [الثقة:١١٧].

هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلِّقَهُ، ولهو مها تطمئن إليه النفس، وكنت قبلًا أقول: إن الذي في اللوح المحفوظ ذِكْر القرآن، لا القرآن، بناءً على أنه يعبر بلفيظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرُ الْأَوَلِينَ ﴿ السَّمِينَ السَّمِينَ العَرآن والذي في زبر الأولين ليس القرآن وإنها هو ذكر القرآن والتنويه عنه.

ولكن بعد أن اطلعت على قول شيخ الإسلام كالشائلة انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللـوح المحفـوظ، ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد المسلم الله يتكلم به، ويلقيه إلى جبريل.

وهذا هو قول السلف وأهل السنة في القرآن، وقد شرح الشيخ كتاب الأربعين النووية مرةً ثانية في دورته الصيفية الأخيرة في سنة ١٤٢١هـ التي قبل وفاته ببضعة أشهر، وشرحه موجود منتشر، وعدد أشرطته ١٩ شريطًا، والصحيح: ما رجع إليه الشيخ كَالله، وهو أن القرآن الكريم مكتوبٌ كله في اللوح المحفوظ، وهذا هو قول أهل السنة والجهاعة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، كها في "مجموع الفتاوى" (١٢٦/١٢)، (١٢٧، ١٥/ ٢٢٣)، فاقتضى ذلك التنبيه والتنويه على ذلك. والله أعلم.

٨- ومن فوائدِ هذا الحديثِ أيضًا: إضافةُ البركةِ إلى الغيرِ، فيقالُ: هذه من بركتِك، وما أشبَهَ ذلك، وهذه المسألةُ لابدَّ من التفصيل فيها:

فإن كان أراد بقولِهِ: هذه مِن بركتِك. البركةَ السِّرِّيةَ التي ليس لها سببٌ معلومٌ فهذا لا يجوزُ،وهو نوعٌ من الشركِ.

وإن أراد بالبركةِ أنه حصَلَ ما فيه الخيرُ بسببٍ منـك محـسوسٍ فهـذا جـائزٌ، ولا أسَ به.

فعلى سبيلِ المثالِ: يقولُ بعضُ الناسِ -إذا زاره أحدٌ-: أنت بركةٌ؛ لأنك حضر معك فلانُ بنُ فلانٍ. فهذا صحيحٌ؛ لأنه شيءٌ محسوسٌ.

وبعضُ الناسِ مثلًا إذا كان هناك مجلسُ علمٍ وذكرٍ، فإذا وجَدَ فائدةً قال: هذا من بركاتِك. فهذا أيضًا صحيحٌ.

وبعضُ الناسِ إذا دعا شخصٌ لمريضٍ، وشفاه الله عَظِل قال: هذا من بركاتِك. وهذا أيضًا صحيحٌ؛ لأن الدعاءَ شيءٌ محسوسٌ.

وبعضُ الناسِ يقولُ لمن يَزْعُمُ أنه وليٌّ: ابني البارحة أصابه الأَرَقُ، ولكنَّ بركاتِك يا سيدي ومولاي أزالَتْ عنه الأَرَقَ حتى نام. وهو لم يَرْعَهُ، ولم يَعْلَمْ به أصلًا، فهذا غيرُ صحيحٍ. فالمهمُّ: أن البركة إذا كانتْ مُسْتَنِدةً إلى أمرٍ معلومٍ يُدْرَكُ بالحِسِّ فهذا لا بأسَ به (ا)، وأُسَيْدُ بنُ الحُضَيْرِ قال: ما هذه بأولِ بركتِكم يا آلَ أبي بكرٍ.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّقهُ: أين هذا الشي ءالمحسوس في هذا الحديث؟

فأجاب تَحَلَّلَتُهُ: الشيء المحسوس في هذا الحديث هو أن هذا العِقْد الذي حُبِس الناس من أجله جعل الله للناس فيه فرجًا، وهو نزول آية التيمم.

وسئل كَخَلَتْهُ: مَا معنى قول عيسى بَلْيُلْمُلْلِكُلْ: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَاكُنتُ ﴾ [مُحَمَّن:٣١]؟

فأجاب تَحَلِّقَهُ: يعني: فيما أعطاه الله تعالى من النبوة ونشر الشرع والحق، فهذا من بركات الإنسان؛ أنه إذا جلس مجلسًا نفع الناسَ بعلمه.

وسئل لَحَلَلْتُهُ: ما حكم قول بعض الناس إذا زرته: زارتْنا البركة؟

فأجاب يَحْلَثْهُ: هذه المقولة لا بأس بها إذا كان المراد منها أنه يحصل حير من قدومك عليهم؛ من



٩- ومن فوائدِ هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ النبيَ ﷺ كان لا يَعْلَمُ الغيبَ، ووجهُه أنَّ العِقْدَ كان تحتَ البعيرِ، وهذا من العجبِ؛ فإنه إذا أراد اللهُ أمرًا هَيَّأ أسبابَه، وإلا كان من القريبِ أن يُفتِّشوا ما حولَ البعيرِ والرَّحْل، وما أشْبَهَ ذلك، لكنْ أرادَ اللهُ أمرًا، فهيَّأ أسبابَه.

١٠ - ومن فوائد هذا التحديث أيضًا: أنَّ الإنسانَ قد يَبْحَثُ عن الشيءِ بحثًا دقيقًا، وهو قريبٌ منه، وهذا أَظُنُّه يَجْرِي في حياتِنا اليوميةِ، أو الشهريةِ، أو السنويةِ، والعامةُ يقولون: كان يَطْلُبُ ولدَه، ويَبْحَثُ عنه، وهو على كَتِفهِ. وهذا مَثَلٌ مشهورٌ عندَهم.

وقد حدَّثني شيخُنا عبدُ الرحمنِ بنُ سعدي رَحَلَشُهُ قال: كان العَصامعي بيدي، وكنتُ أَبْحَثُ عنه بالأرضِ. وهذا من الغرائب، وهو يَحْصُلُ كثيرًا، فأحيانًا يَبْحَثُ الإنسانُ عن الطاقية، وهي على رأسِه، وكذلك النظارةُ وغيرُها.

والمهمُّ أن هذا يَدُلُّنا على أنَّ الآدميَّ مهما كان فهو قاصرٌ؛ قاصرٌ في علمِهِ وإدراكِه، وجميع أحوالِه.

النزولَ لا يكونُ إلا مِن أعْلَى، ومن المعلومِ أن القرآنَ كلامُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ تعالى فوقَ كلّ شيءٍ. هنه، وهو المتكلِّمُ به سبحانَه، كان من لازمِ ذلك أن يكونَ اللهُ تعالى فوقَ كلِّ شيءٍ.

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَلَىٰ السُّالِالْ:

٥٣٥٥ - حَدَّثَنَا كُحُمَّدُ بْنُ سِنَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُ شَيمٌ. ح. قَالَ: وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُ شَيمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُ شَيمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيبِ الْفَقِيرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلي: فَالَ: «أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُ ورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَمَّتِي أَذْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأَعْطِيتُ

تعليم الناس، وما أشبه ذلك، والظاهر أن هذا هو مراد الناس عندنا في المملكة.

الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِي يبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»(١).

[الحديث ٣٣٥- طرفاه في: ٤٣٨، ٣١٢٢].

في هذا الحديثِ: أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال مُتَحَدِّثًا بنعمةِ اللهِ عليه وعلى أمتِه: «أُعْطِيتُ خَسًا». والذي أعطاهُ هو اللهُ، وحَصَرَها عَلَيْهُ في خمسٍ، وإن كانت أكثرَ -كما بيَّنَه أهلُ العلم- فهي تَزِيدُ على ثلاثةَ عشَرَ.

لكن حصرَها النبيُّ عَلَيْهُ في هذا الحديثِ، كما جَرَت عادتُه أحيانًا، فمثلًا يقولُ: «ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُم «ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُم اللهُ يومَ القيامةِ». ويَذْكُرُهم، ويقولُ في موضعٍ آخرَ: «ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُم اللهُ». ويذْكُرُ غيرَ الأوَّلين.

وهذه الخمسُ لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ قبلَه ﷺ مِن الرسل، ولا الأنبياء، وهي:

أولًا: «نُصِرتُ بالرعبِ مسيرةَ شهرٍ». الرعبُ هو الخوفُ؛ أي: خوفُ أعدائِه منه، فهم يخافونه من مسيرةِ شهرٍ، والرعبُ هو أشدُّ سلاحٍ فَتَاكٍ في العدوِّ؛ لأنّه إذا نزلَ به الرعبُ لا يُمكِنُ أن يَقَابِلَ المرعوبَ منه، بل سوف يَهْـرُبُ، ولا يَهكِنُ أن يُقَابِلَ المرعوبَ منه، بل سوف يَهْـرُبُ، ولا يقفُ على قدمِه.

وقولُه ﷺ: «مسيرة شهرٍ». إذا أطْلَقَ النبيُّ ﷺ المسيرة فالمرادُ ما كان معروفًا في عهدِه، ولا يقالُ: إن المرادَ مسيرةُ شهرٍ للطائرةِ مثلًا، أو للسيارةِ، ولكنه لِمَا كان معروفًا في عهدهِ.

ثم هل هذا النفعُ ثابتٌ لأمتِه أوْ لا؟

الظاهرُ: أنه ثابتٌ للأمةِ؛ لأنَّ المرادَ بذلك نصرُ دينِه ﷺ، وهو يَدْخُلُ فيه الأمةُ، ولا يَنْخُلُ فيه الأمةُ، ولكن بشرطِ أن تكونَ الأمةُ مُلْتَزِمةً بها جاء به النبيُ ﷺ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ يَمَا يُمُ اللَّهِ عَالَى: ﴿ يَمَا يَمُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۱۵) (۳).

فهذا الشرطُ لابدَّ منه، ولهذا نَجِدُ الهزائمَ العظيمةَ الآن على المسلمين، وقبلَ الآن اللهُ عَلَى المسلمين، وقبلَ الآن أيضًا؛ لأنهم لم يَنْصُروا اللهَ، ولو نَصَروا اللهَ عَلَى النَصَرهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ النَّهَ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

فهذا النصرُ لأمتِه ﷺ لا يتِمُّ إلا بشرطِ أن تكونَ هذه الأمةُ على شِرْعةِ الرسولِ ﷺ وسيرتِه.

الثاني: «جُعِلتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهُورًا». هذه الجملةُ جملةٌ عامةٌ؛ لأنَّ قولَه: «جُعِلتْ لي الأرضُ». الأرضُ لفظٌ عامٌ؛ لأنَّ «أل» فيها للعموم، وليست لبيانِ الحقيقةِ، ولا للعهدِ، فمعناه: جُعِلَتْ لي كلُّ أرضِ مسجدًا وطَهورًا.

وبِناءً على ذلك فإننا نقولُ: أيُّ أرضٍ قال قائلٌ إنه لا يَصِحُّ الصلاةُ فيها فعليه الدليلُ؛ لأنَّ هذا لفظٌ عامٌ.

وبناءً على ذلك لو صلَّى الإنسانُ في الطريقِ فالصلاةُ صحيحةٌ.

فإن قال قائلٌ: ليست بصحيحةٍ. قلنا: هاتِ الدليلَ.

فلو صلَّى الإنسانُ على سقف تحته مارَّةٌ، فالصلاةُ صحيحةٌ؛ لأنه لو كان أصلُ الطريقِ لو صلَّى فيه صحَّت صلاتُه فهذا من باب أوْلى.

فإذا صلَّى في مباركِ الغنم قلْنا: الصلاةُ صحيحةٌ.

فإن قال لك قائلٌ: لا تَصِحُّ. قلنا: هاتِ الدليلَ. وهلمَّ جرًّا.

لكن هناك أشياءً دلَّ الدليلُ على أنها لا يُصَلَّى فيها؛ مثلُ المقبرةِ، فقد روَى الترمذيُّ: «الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحَاَّمَ»(").

فالمقبرةُ لا يُصَلَّى فيها، حتى في الأرضِ البيضاءِ التي لم يُدْفَنْ فيها، فها دامَتْ داخلةً في نطاقِ المقبرةِ فإنه لا يُصَلَّى فيها، سواءٌ كانت القبورُ أمَامَك، أو عن يمينِك، أو شمالِك، أو خلفَك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۱۷)، وأبو داود (٤٩٢)، وابن ماجه (٧٤٥).

ويُسْتَثْنَى من ذلك صلاةُ الجنازةِ؛ لأنه ثبَتَ أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى على القبر ''. فإن قال قائلٌ: إذا وَجَدْتُ قبرًا واحدًا في البرِّ في الخلاءِ فهل تجوزُ الصلاةُ عندَه؟ نقولُ: أمَّا إن جَعَلْتَه بينَ يديك فإن الصلاةَ لا تَصِحُّ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا تُصَلُّوا إلى القبور» '''.

وأما إذا كان خلفَك، أو عن يمينِك، أو عن شمالِك فلا بأسَ، لكن يَجِبُ أن تَنتَبِهَ إلى مسألةٍ، وهي: ألا تَقْصِدَ الصلاةَ عندَ هذا القبر -ولو جعَلْتَه خلفَك- لأنَّ هذا يعني أن البقعة التي فيها هذا القبرُ شريفةٌ مُباركةٌ، وهذا لا يجوزُ.

ومِمَّا دلَّ الدليلُ على أنه لا يصَلَّى فيه أيضًا: أعطانُ الإبل؛ لأنَّ النبيَّ عَيَّ نَهَى عن الصلاةِ في أعطانِ الإبلِ "أ. وسبَقَ أن الأعطانَ هي ما تَتَرَدَّدُ إليه الإبلُ، وتُقِيمُ فيه، وتَأْوِي إليه، وكذلك ما تَقِفُ فيه بعدَ الشربِ.

وبِناءً على ذلك فإنه لو مرَّتِ الإبلُ على مكانٍ وجلَسَتْ، وراثَتْ، وبالَتْ، ثم تركَتُه فلنا أن نُصَلِّي فبه؛ لأن هذا ليس بعَطَنِ.

وأما الحكمةُ في المنعِ من الصلاةِ في أعطانِ الإبلِ فإما أن يقالَ: إن هذا تعبُّدٌ، واللهُ أعلمُ، فنحنُ قد نُهينا فعلينا أن نَنتَهِي.

أو يقال: لأنَّ الإبلَ خُلِقَت من الشياطينِ، كما جاء في الحديثِ "، ولا ينْبَغِي أن يُصلِّي الإنسانُ في مَأْوَى ما خُلِق من الشياطينِ.

والرابعُ مها لا يُصَلَّى فيه: المكانُ النجسُ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالرَّابِعُ مَهَا لا يُصَلَّى فيه: المكانُ النجسُ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَطَهِيرِ البقعةِ التي وَجُوبِ تطهيرِ البقعةِ التي يُصَلَّى فيها.

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٣٣٧)، ومسلم (١٥٦).

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم (٩٧٢).

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم (٣٦٠).

<sup>(</sup>٤)أخرجه أبو داود (٤٩٣)، وابن ماجه (٧٦٩)، وأحمد (٥/ ٥٥).

ولأنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا بال الأعرابيُّ في المسجدِ أمَرَ أن يُصَبَّ على بولِه دَلْوٌ من ماء ". إذًا: لا تصحُّ الصلاةُ في المكانِ النجسِ، لكن لو فُرِض أنَّ في المكانِ نجاسةً، ولكنها لا تُباشِرُ المُصَلِّي فإنها تَصِحُّ؛ يعني: لو صلَّيْتَ وإلى جنبِك نجاسةٌ، فالصلاةُ صحيحةٌ.

بِل قال العلماءُ: لو صلَّيْتَ، وبينَ يديك النجاسةُ عِندَ السجودِ بأن تكونَ بينَ ركبتيك ويديك فإن الصلاةَ تَصِحُّ، وعليه فإذا صلَّى الإنسانُ على سَجَّادةٍ، طرفُها أو وَسَطُها نجسٌ، ولكنه لا يمَسُّ النجاسةَ لا بثوبِه ولا ببدنِه فالصلاةُ صحيحةٌ.

فهذه الأماكنُ الأربعةُ تُسْتَثْنَى من قولِه: «وجُعِلَت لِيَ الأرضُ مسجدًا».

﴿ وقولُه: «وطَهُورًا». بفتحِ الطاءِ: ما يتَطَهَّرُ به، وهو أيضًا فيه العمومُ، وعلى هذا فكلُّ أرضِ فإنه يصِتُّ التيمُّمُ منها.

فإن قال قائلٌ: ما تقولون في الروايةِ الأخرى: «وجُعِلَتْ تربتُها لنا طَهورًا» ؟

قلنا: هذا لا يَقْتَضِي التخصيصَ؛ لأنَّ ذكرَ بعضِ أفرادِ العامِّ بحكمٍ يُوافِقُ العامَّ لا يقْتَضِي التخصيصَ، هذه هي القاعدةُ عندَ المحقِّقين، وقد ذكرَها السَّيخُ السُّنْقِيطيُّ يَحْلَلْلهُ في «أضواءِ البيانِ»، وغيرُه من العلماءِ.

ولهذا لو قلتُ لك: أَكْرِمِ الطلبةَ. ثم قلتُ: أَكْرِمْ محمدًا. وهو منهم، لم يَخْرُجْ بقيةُ الطلبةِ عن الإكرامِ؛ لأنه لا يَقْتَضِي التخصيصَ.

وظاهرُ الحديثِ: أنه يجوزُ التيمُّمُ، وإن لم يَكُنْ في الأرضِ غبارٌ، ويُؤيِّدُ هذا العمومَ أن رسولَ اللهِ ﷺ سافَرَ إلى نجْدٍ، وإلى تَبُوكَ، ولا تخلو هذه الأماكنُ من رمْل، ولا تخلو أيضًا من أمطارٍ كثيرةٍ، ففي الحديبيةِ في حديثِ زيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ أنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۱)، ومسلم (۳۸٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٢٢).

الرسولَ ﷺ صلَّى بهم على إثْرِ سماءٍ كانت من الليل () ، ومعلومٌ أنه إذا أمْطرَتِ الأرضُ فإنه لن يكونَ فيها غبارٌ.

﴿ وقولُه: «جُعِلَت». الجاعلُ هو الله ﷺ فَإِلَى، وهذا الجَعْلُ جَعْلٌ شرعيٌّ؛ وذلك أن جَعْلَ اللهِ وَ إِلَى اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ إِلَى اللهِ وَ اللهُ اللهُو

١ - جعلٌ كونيٌّ قدريٌّ؛ كقولِه تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلَيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَايَنَيْنِ ﴾ [الافْلَا:١٢].

٢- وجعلٌ شرعيٌّ، كما في هذا الحديثِ.

وكذلك قولُه تعالى في النفي: ﴿مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾ الشائلة من بَجِيرة ولا سائبة والمرادُ بالجعل هنا الجعلَ الشائلة من يكونَ المرادُ بالجعلِ هنا الجعلَ القائدريّ؛ لأنّه واقعٌ قدرًا، وقد جعَلَ اللهُ البحيرة والسائبة والوَصِيلة والحامَ قَدَرًا واقعًا، لكن لم يَجْعَلُها شرعًا.

والفرقُ بينَ الجعلِ القدريِّ والجعلِ الشرعيِّ:أنَّ الجعلِ القدريَّ لابدَّ من وقوعِه، ويكونُ فيها يُحِبُّه اللهُ، وما لا يُحِبُّه، والجعلَ الشرعيَّ قد يقَعُ، وقد لا يَقَعُ، ولا يكونُ إلا فيها يُحِبُّه اللهُ عَيْلِ .

﴿ وقولُه ﷺ: «فأيها رجلٍ من أمتي أَذْرَكَتْه الصلاةُ فلْيُصَلِّ». وكذلك أيُّها امرأةٍ الأَنَّ كلَّ حكمٍ ثبَتَ للنساءِ فهو للرجالِ إلا بدليلٍ. وكلَّ حكمٍ ثبَتَ للنساءِ فهو للرجالِ إلا بدليلٍ. ولهذا نقولُ: مَن قذَفَ رجلًا مُحْصَنًا وجَبَ جلدُه.

﴿ وقولُه: «أَدْرَكَتُه الصلاةُ». تُدْرِكُ الإنسانَ الصلاةُ بدخولِ الوقتِ، فإذا دخَلَ الوقتُ فصَلِّ. الوقتُ فصَلِّ.

وفي بعضِ الأَلفاظِ: «فعندَه مسجدُه وطَهورُه» للله يعني: فلْيتَطَهَّرْ بالتيمُّمِ، ولْيُصَلِّ. فلو قال قائلُ: أفلا يَنتَظِرُ إلى آخرِ الوقتِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٢).



قلنا: إذا كان يَغْلِبُ على ظنّه، أو يَعْلَمُ وجودَ الماءِ في آخرِ الوقتِ، فالأفضلُ لِه أن يُؤخّرَ لأجلِ أن يَتَطَهَّرَ بالماءِ، ولو قدَّم فلا بأسَ؛ لأن الصلاة في أولِ وقتِها أفضلُ من الصلاة في آخرِ الوقتِ، وهذا الرجلُ حينَ دخولِ وقتِ الصلاةِ لم يَكُنْ واجدًا للماءِ.

﴿ وَقُولُهُ عَلَيْهِ: «وأُحِلَّتْ لِي المغانمُ». وفي نسخةٍ: «الغنائم»، والمغانمُ جَمعُ مَغْنَمٍ، والغنائمُ جَمعُ مَغْنَمٍ، والغنائمُ جَمعُ عَنيمةٍ، والغنيمةُ تعريفُها عندَ الفقهاءِ: أنها ما أُخِذ من أموالِ الكفارِ بقتالِ، وما أُلْحِق به.

فهذه أُحِلَّت له ﷺ، ولم تُحَلَّ لأحدٍ قبلَه، وإحلالُها هنا له ولأمتِه، لا له وحدَه ﷺ؛ لأنَّ الأصلَ أن ما ثبَتَ للرسولِ فهو ثابتٌ لنا إلا بدليلِ.

وأما مَن قَبلَنا فهم نوعان:

نوعٌ لم يُؤْمَروا بالجهادِ فهؤلاءِ لا مَغانمَ عندَهم.

ونوعٌ أُمِروا بالجهادِ، فإذا غَنِموا فإن الغنائمَ لا تَحِلُّ لهم، ولكنها تُجْمَعُ في مكانٍ، فتنزِلُ عليها نارٌ من السماءِ فتُحْرِقُها.

فسبحانَ اللهِ، إن اللهَ حكيمٌ، وهكذا شرعُه في الأممِ السابقةِ، وهذا هو شرعُه في هذه الأمةِ، وبه يَتَبَيَّنُ فضيلةُ هذه الأمةِ وكرمُها على الله عَبْلَ، نسأَلُ اللهَ أن يجْعَلنا وإياكم منها.

وقولُه ﷺ: «وأُعطِيتُ الشفاعةَ». «أل» هنا لبيانِ الجنسِ؛ أي: الشفاعة العُظْمَى؛ لأن الشفاعة نوعان:

نوعٌ خاصٌّ بالرسولِ، ونوعٌ عامٌّ.

والشفاعةُ العظمى هي أعظمُ شفاعةٍ؛ لأنها تخليصٌ للخلقِ كلِّهم مما هم فيه من كربِ يومِ القيامةِ؛ فإن يومَ القيامةِ يومٌ مقدارُه خمسون ألفَ سنةٍ، فيه الجبالُ مُنْدَكَّةٌ كالعِهْنِ المنْفوشِ، والشمسُ دانيةٌ من الرءوسِ بقدرِ مِيل، والأفئدةُ هواءٌ، والأبصارُ شاخصةٌ.

فهو يومٌ عظيمٌ يَلْحَقُ الناسَ فيه من الكربِ والغمِّ ما لا يطِيقونه، فيَفْزَعون إلى مَن يَشْفَعُ لهم عندَ الله ﷺ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله

إلى نوح فيَعْتَذِرُ، ثم إلى إبراهيمَ فيَعْتَذِرُ، ثم إلى موسى فيَعْتَذِرُ، وكلُّ منهم يَذْكُرُ عن نفسِه شيئًا يَسْتَحْيِي معَه أَن يَشْفَعَ إلى اللهِ عَيْلُ، فيأتون إلى عيسى، فلا يذْكُرُ ذنبًا، ولا مانعًا له من الشفاعةِ، لكن يَعْلَمُ أَن هناك مَن هو أهلُ لها، وهو النبيُّ عَيْلُهُ، فيُرْشِدُ الناسَ إلى أَن يذْهَبوا إلى رسولِ اللهِ عَيْلِهُ.

وهذا من آدابِ العلمِ أنَّ الإنسانَ يُحِيلُ المسألةَ إلى مَن هو أعلمُ، ومَن هو أحقُّ. فيَأْتُون النبيِّ عَلِيُةٍ، فيَشْفَعُ، فهذه هي الشفاعةُ التي أَعْطِيَها النبيُّ عَلِيَةٍ خاصةً.

﴿ وقولُه: «وكان النبيُّ يُبْعَثُ إلى قومِه خاصةً، وبُعِثْتُ إلى الناسِ عامةً». فكلُّ نبيٍّ يُبْعَثُ إلى قومِه خاصةً إلا النبيَّ محمدًا ﷺ، فإنه بُعِث إلى عمومِ الناسِ؛ إلى العربِ والعجمِ والأحرِ والأسودِ، وكلِّ أحدٍ، بل إنه قد بُعِث عَلَيْ الْمَالِيْ الى الجنِّ.

ولا يَرِدُ علينا قصةُ نوحٍ عَلَيْمَالَمَالِمَالِكِلْ، وأنه قـال للهِ عَجَلِق: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَانَذَرْعَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا اللهِ ﴾ [التح:٢٦]. فإن الناسَ في ذلك الوقتِ ليسوا إلا قومَ نوحٍ.

ولكن لمَّا انْتَشَرَت الأممُ، وتوسَّعَتْ صار كلُّ نبيٍّ يُبْعَثُ إلى قومِه إلاَّ محمدًا ﷺ فإنه بُعِث إلى الناسِ عمومًا؛ ولهذا كان دينُه صالحًا لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، ولولا ذلك لاحْتَاجَ الناسُ إلى أنبياءَ ورسل.

وفي هذا فضيلةُ علماءِ هذه الأمةِ؛ فإنهم إذا قاموا مَقَامَ نبيّهم عَلَيْ الْفَالْاَقَالِيلَا في الدعوةِ إلى الشّب، وفي العبادةِ، وفي كلّ الخصالِ، يكونون حينئذٍ وارِثي محمدٍ عَلَيْهُ، ولو لم يَكُنْ من العلم إلا هذا لَكَفَى به فخرًا، ولكان الإنسانُ يَبْدُلُ فيه عقلَهُ، وفكرَهُ، ومالَه، وحياتَه، فخيرٌ لك من كلّ الدنيا وما فيها أن تكونَ وارثًا لسيدِ المرسَلين عَلَيْهُ في هذه الأمةِ العظيمةِ.

وهذا الحديثُ فيه فوائدُ عظيمةٌ، نَذْكُرُ منها ما تَيسَّر:

١ - مشروعيةُ تحدُّثِ الإنسانِ بنعمةِ اللهِ عليه، لا على سبيلِ الفخرِ والخُيلاءِ، كما جاء في الحديثِ: «أنا سيدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامةِ ولا فخرَ»(١).

<sup>(</sup>١) أصله في الصحيح، ولكن زيادة: «ولا فخر» أخرجها: أحمد (٣/ ٢)، والترمذي (٣١٥٩)، وابن



ووجهُ ذلك: أن الرسولَ تحدَّث بنعمةِ اللهِ عليه في هذه الأمورِ الخمسِ.

إذًا: لا أحدَ يَحْجُرُ على ربِّه ﷺ فضلَه، ومن هنا نَأْخُذُ انحطاطَ رتبةِ الحاسـدِ؛ لأنَّ حقيقةَ الحسدِ هي تَحجُّرُ فضل اللهِ ﷺ.

. فإن قال قائلٌ: وهل فضلُ الله تعالى يُؤْتِيه مَن يشاءُ على وجهِ الإطلاقِ؟

قلنا: لا، فكلما وجَدْتَ شيئًا مقرونًا بالمشيئةِ، أو متعلَّقًا بالمشيئةِ فإنه مقرونٌ بالحكمةِ الله فكلما وجَدْتَ شيئًا مقرونًا بالمشيئةِ، أو متعلَّقًا بالمشيئةِ فإنه مقرونٌ بالحكمةِ الله الله أن الله كان عليمًا على مَن هو أهلُه، لا على مَن ليس أهلًا للفضلِ، قال الله تعالى: ﴿اللهُ تَعَالَى: ﴿اللهُ اللهُ عَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُ، ﴾ [الانتظا: ١٢٤].

وهذا يَشْمَلُ الرسالةَ، ويَشْمَلُ آثارَ الرسالةِ، وعلمَ الرسالةِ، واللهُ أعلمُ بمَن يَسْتَحِقُّ علمَ الرسالةِ، وبمَن هو أهلٌ للرسالةِ.

٣- ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أن الرعبَ -أعني: رعبَ الأعداءِ- نصرٌ عظيمٌ؛ لقولِه ﷺ: «نُصِرْتُ بالرعبِ». وهو نصرٌ عندَ المقابلةِ، فكيف إذا كان بينَك وبينَه مسافةُ مسيرةِ شهرِ؟! لا شكَّ أن هذا يكونُ أشدَّ.

٤ - ومن فوائد هذا الحديث: أنه يَنْبَغِي لنا أن نَفْعَلَ ما يكونُ به الرعبُ لأعدائِنا، ولو بالتورية، ولهذا كان المسلمون في الفتوحاتِ العظيمةِ الكبيرةِ يَاْتُون بالتوريةِ الفعليةِ، فيأتَون مثلًا بالجيوشِ في الصباحِ، ثم في الصباحِ الثاني يَاْتُون بجيوشٍ مُقْبِلةٍ هي الجيوشُ الأولى، فيَظُنُّ العدُوُّ أنها جيوشٌ أخرى، فيُرْهَبون.

ماجه (٤٣٠٨) من حديث أبي سعيد هيئه، وهي عند أحمد (١/ ٢٨١، ٢٩٥) من حديث ابن عباس رئاليًا، وانظر: صحيح مسلم (٢٢٨).

وهكذا في وقتِنا الحاضرِ ينْبَغي لنا أن نُرْعِبَ الأعداءَ بقدرِ ما نَسْتَطِيعُ، واللهُ تَنَالُقُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ ﴾ [النَّمَةُ ١٢٠]. فكلُّ ما يَغِيظُ الكفارَ، ويُرْعِبُهم فإننا مأمورون به، وهو من شريعتِنا.

فإن قال قائلٌ: لو قال الكفارُ: إذا كان هذا منهجَ المسلمين فهم وُحوشٌ؟

نقول: نعم، لو أن المسلمين أرادوا بذلك أن يَسْتَعْبِدوا عبادَ اللهِ لكانوا وحوشًا، لكنهم أرادوا من الناسِ أن يعْبُدوا اللهَ، ولهذا إذا عبَدُوا اللهَ، وأسْلَموا صاروا إخواننا، نُحِبُّ لهم ما نُحِبُّ لأنفسِنا.

وكذلك إذا خضَعُوا لأحكامِ الإسلامِ على ألا تكونَ فتنةٌ، وعلى أن يكونَ الـدينُ اللهِ فإننا نَكُفُ عنهم.

ولو قالوا: نَبْقَى على دينِنا، ونُعْطِيكم الجزيةَ مثلًا. قلنا: ابْقَوْا على دينِكم، وأَعْطُونا الجزية.

إذًا: نحن لسنا نُرِيدُ من الناسِ أن نُسَيطِرَ عليهم، ولا أن نَسْتَعْبِدَهم، ولكن نريدُ أن يَتَحَرَّرُوا من رِقِّ الشيطانِ إلى الرِّقِّ للرحمنِ، وكما قال ابنُ القيم:

هرَبُوا مِن السرِّقِّ الذي خُلِقوا له فَيُلُوا بسرِّقّ السنفسِ والسشيطانِ

انْظُر: هرَبُوا من الرقِّ الذي هو العبوديةُ لله إلى رقِّ الشيطانِ والنفسِ.

٥- ومن فوائدِ هذا الحديث: أن جميع الأرضِ مَحِلُ للصلاةِ، وبناءً على هذا الأصلِ نقولُ: إنَّ أيَّ إنسانٍ يَدَّعِي أنَّ الصلاةَ لا تَصِحُّ في هذه الأرضِ فعليه الدليلُ؛ لأنَّ لد ينا نصًّا مُحْكَمًا عامًّا، وهو: «جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا».

٦- ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ المسجدَ بالمعنى العامِّ يَشْمَلُ كلَّ الأرضِ، وأما بالمعنى الخاصِّ فإنه يَخْتَصُّ بالمَحُوطِ، الذي تُقامُ فيه الجهاعةُ، ويُنادَى له بالأذانِ، أو غير المحوطِ إذا كان مُخَصَّصًا للصلاةِ.

وإنها قلنا ذلك؛ لأجل أن يُمِّيِّزَ الإنسانُ المكانَ الذي تَثْبُتُ لـ ه أحكامُ المساجدِ؛



كالاعتكافِ فيه، والصلاةِ عندَ دخولِه، وتحريمِ البيعِ والشراءِ فيه، وما أَشْبَهَ ذلك، دونَ بقيةِ الأرض.

٧- ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ جميعَ الأرضِ يَصِحُّ التيمُّمُ منها؛ لقولِه ﷺ:
 ﴿جُعِلَت لِي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا». والطَّهورُ -بفتح الطاءِ - هو ما يُتَطَهَّرُ به.

٨- ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أن مُراعاةَ الوقتِ مُقَدَّمةٌ على جميعِ شروطِ الصلاةِ؛ لقولِه: «أَيُّها رجلٍ أَدْرَكَتْه الصلاةُ فلْيصلِّ». وإلا لقُلْنا: انْتَظِرْ حتى تَجِدَ الهاءَ، فالوقتُ مُقَدَّمٌ على جميعِ الشروطِ، ولذلك لو لم يَجِدِ الإنسانُ سترةً، وخاف فواتَ الوقتِ فإنه يُصَلِّي عُرْيانًا.

ولو لم يَجِدْ إلا ثوبًا نجسًا، ولا يَتَمَكَّنُ من تطهيرِه، وخاف فواتَ الوقت فإنه يُصَلِّي عُرْيانًا، ولو كان لا يُحْسِنُ الفاتحة، أو يُحْسِنُ بعضَها، وخاف فواتَ الوقتِ إن انتَظَر حتى يَتَعَلَّمها فإنه يُصَلِّى.

ولو أنه خَفِيَتْ عليه القبلةُ، وليس عندَه مَن يَسْأَلُه فإنه يَتَحَرَّى ويُصَلِّي، ولا يُخْرِجُ الصلاةَ عن وقتها.

ولو أنه لم يجِدَ الماء، وكان يُمْكِنُ أن يَصِلَ إلى الماءِ بعدَ خروجِ الوقتِ بنصفِ ساعةٍ مثلًا قلنا له: تَيَمَّمْ، ولا تَنتَظِرِ الماءَ، وهَلُمَّ جرًّا.

فالحاصلُ: أن الوقتَ مراعاتُه مقدَّمةٌ على مراعاةِ جميع الشروطِ والواجباتِ.

٩ - ومن فوائدِ هذا الحديثِ: إحلالُ الغَنائمِ لرسولِ اللهِ ﷺ.

فإذا قال قائلٌ: كيف يَحِلُّ لنا أن نَأْخُذَ أموالَ الكفارِ؟

نقولُ:إذا كانت رقابُ الكفارِ حلالًا لنا بالنصّ والإجماعِ إذا لم يُعوَّدُوا الجزيةَ فأموالُهم من بابِ أولى.

ولأنهم هم إذا ملكوا شيئًا من أموالِنا فهو لهم؛ يعني: أن الكفارَ لو أخَذوا منا في الحربِ شيئًا مِن أموالِنا فهو لهم يَمْلُكونه مُلكًا تامًّا، فكذلك نحن إذا أخَذْنا منهم شيئًا فإننا نَمْلُكُه مُلْكًا تامًّا.

١٠ - ومن فوائدِ هذا الحديثِ: جوازُ النسخِ؛ لقولهِ ﷺ: «ولم تُحِلَّ لأحدٍ قبلي».
 وهذا نسخٌ للتحريم، والنَّسْخُ له عدةُ تَقْسِيهاتٍ، منها:

نسخُ القرآنِ باَلقرآنِ، والسنةِ بالسنةِ، ونسخُ اللفظِ وبقاءُ الحكمِ، ونسخٌ إلى أشـدٌ، وإلى أخفّ، وإلى مساوِ.

فإن قال قائلٌ: كيف تُجِيزُ النسخَ، والله تَنْظَلَنَ إنها يَشْرَعُ الأحكامَ لِحِكَم، فإن كانت الحكمةُ في الثاني، فلماذا شرعَ الأولَ، وإن كانت الحكمةُ في الأولِ فلماذا نُسِخ؟

ولهذا بعضُ العلماءِ منعَ القولَ بالنسخ، وكذلك اليهودُ قد منعُ وا القولَ بالنسخ، وقالوا: لأنه يَلْزَمُ من ذلك البَدَاءُ؛ أي: أنَّ اللهَ كان جاهلًا، ثم عَلِم. وليس بغريب على اليهودِ أن يَصِفوا اللهَ بالنقائص، وما هو الجوابُ على هذا؟

الجوابُ: أن يُقالَ: إن المصالحَ تَخْتَلِفُ باختلافِ الأحوالِ والأزمانِ والأمكنةِ، وإذا كانت تَخْتَلِفُ فاتِباعُ المصلحةِ هو الحكمةُ، فقد يكونُ مُصْلحُ الخلقِ في الأمم، وإذا كانت تَخْتَلِفُ فاتباعُ المصلحةِ هو الحكمةُ، فقد يكونُ مُصْلحُ الخلقِ في أولِ الدعوةِ غيرَ المُصْلحِ لهم في آخرِ الدعوةِ، ألم تَروْا أنَّ الله تعالى أباح للمسلمين السُّكْرَ في أولِ الأمرِ، فقال تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَلًا وَرِذْقًا السُّكْرَ في أولِ الأمرِ، فقال تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَلًا وَرِذْقًا حَسَالُهُ وَالنَّانِ اللهُ وَاللهُ المَا اللهُ وَاللهُ المَا اللهُ عَلَى المَا اللهُ وَاللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا المَا المَا المَا اللهُ المَا اللهُ اللهُ المَا اللهُ المَا المَا المَا اللهُ المَا المَا المَا اللهُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا اللهُ المَا المُعْلِمُ المُلمَا المَا المُعْلَمُ المَا المُعلمُ المَا المَا المَا المُعلمُ المَا ا

وكذلك الصلاةُ أولَ مًا فُرِضَت كانت الرباعيةُ ركعتين، ولمّا هاجَرَ النبيُّ ﷺ صارت الرباعيةُ أربعًا ".

وكذلك أيضًا الحجابُ للنساءِ كان في أولِ الإسلامِ غيرَ واجبٍ، ثم كان واجبًا". وكذلك زيارةُ القبورِ كانت مُحَرَّمةً، ثم صارت جائزةً، بل مشروعةً".

وذلك تَبَعًا لما تَقْتَضِيَه المصلحةُ، وليس في النسخِ مانعٌ عَقليٌّ، كما أنه ثابتٌ شرعًا، فهو جائزٌ عقلًا واقعٌ شرعًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٧٧).



١١- ومن فوائدِ هذا الحديثِ: فضيلةُ رسولِ اللهِ ﷺ بإعطائِه الشفاعة؛ لقولِهِ:
 ﴿وَأُعْطِيتُ الشفاعةَ». وهذه الشفاعةُ من المقامِ المحمودِ الذي وُعِدَه في قولِه تعالى:
 ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ﴿ ) اللاَللا: ٧٩].

١٢ - ومن فوائدِ هذا الحديثِ: عمومُ رسالةِ النبيِّ عَلَيْ إلى الناسِ؛ لقولِه عَلَيْ : «وبُعِثْتُ إلى الناس كافةً».

فإن قال قائلٌ: كيف يمكنُ الجمعُ بينَ هذا وبينَ قولِ اللهِ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي اللَّهِ تِعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الل

فالجوابُ: أنَّ اللهَ يَهُلُ لم يقُلُ: إلى الأُمِّين، بل قال: ﴿فِ ٱلْأُمِّيِّكَنَ ﴾. وهذا يعني: أنه منهم، وليس المعنى أنه مبعوثٌ إليهم خاصةً.

ولهذا لما أراد الله على الرسالة الخاصة قال: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ الْمُنْكَانُهُ الرَّكِ الْمُنْكِ الْمُكَانِيَةُ الْمُنْكِ الْمُكَانِينَ الْمُنْكِ الْمُكَانِينَ الْمُنْكِ الْمُكَانِينَ الْمُكانِينَ الْمُكانِينَ الْمُكانِينَ الْمُكانِينَ الْمُكانِينَ اللَّهِ الْمُكانِينَ المُكانِينَ الْمُكانِينَ المُكانِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ويَتَفَرَّعُ على هذه القاعدةِ أنه لا عُذْرَ لليهودِ والنصارى في البقاءِ على دينِهم؛ لأن اليهودَ والنصارى في البقاءِ على دينِهم؛ لأن اليهودَ والنصارى من الناسِ، فالرسولُ مبعوثٌ إليهم، ولهذا أقْسَمَ الرسولُ ﷺ: أنه لا يَسْمَعُ به أحدٌ من هذه الأمةِ -يعني: أمةَ الدعوةِ- يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثم لا يُـؤمِنُ بها جاء به إلا كان من أصحابِ النار (().

# \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلتْهُ:

٢ - بابٌ إِذَا لَمْ يجدْ مَاءً وَلا تُرَابًا.

٣٣٦ حَدَّثَنَا زَكَرِياءُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَير، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْهَاءَ قِلاَدَةً فَهَلِّكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ السَّعَارَ فَرَكَتُهُمُ الصَّلاةُ، وَلَيسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (١٥٣).

رَسُولِ الله ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ آيةَ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيدُ بْنُ حُضَير لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيرًا، فَوَالله مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلا جَعَلَ اللهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسُّلِمِينَ فِيهِ خَيرًا(١).

هذا الحديثُ يَخْتَلِفُ عن سياقِ الحديثِ السابقِ، ولكنه لا يُسْتَبْعَدُ أن يكونَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ قال ذلك، وقال ما قاله سابقًا، فمِمَّا نَزَل مها تَكْرَهُه هو هذه القصةُ، فهي لا شكَّ تَكْرَهُ أن يَضِيعَ عِقْدُها «قِلادتُها»، لكن صار في ذلك خيرٌ، وهو أنَّ اللهَ أنْزَل آيةَ التيمُّم، فصار الناسُ إذا لم يجدوا ماءً تَيَمَّمُوا.

لكن أين الشاهدُ للترجمةِ: «إذا لم يجِدوا ماءً، ولا ترابًا»؟

الجوابُ: الشاهدُ هو قولُه: «فأدركَتْهم الصلاة، وليس معهم ماءٌ، فصلَّوْا».

فدلَّ ذلك على أنَّ مَن لم يجِدْ ماءً ولا ترابًا فإنه يُصلِّي على حَسبِ حالِه، وهذا داخلٌ في عموم قولِ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَنقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التَّالَيُن:١٦].

فإن قال قائلٌ: وهل تُتَصَوَّرُ هذه المسألةُ: أن يُعْدَمَ الماءُ والترابُ؟

فالجوابُ: نعم، مثلُ أن يكونَ في سمجن، أو أن يكونَ مريضًا لا يستَطيعُ أن يتَحَرَّكَ، وليس عندَه مَن يُيمِّمُه، ولا مَن يُوضِّئُه، ولذلك أيضًا أمثلةٌ كثيرةٌ أخرى.

فهاذا يَصْنَعُ في هذه الحالةِ: هل نقولُ: انْتَظِرْ حتى تَجِدَ الهاءَ أو الترابَ، وتَتَطَهَّرَ به، أو نقولُ: صلِّ على حَسَبِ حالِك؟

الجوابُ أن نقولَ: صلِّ على حَسَبِ حالِك.

وهل نقولُ: لا تُصَلِّ إلا الفرائض؟ أو نقولُ: لك أن تُصَلِّيَ الفرائضَ والنوافلَ؟ الجوابُ: الثاني، ولو قيل: لا تُصَلِّ إلا الفرائضَ؛ لأنَّ هذا ضرورةٌ. قلْنا: إذًا قولوا: لا تَقْرَأُ إلا الفاتحةَ، ولا تُسَبِّحْ إلا مرةً، واقْتَصِرْ على الواجبِ من التشهُّدِ، وما أشْبَهَ ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٣٦٧).



ولهذا نقولُ: مَن عَدِم الماءَ والـترابَ، أو عجَـزَ عـن استعمالِهما فإنـه يُـصَلِّي عـلى حَسَبِ حالِه، وعندَنا قاعدةٌ -والحمدُ اللهِ- وهي قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَٱنْقُواْ اللّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [النَّمَانَا:١٦]. وقولُه تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [النَّمَا:٢٨].

ومثالُ ما حصَلَ فيه ما تَكْرَهُه أمُّ المؤمنين عائشةُ، وصار فيه خيرٌ للمسلمين أيضًا: قصةُ الإفكِ، فلا شكَّ أن قصةَ الإفكِ شيءٌ عظيمٌ على عائشةَ، وهي تَكْرَهُها كراهةً شديدةً، لكنِ ما الذي حصَلَ فيها من الخيرِ للمسلمين؟

الجوابُ: بيانُ عَنايةِ اللَّهِ عَنَالِيهِ اللَّهِ عَنَالِيهُ اللَّهِ عَنَالِيهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنَالُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وكذلك أيضًا أجرُ التلاوةِ، فهذه عشرُ آياتٍ فيها بركةٌ عظيمةٌ، ففيها حروفٌ كثيرةٌ، كلُّ حرفٍ فيه عشرُ حَسَناتٍ (١٠).

## **冷袋袋袋**

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لَسْهُ:

٣- بابُ التَّيمُّم فِى الْحَضَرِ إِذَا لَمْ يجِدِ الْهَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاةِ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ فِى الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْهَاءُ، وَلا يجِدُ مَنْ يَنَاوِلُهُ: يتَيمَّمُ. وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يعِدْ.

قولُه: «بابُ التيمُّم في الحضرِ إذا لم يَجِدِ الماء، وخاف فوتَ الصلاةِ».

وكذلك يَتَيَمَّمُ في الحضرِ إذا كان الماءُ يَضُرُّه إما بحدوثِ مرضٍ، أو باستمرارِ المرضِ، أو باستمرارِ المرضِ، أو بغيرِ ذلك؛ وذلك لأنَّ من شرطِ التيمُّمِ تعذُّرَ استعمالِ الماءِ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ.

فَإِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً، وحضَرَ وقتُ الصَّلاةِ تَيَمَّمَ وصلًى.

﴿ قُولُه: وبه قبال عطاءٌ. وهو قبولٌ صحيحٌ؛ لقولِه تعبالى: ﴿ فَلَمْ يَجِبُ وَا مَا يَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٩١٩)، والدارمي (٣٠٠٨).

فَتَيَمُّهُوا ﴾ [الثالثة:٦]. وهذا عامٌّ في الحضرِ والسفرِ.

﴿ وقولُه: «وقال الحسنُ في المريضِ عندَه الماءُ، ولا يَجِدُ مَن يُنَاوِلُه: يَتَيَمَّمُ »؛ لأنه عاجزٌ عن استعمالِه.

﴿ وقولُه: أَقْبَلَ ابنُ عمرَ مِن أَرضِه بِالجُرُفِ، فحضَرَتِ العصرُ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ، فصلًى، ثم دخَلَ المدينة، والشمسُ مرتفعةٌ، فلم يُعِدْ. وإنها لم يُعِدْ؛ لأنه كان حينَ تَيمَّمَ وصلَّى غيرَ واجدٍ للهاءِ.

ويُسْتَفادُ من هذا الأثرِ: أنَّ المسافرَ لو جَمَعَ بينَ المغربِ والعشاءِ، أو بينَ الظهرِ والعصرِ جمعَ تقديم، ثم قدِمَ البلدَ فإنه لا يجِبُ عليه إعادةُ الصلاةِ الثانيةِ؛ لأنها سَقَطَتْ، وبَرِئَت ذمتُه بفعلِه الأولِ.

### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٣٣٧ حَدَّثَنَا عُيى بْنُ بُكَير، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: مَوْلَى مَيمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الله بْنُ يسَارٍ مَوْلَى مَيمُونَةَ وَجِ النَّبِيِّ عَلَى حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيمِ: أَقْبَلَ النَّبِيِّ عَلَى مِنْ نَحْوِ بِنْرِ جَمَلٍ فَلَقِيهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَلَمْ يرد عَلَيهِ النَّبِيُ عَلَيهِ مِنْ نَحْوِ بِنْرِ جَمَلٍ فَلَقِيهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَلَمْ يرد عَلَيهِ السَّلامُ (اللهُ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامُ (اللهُ النَّبِيُ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامُ (اللهُ اللهُ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامُ (اللهُ اللهُ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامُ (اللهُ اللهُ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامُ (اللهُ اللهُ عَلَى الْجَدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامُ (اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَبْدُ عَلَيْهِ السَّلامُ (اللهُ اللهُ الله

قولُه: «من نحوِ بئرِ جَمل»؛ أي: من جهتِه، وهو اسمُ موضع.

وَ قُولُه: «سلَّم على النبيِّ ﷺ، ولم يَرُدَّ عليه حتى أَقْبَلَ على الجَدارِ فتيمَّم». فيه دليلٌ على جوازِ التيمُّمِ على الجدارِ، وهو كذلك، لكن إذا كان الجدارُ مَطْلِيًّا بالبُويَةِ وما أَشبَهَها مما يَحُولُ بينَك وبينَ الطينِ الذي في الجدارِ، فإن كان على هذه البويةِ غبارٌ أَجْزَأُ التيمُّمُ عليه، وإلا فلْيَطْلُبْ مكانًا آخرَ يَتيَمَّمُ عليه. واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) ذكره مسلم (٣٩٦) تعليقًا.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِشَّهُ:

٤ - بابُ الْمُتَيمِّمُ هَلْ ينْفُخُ فِيهِمَا؟

٣٣٨- حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِى سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، أَصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِى سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصلِّ، وَأَمَّا أَنَا: فَتَمَعَّكُتُ فَصَلَيتُ، فَذَكُرْتُ ذلك لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَكَذَا». فَضَرَبَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِكَفَيهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيهِ» (١).

[الحديث ٣٣٨- أطرافه في: ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٥٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧].

٥ - بابٌ التَّيمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّين.

٣٣٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَهَّارٌ بِهَذَا، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيدَيهِ الأَرْضَ، ثُـمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيهِ.

وَقَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا يقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ الْحَكَمُ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبَّارٌ.

٣٤٠ حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بْنُ حَرْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ، وَقَالَ لَهُ عَهَّارٌ: كُنَّا فِي سَرِيةٍ فَأَجْنَبْنَا، وَقَالَ: تَفَلَ فِيهِهَا.

٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عَبَّارٌ لِعُمَرَ: تَمَعَّكْتُ، فَأَتَيتُ النَّبِيَّ عِيْدٍ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عَبَّارٌ لِعُمَرَ: تَمَعَّكْتُ، فَأَتَيتُ النَّبِيَّ عَيْدٍ الرَّحْمَنِ قَالَ: «يكْفِيكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳٦۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٦٨).

٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبْزَى قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ...وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ: فَضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِيدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيهِ.

كلَّ هذه الرواياتِ في حديثِ عمارِ بنِ ياسرٍ وَ اللهِ عَلَى مسائلَ، نَذْكُرُ منها: المسألة الأولى: أن الإنسانَ قد يَجْتَهِدُ ويُخطِئُ، كما فعَلَ عمارُ بنُ ياسرٍ؛ فإنه تَمعَّكُ في الصعيدِ، كما تَتَمَعَّكُ الدابةُ؛ ظنَّا منه أن طهارةَ التيمُّمِ كطهارةِ الماءِ، وطهارةُ الماءِ من

المعلوم أنَّ الإنسانَ يَشْمَلُ بها جميعَ جسدِه.

المسالةُ الثانيةُ: أنَّ الإنسانَ إذا لم يَتَبَيَّنُ له شيءٌ فإنه يُمْسِكُ؛ لأن عمرَ بنَ الخطابِ وَالنَّهُ لم يُصَلِّفُ لم يُصَلِّى، لم يُصَلِّى، وكان يُفْتِي بأن الجُنُبَ إذا لم يَجِد الهاءَ فإنه يَنْتَظِرُ حتى يَجِدَ الهاءَ، فيصلِّي، ولكنَّ عهارَ بنَ ياسِر والمُنْعُه ذكَّره حتى ذكر، ثم قال له أيضًا عهارٌ: إذا شئتَ ألا أُحَدِّثَ به فعَلْتُ. فقال: لا؛ يعني حَدِّثُ به، ونُولِيك ما توَلَّيْتَ (١٠).

المسألةُ الثالثةُ: أنَّ المُجْتَهِدَ إذا اجْتَهَد وأخطأ فإنه لا قضاءَ عليه؛ وذلك لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يَأْمُرْ عمارًا بقضاءِ الصلواتِ التي صلَّاها بهذا التيمُّمِ الذي ليس بمشروع.

المسألةُ الرابعةُ: أن المُتيَمِّمَ إذا عَلِق بيديه ترابُّ فإنه ينْفُخُ فيهما، وأمَّا روايةُ التَّفْلِ فالطَاهرُ -واللهُ أعلمُ- أنها من تصرُّفِ بعضِ الرواةِ؛ لأن أكثرَ الأحاديثِ فيها أنه نفَخ. أو أن عمارًا كان يُحَدِّث أحيانًا، فيقولُ: تفَل. ظنَّا منه أنَّ نَفْخَ الرسولِ ﷺ كان معه ريحٌ.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٦٨).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٦- بابٌ: الصَّعِيدُ الطَّيبُ وَضُوءُ الْمُسْلِم يكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: يَجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يَحْدِثْ. وَأُمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيمِّمٌ. .

وَقَالَ يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ: لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّم بِهَا.

﴿ قُولُه نَحَلِّلَهُ: «بابٌ الصعيدُ الطيبُ». سبَقَ لنا أن المرادَ بالطيبِ الطاهرُ، وبالصعيدِ كلُّ ما تَصَاعَدَ على الأرض.

۞ وقولُه -أي: البخاريُّ، وهو يشيرُ إلى الحديثِ-: وَضوءُ المسلمِ.

ودلَّ عليه أيضًا ما سبَقَ من قولِه ﷺ: «جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهـورًا» ((). بفتح الطاءِ، وهو ما يُتَطَهَّرُ به.

َ فالصوابُ: أن التيمُّمَ رافعٌ للحدثِ مُطَهِّرٌ، وليس مبيحًا، وعلى ذلك لو تَيمَّمَ للنافلةِ فهل يُصَلِّي به الفريضة؟

الجوابُ: نعم، على القولِ الصحيح، كما لو تَوَضَّأ لنافلةٍ فإنه يُصَلِّي به الفريضة.

وأمَّا مَن قال: إنه مبيحٌ. فإنهم يقولُون: إذا تيمَّم للأدنى لم يَسْتَبِحِ الأعلى، وإن تيمَّم للأعلى الشَباح الأدنى، فإذا تيمَّم للفارضِ مثلًا صلَّى به النافلة، وإن تيمَّم للنافلةِ لم يُصَلِّ به الفرضَ، ولكنَّ الصحيحَ أنه مُطَهَّرٌ.

﴿ وقولُه لَخَلَتُهُ: «وقال الحسنُ: يُجْزِئُه التيمُّمُ ما لم يُحْدِثْ». ظاهرُ هذا الأثرِ أنه لو تيمَّمَ للصلاةِ قبلَ دخولِ الوقتِ، ثم دخلَ الوقتُ فإنه لا يَلْزَمُه إعادةُ التيمُّمِ، وهذا هو القولُ الراجحُ أيضًا؛ أنَّه لا يُشْتَرَطُ للتيمُّمِ دخولُ الوقتِ، وإنها نقولُ: انْتَظِرْ دخولَ الوقتِ، وإنها نقولُ: انْتَظِرْ دخولَ الوقتِ، وإنها نقولُ: انْتَظِرْ دخولَ الوقتِ. لمَن كان يَرْجُو زوالَ عذرِه قبلَ الوقتِ.

<sup>(</sup>۱)سبق تخريجه.

وأما مَن لا يَرْجُو زوالَ عذرِه؛ كإنسانِ مريضٍ قد عَرَف من نفسِه أنه لن يَبْرَأُ بينَ وقتِ صلاةٍ وأخرى، أو كان عارفًا أنه ليس هناك ماءٌ، فيتَيَمَّمُ لفقدِ الهاءِ، فإنه إذا تيمَّم قبلَ دخولِ وقتِ الصلاةِ، ثم دخلَ وقتُ الصلاةِ فإنه لا إعادةَ عليه؛ أي: لا يُعِيدُ التيمُّمَ مرةً ثانيةً.

﴿ وقولُه لَخَالَتُهُ: ﴿ وأَمَّ ابنُ عباسٍ وهو مُتيَمِّمٌ ﴾ ؛ أي: أنه أمَّ مُتَوَضِّئين فيها يبدو ؛ لأنه لو أمَّ مَن تيَمَّموا، وهو مُتيَمِّمٌ لم يكنْ في المسألةِ إشكالٌ، لكنَّ الإشكالَ هو أن يُصلِّي المُتيَمِّمُ بالمتطهِّر بالماءِ.

فإن قيل: أيُّهما أولى بالإمامةِ: المتيمِّمُ أو المتطهِّرُ بالماءِ؟

قلنا: المتطهِّرُ بالماءِ أَوْلَى، إلا أَن يَمْتازَ الثاني في الحفظِ والقراءةِ؛ فإن عمومَ قولِ الرسولِ ﷺ: «يَوُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ» . يَتَناوَلُ المتيمِّمَ والمتوضِّئَ.

﴿ وقولُه كَمْلَالله: «وقال يحيى بنُ سعيدٍ: لا بأسَ بالصلاةِ على السَّبَخةِ، والتيمُّمِ بها». السَّبَخةُ في الغالبِ لا يكونُ لها غبارٌ، ومع ذلك قد أجاز التيمُّمَ بها، وهو الصحيحُ.

### **李袋袋 苓**

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٣٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَلَا وَعَعْرَانَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى وَإِنَّا أَسْرِينَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيلِ وَقَعْنَا وَقُعْنَا وَقُعَةً، وَلا وَقْعَةً أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيقَظَنَا إِلا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ اللَّيلِ وَقَعْنَا وَقُعْنَا وَقُعَةً، وَلا وَقْعَةً أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيقَظَنَا إِلا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ اللَّيلِ وَقَعْنَا وَقُعْنَا وَقُعَةً فُلانٌ، ثُمَّ فُلانٌ، يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ، فَنَسِي عَوْفٌ، ثُمَّ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ، وَكَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا نَامَ لَمْ يوقَظْ حَتَّى يكُونَ هُوَ يُسْتَيقِظُ؛ لأَنَّا لا نَدْرِي الْخَطَّابِ الرَّابِعُ، وَكَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا نَامَ لَمْ يوقَظْ حَتَّى يكُونَ هُوَ يُسْتَيقِظُ؛ لأَنَّا لا نَدْرِي الْخَدُنُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّ اسْتَيقَظَ عُمَرُ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ –وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا مَا يَحْدُنُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّ اسْتَيقَظَ عُمَرُ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ –وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَرُ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيقَظَ بِصَوْتِهِ فَكَبَرُ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيقَظَ بِصَوْتِهِ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّ الْتَكْبِيرِ، فَهَا زَالَ يكَبِّرُ وَيوْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيقَظَ بِصَوْتِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٧٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري هيكف.



النَّبِي عَيِّكِمْ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ شَكَوْا إِلَيهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ: «لا ضَيرَ -أُو لا يَضِيرُ-ارْتَحِلُوا». فَارْتَحَلَ، فَسَارَ غَيرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ، فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ، وَنُودِي بِالصَّلاةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاتِهِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلِ مُعْتَزِلٍ لَمْ يَصَلِّ مَعَ الْقَوْم قَالَ: «مَا مَنَعَكَ يا فُلانُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْم؟» قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ. قَالَ: «عَلَيكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يكْفِيكَ». ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ عَيَّا ، فَاشْتَكَى إِلَيهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلانًا -كَانَ يسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيهُ عَوْفٌ- وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: «اذْهَبَا فَابْتَغِيا الْمَاءَ». فَانْطَلَقَا، فَتَلَقَّيا امْرَأَةً بَينَ مَزَادَتَين أَوْ سَطِيحَتَين مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِير لَهَا، فَقَالا لَهَا: أين الْمَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ. قَالا لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا. قَالَتْ: إِلَى أَينَ؟ قَالا: إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتِ: الَّذِي يقَالُ لَـهُ: الصَّابِئُ؟ قَالا: هُـوَ الَّذِي تَعْنِينَ. فَانْطَلِقِي فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِي ﷺ، وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَين أَوْ السَّطيحَتين، وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي، وَنُودِي فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا. فَسَقَى مَنْ شَاءَ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيكَ». وَهِي قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِهَائِهَا، وَايِـمُ الله لَقَـدْ أَقْلِعَ عَنْهَا، وَإِنَّـهُ لَيخَيلُ إِلَينَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْمَعُوا لَهَا». فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَين عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثُوب، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَينَ يدَيهَا، قَالَ لَهَا: «تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيئًا، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا». فَأَتَتْ أَهْلَهَا، وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يا فُلانَةُ؟ قَالَتِ: الْعَجَبُ، لَقِينِي رَجُلانِ، فَذَهَبَا بِي إِلَى هَـذَا الَّذِي يقَـالُ لَـهُ: الـصَّابِئُ. فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فواللهِ إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَين هَذِهِ وَهَذِهِ، وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ -تَعْنِي: السَّمَاءَ وَالأَرْضَ- أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِي مِنْهُ، فَقَالَتْ يوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أُرَى أَنَّ هَوُ لاءِ الْقَوْمَ يدَعُونَكُمْ عَمْدًا، فَهَـلْ لَكُـمْ فِي الإِسْلام؟ فَأَطَاعُوهَا، فَدَخَلُوا فِي الإِسْلام (١٠).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: صَبَأَ: خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى غيره.

وَقَالَ أَبِو الْعَالِيةِ: الصَّابِئِينَ -وفى نَسخةٍ: السَابئون-: فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ الزَّبُورَ.

[الحديث ٣٤٨- طرفاه في: ٣٤٨، ٣٥٧١].

هذا الحديثُ طويلٌ، لكن فيه آياتٌ.

وَقَعْنَا وَقْعَةً، وَلا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا». ولا يَعْرِفُ هذا إلا مَن جرّب؛ فإنهم وَقَعْنَا وَقْعَةً، وَلا وَقْعَةً أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا». ولا يَعْرِفُ هذا إلا مَن جرّب؛ فإنهم إذا كانوا يَمْشُون في أولِ الليلِ مع التعبِ، ومع رواحِلِهم، ثم انتَهَوْا إلى منامِهم، فهذه وقعةٌ -كما قال والله على أحسنُ ما يكونُ للمسافرِ، وألذُ ما يكونُ؛ لأنها تأتي بعدَ التعبِ، وتأتي في آخرِ الليلِ، ولا سِيّما إن كان في الصيفِ، وآخرُ الليلِ أَبْرَدُ من أولِه، ويَجِدُ فيها الإنسانُ راحةً عظيمةً.

نَ وقولُه هِ الله الله عَلَىٰ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيقَظَ فُلانٌ، ثُمَّ فُلانٌ، ثُمَّ فُلانٌ، يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ، ولكنَّ عوفًا نَسِي، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظُ كَا عَلَىٰ النَّبِيُ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ الْمَارِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ. وهذا من كمالِ أدبِهم وَ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ فِي نَوْمِهِ. وهذا من كمالِ أدبِهم والله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ فِي نَوْمِهِ. وهذا من كمالِ أدبِهم والله اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ وقولُه: «لا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ». لأنه ربها يكونُ يرَى رُؤيا لم تَنْتَهِ بعدُ، كما رأَى رَبَّه في المنام، وسأَلَه: «فيمَ يَخْتَصِمُ الملأُ الأعلى؟ »(١).

فلذلك كان من أدبِهم ألَّا يوقِظوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٢٦٤-٣٢٦٤)، وأحمد (٥/ ٢٤٣).



﴿ وقولُه ﴿ فَنَهُ السَّيَقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ - وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا؛ يعني: قويًّا شديدًا - فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ عَمَّا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ عَتَى اسْتَيقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُ ﷺ.

ولكنه لم يَذْهَبُ ليُوقِظَ الرسولَ ﷺ، فهل نقولُ: إنَّ هذه من الحيلِ الجائزةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ النبيَّ ﷺ لكن قد عَلِم عمرُ أنَّ النبيَّ ﷺ لا يَكُرَهُ ذلك؟

يعني: لو قال قائلٌ: أنا سأنامُ، لكن لا تُوقِظْني إلا الساعةَ العاشرةَ، فلما صارت الساعةُ التاسعةَ قام هذا الرجلُ يَرْفَعُ صوتَه بحُداءِ الإبلِ رفعًا عظيمًا أشدَّ مما لو وَقَفَ عليك، وقال: قُمْ. فهل يكونُ هذا مخالفًا أوْ لا؟ إذا قَالَ: أنا لم أُوقِظْه، ولكني حدَوْتُ الإبلَ.

فيقال: إنه اسْتَيقَظ بصوتِك، لكن لعلَّ الاحتمالَ الثانيَ أقربُ، وهـو أن عمـرَ هِيُنْكُ رأَى أن الرسولَ ﷺ لا يَكْرَهُ ذلك، وتأدَّب بألا يوقِظَه مباشرةً.

﴿ وقولُه ﴿ فَيُنْ فَلَمَا اسْتَيَقَظَ شَكَوْا إليه الذي أصابهم. وهو خروجُ الوقتِ قبلَ أن يُصَلُّوا.

وقولُه ﷺ: «لا ضَيْر، أو لا يَضِيرُ». هذا من الكلامِ اللينِ الذي يدُلُّ على يُسْرِ الشريعةِ، وعلى تيسير مَن بُعِث بالشريعةِ ﷺ.

ومعنى: «لا ضَـيْرَ». ليس هناك ضررٌ؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِنَّا اللهَ تعالى قال: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِنِكَرِى آلِكُ وَالنَّائِمُ وقتُ الصلاةِ في حقِّه إذا اسْتَيْقَظَ.

لكنه ﷺ أمر بالارتحال؛ لأنَّ هذا المكانَ حضَرَهم الشيطانُ فيه أَم بالارتحال؛ لأنَّ هذا المكانَ حضَرَهم الشيطانُ فيه أَم بالارتحالِ؛ لأنَّ هذا المكانَ النهام والغمَّ عن الناسِ بقدرِ المستطاع، وأنه إذا نام عن صلاةِ الفجرِ في مكانٍ، فيَنْبُغِي أن يُصَلِّي في غيرِه؛ لأنَّ المكانَ الأولَ حضَرَه فيه الشيطانُ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ مَن فعَلَ شيئًا اجتهادًا فإنه لا يُعَنَّفُ، لكن يُسْأَلُ، كما في قصة الرجل الذي اعْتَزَل، فلم يُصلِّ مع القوم، فقال له ﷺ: «ما منعَكَ أن تُصلِّي مع القوم؟» ولم يُوَبِّخُه؛ لأنه قد يكونُ له مانعٌ شرعيٌّ، وقد حصَلَ، حيث ظنَّ هذا الرجلُ أنَّ الإنسانَ إذا كان عليه جنابةٌ فإنه لا يَتَيَمَّمُ، فقال ﷺ له: «عليك بالصعيدِ فإنه يكفِيك».

وكأنَّ الرجلَ يَعْرِفُ التيمُّمَ، ولهذا لم يقُلْ له: فامْسَحْ بوجهِك ويديك.

يقول: دعا النبي عَلَيْ بعدَ ذلك -لمَّا شكا الناسُ له العطشَ- عليَّ بنَ أبي طالبٍ ورجلًا من الصحابةِ، وقال: «اذْهَبا فابْتَغِيا الهاءَ».

وفي هذا من الفوائد: أنه لا بأسَ أن يُكلِّفَ أميرُ المسافرين مَن يقومُ بطلبِ الماءِ، وكذلك بطلبِ الماءِ،

و و قُولُه عِيْنَ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امرأةً بينَ مَزادَتَيْنِ أَو سَطِيحَتَيْنِ، من ماءٍ على بعيسٍ لها، وكانت قد استَقَتِ الهاءَ لأهلِها.

يقول: فقالا لها: أين الماءُ؟ قالت: عهدي بالماءِ أمسِ هذه الساعة، ونفرُنا خُلُوفٌ؛ يعني: أنها لها يومٌ؛ أربعةٌ وعشرون ساعةً.

ج وقولُها: «ونفرُنا خُلوفٌ»؛ يعني: مُتَخَلِّفين، يحْتاجون إلى الماءِ.

يقولُ: فقالا لها: «انْطَلِقي إذًا»؛ يعني: إذا كان بينَنَا وبينَ الماءِ يومٌ وليلةٌ فانْطَلِقِي؛ لأنَّ الصحابةَ مع الرسولِ قريبون.

﴿ وقولُه ﴿ فَالْتَ: إلى أين؟ انظُرْ إلى الثقةِ بينَ الناسِ في الزمانِ الأولِ، فهي لم تَمْتَنِعْ، لكن أرادت أن تَعْرِفَ إلى أين الاتجاهُ؟ وهي واثقةٌ أنهما صادقان.

﴿ وَوَوَلُه ﴿ اللهِ عَالَا إِلَى رسولِ اللهِ عَلَيْ . قالتْ: الذي يقالُ الصابِعُ ؟ قالا: هو الذي تَعْنِينَ. ولم يقولا: نعم، الذي يقالُ له: الصابئ. فهما لا يُقِرَّانِ بذلك، لكن هي تعني هذا الرجلَ الذي يُقالُ له: الصابئ.



﴿ فَقَالَا لَهَا: ﴿ انْطَلِقَي، فَجَاءا بِهَا إِلَى النبِيِّ عَلَيْهُ، وحَدَّثَاه الحَديثَ. قَالَ: ﴿ فَاسْتَنْزَلُوها عَن بِعيرِها ﴾ -أي: قالوا لها انزِلِي - ودعا النبيُّ عَلِيْهُ بإناءٍ، ففرَّغ فيه من أفواهِ المِزادتين -أو السَّطِيحتين - وأوْكَأ أفواهَها، وأطلَق العَزَاليَ.

قَالَ الحافظُ ابنُ حجرِ رَحِمُلَسَّهُ في «الفتح» (١/ ٤٥٢):

العَزَالِي -بفتحِ المهملةِ والزايِ وكسرِ اللامِ، ويجوزُ فتحُها-: جمعُ عَزْلاء، بإسكانِ الزايِ -قال الخليل: هي مَصَبُّ الهاءِ من الراوِيةِ، ولكل مزادةٍ عَزْلاَوَانِ من أسفلِها.اهـ

وعليه فإنه إذا كانتِ الأفواهُ من أعلى قيل: أوْكَأَها، وإذا كانت الأفواهُ من أسفل، قيل: أطْلَقَها، فجعَلَتْ تَصُبُّ بكثرةٍ.

آلُ وقولُه هِنْ فَنُودِي في الناسِ: اسْقُوا واسْتَقُوا. فسَقَى مَن شاء، واسْتَقَى مَن شاء، واسْتَقَى مَن شاء، واسْتَقَى مَن شاء، وأعْطَى النبيُّ عَلَيْ الرجل الذي قَالَ: إن عليه جنابةً. أعطاه إناءً من ماء، فقال: «اذْهَبَ فأفْرِغْه عليك». ولم يُبيِّنْ له كيفية الغُسْل، فدلَّ ذلك على أن الكيفية التي جاءت بها السنة على سبيل الاستحباب، ولولا هذا الحديثُ لكانت على سبيل الوجوب؛ لأنها بيانٌ للمُجْمَل، والمجملُ في قولِه: ﴿فَأَطَّهَرُوا ﴾ السَّنَة: ١٤. واجبٌ، وبيانُ الواجبِ واجبٌ.

لكنَّ هذا الحديثَ يَدُلُّ على أن صفةَ الغسل ليست بواجبةٍ، بل هي مستحبةٌ.

۞ وقولُه ﴿ اللهِ اللهِ عَنها وَائِمةٌ تَنْظُرُ إلى ما يُفْعَلَ بِهائِها، وايْمُ اللهِ لَقد أُقْلِعَ عنها، وإنها ليُخَيَّلُ إلينا أنها أشدُّ مِلْأَةً منها حينَ ابْتَدَأ فيها؛ يعني: أن هذا الهاءَ الذي أُخِذ منه الكثيرُ، واستَقَى منه الناسُ ورَوُوا، وبَقِيَتْ منه فضلةٌ لمن أراد أن يَغْتَسِلَ لَم يَنْقُصْ في رأي العين، بل هو في الحقيقةِ لم يَنْقُصْ شيئًا، وهذا من آياتِ النبيِّ ﷺ.

﴿ وقولُه ﷺ: «اجْمَعُوا لها». فجمَعُوا لها مِن بينِ عَجْوةٍ ودَقِيقةٍ وسَوِيقةٍ. وهذا هو الذي عندَهم.

۞وقولُه: «**وعجوةٌ»؛ يعني:** تمرٌ.

﴿ وقولُه: «ودقيقةٌ »؛ يعني: دقيقًا؛ إما دقيقُ بُرِّ، وإما دقيقُ شعيرٍ، والسَّوِيقةُ هي الحبُّ، سواءٌ من البُرِّ، أو مِن الشَّعيرِ.

﴿ وقولُه ﴿ فَيُنْ عَنَى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثُوبٍ. جَعَلُوهَا ؛ أي: هذه الأطعمة. وفي نسخةٍ: جعَلُوه ؛ أي: الطعامَ.

وقولُه ﴿ يُنْكُ : وحمَلُوها على بعيرِها، ووضَعُوا الثوبَ بينَ يديها. والمرادُ بالثوبِ
 هنا القطعةُ من الخِرَقِ.

﴿ وقولُه ﷺ: «تَعْلَمِين ما رَزِءْنا من مائِك شِيئًا، ولكنَّ اللهَ هو الذي أَسْقانا». يعني: ما نقَصْنا شيئًا من مائِك، ولكنَّ اللهَ هو الذي أَسْقانا.

فإن قال قائلٌ: إذا كانَ اللهُ هو الذي أسْقاهم فها حاجتُهم إلى الماء؟

قُلْنا: لَتَظْهَرَ آيةٌ معينةٌ في هذا الهاءِ، وإلا فإنَّ الرسولَ ﷺ قادرٌ على أن يسْأَلَ اللهَّ المَّا اللهَ الم المطرَ فتُمْطِرَ، لكن ليَعْرِفَ الناسُ آيةً في هذا الشيءِ المعينِ.

﴿ وقولُه ﴿ يَشَنَّهُ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا، وقد احتَبَسَتْ عنهم. قالوا: ما حَبَسَكِ يا فلانة ؟ قالتِ: العجبُ. تُريدُ ما رأَتْ مِن صَنيع المسلمين في مائِها.

قالت: العجبُ، لَقِيني رَجلانِ، فذَهَبَا بي إلى هذا الذي يقالُ له: الصابئ. ففعَلَ كذا وكذا، فوالله إنه لأَسْحَرُ الناسِ مِن بينِ هذه وهذه؛ تعني: السهاءَ والأرضَ. وإنها قالتْ: إنه لأَسْحَرُ الناسِ؛ لأنها رأَتْ بعينِها أن الهاءَ يَتَصَبَّبُ من السَّطِحَتَيْنِ، ولم يَنْقُصْ، وكلُّ إنسانٍ لا يَعْرِفُ آياتِ اللهِ يَظُنُّ أن ذلك سحرٌ.

تقولُ: أَوَ إِنه لَرسولُ اللهِ حقَّا. فكان المسلمون بعدَ ذلك يُغِيرون على مَـن حولَهـا من المشركين، ولا يُصِيبون الصِّرْمَ. أي: القبيلةَ التي هي منها.

قال: فقالت يومًا لقومِها: ما أَرَى أن هؤ لاء القومَ يدَعُونكم عمدًا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها، فدخَلُوا الإسلامَ. فسبحانَ اللهِ، كلَّ شيءٍ له سببٌ؛ لأنَّ كونَ المسلمين انْتَفَعوا من مائِها حصَلَ لها به فائدتان:

الأولى: أنَّ الصحابةَ يَتَجَنَّبُونَ صِرْمَها.



والثانيةُ: أنه كان سببًا في هدايتها وهدايةِ قومِها.

وفي هذا دليلٌ: على أنه قد تكونُ الداعيةُ للإسلامِ امرأةً، فتَدْعُو قومَها، فقد دعَ تْهم هذه المرأةُ وأَسْلَموا، وهذا من بركةِ ما حصَلَ لها.

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٧- بابٌ إِذا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيمَّمَ.

هذه ثلاثة أشياء: إذا خاف المرض فإنه يَتيمَّمُ، وإذا خاف الموت فمِن بابِ أولى يَتيمَّمُ، وإذا خاف الموت فمِن بابِ أولى يَتيمَّمُ، وإذا خاف العطش يَتيمَّمُ، فإذا لم يَكُنْ معه إلا ماءٌ قليلٌ يَحْتاجُه للشربِ فإنه يَتيمَّمُ، أو كان معه ماءٌ كثيرٌ، لكن يَتيمَّمُ، أو كان معه ماءٌ كثيرٌ، لكن يَخشَى من المرضِ فإنه يَتيمَّمُ، أو يَخْشَى من الموتِ فإنه يَتيمَّمُ.

فإن كان يَخْشَى امتدادَ المرض، فهو الآن مريض، ويخْشَى إن استَعْمَلَ الماءَ أن يَمْتَدَّ المرضُ فإنه يَتَيَمَّمُ؛ لأنه إذا كان يَتَيَمَّمُ خشيةَ ابتداءِ المرضِ فإنَّ استمرارَ المرضِ كابتدائِه؛ لأنه إذا قُدِّر أنه يَمْرَضُ أُسبوعًا، ثم امتدَّ إلى أسبوع آخرَ صار هذا الامتدادُ كالابتداءِ.

وهل إذَاخاف مرضًّا خفيفًا؛ مثلَ الزُّكام يَتَّيَمَّمُ؟

الجوابُ: نعم، فالبخاريُّ ما قال: المرضَ الشديد، وإنها قال: المرض، والزكامُ قد يكونُ شاقًا؛ يعني: أحيانًا قد تَضِيقُ على الإنسانِ الدنيا، صحيحٌ أن بعضَ الناسِ زكامُه خفيفٌ، ولا يَتَأثَّرُ ذلك التأثُّر، لكن هناك بعضُ الزكامِ يكونُ جافًا، والزكامُ الجافُّ مُتْعِبٌ، يُتْعِبُ الصدرَ والأعصابَ والرأسَ، وربها يُضَيِّقُ النَّفَسَ.

لكنَّ الزكامَ الذي ليس جافًّا -يعني: السائلَ- أهونُ، ومع ذلك فإنه يُتْعِبُ.

ثم إنَّ من قدرةِ اللهِ عَلَى أن الزكامَ ليس له دواءً، فإن عالَجْتَه بدواءِ فإنه يَزِيدُ عليك، لكن قال بعضُ الناسِ: دواءُ الزكامِ اللَّنامُ، واللثامُ هو أن يُغَطِّيَ الإنسانُ فمَه وأنفَه، وهذا صحيحٌ؛ فإنه يُخَفِّفُ؛ لأنه لا يَصِلُ المَنْخَرينِ شيءٌ من الهواءِ.



وعلى كلِّ حالٍ فإن الإنسانَ إذا خاف المرضَ فإنه يَتَيَمَّمُ؛ لأن الأمرَ واسعٌ، والحمدُ الله.

### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِتُهُ:

وَيُذْكُرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيمَّمَ، وَتَلا: ﴿وَلَا نَقَتُلُواْ أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞﴾ [السَّا:٢٩]. فَذَكَرَ ذلك لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُعَنِّفُ '' قولُه: فذَكرَ. وفي نسخةٍ: فذكر ذلك. وفي نسخةٍ: فذُكِر.

والصوابُ: فذَكِر ذلك.

قَالَ ابنُ حجرٍ رَحَمُلَشُهُ في «الفتح» (١/ ٤٥٤):

وَلَهُ: "ويُذُكُّرُ أَن عَمْرُو بِنَ الْعاصِ". هذا التعليقُ وصَلَه أبو داودَ والحاكمُ، من طريقِ يحْيى بنِ أيوب، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيب، عن عِمْرانَ بنِ أبي أنس، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جُبير، عن عمرو بنِ العاصِ قال: احْتَلَمْتُ في ليلةٍ باردةٍ في غزوةِ ذاتِ السَّلاسل، فأشْفَقْتُ أَن أَغْتَسِلَ فأَهْلِكَ، فتيمَّمْتُ، ثم صلَّيْتُ بأصحابي الصبح، السَّلاسل، فأشْفَقْتُ أَن أَغْتَسِلَ فأَهْلِكَ، فتيمَّمْتُ، ثم صلَّيْتُ بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبيِّ عَلَيْهُ، فقال: "يا عمرُو، صلَّيْتَ بأصحابِك، وأنت جنبٌ؟» فأخبرْتُه بالذي منعني من الاغتسالِ، وقلتُ: إني سَمعْتُ اللهَ يقولُ: ﴿وَلاَ نَقْتُلُواْ أَنفُكُمُ إِنَّ اللهَ بالذي منعني من الاغتسالِ، وقلتُ: إني سَمعْتُ اللهَ يقولُ: ﴿وَلاَ نَقْتُلُواْ أَنفُكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ ﴾ [السَّانِ ١٤]. فضَحِك رسولُ اللهِ عَيْهُ، ولم يَقُلْ شيئًا.

ورَوَياه أيضًا، من طريقِ عمرِ و بنِ الحارثِ، عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبيبِ، لكن زاد بينَ عبدِ الرحمنِ بنِ جُبَيْرٍ، وعبدِ اللهِ بن عمرٍ و رجلًا، وهو أبو قيسٍ مولى عمر و بنِ العاصِ، وقال في القصةِ: فغسَلَ مَغابِنَه، وتوَضَّأ. ولم يقُل: تَيَمَّمْ، وقال فيه: لو اغتَسَلْتُ مُتُّ. اهـ مُقول فيه نو الميمِ، وأن تقول: مُتُّ.

<sup>(</sup>۱)أخرجه أبو داود (٣٣٤)، وأحمد (٤/ ٢٠٣)، والدارقطني (١/ ١٧٨)، والحماكم (١/ ١٧٧)، والبيهقي (١/ ٢٢٥)، وانظر: «الإرواء» (١/ ١٨٢).



بضمّها، قال تعالى: ﴿ وَلَهِن مُتُمَّم ﴾ [النَّظْلَا:١٥٨]. وفي قراءةٍ: ﴿ وَلَئِنْ مِتُّمْ ﴾. بكسرِ الميمِ؛ لأنها إما مِن مات يَمُوتُ، أو مِن مات يَمِيت.

ثُمَّ قَالَ ابنُ حجرٍ لَحَمْلَسَّهُ:

وذكَرَ أبو داودَ أنَّ الأوزاعيَّ روَى عن حسانَ بنِ عطيةَ هـذه القـصةَ، فقـال فيهـا: فتَيَمَّمَ. انتهى

ورواها عبدُ الرزاقِ من وجهِ آخرَ، عن عبدِ اللهِ بن عمروِ بنِ العاصِ، ولم يَذْكُرِ التيمُّمَ، والسياقُ الأولُ أليتُ بمرادِ المصنفِ، وإسنادُه قويٌّ، لكنه علَّقه بصيغةِ التمريضِ؛ لكونِه اختَصَره، وقد أوْهَم ظاهر سياقِه أن عمرو بنَ العاصِ تلا الآية لأصحابِه، وهو جنبٌ، وليس كذلك، وإنها تلاها بعدَ أن رجَعَ إلى النَّبِي ﷺ.

وكان النبي عَلَيْ قد أمَّرَه على غزوة ذاتِ السَّلاسلِ، كما سيأتي في المغازي، ووجه السَّدلالهِ بالآيةِ ظاهرٌ من سياقِ الروايةِ الثانيةِ، وقال البيهقيُّ: يُمْكِنُ الجمعُ بينَ الرواياتِ بأنه توَضَّأ، ثم تَيَمَّم عن الباقي.

وقال النوويُّ: وهو متعيَّنٌ.

ت قولُه: «فلم يُعَنِّفْ». حذَفَ المفعولَ للعلمِ به؛ أي: لم يَلُمْ رسولُ اللهِ ﷺ عَمْرًا، فكان ذلك تقريرًا دالًا على الجوازِ، ووقَعَ في روايةِ الكُشْمِيهَني: فلم يُعَنِّفُه. بزيادةِ هاءِ الضمير.

وفي هذا الحديثِ: جوازُ التيمُّمِ لمن يَتَوَقَّعُ من استعمالِ الماءِ الهلاكَ، سواءٌ كان لأجلِ بَرْدٍ أو غيرِه، وجوازُ صلاةِ المتيمِّمِ بالمُتَوَضِّئين، وجوازُ الاجتهادِ في زمنِ النبيِّ ﷺ.اهـ

كُ قُولُه كَنْكَلَتْهُ: إن ظاهرَ السياقِ يُوهِمُ أنه تلا الآيةَ، وإنها تلاها عندَ النبيِّ ﷺ، ثـم علَّل ذلك بأنه لا يَتْلُو القرآنَ، وهو جنبٌ.

فيقال: إذا كان تيمُّمُه يُبِيحُ له الصلاةَ، وفيها قرآنٌ، فتلاوةُ القرآنِ في خارجِ الصلاةِ مِن بابِ أَوْلَى، فالصوابُ أنه إذا تَيَمَّمَ الجنبُ مع وجودِ شرطِه فإنه يجوزُ لـه أَن يَفْعَـلَ

ما يَفْعَلُه المُغْتَسِلُ.

ولكن إذا وُجِد الماءُ فهل يَلْزَمُه أن يَغْتَسِلَ حتى ولو قلْنا برفعِ الحدثِ؟ الجوابُ: نعم، حتى ولو قلنا برفعِ الحدثِ فإنه يَلْزَمُه بالنصِّ والإجماع: أما النصُّ فقد سبَقَتْ قصةُ الرجلِ الذي قال لـه النبيُّ ﷺ: «اذْهَـبْ فَأَفْرِغْـه عـلى سك "٠٠.

وأما الإجماعُ فنقَله غيرُ واحدٍ من العلماءِ، وكنتُ أظُنُّ أنه إذا قلنا بأنَّ التيمُّمَ يَرْفَعُ الحدَثَ فإنه لا يَلْزَمُه أن يَغْتَسِلَ إذا وجَدَ الماءَ، لكن لمَّا جاءَ النَّصُّ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك صار يَرْفَعُ الحَدثَ حتى يَرْتَفِعَ مُبِيحُه، وهو عدمُ الماءِ.

### \*\*\* \*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٣٤٥ حَدَّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ خُنْدَرٌ، عن شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَاءَ لا يُصَلِّي قَالَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَاءَ لا يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رَخَصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا، كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا - يعْنِي: تَيمَّمَ وَصَلَّى - قَالَ: قُلْتُ: قُلْ كَايَنَ قَوْلُ عَلَّرٍ لِعُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَلَّرٍ.

﴿ قُولُه لَحَلَلْتُهُ: «حدَّثنا محمدٌ، هو غُنْدَرٌ». قد يُشْكِلُ عليكم هذا؛ إذ لـماذا لم يَقُلُ من الأصل: حدَّثنا غُنْدَرٌ؟

ويمكنُ أن يُقالَ في الجوابِ عن هذا: كأنَّ هذا الراويَ له شيخانِ، اسمُهما محمـدٌ، فأراد البخاريُّ أن يُبيِّنَ أنه غُنْدَرٌ، فيكونُ هذا من قولِ البخاريِّ.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

٣٤٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللله وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيتَ يا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيتَ يا أَبَا عَبْد الرَّعْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّرٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ يُصَلِّى حَتَّى يَجَدَ الْمَاءَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّرٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ (كَانَ يَكْفِيكَ) ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِلَالِكَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّدٍ عَلَي اللهِ عَلَي أَعْمَر لَمْ يَقْنَعْ بِلَالِكَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّدٍ عَلَي كَنِهُ عَمْرَ لَمْ يَقْنَعْ بِلَالِكَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّرٍ عَلَي كَنِهُ مَوسَى: فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّدٍ عَلَي يَعْفِي اللهِ عَلَي أَعْرَى عَبْدُ اللهِ مَا يَقُولُ، فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَخَصْنَا لَهُ مْ فِى هَذَا اللهِ لَا وَشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْهَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَإِنَّا كَرِهُ عَبْدُ اللهِ لَهُ اللهِ عَلَى أَعْرَادُ وَقَالَ: إِنَّا لَوْ رَخَصْنَا لَهُ مُ فَى عَبْدُ اللهِ لَهُ اللهِ عَلَى الْعَلَى أَعَرِهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هذا فيه بيانُ أن سلفَ هذه الأمةِ يَتَناقَشُون في المسائلِ الفقهيةِ والعِلْمِيةِ، ولا يكونُ في قلبِ أحدِهم على الآخرِ شيءٌ، فهذا ابنُ مسعودٍ هِيشَّنه كَان يَرَى أن الذي لا يَجِدُ الماءَ إذا أَجْنَبَ فإنه لا يُصَلِّي حتى يَجِدَ الماءَ ويَغْتَسِلَ، ويَقْضِيَ الصلواتِ الفائدة، وهذه مشكلةٌ؛ إذ إنه قد يَبْقَى عشرةَ أيام، أو عشرين يومًا، أو شهرًا، لم يَجِدِ الماءَ، وعليه جنابةٌ.

لكن هذا هو رأيه هي وهُو رأيٌ لعلة، فهو قد خاف أن الإنسانَ إذا أَحَسَّ ببردٍ، ولو يسيرًا، وهو عليه جنابةٌ أن يقولَ: أتَيَمَّمُ.

قال أبو موسى: كيف تَصْنَعُ بقولِ عمارٍ حينَ قال له رسولُ اللهِ عَلَى: «كان يَكْفِيك». قَالَ: أَلَمْ تَرَ عمرَ لم يَقْنَعْ بهذا. هذه حجةٌ غيرُ صحيحةٍ؛ لأنه وإن لم يَقْنَعْ عمرُ بهذا فإننا لا نُعارِضُ به السنةَ أبدًا.

ولذلك لما قال عمارٌ: يا أميرَ المؤمنين، إن شئتَ ألا أُحَدِّثَ به فعلتُ. قال: لا، حدِّثْ ونُولِيك ما تولَيْتَ (١٠).

ثم نقَلَه إلى شيءٍ لا يَسْتَطِيعُ دفعَه، وهذا من أدبِ المناظرةِ؛ أنك عندَ المناظرةِ إذا خِفْتَ أِن تأْتِي بدليل يكونُ فيه مناقشةٌ فاعْدِلْ عنه، وائتِ بدليلِ ليس فيه إشكالٌ.

<sup>(</sup>۱)سبق تخريجه.

ووجهُ ذلك: أن أبا موسى هنا لو شاء لقال: وإذا لم يَقْنَعْ عمرُ فهل تَرُدُّ قولَ الرسولِ لعدمِ قَناعةِ عمرَ؟ وهي حجةٌ صحيحةٌ، لكن يَبْدُو لي -والعلمُ عند الله - أنه احترامًا لمقامِ عمرَ وَهَيْبةً له لم يَقُلْ هذا، وعدَلَ إلى الآيةِ، فقال هيئن فذَعْنا من قولِ عمارٍ . فتأمَّل، ولم يَقُلْ: دَعْنا من قولِ عمرَ، وعمارٌ قال بقولِ النبيِّ عَلَيْهُ.

ثم قال: كيف تَصْنَعُ بهذه الآيةِ؟ وهي قولُه تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواً وَإِن كُنتُم مَّرَضَىۤ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجَدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المُثَالِقَة: ]. فهذا صريحٌ في أنَّ الجنبَ يَتَيَمَّمُ.

وقولُه هيئه: فيا درَى عبدُ اللهِ ما يقولُ؛ أي: ما استطاع أن يُجِيبَ، لكنه بيَّن هيئا منعَ من ذلك؛ خوفًا من أن يكونَ ذريعةً للتهاوُنِ، فقال: لو رخَّصْنا في هذا لأَوْشَك إذا بَرَد على أحدِهم الماءُ أن يَدَعَه ويَتَيَمَّمَ.

فصار منعُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ والشخف ليس عن دليل، لكن خوفًا من أن يكونَ ذريعةً للتهاونِ، ونحن قلنا قبلَ قليل: يَنْبَغِي للإنسانِ في بابِ المناظرةِ أن يَأْتِيَ بالدليلِ الذي لا يَحْتَمِلُ المجادلة؛ لئلا تطول المسألةُ.

الثاني هو الذي عليه جمهورُ العلماءِ، وهذا يُمكِنُ فيه المناقشةُ، فيقولُ إبراهيمُ: أنت لم تُمِتْه، وإنها فعَلْتَ السبب، وأنت لم تُحْي الثاني، وإنها أبقيْتَ حياةً كائنةً فيه.

لكنَّ هذا فيه تطويلٌ، ولذلك قال إبراهيمُ: ﴿ فَإِنَ اللَّهَ يَأْقِ بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن ٱلْمَغْرِبِ ﴾ [النَّقَة ٢٥٨]؛ يعني: دَعْنا من الإحياءِ والإماتية، ولكن إنَّ اللهَ يأتي بالشمسِ من المشرقِ فائتِ بها من المغربِ فها هو الجوابُ؟

﴿ فَهُوتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ﴾ [التقديرة ما استطاع أن يُجِيبَ.



فأقولُ: ينْبَغِي لكم في المناظرةِ في العقيدةِ، أو في المسائلِ الفقهيةِ إذا رأيْتُم المجادلِ يُرِيدُ أن يُقْحِمَكم في أمرٍ؛ ليُطِيلَ عليكم المناقشةَ، أن تَضْرِبوه بشيءٍ لا يَتَمَكَّنُ من المجادلةِ فيه، فتَقْطَعوا عليه الطريقَ، وتَقْطَعوا عليه الحُجَّةَ.

### **茶袋袋** 袋

ثُمَّ قَالَ الإمَامُ البُخَارِيُّ عَظَالُسُ عَالَا:

٨- بابُّ التَّيمُّمُ ضَرْبَةٌ.

وَزَادَ يَعْلَى عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَهَّرٍ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ، فَأَجْنَبْتُ مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَهَّرٍ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: ﴿إِنَّهَ كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا». وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيهِ وَاحِدَةً ''.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

وأما قولُه: «فأجْنَبْتُ». لا يُنَافِي ما سبق من قولِه: فأجْنَبْنَا، فأمَّا أنت فلم تُصَلَّ، وأما أنا فتمعَّكُتُ. لأنه إنها أراد بهذا السياقِ أن يَذْكُر ما حصَلَ له هو، وهو تيمُّمُه عن الجنابة، وهذ هو المقصودُ، وفها رأيْنا من قراءاتِ البخاريِّ ومسلمٍ نَجْزِمُ جزمًا أن الرواةَ يَتَصَرَّفون في النقلِ، لكن على وجه لا يَخْتَلُّ به المعنى.

**水烧烧垛** 

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَسُهُ: ٩- بابُ.

٣٤٨ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَينِ الْخُزَاعِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَـمْ يُـصَلِّ فِي الْقَوْم، فَقَالَ: يـا رَسُـولَ اللهِ، أَصَـابَتْنِي بَنَابَةٌ وَلا مَاءَ. قَالَ: «عَلَيكَ بالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يكْفِيكَ» (أَ.

هذا الحديثُ سبَقَ بطُولِه قريبًا.

﴿ وقولُه: «يا فلانُ؟» هل هذا هو لفظُ الرسولِ ﷺ؟ فيُؤْخَذُ منه أن الرجلَ إذا خاطَبَ مَن لا يَعْرِفُ يقولُ: يا فلانُ، أو أنَّ هذا من تصرُّفِ الرواةِ؛ سترًا على الرجل؟ ونحن نُرِيدُ بهذا: هل إذا جَهِلْتَ إنسانًا تُنادِيه، فتقولُ: يا فلانُ، أو تقولُ: يا عبدَ اللهِ، أو تقولُ: يا مديقُ؟ تقولُ: يا مديقُ؟

نقولُ: الأمرُ واسعٌ ، لكنَّ الظاهرَ أن تقولَ: يا أخي. وأما إذا ثبَتَ أن هذا مِن قـولِ الرسولِ فهو واضحٌ.

وفي قولِه: «ولا ماء». دليلٌ على مسألةٍ نحويةٍ، وهي حذفُ خبرِ «لا» النافيةِ للجنسِ إذا عُلِم. قال ابنُ مالكٍ في الألفيةِ:

إذا المُ رَادُ مَ عَ سُ قُوطِه ظَهِ ر.

وَشَاعَ فِي ذا البابِ إسْقَاطُ الخَبَرْ وحذفُ الخبر في هذا البابِ كثيرٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٨٢).







## ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

# بنزلناجزاجني

# كتاب المتنالة

١ - بابُ كَيفَ فُرِضَتِ الصَّلواتُ فِي الإِسْرَاءِ؟

﴿ قُولُه لَحَمْلَتُهُ: «كتابُ الصلاةِ». ليعْلَمَ أنَّ هذا هو المرادُ بكلِّ ما سبَقَ من الطهارةِ، فكلُّ ما سبَقَ من الطهارةِ فهو من أجل الصلاةِ.

إذًا: هي الغاية، والصلاة هي أفضلُ أركانِ الإسلامِ بعدَ الشهادتين، ولا يخفُرُ الإنسانُ بتركِ شيءٍ من أركانِ الإسلامِ غيرَ الشهادتين إلا بتركِ الصلاةِ، وقد تبين من النصوصِ تهامُ محبةِ اللهِ تعالى لها وعنايتُه بها، حيث فرَضَها خسين صلاةً في كلّ يومِ وليلةٍ، ثم بمراجعةِ النبي على إياه قال: "إنها خسٌ بالفعلِ، وخسون في الميزانِ". فالحمدُ اللهِ.

﴿ وقولُه: «في الإسراءِ». سيأتي -إن شاء الله - في البخاري بابٌ مستقلٌ في الإسراءِ والمعراج.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالَاللهُ:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيانَ في حَدِيثِ هِرَقْلَ، فَقَالَ: يأْمُرُنَا -يعْنِي: النَّبِي ﷺ - بِالصَّلاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ(''.

وقد مرَّ هذا علينا في «كتابِ بَدْءِ الوَحْي».

٣٤٩ حدَّثنا يحْيي بْنُ بُكَير، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يونْسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيتِي، وَأَنَىا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِهَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمَّلِيعٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَ: أَرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنيا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يمِينِهِ أَسْوِدَةٌ، وَعَلَى يسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِح، وَالأبن الصَّالِح. قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيمِين مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِهَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّهَاءِ الثَّانِيةِ. فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنِهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأُوَّلُ، فَفَتَحَ». قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ، وَإِدْرِيسَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَإِبْرَاهِيمَ -صَلَوَاتُ الله عَلَيهِمْ-، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيفَ مَنَازِلُهُمْ غَيرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنيا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري هنا، بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٤٥٨)، وقد وصله مطولًا في بدء الوحي (٧)، قال: حدثنا أبو اليهان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره، أن أبا سفيان بن حرب أحبره به، وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٩٧).

أَنَسُ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِي ﷺ بِإِدْرِيسَ. قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. فَقُلْتُ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ. قُلْتُ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: هَذَا عِيسَى (۱).

ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالاَبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِي كَانَا يقُولانِ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلام».

قَالَ ابْنُ حَزْم، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ النَّبِي ﷺ: "فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي حَمْسِبنَ صَلاةً، فَرَجَعْتُ بِلَاكِ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لك عَلَى أُمَّتِكَ ؟ فَلْتُ: فَرَضَ حَمْسِينَ صَلاةً. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْنِي، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا. فَقَالَ: رَاجِعْ فَرَاجَعْنِي، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا. فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ. فَقَالَ: هِي خَمْسٌ، وَهِي خَمْسُونَ، لا يبَدَّلُ رَبِّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ. فَقَالَ: هِي خَمْسٌ، وَهِي خَمْسُونَ، لا يبَدَّلُ رَبِّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ. فَقَالَ: هِي خَمْسٌ، وَهِي خَمْسُونَ، لا يبَدَّلُ الْقَوْلُ لَذَيِّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى. فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: اسْتَحْييتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْقَوْلُ لَذِيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيهَا أَلْوَانٌ لا أَدْرِي مَا هِي، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايلُ اللُّؤْلُو، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ» (أ).

[الحديث ٣٤٩- طرفاه في: ٣٣٤٢، ٢٦٣٦].

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ الشارح كَلَّلَهُ: وهذا من الوهم؛ لأنه جعل عيسى بعد موسى، يعني: أنه أرفع منه، وليس الأمر كذلك.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١/ ١٤٨) (١٣٣) (٢٦٣).



### وفي هذا الحديثِ عدةُ فوائدً، منها:

ا - شفقةُ آدمَ عَلَيْالصَّلْمَالِيلِ على بَنِيه، وأنه يُسَرُّ بها يرَى من أهلِ الجنةِ، وأنه يبكي بها يرى من أهلِ النارِ، وهذا البكاءُ عن حزنٍ؛ رحمةً بذريتِه على ما حصَلَ لهم من الانحرافِ حتى صاروا من أهل النارِ.

٢- أن آدمَ في السماءِ الدنيا، كما هو معروفٌ، وأما إبراهيمُ ففي السماءِ السابعةِ، وما جاء في هذا الحديثِ من أنه في السماءِ السادسةِ فهو وهمٌ، وهذا يدلُّ على أنَّ الراوي لم يضْبِطِ الحديثَ، ولذلك نقولُ: إنَّ الراويَ مهما كان فلابدَّ أن يحْصُلَ منه خطأٌ.

٣- وفي هذا الحديث: دليلٌ على كلامِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الل

٤ - وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الله قد يُيسِّرُ للتيسيرِ مَن لا يخْطِرُ على البالِ أن يفْعَلَه؛ مثلُ أنَّ الله يَسَّر موسى غَلْنِالْ الله حتى سألَ النبي ﷺ: ماذا فرَضَ الله عليه وعلى أمتِه؟ فقال: كذا وكذا.

#### \* \* \* \*

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَمَّلَسَّهُ:

• ٣٥٠ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ عُنْ عَالِحِ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَير، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَرَضَ الله الصَّلاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَينِ رَكْعَتَين فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأَقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَذِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ (۱).

[الحديث ٢٥٠- طرفاه في: ١٠٩٠، ٣٩٣٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۸) (۲۸۵) (۱).

ظاهرُ هذا الحديثِ أن كونَ صلاةِ السفرِ ركعتين كانَ بناءً على الأصلِ، وليس قصْرًا لها، ولكن في القرآنِ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ ﴾ الشَّالَةِ الدالُ على أنَّ الطَّاهِ وَلكن في القرآن؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا الأصلَ فيها العددُ الزائدُ، ولكنَّ الظاهرَ أن هذا لا يعارضُ القرآن؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ -أي: سافَرْتُم - ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ ﴾؛ أي: من صلاةِ الحضرِ التي هي أربعةٌ.

وقد استدلَّ بعضُ العلماءِ بهذا الحديثِ على أن القصرَ واجبٌ أن قال: لأنه إذا زاد على اثنتين، وهو مسافرٌ، فقد زاد على المفروض، فيكونُ كالذي زاد على الأربع في الحضرِ.

ولا شكَّ أن هذا تعليلٌ قويٌّ، واستدلالٌ قويٌ، لولا حديثٌ واحدٌ، وهو أنَّ الصحابةَ وَلِيْ أَنْكَرُوا على أميرِ المؤمنين عثمانَ بنِ عفانَ إتمامَه في مِنَّى وتابَعُوه على ذلك أن ولم يرَوا اتِّباعَه مُبْطِلًا لصلاتِهم، ولو كان الفرضُ للمسافرِ أن يُصَلِّي ركعتين ما استَباحوا أن يَتَجَاوَزوها اتِّباعًا للإمام.

فالصوابُ: أن القصر -بناءً على هذا الحديثِ- ليس بواجبٍ (أ)، ولكنه لا شكَّ سنةٌ مؤكَّدةٌ، ويمُكِنُ أن نقولَ: إن الإتهامَ مكروهُ؛ لإنكارِ الصحابةِ لذلك، فإنكارُ الصحابةِ يدلُّ على أنه إما مكروهٌ أو محرمٌ، لكنَّ اتباعَهم لعثهانَ يدُلُّ على أن القصرَ ليس بواجبٍ (ا).

<sup>(</sup>۱) وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن والقاضي إسماعيل وحماد بن أبي سليمان، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول في مذهب مالك.

وانظر: «مَصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٤٤٧)، و «التمهيد» (١٦/ ٣١٨)، و «شرح النووي» (٥/ ١٩٤)، و «شرح النووي» (٥/ ١٩٤)، و «مجموع الفتاوي» (٢٤/ ٩، ٢١)، و «فتح القدير» (١/ ٥٠٧)، و «نيل الأوطار» (٣/ ٢٤٥)، و «البحر الرائق» (٢/ ٤٠٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠٨٤)، ومسلم (١/ ٤٨٣) (١٩٥) (١٩١).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو قول جمهور أهل العلم رَجَمَهُوُلِهُ، وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَخَلَلْهُ. وانظر: «فتح القدير» (١/ ٧٠ ٥)، و«مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٩)، و«الاختيارات» (ص٧٢).

<sup>(</sup>٤) سئل الشيخ الشارح يَعَلِّلهُ: هناك مسافرون يتركون صلاة الجماعة، ويصلون وحدهم، ويقصرون الصلاة؟ ولماذا لا يقصرون الصلاة وهم خلف الإمام المتم؟



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَعْلَلْشُاتِالًا:

٢- باب و جُوبِ الصَّلاةِ فِي الثِّيابِ.

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُرْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ ﴾ [الاَجَانَا:٣١].

وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

فأجاب كَنْكَتْتُهُ: أما إجابة الشطر الأول من السؤال فهي أنه يجب أن يصلي المسافر مع الجماعة. وأما إجابة الشطر الثاني فقد قبل لابن عباس رُقيًّا: ما بال المسافر يصلي ركعتين، ومع الإمام يـصلي أربعًا؟ قال: تلك هي السنة.

وسئل أيضًا تَخَلَثُهُ: يذكر عن بعض العلماء أنهم يرون أن الأفضل للمسافرين إذا كـانوا جماعـة ألا يصلوا في المساجد؛ لأنهم إذا صلَّوا فيها فاتتهم سنة القصر، وإن صلَّوا جماعة اجتمعت لهم سنتان؛ الجماعة والقصر؟

فأجاب تَعَلَّلُهُ: هذا قول ضعيف؛ لأن عموم قوله على: "هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: «فأجب». يدل على سقوط صلاة الجماعة عن المسافر، بل الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوْة فَلْنَقُمْ طَآبِهُ مُعَكَ ﴾ [النَّقَاد: ١٠٢].

وإذا كان الرسول على أمرهم أن يصلوا مع الجهاعة مع تغيير بعض صفة الصلاة في صلاة الخوف فإن هذا يدل على أنه لا يجوز أن يُجَرَّأ الناس؛ ناس يصلون في بيوتهم مسافرين، وناس يصلون في مساجدهم مُتِمَّين، بل نقول: يجب أن تصلوا مع الإمام.

وقولهم: إننا أدركنا الجهاعة ليس بـصحيح، إلا عـلى رأي مـن يـرى أن المقـصود بالجهاعـة إقامـة الجهاعة، ولو في البيت، وهذا لا شـك أنـه رأي ضـعيف، وإن كـان هـو المـشهور مـن المـذهب، والصواب: أنه يجب على المسافر وغير المسافر إذا سمع النداء أن يجيب.

وسئل أيضًا تَحَلَّقَة: حديث الرجلين اللذين لم يصليا مع النبي، وعندما أخبراه أنها صلَّيًا في رحالها قال: "إذا صليتها في رحالكها فصليا معنا فإنها لكها نافلة» فكأنه أقرهم على ترك صلاة الجهاعة؟ فأجاب تَحَلِّقَة: هذه قضية عين، فيحتمل أنهم صلَّوًا في رحالهم؛ ظنَّا منهم أنهم قد فاتتهم الصلاة، كها هو جارٍ كثيرًا، ويحتمل أنه علم من حالهم أنهم جهال، ولذلك ما صلَّوا مع الرسول، فقضايا الأعيان لا تفيد العموم، كها هو مشهورٌ؛ ولذلك تجد أن الذين يناقشون أقوال العلهاء في أدلتهم يقولون: هذه قضية عين، فلا يمكن أن ندع النصوص الأخرى لاحتهال أنه قد يكون، وقد لا يكون.

وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «يـزُرُّهُ وَلَـوْ بِشَوْكَةٍ» (اللهِ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ.

وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يرَ أَذًى، وَأَمَرَ النَّبِي ﷺ أَلَّا يطُوفَ بالْبَيتِ عُرْيانٌ (٢).

﴿ قُولُه نَحَلَتُهُ: «بابُ وجوبِ الصلاةِ في الثيابِ». واستدلَّ بقولِ الله تعالى: ﴿ يَنَنِيَ مَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ ﴾ [الطَّفُ ٢٦]، والزينةُ هي الثيابُ؛ لقولِه تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ اللهِ الْقَالَةِ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَتِ مِنَ الرِّزَةِ ﴾ [الطَّفُ ٢٢].

ولا شكَّ أن الزينة هي أن يلْبَسَ الإنسانُ في صلاتِه ما اعتادَ الناسُ أن يَلْبَسوه، وعلى هذا فنحن -النَّجدِيين- زينتُنا أن نَلْبَسَ القميصَ والسَّراويلَ والغُتْرةَ والطاقيةَ والشَّماخَ، وزينةُ الآخرين أن لا يَلْبَسوا الغُترةَ والطاقيةَ، كما يوجَدُ في بعضِ البلادِ، فزينةُ كلِّ قوم ما يلْبَسُونه.

وهَل يُسْتَفَادُ مِن الآيةِ أَن الإنسانَ ينْبَغِي له أَن يَخْتَارَ أَجْلَ ثيابهِ عندَ الصلاة؟ قيل كذلك، وقيل: لا.

والصوابُ: قولُ «لا»؛ لأنه لم يُعْهَدُ أنَّ الرسولَ ﷺ كان يخْتارُ الجميلَ من الثيابِ

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري كَالله بصيغة التمريض، كما في «الفتح» (۱/ ٤٦٥)، وقد وصله أبو داود في «سننه» (۲۳۲) قال: حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز -يَعْنِي: ابن محمد-، عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع هيئن قال: قلت يا رسول الله، إني رجل أصيد، أفاصلي في القميص الواحد، قال: «نعم، وازْرُرْهُ ولو بشوكة».

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٩٧)، و«فتح الباري» (١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَخْلَتْهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٥)، وهو مختصر من حديث أبي هريـرة، عن أبي بكر في قصة حجته، وقد أسنده البخاري تَخْلَتْهُ من طرق في مواضع، من أقربها في بـاب مـا يستر من العورة برقم (٣٦٨) من هذا الكتاب.

<sup>«</sup>تغليق التعليق» (٢/ ٢٠٢)، و «الفتح» (١/ ٢٦٦).



إلا ليومِ الجمعةِ والعيدِ (()، وفعلُ الرسولِ ﷺ مُقَدَّمٌ على ما يُسْتَنْتَجُ من الآيةِ، وما اسْتُنْتِج هو أنه إذا أُمِر بالزينةِ صارت هذه كالعلةِ، وكلَّما قَوِيَت العلةُ كانت أكملَ، فيكونُ كلما كانت أزينَ فهي أكمل، لكن هذا التعليلَ ما دام يخالِفُ ما ورَدَ عن النبي فإنه يُعْتَبَرُ لاغيًا (().

وقولُه سبحانَه: «﴿عِندَكُلِ مَسْجِدٍ ﴾». ليس المرادُ به المساجدَ المبنيةَ، بل هذا يشملُ كلَّ مُصَلِّى، والمرادُ كلُّ صلاةٍ، فينبغي ألا يكونَ إلا مُسْتَتِرًا بالثيابِ.

وإنها نصَّ على السجودِ -واللهُ أعلمُ- لأنَّ أقربَ ما يكونُ العبدُ من ربِّه، وهو ساجدٌ (٢).

و أما قولُه: «ومَن صلَّى مُلتحفًا في ثوبٍ واحدٍ»؛ يعني: هل يجوزُ أوْ لا؟ والصحيحُ أنه إذا صلَّى مُلتحفًا في ثوبٍ واحدٍ فإنَّ صلاته جائزةٌ، لكن إن كان هذا الالتحافُ يَمْنَعُه مِن إكمالِ الصلاةِ؛ مثلُ: أن يمْنَعَه مِن رفعِ اليدين في مواضعِه، أو يمْنَعَه من التجافِي في الركوع، أو في السجودِ فإنه يُنْهَى عنه.

وقولُه: «ويُذْكُرُ عن سلمة بنِ الأكوعِ». ذكرَه بصيغة التمريضِ؛ لأنه ضعيفٌ عندَه، ولهذا قال: في إسنادِه نظرٌ والحديثُ يدلُّ على أنَّ الإنسانَ إذا كان له قميصٌ مفتوحٌ من فَوق فإنه يَزُرُّه ولو بشوكةٍ؛ لأنه إذا كان له قميصٌ مفتوحٌ مِن فوق، ثم ركَعَ بانتِ العورةُ من فوق.

<sup>(</sup>۱) أخرج السفافعي في «الأم» (۱/ ۲۰٦)، وعبد الرزاق (٥٣٣١)، وابن خزيمة (١٧٦٦)، والبيهقي (٢ / ٢٤٧)، عن جابر هيئت أن النبي على كان يعتم، ويلبس برده الأحر في العيدين والجمعة.

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّقُهُ: ما حكم العمال الذين يصلون في ملابس قذرة في المساجد؟ فأجاب تَعَلَّقُهُ: كون هؤلاء العمال الذين ثيابهم غير نظيفة لا يأتون إلى المساجد أحسنُ للناس؛ لأن فيهم رائحة كريهة، وإذا كان الرسول عَلَيْ أمر من أكل البصل والثُّوم ألا يَقْرَبَ المساجد، فكذلك نقول لهؤلاء: لا تقربوا المساجد.

<sup>(</sup>٢) ودليل ذلك ما رواه مسلم (١/ ٣٥٠) (٤٨٢) (٢١٥)، عن أبي هريرة هيئه، أن رسول الله عليه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء».

وبمناسبةِ قولِه: «يزُرُّه ولو بشوكةٍ» -وإن كان الحديثُ ضعيفًا - فإننا نَجِدُ بعضَ الناسِ أَخَذَ من حديثٍ رُوِي عن النبي ﷺ، عن معاوية بن حَيْدَةَ أنه أَتَى النبي ﷺ، فرآه قد فكَّ أَزْرَارَه (۱).

فظنَّ الظانُّ أن هذا من السنةِ، وصار يَفْتَحُ أزْرارَه، سواءٌ في حرِّ، أو في بردٍ، أو في بردٍ، أو في برِّ، أو في برِّ، أو في برِّ، أو في برِّ، أو في بحرِّ، ويقولُ: هذا من السنةِ.

ونحن نقولُ: هذه قضيةٌ وقعَتْ للرسولِ ﷺ مرةً واحدةً، وتَحْتَمِلُ مَعانٍ، فيُحْتَمَلُ أَن الرسولَ كَان في ذلك الوقتِ عندَه حساسيةٌ، ويحْتَمِلُ أَنَّ الأزْرارَ قد انْقَطَعَتْ، ويحْتَمِلُ أَن الجوَّ كان حرَّا، فهناك احتمالاتٌ كثيرةٌ، وإلا فأي فائدةٍ في أزْرارٍ تُرْبَطُ! ثم لا يَسْتَعْمِلُها الإنسانُ، إنها تكونُ إضاعةَ وقتٍ في صنعِها، وإضاعةً مالٍ.

والأصلُ عدمُ المشروعيةِ إلا إذا عَلِمْنا أنه فُعِل على سبيلِ التعبُّدِ، ولذلك لا نرى أن هذا من المستحبِّ، ولو أحيانًا؛ لأنه لو كان مستحبًّا لكان هو العادةَ الراتبةَ للرسولِ ﷺ، أو لأَمَرَ به (").

وأما كونُ راوِيه يَعْمَلُ به (٢) فهذا من الاجتهاداتِ التي قد تُخْطِئ، وقد تُصِيبُ.

﴿ وقولُه: «مَن صلَّى في الثوبِ الذي يجامِعُ فيه ما لم يرَ أذًى». ظاهرُ كلامِ البخاري يَخْلَلْهُ الميلُ إلى أن المَنِي نجسٌ، لقولِه: ما لم يرَ أذًى. ويَحْتَمِلُ أن يُرِيدَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٤)، (٤/ ١٩/٤) (١٩٥٨) (١٦٢٤٣)، وأبو داود (٤٠٨٢)، وابن ماجه (٣٥٧٨)، من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه قرة بن إياس، ولم نجده عن معاوية بن حَيْدَة، كما ذكر الشيخ الشارح تَعَلِّلَهُ.

وقال الشيخ الألباني تَعَلَّلْتُهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح كَمَّلَتْهُ: أليس فعل الرسول المجرد يدل على الاستحباب؟ فأجاب كَمِّلَتْهُ: ذلك فيها إذا علمنا أنه فعل على سبيل التعبد، وإلا فمجرد الفعل لا يـدل على الاستحباب.

 <sup>(</sup>۲) ففي الحديث السابق قال عروة: فها رأيتُ معاوية و لا ابنه -قال حسن: يعني: أبا إياس- في شتاء قطًّ و لا حَرِّ إلا مُطْلِقِي أَزْرارهما، لا يَزُرَّانِه أبدًا.



بالأذى سوى ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فالصوابُ أن المَنِيَّ طاهرٌ، ولكن لا يَنْبَغِي للإنسانِ أن يُصَلِّيَ في ثوبٍ فيه أثرُ المَنِيِّ، بل ولا ينْبَغي أن يَخْرُجَ للناسِ في ثوبٍ فيه أثرُ المني؛ لأنَّ الناسَ يستَقذِرون هذا.

وقال: «وأمَرَ النبي عَلَيْ ألا يطُوفَ بالبيتِ عريانٌ». والطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، فإذا نُهِي عن الطوافِ بالبيتِ وهو عريانٌ، فكذلك الصلاةُ من بابِ أَوْلَى، وهذا لا يَسْتَلْزِمُ أن البخاري يرَى أنَّ الطوافَ بالبيتِ صلاةٌ؛ لأنَّه قد يقالُ: إذا نُهِي أن يطُوفَ بالبيتِ وهو عريانٌ من بابِ أَوْلَى (۱).

ولكن ليُعْلَمْ أنَّ أهلَ الجاهليةِ لجهلِهم يقولون: لا تَطُفُ بالبيتِ بثوبِ عَصيتَ اللَّهَ فيه.

وبعَضُهم يقولُ: لا تَطُفْ بالبيتِ إلا بثوبٍ من ثيابِ أهلِ مكةً، ولُهذا تَجِدُ الإنسانَ منهم إذا قَدِمَ ذهَبَ يَسْتَجْدِي من أهلِ مكةً ثُوبًا؛ ليطُوفَ به، فإن لم يجِدْ خلَعَ ثوبَه إذا دخَلَ المسجدَ الحرام، ثم طاف عريانًا -نسألُ الله العافية - فيطوفُ الرجلُ وذكرهُ يَتَدَلَّى ولا يُبَالِي، وأما المرأةُ فتَسْتَجِي، وتَضَعُ يدَها على فرجِها، لكنَّ يدَها أصغرُ، ولذلك تقولُ، وهي تطوفُ:

اليومَ يَبْدُو بعضُهُ أو كلُّهُ في ابَدَا منه فلا أُحِلُّه ".

فَتَكْشِفُ فرجَها، وتقولُ: لا أُحِلُّه، وكأنَّ الناسَ يمْشُون عُمْيانًا.

وعلى كلِّ حالٍ: فهذا كلُّه من الجهل، وأيهما أشدُّ تعظيمًا الله ﴿ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْهِ اللَّهِ اللهِ ال ثوبَه، ويطوفَ اللهِ خاشعًا حَيِيًّا، أو بهذه الحالِ التي يَفْعَلُها أهلُ الجاهليةِ؟

الجوابُ: الأولُ بلا شكٌّ، لكنه الجهلُ.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُ -خلافًا للجمهـور- أن الطـواف بالبيـت لـيس بـصلاة، وانظـر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٧٣)، و «الشرح الممتع» (٧/ ٢٩٦-٣٠٠).

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۶/ ۲۳۲۰) (۳۰۲۸) (۲۰).

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

١ ٥٥- حدثنا مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَنْ أُمِّ عَنْ أُمِّ عَنْ أُمِّ عَنْ أُمِّ عَنْ أُمِّ عَلْيَةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يوْمَ الْعِيدَينِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاهُنَّ. قَالَتِ امْرَأَةٌ: يا رَسُولَ الله، إِحْدَانَا لَيسَ لَهَا جِلْبَابُ، قَالَ: «لِتُلْبُسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» (١).

وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيةَ سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ بِهَذَا (١).

الشاهدُ في هذا الحديثِ قولُه: «إحدانا ليس لها جِلبابٌ». والجِلبابُ هو الثوبُ الساترُ لجميع البدنِ، ويُشْبِهُ العباءةَ عندَنا.

﴿ فقال: «لتُلْبِسْها صاحبتُها من جِلْبابِها». وفي هذا دليلٌ على أن عادةَ النساءِ أن لا يخرُجْنَ إلى الأسواقِ إلا بجلابيبَ؛ لأن ذلك أسترُ لهنَّ، وأقربُ للحياءِ (٢).

وفي الحديثِ: دليلٌ على أن مُصَلَّى العيدِ مسجدٌ، ولهذا أُمِرَ النساءُ الحُيَّضُ

<sup>(</sup>۱) رواهِ مسِلم (۲/ ۲۰۲) (۸۹۰) (۱۲).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَخَلَتْهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٤٦٦)، قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٦٧): وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بحديث أم عطية له، فبطل ما تخيله بعضهم من أن محمدًا إنها سمعه من أخته حفصة عن أم عطية، وقد رويناه موصولًا في «الطبراني الكبير» (٢٥/ ٥٠): حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن رجاء.اهـ

وانظر: «تغليق التعليق» (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّلُهُ: هل هذا الحديث يدل على وجوب إعارة من احتاج إلى اللباس حاجة حسية أو شرعية؟

فأجاب تَحْلَلْلهُ: قد يقال: إنه يدل على وجوب إعارة الثوب لمن احتاجه إما حسًّا أو شرعًا، وقد يقال: إن هذا على سبيل الإرشاد والتوجيه.

ولكن إذا قلنا بالوجوب، وخافت المُعِيرةُ من إفساده، أو الهرب به، أو جحده فإنه لا يجب عليها إعارته، ويسقط الوجوب.



باجتنابِه (۱)، وهذا يُعْرَفُ من قاعدةٍ مفهومةٍ، وهي أن حكمَ الشيءِ يعْرَفُ إما بالنصِّ حكمهِ، أو بذكر مُسْتَلْزَماتِ الحكمِ.

فالشيء يعرف حكمُه بالنص على حكمِه، كما لو قال الرسولُ ﷺ: «مُصلَّى العيدِ مسجدٌ» فهذا نصٌّ على حكمِه.

ويذكر مُستلزماتِ حكمِه، وهو في هذا الحديثِ منعُ الحُيَّضِ من دخولِ المُصلَّى؛ إذًا لا نعلمُ لذلك علةً إلا أنَّ المرأةَ الحائضَ لا تدخُلُ المساجدَ.

وفيه أيضًا: أنَّ خروجَ النساءِ لصلاةِ العيدِ سنةٌ مأمورٌ بها بخلافِ غيرِها من الصلواتِ، فغيرُها من الصلواتِ الأفضلُ للنساءِ أن تُصَلِّيها في بيوتِهن، وأما العيدُ فيخرُجْنَ مع المسلمين (١).

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح كَمْلَتْهُ: هل معنى أن مصلى العيد مسجد أننا إذا دخلناه قبل صلاة العيد نصلي تحية المسجد؟ فأجاب كَمْلَتْهُ: نعم، صَلِّ تحية المسجد.

فَسُئِل تَحَلَقُهُ: وما القول فيها ينقل عن بعض كتب الفقه أن النبي ﷺ كان لا يـصلي لا قبـل صـلاة العيد، ولا بعدها؟

فأجاب تَعَلَّتُهُ: نعم، هذا صحيح، وهو منقول، وفيه حديث صحيح، وهو أن النبي على خرج إلى صلاة العيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها، ولا بعدهما، ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الرسول على جاء إلى المصلى، وصلى ركعتي العيد أول ما وصل إليه، فأجزأت هذه عن تحية المسجد، وعليه فلا يكون في هذا الحديث دليل على أن المصلى ليس مسجدًا، ولا أنه لا يصلي تحية المسجد إذا وصل إلى المصلى.

وهذا مها يدلك على أن بعض العلماء رَجَمَهُ الله يستدلون بالأشياء بناءً على ما يعتقدون، وإلا فمن تأسل الحديث قال كذلك.

ويمكن أن يجاب أيضًا عن ذلك بأن هذه صلاة الجمعة، قد كان الرسول على يأتي ويخطب ويصلي ركعتين وينصرف، ويصلي سنة الجمعة في بيته، فيكون صلى ركعتين لم يصلِّ قبلها، ولا بعدهما، فهل تقولون إذا جاء يوم الجمعة قبل الإمام لا يصلي؟

الجواب: سيقولون: لا. نقول لهم: إذَّا هذه مثل هذه.

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَعَلِّقهُ: هل نقولُ: إن صلاة العيد واجبة على النساء؛ لأنه ﷺ أمر النساء بالخروج حتى الحُيَّض؟

1

وهل يستفادُ من هذا: اختلاطُ النساءِ بالرجالِ؟

الجوابُ: لا، ولهذا جاء في حديثِ جابرٍ أنَّ الرسولَ ﷺ خطَبَ الرجالَ، ثم نزلَ إلى النساءِ، وذَهَبَ إليهن، فوعَظَهن وذكَّرهن (١). فدلَّ هذا على أن مكانهن لا يكونُ فيه اختلاطٌ بالرجالِ.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَظَلْسُ لَهُاكَ!

٣- بابُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلاةِ.

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ: صَلَّوْا مَعَ النَّبِي ﷺ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ (١).

فأجاب كَغَلَلْتُهُ: ما علمت أحدًا من أهل العلم قال: إن صلاة العيدين واجبة على النساء، وإن كان أحد قال به فله وجهة نظر. إلى هنا انتهى كلام الشارح كَغَلَلْتُهُ.

ولكن قد جاء في «سبل السلام» (٢/ ٦٦)، و «نيل الأوطار» (٣/ ٣٥٤) أن الخلفاء الثلاثة؛ أبا بكر، وعمر وعليًّا قالوا بوجوب خروج النساء إلى صلاة العيد وجوبًا عينيًّا.

وقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ١٨٤) القول بالوجوب عن أبي بكر هيئت. صححه الألباني يَخَلَّلُهُ كما في «صلاة العيدين في المصلى هي السنة» (ص١٣).

وقال الشيخ الألباني تَحَلَّقُهُ في كتابه «صلاة العيدين في المصلى هي السنة» (ص١٣): والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في «سبل السلام»، والشوكاني، وصديق خان، وهو ظاهر كلام ابن حزم، وكأن ابن تيمية قد مال إليه في اختياراته. اهـ

وانظر: «المحلى» (٥/ ٨٧، ٨٨)، و «تهام المنة» (١/ ٣٤٤)، والاختيارات (ص١٢٣)، و «السيل الجرار» (١/ ٣١٥).

ولكن لعل الشيخ تَخَلَثْهُ يقصد القول بوجوب الـصلاة، لا القـول بوجـوب الخـروج، وإلا فمشـل شيخنا المفضال تَخَلَثْهُ لا يخفي عليه مثل ذلك، ولكن قـال الـشيخ الألبـاني تَخَلَثْهُ في «تـمام المنـة» (ص٤٤): وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى، كما لا يخفى.اهـ

(۱) رواه البخاري (۹۷۸)، ومسلم (۲/ ۲۰۳) (۸۸۵) (۳).

(٢) علقه البخاري كَ الله هنا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٦٤)، وأسنده بعد هذا بقليل في باب إذا كان الثوب ضيقًا (٣٦٢)، من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٣٠٣، ٢٠٤).



٣٥٢ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيابُهُ مُوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ (أُ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَ صَنَعْتُ ذَلِكَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ (أُ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَ صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وَأَيْنَا كَانَ لَهُ نَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ.

[الحديث ٣٥٢- أطرافه: ٣٥٣، ٣٦١، ٣٧٠].

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانَ ينْبغِي له أن يدَعَ الأفضلَ للتعليم.

وفيه دليل على أنَّ العلمَ أفضلُ من نوافلِ العبادةِ؛ لأنه لا شكَّ أن سترَ المَنْكِبَين في الصلاةِ أفضلُ من كشفِهما لكن جابرٌ هِيْنُك فعَلَ ذلك من أجلِ أن يبينَ الجوازَ للناسِ، ولهذا غَضِب على الرجل، فقال: «ليراني أحمَّقُ مثلُك».

ثم استدلَّ لذلك لقو له: «وأيُّنا كان له ثوبانِ في عهدِ الرسولِ عَلَيْ ؟!».

يعني: أن الذي كان له ثوبان قليل، وإلَّا فليس هناك شكُّ أن هناك صحابةً كثيرين لهم ثوبان، وقد ورَدَ في حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ في قصةِ الرجلِ الذي قال للرسول ﷺ: زوَّجْنِيها يعني: الواهبةَ.

فسأله عن الصداقِ، فقال: إزاري لأنه ليس عندَه إلا إزارٌ (١٠).

ووجه الاستدلال على جوازِ كشفِ المنكبين من قولِ جابرٍ: أن الرسولَ ﷺ لم يلزِمهم أن يلْبسَوا رداءً فوقَ الإزار (٢).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ كَمَلَاثُهُ في «الفتح» (١/ ٤٦٧): قوله: المِشجَب. بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة: هو عِيدانٌ تُضَمُّ رؤوسها، ويُفَرَّج بين قوائمها، توضع عليها الثياب وغيرها. الحيم بعدها موحدة: هو عِيدانٌ تُضَمُّ رؤوسها، ويُفَرَّج بين قوائمها، توضع عليها الثياب وغيرها. الحيام المناهاية» لابن الأثير (شجب).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رواه البخاري (۰۸۷)، ومسلم (۲/ ۱۰٤۰) (۱٤۲٥) (۷٦).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح يَحَلِقَهُ: ما وجه الاستدلال من هذا الحديث على أن كَيْفَي جابر هِيَلْتُ كانتا مكشوفتين؟ فأجاب يَحَلَقُهُ: وجه الاستدلال: قوله: صلى جابر في إزار قد عقده مِن قِبَل قفاه، فهذا معناه: أنه ليس على كتفيه شيء منه.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعْلَشْهُ:

٣٥٣ حدثنا مُطرِّفٌ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحْمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ: رَأَيتُ النَّبِي ﷺ يصَلِّي فِي ثَوْبٍ ().

### \* \* \* \*

# ٤ - بابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: الْمُلْتَحِفُ: الْمُتَوَشِّحُ، وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَينَ طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ، وَهُوَ الاشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيهِ (').

قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِي: الْتَحَفَ النَّبِي عَلِي إِنَّوْبٍ، وَخَالَفَ بَينَ طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ (أ).

فسئل كَلَاللهُ: أليس هناك نهي عن كشف العاتقين في الصلاة؟

فأجاب كَلَّتُهُ: النهي الوارد في قوله على الله يصلي أحدكم في ثوب واحد، ليس على عاتقه منه شيءً». إنها هو على سبيل الاستحباب فقط، لا على سبيل التحريم. انتهى كلام الشارح كَلَّتُهُ. وقد ذكر الشيخ الشارح كَلَّتُهُ في كتابه «الشرح الممتع» (٢/ ١٦٤) أن الصارف لهذا النهي عن التحريم هو قوله على إن كان ضيقًا فاتزربه». متفق عليه.

(۱) رواه مسلم (۱/ ٣٦٩) (۱۸٥) (۲۸۱).

- (٢) علقه البخاري كَ الله بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٦٨)، وقال الحافظ في «الفتح» من نفس الموضع: قوله: «قال الزهري في حديثه» أي: الذي رواه في الالتحاف، والمراد إما حديثه عن سالم ابن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة وغيره، أو عن سعيد عن أبي هريرة، وهو عند أحمد وغيره، والذي يظهر لي أن قوله: (وهو المخالف.. إلخ) من كلام المصنف.اهوانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٠٤).
- (٢) علقه البخاري تَخَلَّتُهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٤٦٨)، وقد أسنده بعد قليل في نفس الباب برقم (٣٥٧) من طريق مالك، عن أبي النضر، عن أبي مُرَّة، مولى عقيل عنها في قبصة الفتح، وفيه: «أنه التحف بثوب»، وليس فيه «خالف بين طرفيه»، وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي مُرَّة عنها. «تغليق التعليق» (٢/ ٤٠٤)، و«فتح الباري» (١/ ٤٦٨).



وهذا حقيقةً فيه صعوبةٌ من جهةِ أنه سيكُونُ بأدنى حركةٍ قد تَنْكشِفُ العورةُ؛ لأنه إذا كان ثوبًا واحدًا، والتَحَف به من أعلاه إلى أسفلِه فإنه مع حركةِ اليدِ ربها ينفرِجُ الرداءُ، فهو من أصعبِ ما يكونُ، لكن في عهدِ النبي ﷺ الناسُ فقراءُ، وغالبُهم لا يجدُ قطعتَين من الثياب، تكون إحداهما إزارًا والثانيةُ رداءً.

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٣٥٤ حدثنا عُبَيدُ الله بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ الْبِي الْبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ بَينَ طَرَفَيهِ (١).

[الحديث ٣٥٤ - طرفاه في: ٣٥٥، ٣٥٦].

٣٥٥ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِي ﷺ يصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَدْ أَلْقَى طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ (١).

عمرُ بن أبي سلمةَ صلَّتُه بالنبي ﷺ أنه رَبِيبُه ابنُ زوجِه أمِّ سلمةَ.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٣٥٦ حدثنا عُبَيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِـشَامٍ، عَـنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُـشْتَمِلًا بِـهِ فِي بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ (١٠).

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۱/ ۳۲۸) (۱۷) (۲۷۹).

<sup>(</sup>٢)رواه مسلم (١/ ٣٦٨) (١٧٥) (٢٧٨).

<sup>(</sup>٢)رواه مسلم (١/ ٣٦٨) (١٧٥) (٢٧٨).

٣٥٧ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيدِ الله، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ» فَلَمَّ فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ» فَلَمَّ فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّ انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَهُ قَاتِلُ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فَلانَ ابْنَ هُبَيرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يا أُمَّ هَانِئٍ»، قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ» وَذَاكَ ضُحًى ﴿.)

في هذا الحديثِ: دليلٌ على جوازِ أن يجيرَ الإنسانُ إنسانًا من الحَرْبِيينَ، ويكونُ في أمانِه، وفي جِوارِه، ولا يحِلُ لأحدِ بعدَ ذلك أن يهتِكَ هذا الجوارَ.

وقد سئل الشيخ الشارح تَحَلِّلَتُهُ: ورد النهي عن الاشتهال، فهل هذا الاشتهال الذي في هذا الحديث غير المنهي عنه؟

فأجاب كَمْلَتْهُ: نعم، فليس هو، وإنها النهي ورد عن اشتمال الصهاء، والاشتمال نوعان: اشتمال صهاء، واشتمال غير صهاء:

فاشتهال الصهاء هو المكروه؛ لأنه يؤدي إلى ألا يرفع الإنسان يديه إلى حَذْو مَنْكِبَيْه في الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول وتكبيرة الإحرام، أو أن يرفعهها، فتنكشف العورة؛ فلهذا نُهِي عنه. وأما الاشتهال غير المكروه فهو الذي يستطيع الإنسان أن يتحرك به.

(۱) سئل الشيخ الشارح تَخلَشُهُ: هل يجوز الجوار من كُل مسلم؟ وما الفرق بينه وبين عقد الذمة؟ فأجاب تَخلَشُهُ: نعم، يجوز؛ لأن الجوار يصح من كل واحد، وأما عقد الذمة فلا يصح إلا من الإمام أو نائبه، وكذلك المعاهدة العامة لا تصح إلا من الإمام أو نائبه.

فسئل تَحَلَّفُهُ: لو أجار مسلم حربيًّا، ثم قتله مسلم آخر، فما الحكم؟

فأجاب كَمْلَتْهُ: إذا علم أنه في الجوار فعليه ضمانه، ويكون كالقوم الذين بيننا وبينهم ميثاق.

وهل الأسير كذلك؟

نعم، فالأسير في الغالب أنه مستأمِن، فهو تحت قبضة المسلمين الآن.



وقولُ الرسولِ ﷺ: «قد أجَرْنا مَن أجَرْتِ» هل هو حكمٌ شرعي أو تنظيمي؟ أكثرُ العلماءِ على أنه حكمٌ شرعي يعني: أنَّ الواحدَ من المسلمين إذا أجار أحدًا فإنه يَثْبُتُ له حكمُ الجِوارِ.

وأما إذا قلنا: إنه حكمٌ تنظيمي فمعناه أن الرسولَ أجازَ ذلكَ، وليس حكمًا عامًّا. ولكنَّ الأصلَ أنه حكمٌ عامٌٌ (١).

وفيه أيضًا دليلٌ: على أنه يصلَّى الضحَى، ولكنَّ العلماءَ اختَلفوا في صلاةِ الضحى بمكة حين فتَح؟ (١)

فمن العلماء مَن قال: إنها صلاةً فتح، ومنهم مَن قال: إنها صلاةً ضُحَّى، وإذا شكَكْنا فالأمرُ الظاهرُ أنها صلاةً ضُحى فيُحْمَلُ عليه.

#### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَتْهُ:

٣٥٨ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟».

[الحديث ٣٥٨- طرفه فيه: ٣٦٥].

يعني: كأنه يقولُ: إنها جائزةٌ؛ لأنه ليس كلُّ إنسانٍ يَسْتَطِيعُ أن يكونَ له ثوبان، ولو كانت غيرَ جائزةٍ لأُلزمَ الناسُ أن يَشْتَرُوا ثوبًا آخرَ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبدع» (۲/ ۲۶)، و «زاد المعاد» (۱/ ۳۲۱–۳۳۰)، و «بدائع الفوائد» (٤/ ٩٠، ۱۱٤)، و «المبدع» (۱/ ۲۰)، و «الكافي» (۱/ ۲۵۳)، و الفتاوى (۲۲/ ۲۸۳)، و «المغني» (۲/ ۹۵۰–۱۵۹)، و «تفسير ابن كثير» (۱/ ۱۰۰، و «نيل الأوطار» (۳/ ۷۲).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۱۵، ۲۲۱) (۳۳۱) (۷۰، ۷۱) مختصرًا.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعَلَّلته:

٥- بابُ إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيهِ.

٣٥٩ حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «لا يصَلِّي (الْ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيسَ عَلَى عَاتِقَيهِ شَىءٌ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[الحديث ٣٥٩- طرفه في: ٣٦٠].

٣٦٠ حدثنا أَبُو نُعَيم، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَشِير، عَنْ عِحْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ، أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ: «مَنْ صَلَّى فِي تَوْبِ وَاحِدٍ فَلْيخَالِفْ بَينَ طَرَفَيهِ».

لأنه إذا خالَفَ بينَ طرفيه استَتَر به، وأما إذا لم يخالِفْ فإن العورةَ ستَنْكشِفُ.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر نَحْلَلْتُهُ في «الفتح» (١/ ٤٧١): قوله: لا يصلي.

قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، ووجهه أن «لا» نافية، وهو خبر بمعنى النهي. قلت: ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الشافعي، عن مالك بلفظ: «لا يصل». بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن مالك بلفظ: «لا يصلين» بزيادة نون التوكيد، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري، عن أبي الزناد بلفظ: نهى رسول الله على اله المناه الله على المناه المناه

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۳۲۸) (۲۱٥) (۲۷۷).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالَاللهُ:

## ٦ - بابُ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيقًا.

٣٦١ حدثنا يحْيى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيحُ بْنُ سُلَيهَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَأَلُنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ فِي قَالَ: سَأَلُنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَحِبْتُ لَيلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يصلي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيتُ إِلَى جَانِيهِ، فَلَمَّ انْصَرَفَ قَالَ: «مَا السُّرَى يا جَابِرُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّ فَرَغْتُ وَصَلَيتُ إِلَى جَانِيهِ، فَلَمَّ انْصَرَفَ قَالَ: «مَا السُّرَى يا جَابِرُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّ فَرَغْتُ قَالَ: «مَا السُّرَى يا جَابِرُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّ فَرَغْتُ وَلَاتُ عَنْ مَا هَذَا الاشْتِهَالُ الَّذِي رَأَيتُ؟» قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ -يعْنِي: ضَاقَ - قَالَ: «فَإِنْ كَانَ ضَيقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» (ا).

هذه القصةُ تُضافُ إلى قصةِ ابنِ عباسٍ "، وابن مسعودٍ "، وحُذيفة "، في جوازِ صلاةِ الليلِ جماعةً لكن بشرطِ أن لا يكونَ ذلك راتبًا؛ لأنه إذا كان راتبًا خَرجَ عن السنةِ، لكن إذا فعلَه الإنسانُ أحيانًا، فأيقَظَ صاحبَه وقال: صلِّ معي لينشَّطَه، أو زارَه صاحبٌ له، أو نزَلَ عندَه ضيفًا، وصلَّى معه صلاةَ الليل فكلُّ هذا لا بأسَ به (٥).

وفي حديث جابرٍ هذا: دليلٌ على جوازِ نية الإمامة في أثناءِ الصلاة؛ لأنَّ جابرًا جاءَه بعدَ أن دخلَ في الصلاةِ، ومها يدُلُّ على ذلك حديثُ ابنِ عباسٍ فإنه قام بعَد أن قام النبي

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحَلَلْهُ: ما معنى قوله ﷺ: «وإن كان ضيقًا فاتزر به»؟ فأجاب تَحَلَلْهُ: يعني: إذا كان الثوب قصيرًا يشمل البدن كله فهذا يجعله إزارًا، ويصل بـلا رداء، وإن كان واسعًا فليجعله على جميع بدنه، ويلتحف به، كما يلتحف الإنسان في الفراش.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۱ ۱۳)، ومسلم (۱/ ۵۲۵) (۷۲۳) (۱۸۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۵۳۷) (۲۰۲).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۱/ ٥٣٦) (٧٧٧) (٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّتُهُ: هل يجوز أن يحدد الإنسان مع صاحبه موعدًا مُسبَّقًا ليصلوا صلاة الليل معًا أو غيرها من النوافل.

فأجاب تَحْلَثْهُ: الظاهر أنه لا ينبغي أن يتواعدوا على ذلك؛ لأنه ليس من هدي الصحابة.

### عَيْلِيٌّ وتوضَّأ، ثم دخَلَ معَه (١).

### \*\*\*

٣٦٢ - حدثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيى، عَنْ سُفْيانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يَصَلُّونَ مَعَ النَّبِي ﷺ عَاقِدِي أُزرِهِمْ عَلَى أَعْنَ اقِهِمْ كَهَيئَةِ الصِّبْيانِ، وَيقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا (١)

[الحديث ٣٦٢- طرفاه في ٨١٤، ١٢١٥].

لأنَّ الإزارَ قصيرٌ، لا يتمكَّنون من ضبطِه، فيعقِدونه على أعناقِهم كهيئةِ الصغارِ، والصغيرُ لا تَقْدِرُ أن تَشُدَّ عليه شدًّا قويًّا، فتَأْخُذُ حبلًا تشُدُّه على رقبتِه حتى لا ينْزِلَ إذارهُ.

وفي هذا دليلٌ على أنَّ مقامَ النساءِ في الصلاةِ خلفَ الرجالِ، لقولهِ: «لا تَرَفَعْنَ رءوسَكن حتى يسْتَوِيَ الرجالُ جُلوسًا».

وهل يؤخذُ منه أن العُريانَ يصلِّي جالسًا؛ لأنه أسْترُ لعورتِه؟

هذا محلُّ نزاع بين العلماءِ (٢)، فبعضُهم قالَ: العريانُ يصلِّي قائمًا، وقد اتَّقى اللهَ ما اسْتَطاعَ، وبعضُهم قالَ: يصلِّي قاعدًا؛ لأجل أن يستر بعضَ العورةِ. واللهُ أعلمُ.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١/ ٣٢٦) (٤٤١) (١٣٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المبدع» (۱/ ۳۷۲)، و «شرح العمدة» (٤/ ٣٢٧)، و «كشاف القناع» (۱/ ۲۷۲)، و «المغني» (۲/ ۳۱۸–۳۱۳)، و «البحر الرائق» (۱/ ۲۸۹)، و «المدونة الكبرى» (۱/ ۹۳)، و «مختصر اختلاف العلماء» (۱/ ۲٤۷).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِشْهُ:

٧- بابُ الصَّلاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيابِ ينْسِجُهَا الْمَجُوسِي: لَمْ يرَ بِهَا بَأْسًا (١).

وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِي يَلْبَسُ مِنْ ثِيابِ الْيمَنِ مَا صُبِغَ بِـالْبَوْلِ'')، وَصَـلَّى عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبٍ غَيرِ مَقْصُورٍ'').

أما الصلاةُ في الجُبَّةِ الشاميةِ فَجوازُها واضحٌ؛ لأنَّ الأصلَ الطهارةُ، حتى وإن كان قد نسَجَها النَّصارى أو نحوُهم، فإن الأصلَ الطهارةُ.

وكذلك قولُ الحسنِ في الثيابِ يَنْسِجُها المجوسي: لم يرَ بها بأسًا، لأنَّ الأَصَلَ أيضًا الطهارةُ.

﴿ وقال معمرٌ: «رأيتُ الزهري يلبسُ من ثيابِ اليمنِ ما صُبغ بالبولِ». يريدُ بذلك البولَ الطاهرَ كبولِ الإبل والغنمِ والبقرِ وما أشْبَهَ ذلك.

«تغليق التعليق» (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧)، و«الفتح» (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري تَعَلَّتُهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (۱/ ٤٧٣)، وقد وصله الحافظ في «تغليق التعليق» (۲۰ ۲۰) قال: أنبأني به محمد بن عبد الرحيم الجزري، أن أحمد بن قيس الفقيه، أخبرهم: أنبأنا عبد الرحيم بن يوسف بن خطيب المِزَّة، أنبأنا عمر بن محمد بن طَبَرُزَد أنبأنا محمد بن عبد الباقي، أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، أنبأنا أبو الحسن بن لولو، حدثنا حمزة بن محمد الكاتب، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا المعتمر بن سليان، عن هشام بن حسان، عن الحسن به، وانظر: «الفتح» (١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري تَعَلَّلْهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (۱/ ٤٧٣)، ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (۱/ ٣٨٣) (٣٨٣) عن معمر قال: رأيت الزهري يلبس ما صبغ بالبول. وكذا أخرجه معمر في جامعه.

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري كَالله بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٤٧٣)، وقد وصله الإمام أحمد في «الزهد» له قال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا الحسن -يعني ابن صالح- عن أبي محمد عطاء، قال: رأيت عَلَى علي قميص كرابيس، غير مقصور، أو غير مغسول.

«تغليق التعليق» (٢/ ٢٠٧)، و «الفتح» (١/ ٤٧٤).

وأما ما صُبغ بالبولِ النجسِ فهذا بعيدٌ أن يريده الزهري تَخَلِّللهُ. هذا إن صحَّ الأثرُ عنه، مع أنَّ صنيع البخاري يدلُّ على أنه يرَى أنه صحيحٌ؛ لأنَّه ذكرَه مُعلقًا جازمًا به، والبخاري إذا ذكر الأثرَ أو الحديثَ مُعَلَّقًا جازمًا به فهو عندَه صحيحٌ.

وصلى عليٌّ في ثوبٍ غيرِ مقصورٍ؛ أي: غيرِ مغسولٍ؛ لأنَّ القصرَ هو الغسلُ، ومنه قولُهم: القصَّار؛ يعني: عَسَّالَ الثياب.

قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٧٤):

🥸 قولُه: «وقال معمرٌ». وصلَه عبد الرزاق في «مصنَّفِه» عنه.

﴿ وقولُه: «بالبولِ». إن كان للجنسِ فمحمولٌ على أنه كان يغسِلُه قبلَ لُبْسِه، وإن كان للعهدِ فالمرادُ بولُ ما يُؤْكَلُ لحمُه؛ لأنه كان يقولُ بطهارتِه.اهـ (١٠) .

ونحن كذلك نقولُ بطهارتِه خلافًا للشافعية".

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ يَحْلَلتْهُ:

٣٦٣ - حدثنا يحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْرُوقٍ، عَنْ مُغِيرةً بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يا مُغِيرةً، خُدِ الإِدَاوَةَ» فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيهِ جُبَّةٌ شَامِيةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيهِ، شَمَّ صَلَّى أَنْ فَلَهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيهِ، فَتَوضَا وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيهِ، ثُمَّ صَلَّى (أ).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المجموع» (۲/ ٥٠٦، ٥٠٥)، و «روضة الطالبين» (١٦ /١٦).

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تَخَلَّلُهُ في كتابه «مجموع الفتاوى» (٥٣٤-٥٨٧) ثلاثةَ عشر دليلًا على طهارة بول ورَوْث مأكول اللحم، فارجع إليها، والله ينفعك.

<sup>(</sup>٢) انظر: « فتح الباري» (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (1/ ۲۲۹) (۲۷۶) (۷۷).



في هذا الحديثِ دليلٌ: على جوازِ استخدامِ الأحرارِ؛ لأنَّ المغيرة بنَ شُعبة كان حرًّا.

وَفيه: أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجةِ أَن يتوارَى عن الأنظارِ، والتّوارِي بقَدْرِ ما لا تُرَى عورتُه واجبٌ، لكنَّ التواري النهائي بحيث لا يُرَى الرجلُ هذا من الأكمل والأفضلِ. ويحسُنُ أيضًا أن يَبْعُدَ عن مسامعِ الناسِ كأن يكونَ إلى جانبِه شجرةٌ فتوارَى بها، وهي قريبةٌ من الجُلوسِ. فهذا ينبغي، خصوصًا إذا كان من ذوِي الغازاتِ؛ لأنّه ربّها يَحْدُثُ صوتٌ يَخْجَلُ منه، وإن كان هذا ليس به بأس حسبَ ما جاء في الحديثِ؛ أن رجلًا أحْدَث بصوتٍ، فضحِك الناسُ منه، فقال النبي ﷺ: «مما يَضْحَكُ أحدُكم؟ أو لِمَ يَضْحَكُ أحدُكم؟ أو لَمَ يَضْحَكُ أحدُكم؟ الناسُ منه، فقال النبي ﷺ: "لما يَضْحَكُ أحدُكم؟ الله شيءٌ أنت تَفْعَلُه "". يعني ﷺ: أن الضحك من الضَّرْطةِ لا ينبغي؛ لأنّه شيءٌ أنت تَفْعَلُه.

لكن على كلِّ حالٍ في عُرْفِنا يَرَوْنَ أن البُّعْدَ لعدم سماع هذه الأشياءِ أَوْلَى.

وفيه أيضًا: أنه لَا يُمْسَحُ على ما يَستُرُ اليدَ والذَرَاعَ، بخلافِ ما يستُرُ الرِّجلَ والدليلُ أنها لها ضاقتْ أخرَجَ يدَه من أسفِلها، ولو كان يُمْسَحُ عليها لمسَحَ.

وأما الرِّجلُ فيُمْسَحُ عليها إذا سُتِرَت بالجَوْربِ أو الخُفِّ؛ لأنَّ الرِّجلَ تَحْتاجُ إلى الدِّرايةِ والعنايةِ بها أكثرَ من غيرِها.

وفي الحديثِ أيضًا: جوازُ المسح على الخفين لقوله: ومسَحَ على خُفَّيه ".

\* \* \*

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٢٤٤٤)، ومسلم (٤/ ٢١٩١) (٢٨٥٥) (٤٩).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح كَمُلَثْهُ: هل لا بد أن يكون الخف ساترًا للكعبين؟

فأجاب تَحَلَقَهُ: هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول: العبرة بمشقة النزع، فمتى شُقَّ نزعُه، وإن لم يَسْتُر الكعبَيْن، جاز المسحُ عليه.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَالَهُ:

# ٨- بابُ كَرَاهِيةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلاةِ وَغَيرهَا.

٣٦٤ حدثنا مَطُرُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِياءُ بْنُ إِسْحَاقَ، قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ ينْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ -عَمُّهُ-: يا ابْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتُ عَلَى مَنْكِبَيكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلْهُ عَلَى مَنْكِبَيهِ، فَمَا رُئِي بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيانًا عَلَيْ (".

[الحديث ٣٦٤- طرفاه في: ١٥٨٢، ٣٨٢٩].

﴿ قُولُ البخاري: ﴿بَابُ كُرَاهِيةِ التعرِّي﴾؛ المرادُ بالكراهيةِ -هنا- كراهيةُ التحريمِ لا شكَّ في ذلك، وكان السلفُ يطلِقون المكروه على المحرمِ، بل في القرآن الكريمِ أُطْلِق المكروهُ على الشركِ؛ فلمَّا قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَآ إِيَّاهُ ﴾ [الإنظن ٢٦]، قال في النهاية: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَيِكِ مَكْرُوهًا ۞ (الإنظن ٢٨).

**\*\*\*** \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۲۸) (۴۶۰) (۷۷).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح كَعَلَّلْهُ: ما هي علاقة الترجمة بالحديث؟

فأجاب تَخَلَلْهُ: العلاقة أن الرسول ﷺ لـمَّا تعَرَّى ونزع إزاره وجعله على كتفه؛ ليقيه شدة الحجارة سقط مَغْشِيًّا عليه، وهذا علامة على أن الله لم يَرْضَ هذا الشيء.

وقولُه في الترجمة: في الصلاة وغيرها. وهذا في غير الصلاة، فيقال: إذا كان التعري في غير الـصلاة غير محبوب من الله، ففي الصلاة من باب أولى.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِتهُ:

٩ - بابُ الصَّلاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ.

القميصُ هو الثوبُ ذو الأكْمامِ، والسَّراويلُ الإزارُ ذو الأكمامِ، وهنا قال: سراويل، ولم يقُلْ: سروال؛ لأن اللغةَ المشهورة هي أن «سراويل» مفردةٌ.

وقيل: إن سراويلَ جمعٌ، وإن المفردَ سروالٌ، كما هي لغتُنا العُرفيةُ الآن.

قال ابنُ مالكِ: والسَّرَاويلُ بهذا الجمعِ شَبهٌ اقْتَضَى عمومَ المنعِ ".

و قُولُه نَحْلَلْتُهُ: "بهذا الجمع". أي: صيغة مُنتَهَى الجموع".

وأما التُّبَّانُ فهو السراويلُ قُصير الأكهام، وهو من عهدِ الصحابةِ، وهو يسمَّى بهذا الاسم، ويسمَّى عندَ الناسِ الآن «شُورت»، وعلى كلِّ حالٍ فلكلِّ قومِ لغةٌ.

وأمَّا القَباء فهو الزَّبون، والزبونُ عبارةٌ عن لباسٍ له أكمامٌ، لكنه مفتوحُ الصدرِ إلى الأسفلِ؛ كأنه عَباءةٌ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك، باب ما لا ينصرف، البيت رقم (٦٦٠).

وقد سئل الشيخ الشارح تَحَلِّقَهُ: ما هـو حكم الصلاة في السراويل دون أن يكون عليه قميص، وخاصة مع ضيق بعض السراويل؟

فأجاب كَ الله الله على الله الله على الله والم الله والله وا

<sup>(</sup>٢) صيغة منتهى الجموع هي: كل جمع تكسير كان بعد ألف الجمع فيه حرفان، أو ثلاثة أحرف، أوسطها ساكن.

وسُمِّي هذا الجمع بـ "صيغة منتهى الجموع»؛ لأن صيغته وقفت الجموع عندها، وانتهت إليها، فلا تتجاوزها، ولا تجمع مرة أخرى، بخلاف غيرها من الجموع؛ فإنه قـد يجمع، تقـول: كلب، وأَكْلُبٌ، ثم تقول: أكْلُبٌ وأكالب، ولا يجوز في «أكالب» أن يجمع بعـده. ولمزيـد مـن التفـصيل: انظر: «شرح الأجرومية» لفضيلة الشيخ ابن عثيمين تَعَلَّلْهُ بتحقيقنا (ص١٩٤، ١٩٥).

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ اللهُ:

٣٦٥ حدثنا سُلَيَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاّدُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ كِدُ ثَوْبَين؟»، ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ الله فَأَوْسِعُوا: جَمَعَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ الله فَأَوْسِعُوا: جَمَعَ رَجُلٌ فَعَلَيهِ ثِيابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تَبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ قَالَ:

جَزَى اللهُ عمرَ خيرًا، وهو دائمًا مُوفَّقُ للصوابِ، فقد قال: نقْتَصِرُ على ثوبٍ في حالِ الفقرِ والفاقةِ، وإذا وسَّعَ اللهُ علينا وسَّعنا، ولهذا نَجِدُ الآن أدنى ما على كلِّ واحدٍ منَّا أربعة ثيابٍ؛ سراويلُ، وفنايلُ، وقميصٌ، وغطاءٌ للرأسِ؛ إما عمامةٌ، أو غُتْرةٌ وطاقيةٌ.

وهذا من كلام عمر والنه مها يسُرُّ المرْءَ؛ لأن الإنسانَ يخْشى أن تكونَ هذه الزيادةُ مِن الإسرافِ فيؤخذُ من كلامِه أن الإسرافَ يختَلِفُ بحسَبِ المُنفِقِ، وبحسبِ الآكِل، وبحسبِ السرافًا في حقِّ شخص، وليس إسرافًا في حقَّ شخص، وليس إسرافًا في حقَّ شخص آخر، وقد يكونُ إسرافًا في زمن، وليس إسرافًا في زمن آخر.

وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سِرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ -قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ - فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ». يعني: أن الأمرَ في تُبَّانٍ وَقِرداءٍ». يعني: أن الأمرَ في هذا واسعٌ فهذه أمثلةٌ تدُلُّ على السَّعةِ في الأمر.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٥)، ورواه مسلم (١/ ٣٦٧) (٥١٥) (٢٧٥) مختصرًا.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْ لَللهُ:

٣٦٦ حدثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبِ، عَنِ الزَّهْرِي، عَنْ سَالِم، عَنِ النَّهْرِي، عَنْ سَالِم، عَنِ الْبَنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: مَا يلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لا يلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا السَّرَاوِيلَ وَلا الْبُرْنُسَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يجِدِ النَّعْلَين فَلْيلْبَسِ الْخُفَين، وَلْيقْطَعْهُمَا حَتَّى يكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَين» (أ).

وَعَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي عِلَيْ مِثْلَهُ أَنْ .

﴿ الشاهدُ في هذا الحديثِ: قولُه: «لا يلبسُ القميصَ، ولا السراويلَ، والبُرنُسَ». وهذا يدُلُّ على أنَّ من عادتِهم أنهم يلبَسونها، وهذا هو محلُّ الشاهدِ من الحديثِ.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَلتهُ:

١٠ - باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ.

٣٦٧ حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ الله بُنِ عَبْدِ الله بُنِ عَبْدِ الله عَنْ عُبَيدِ الله بُنِ عُبْدَ الله عَبْدِ الله عَنْ عُبيدِ النُّحُدْرِي، أَنَّهُ قَـالَ: نَهَـى رَسُولُ الله ﷺ عَـنِ اشْتِهَالِ الصَّهَاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىءٌ.

[الحديث ٣٦٧- أطرافه في: ١٩٩١، ٢١٤٧، ٢١٤٧، ٢٨٥، ٢٨٢٥].

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۲/ ۵۳۵) **(۱۱۷۷)** (۲).

<sup>(</sup>٢)قال الحافظ كَمَلَتْهُ في «الفتح» (١/ ٤٧٦): قوله: وعن نافع. معطوف على قوله: عن الزهري، وذلك بَيِّنٌ في الرواية الماضية في آخر كتاب العلم؛ فإنه أخرجه هناك عن آدم عن ابن أبي ذئب، فقدم طريق نافع، وعطف عليها طريق الزهري، عكس ما هنا، وزعم الكَرْماني أن قوله: وعن نافع. تعليق من البخاري، وقد قدمنا أن التجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية، والله الموفق. اهورواه أيضًا مسلم (٢/ ٨٣٤) (١١٧٧) (١).

٣٦٨ حدثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِي ﷺ عَنْ بَيعَتينِ؛ عَنِ اللِّهَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّهَّاءَ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّهَّاءَ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّهَّاءَ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّهَّاءَ،

[الحديث ٣٦٨ - أطرافة في: ٨٨٥، ٨٨٥، ١٩٩٢، ٢١٤٥، ٢٦١٦، ١٢٨٥، ٢٢٨٥].

﴿ قُولُه: «عن بيعتين؛ اللِّماسِ والنِّباذِ». واللِّماسُ؛ هو أن يقولَ البائعُ للمُشتَرِي: أي ثوبٍ لمَسْتَه فعليك بكذا، وهذا جهلٌ عظيمٌ؛ لأنَّ المشتري قد يلمسُ ثوبًا يساوي ألفًا، والبائعُ يظنُّ أنه لا يلْمَسُ إلا ثوبًا لا يساوي إلا عشرًا مثلًا، فيكونُ في هذا غررٌ وجَهالةٌ.

والنّباذُ؛ هو أن يقولَ المشتري للبائع: أي ثوب نَبذْتَ إليَّ فعليَّ بكذا. يظُنُّ أنه سينْبِذُ إليه ثوبًا يساوِي عشرةً، والنابذُ هنا هو البائعُ واللامسُ هو المشتري، وهذا لا شكَّ أنه جَهالةٌ ومُضارَّةٌ.

وهناك أيضًا نوعٌ ثالثٌ من أنواع البيوع التي فيها جهالةٌ، لكنه لم يُذْكَر في هذا الحديثِ، وهو بيعُ الحَصَاقِ، وبيعُ الحَصَاقِ؛ هو أن يقولَ البائعُ للمشتري: ارمِ الحصاةَ على هذه الثيابِ فأي ثوبِ وقَعَ عليها فعليك بكذا.

فهذا جَهالةٌ، ولكن هل هو من الطرفينِ، أم من طرفٍ واحدٍ؟

هو في حقّ البائِع من الواضح، أنه جهالةٌ ظاهرة ومُضارَّةٌ، وأما في حقّ المشتري فقد يصيبُ الهدف، فيصوِّبُ الحجرَ إلى ثيابِ يريدُها.

فهو غررٌ على كلِّ حالٍ: أما في جانبِ البائعِ فظاهرٌ، وأما في جانبِ المشترِي فقد يكونُ غررًا، وقد يكونُ غيرَ غررٍ.

ومن بيعِ الحَصاةِ أيضًا أن يقولَ البائعُ: اقْذِفِ الحجرَ فإلى أي مدى وصَلَ من الأرضِ فهو عليك بكذا.

فيظُنُّ البائعُ أن المشتري ضعيفٌ، ولكنه قوي، فلمَّا قذَفَ الحصاةَ كان البائعُ يظنُّ أنها تَصِلُ إلى عشرةِ أمتارٍ، ولكنها وصَلَت إلى خمسين مترًا، ففيه جَهالةٌ واضحةٌ، فلهذا نَهَى عنه النبي عَلَيْهُ (١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳ ۱۵) (٤).



﴿ وَأَن يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ». هذا هو محلُّ الشاهدِ، والصهاءُ هذه صفةٌ لمحذوفٍ، والتقديرُ: الشَّملَة الصَّمَّاءَ، التي لا يسْتَطيعُ الإنسانُ أن يفْتحَ يديه فيها، ولو فتحَ يديه انْكَشَفتِ العورةُ.

﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَأَن يَحْتَبِي الرَّجِلُ فِي ثُوبٍ وَاحَدٍ ﴾. الاحتباءُ ؛ هو أن يضُمَّ الإنسانُ ساقَيه إلى فَخِذَيهِ ، ويمكِّنَ مقْعَدَه من الأرضِ ، ثم يلُفَّ الثوبَ عليه ، فإذا كان هذا ليس عليه إلا ثوبٌ واحدٌ فإنَّ عورتَه ستَبْدُو منه من فوق ، فلهذا نُهِي أن يحْتَبِي بثوبٍ واحدٍ . وأما إذا كانَ عليه ثوبانِ ؛ مثلُ أن يكونَ عليه إزارٌ ورداءٌ ، فاحْتَبَى بالرداءِ فهذا لا يأسَ به .

وكذلك إن احْتَبَى بيديه أو احْتَبَى بسَيرٍ -كما يفْعَلُه بعضُ الناسِ في المساجدِ الكِبارِ، تَجِدُ الرجلَ يحْتَبِي بسيرِ يربُطُه على ظهرِه مادًّا بساقِه- فهذا لا بأسَ به.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٣٦٩ حدثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ فِيهِاب، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ: بَعْتَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يوْمَ النَّحْرِ، نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَلَا لَا يُحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يطُوفُ بِالْبَيتِ عُرْيانٌ.

قَالَ حُمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ الله ﷺ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ.

قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْل مِنَى يوْمَ النَّحْرِ: لا يُحُبُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يطُوفُ بِالْبَيتِ عُرْيانٌ (١).

[الحديث ٣٦٩- أطرافه في: ٢٦٢١، ٣١٧٧، ٤٣٦٣، ٥٦٥١، ٢٥٦٥، ٤٦٥٧].

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۲/ ۹۸۲) (۱۳٤۷) (۴۳۵) مختصرًا.

# ١١- بابُ الصَّلاةِ بِغَير رِدَاءٍ.

• ٣٧٠ حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الله الله، وَهُو يصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، وَرِدَاقُهُ الْمُنْكَدِر، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، وَهُو يصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، وَرِدَاقُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَكَ انْصَرَف، قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الله، تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيتُ النَّبِي ﷺ يصَلِّي هَكَذَا.

### \* \* \* \*

# ١٢ - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنِ النَّبِي عَلِيْ وَاللَّهُ عَنْ فَخِذِهِ ("). وَقَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: حَسَرَ النَّبِي عَلِيْ عَنْ فَخِذِهِ (").

<sup>(</sup>١) قال الحافظ يَحَلَشُهُ في «الفتح» (١/ ٤٧٨): قوله: قال أبو عبد الله. هو المصنف.اهـ

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَحَلِّلْتُهُ كما في «الفتح» (١/ ٤٧٨).

فأما حديث ابن عباس تلطا فقد وصله الإمام أحمد تَخَلَله في «مسنده» (١/ ٢٧٥) (٢٤٩٣)، والترمذي (٢٧٩٦).

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٧٨): وفي إسناده أبو يحيى القَتَّات، بقاف ومثناتين، وهـو ضـعيف مشهور بكنيته.اهـ

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٠٧-٢٠٩).

وأما حــديث جَرْهَــد فقــد وصــله أحمــد كَثَلَثُهُ في المــسند (٣/ ٤٧٨، ٤٧٩) وأبــو داود (٤٠١٤)، والترمذي «٢٧٩٥، ٢٧٩٧، ٢٧٩٧).

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٧٨): وضعفه المصنف في «التاريخ» للاضطراب في إسناده. اهـ وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٠٩-٢١٢).

وأما حديث محمد بن جحش فقد وصله أحمد في مسنده (٥/ ٢٩٠) (٢٢٤٩٥، ٢٢٤٩٥)، وأما حديث محمد بن جحش فقد وصله أحمد في «المستدرك» (٣/ ٣٧، ٢٣٠). والبخاري في «المستدرك» (٣/ ٦٣٧، ٤/ ١٨٠). وقال الحافظ كَالله في «الفتح» (١/ ٤٧٩): رجاله رجال الصحيح، غير أبني كثير، فقد دوى عنه

وفان العاقط وعمله في "الصح" ١٠ ٢٠). رجاله رجان الصحيح، ويوروني كيور علمه



قَالَ أَبُو عَبْد الله: وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنِ خَتِلافِهِمْ ''.

وَقَالَ أَبُو مُوسَى: غَطَّى النَّبِي ﷺ رُكْبَتَيهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ ".

وَقَالَ زَيدُ بْنُ ثَابِتِ: أَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَى حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي (١٠).

٣٧١ - حدثنا يعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ صُهَيبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ غَزَا خَيبَرَ فَصَلَّينَا عِنْدَهَا صَلاةَ الْعَدَةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِي الله عَلَيْ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِي الله عَلَيْ فِي بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِي الله عَلَيْ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِي الله عَلَيْ فِي رَقَاقَ فَيرَرَ، وَإِنَّ رُكُبْتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِي الله عَلَيْ ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّ إِنَّا إِذَا نَرَلْنَا إِلَى بَياضٍ فَخِذِ نَبِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله أَكْبُرُ، خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَرَلْنَا إِلَى بَياضٍ فَخِذِ نَبِي الله عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الله أَكْبُرُ، خَرِبَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْبَالِهِمْ فَقَالُوا: إِلَى بَياضٍ فَخِذِ نَبِي الله أَعْرَيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَالْخَمِيسُ؛ يعْنِي: الْجَيشَ – قَالَ: فَحَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْبَاهُم فَقَالُوا: فَحَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْبَاهُم فَقَالُوا: فَحَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْبَالُه أَوْا: فَكُمْ بَعْضُ أَصْفِيةً بِنْتَ حُيي سَيدَةً فَقَالَ: يا نَبِي الله أَعْطِنِي جَارِيةً فَالُوا: وَلَنَّ ضِي الله أَعْطِنِي جَارِيةً فَقَالَ: يا نَبِي الله أَعْطِنِي جَارِيةً وَلَى النَبِي عَنِي الله أَعْطِنِي جَارِيةً فَقَالَ: يا نَبِي الله أَعْطِنِي جَارِيةً وَلَى النَبِي عَلَى الله بَالله أَوْلَ الله عَلَى الله أَعْطِنِي جَارِيةً وَالنَّ ضِي الله أَعْطِنِي جَارِيةً مِنْ السَّبِي عَلَى الله أَعْرَبُوا إِلَيها النَبِي عَلَى الله أَوْلَ الْمَالُ أَلُكُ الله أَلْ الله أَل

<sup>(</sup>١) علقه البخاري تَخَلَّلُهُ كما في «الفتح» (١/ ٤٧٨)، وقد أسنده المؤلف في هذا الباب (٣٧١). وانظر: «التغليق» (٢/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَخْلَشُهُ كما في «الفتح» (١/ ٤٧٨)، وقد أسنده المصنف تَخْلَشُهُ في مواضع من صحيحه، فأخرجه في كتاب «فضائل الصحابة» (٣٦٧٤، ٣٦٩٣)، وفي كتاب «الأدب» (٦٢١٦)، وفي كتاب «الفتن» (٧٠٩٧)، وفي كتاب «أخبار الآحاد» (٢٦٢٧).

 <sup>(</sup>۲) علقه البخاري تَعَلَّشُهُ كما في «الفتح» (١/ ٤٧٨)، وقد أسنده أبو عبد الله تَعَلَشُهُ في صحيحه في كتـاب
الجهاد (۲۸۳۲)، وفي كتاب التفسير (٤٥٩٢).

غَيرَهَا» قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِي عَلَيْ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيلِ نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيلِ فَأَصْبَحَ النَّبِي عَلَيْ عَرُوسًا، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيءٌ فَلْيجِيْ بِهِ» وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ فَأَصْبَحَ النَّبِي عَلَيْ عَرُوسًا، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيءٌ فَلْيجِيْ بِهِ» وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يجيءُ بِالسَّمْنِ -قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ - قَالَ: فَحَاسُوا خَيسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ الله عَلَيْ (\*).

[الحدیث ۲۷۱- أطرافه فی: ۱۲۰، ۱۹۶، ۱۲۲۸، ۱۳۳۰، ۱۸۸۹، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳.

### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَسُهُ: ١٣ - بابُ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الثِّيابِ؟ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لأَجَزْتُهُ".

وهذا تسْأَلُ عنه النساءُ كثيرًا، فتسألُ عن حكمِ الصلاةِ في الشَّلحةِ، وهي ثوبٌ يعمُّ جميعَ البدنِ، وهو عبارةٌ عن قطعةٍ واحدةٍ، وليس له أكمامٌ؟

فنقولُ: هذا جائزٌ؛ لأنها ما دامتْ قد ستَرَتْ ما يجِبُ سترُه فإنه يكونُ جائزًا، ولا فرقَ بينَ أن يكونَ درْعًا، أو ما أشبَهَ ذلك (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/۳۲۳، ۲۰۱۵) (۱۳۳۵) (۸۶).

 <sup>(</sup>۲) علقه البخاري كَتْلَشْهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (۱/ ٤٨٢)، وقد وصله عبد الرزاق في «مصنفه»
 (۳/ ۲۹) (۱۲۹ ۵)، قال: عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: لو أخذت المرأة ثوبًا، فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها مكان الخمار.

<sup>«</sup>تغليق التعليق» (٢/ ٢١٥)، و «الفتح» (١/ ٤٨٣).

 <sup>(</sup>۲) سئل الشيخ الشارح تَحَلَّلْتُهُ: ألا يكون هذا كاشتهال الصهاء؟
 فأجاب تَحَلَّلْتُهُ: لا، وإنها الصهاء هي: التي لا يستطيع أن يخرج يديه معها.



# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِتُهُ:

٣٧٢ حدثنا أَبُو الْيَهَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: أَخْبَرَنِي عُـرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصَلِّي الْفَجْرَ، فَيشْهَدُ مَعَـهُ نِـسَاءٌ مِـنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يرْجِعْنَ إِلَى بُيوتِهِنَّ مَا يعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ (١).

[الحديث ٣٧٢- أطرافه في: ٥٧٨، ٨٦٧، ٨٧٢].

الشاهدُ: قولُه: «مُتلفّعاتٍ في مُرُوطِهن») والتلفُّعُ مثل التلحُّفِ.

وقولُه: «ما يعْرِفُهُنَّ أحدٌ»؛ يَعْنِي: من ظلمةِ الليلِ، فالنهارُ لم يتَبينْ بعدُ؛ وهذا لأنه في عهدِ الرسولِ ﷺ ليس هناك أنوارٌ في المساجدِ.

### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

١٤ - بابٌ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا.

و قولُه كَمْلَشُهُ: "ونظرَ إلى علمِها". فيه إشارةٌ إلى أنَّ الثوبَ إذا كان له أعلامٌ، ولكن لا يَهْتَمُّ به المُصَلِّي فإنه لا حرجَ فيه، ومثلُ ذلك الفُرشُ المنقوشةُ التي تُوجدُ في بعضِ المساجدِ، فهل نقولُ: إنها تُكْرَهُ؛ لأنها تُلْهِي المأمومين؟

وسئل أيضًا كَلَالْمَاتِكُا: هل ظهر قدم المرأة عورة فينبغي عليها تغطيته؟

فأجاب تَحَلَّتُهُ: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم تَجَهَّوُانه، فمن رأى أن القدمين عُورة ألزمها بذلك، ومن رأى أنها ليست بعورة لم يُلْزِمْها بتغطيتها، وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. قلتُ -أي: أبو أنس-: وهذا هو اختيار صاحب «الإنصاف»، كما في «الإنصاف» (١/ ٤٥٢)، والشيخ السعدي، كما في «فقه ابن سعدي» (٢/ ٣٢-٣٤)، والشيخ الشارح، كما في «الشرح الممتع» (٢/ ١٦٥).

وانظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۱۰۹–۱۲۰).

(۱)رواه مسلم (۱/ ٥٤٥) (٥٤٥) (۲۳۰).



الجوابُ: نقولُ: هذا هو الأصلُ، لكنَّ الناسَ إذا أَلِفوها لم يهتمُّوا بها، حتى ولو كانت منقوشةً.

### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِتُهُ:

٣٧٣ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَنُ سِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّ انْصَرَفَ، قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأَنُونِي إِنْ بَجَانِيةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي "(أ.

َ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِي ﷺ: «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلاةِ، فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي»<sup>(۱)</sup>.

[الحديث ٣٧٣- طرفاه في: ٧٥٢، ٥٨١٧].

الحديثُ واضحٌ معناه، وفيه دليلٌ على حسنِ خُلُقِ النبي ﷺ؛ لأنه لها ردَّ الخَمِيصةَ لأبي جَهْمٍ (أ) قال: «اثْتُونِ بأنْبِجَانِيَّة» والأنْبِجانِيةُ كساءٌ غليظٌ ليس رقيقًا، وإنها قال ذلك جَبرًا لقلبِه؛ لأنه ردَّ عليه خَمِيصتَه، فلو ردَّ الخميصة، ولم يطْلب الأنْبِجانيةَ لخلَّفَ ذلك شيئًا في قلبِ أبي جَهْمٍ.

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۱/ ۳۹۱) (۲۰۰) (۲۲).

<sup>(</sup>٢) علَّقه البخاري تَخَلِّلُهُ كما في «الفتح» (١/ ٤٨٣)، قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٨٣): قوله: «وقال هشام بن عروة» أخرجه أحمد وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود من طريقه، ولم أر في شيء من طرقهم هذا اللفظ.اهـ

<sup>(</sup>٢) أبو جهم هو عبيد الله -ويقال: عامر- بن حذيفة القرشي العدوي، صحابي مشهور، وهو من مسلمة الفتح، وكان علَّامة بالنسب، ومات بعد مقتل عمر بن الخطاب. انظر: «السير» (٢/ ٥٥٦، ٥٥٧)، و «الطبقات الكبرى» (٥/ ٥١١).



وفيه أيضًا دليلٌ: على حرصِ النبي ﷺ على تجنُّبِ ما يلهيه؛ لأنه نظرَ إلى أعلامِها مرةً واحدةً، ثم أمرَ بردِّها، فكيف ببعضِ الناسِ الآن، تراه ينْظُرُ إلى الساعةِ مرةً، وإلى القلمِ مرةً، وإلى الغُترةِ مرةً، وإلى المشلح مرةً إن كان من ذَوِي المشالح، إلى غير ذلك.

فهذا خلافُ السنة، وهذا مها يَشْغَلُ الإنسانَ، ومها يَشْغَلُ الإنسانَ أيضًا ما سمِعتُه عن بعضِ الناسِ – وأما أنا فلم يَشْغَلْني – وهو ما يسمَّى بالبَيجرِ أو بالنداءِ الآلي (۱۱) وبعضُ البَياجرِ لها صوتٌ رفيعٌ، فيشوِّشُ على الناسِ، ولهذا يقالُ: إن بعضَ الأئمةِ في بعضِ المدنِ إذا دَخَلَ للصلاة يقولُ: يَرْحَمُكم اللهُ، اسْتَوُوا، وأَقْفِلوا البياجرَ، وهذا صحيحٌ؛ لأنها تُشوِّس.

وفيه أيضًا: أن كلَّ ما أَلْهى عن الطاعةِ أو تهامِها فهو فتنةٌ، يؤخذُ هذا من قولِه ﷺ: «فأخافُ أن تفتنني». فكلُّ ما شغَلَك عن طاعةِ الله أو عن كهالِها فاعْلَمْ أنه فتنةٌ.

\* \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعَلَشْهُ:

١٥ - بابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ، هَلْ تَفْسُدُ صَلاتُهُ؟ وَمَا يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.

٣٧٤ حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍ و، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيبٍ، عَنْ أَنُس، قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيتِهَا، فَقَالَ النَّبِي الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيلِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا؛ فَإِنَّهُ لا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاتِي ».

[الحديث ٣٧٤- طرفه في: ٥٩٥٩].

﴿ قُولُه لَحَمْلَتُهُ: «بابٌ إِن صَلَّى فِي ثُوبٍ مُصَلَّبٍ أَو تصاويرَ هل تَفْسُدُ صلاتُه؟». قولُه: «مُصلَّبٌ» يَعْنِي: به صُلبانٌ.

<sup>(</sup>١) أي: التليفون المحمول.

﴿ قُولُه: «أُو تصاوير». يَعْنِي: فيه الصورُ، لكنَّ الصورَ نوعانِ:

صورُ ذواتِ الأرواحِ، وهذا مرادُ البخاري كَعْلَلْلهُ.

وصورٌ غيرِ ذواتِ الأرواحِ فهذا لا يدخُلُ فيها أراد البخاري؛ لأنَّ صورَ غيرِ ذواتِ الأرواحِ ما هي إلا وشي يعلَّمُ به، ويُنْقَشُ به الثوبُ.

﴿ وَقُولُه: «هل تَفْسُدُ صلاتُه؟». أتى في ذلكَ بالاستفهام، ولم يجْزِمْ به؛ وذلك لأنَّ العلماءَ مُختلِفُون في هذا (()، فمنهم مَن قال: إنه صلاتَه تَفسُدُ، ومنهم مَن قال: إن صلاتَه لا تَفْسُدُ.

فَمَن قال: إنها تَفْسُدُ قال: إنه سترَ عورتَه بثوبٍ محرمٍ، والشيءُ المحرمُ لا وجودَ له شرعًا فيكونُ كالذي صلَّى بغير ستر.

وقالوا أيضًا: إنَّ الله قال: ﴿ يَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ الله قال المحرَّمُ لم يأمُرْ به الله، فإذا صلَّى بثوبٍ محرِّمٍ فقد عملَ عملًا ليس عليه أمرُ الله ورسولِه، فيكونَ مردُودًا. وهذا هو المشهورُ من المذهبِ(١)؛ أنَّ مَن صلَّى بثوبٍ محرِّمٍ فصلاتُه باطلةٌ.

فإذا صلَّى بثوبين؛ أحدُّهما محرَّمٌ، والثاني مباحٌ قالواً: لا تَصِّحُ سواءٌ كان المحرمُ هو الأعلى، أو هو الأسفل، وعلَّلوا ذلك بأنه لم يتعينْ أحدُهما ساترًا، فلا يدْرَى هل يسْتَتِرُ بالأعلى أو بالأسفل؟

وفرَّق بعضُ العلماء، فقال: إن كان التحريمُ بالثوبِ الأسفلِ لم تصِحَّ صلاتُه، وإنْ كانَ بالأعلَى صحَّتْ؛ لأنَّ السترَ تَعين بالأسفلِ بدليلِ أنه لو خلَعَ الأعلَى لم تَبْدُ عورتُه.

<sup>(</sup>۱) هذه المسالة تدخل تحت مسألة أخرى أعم، وهي حكم الصلاة في الثوب المحرم عمومًا. وانظر الخلاف فيها في: «نيل الأوطار» (۲/ ۱۷۳)، و «الفروع» (۱/ ۳۱۱)، و «شرح العمدة» (٤/ ۲۷۸)، و «حاشية السروض المربيع» (۱/ ۲۰۰، ۵۰۳)، و «السشرح الممتيع» (۲/ ۱۲۸–۱۷۳)، و «الاختيارات» (ص ۲۲، ۲۲).

<sup>(</sup>٢) أي: مذهب الحنابلة، وانظر: «المبدع» (١/ ٣٦٧)، و «زاد المستقنع» (١/ ٣٧)، و «الروض المربع» (١/ ١٤٢).

وقال بعضُ العلماء في أصلِ المسألة: إنَّ الصلاة تَصِحُّ بالثوبِ المحرم؛ لأنَّ النهي ليس واردًا على الصلاة بالثوبِ المحرمِ وإنها النهي واردٌ على لبسِ الثوبِ المحرمِ، أما لو جاء اللفظُ: لا تُصلُّوا في الثوبِ المحرمِ لكان مَن صلَّى بثوبٍ محرم بطَلَت صلاتُه؛ لأنه منهي عنه، لكنَّ الثوبَ المحرمَ منهي عنه مطلقًا، سواءٌ في الصلاةِ أو غيرِ الصلاة، وإلى هذا أميلُ (١)؛ أي: أنَّ مَن صلَّى بثوبٍ محرمٍ فهو آثِمٌ لاستعالِه المحرمَ، ولكن لا تَفسُدُ صلاتُه.

قَالَ الحافظُ في «الفتح» (١/ ٤٨٤):

﴿ قوله: «بابُّ: إذا صلَّى في ثوبٍ مُصلَّبٍ». بفتحِ اللامِ المشدَّدةِ؛ أي: فيه صُلبانٌ منسوجةٌ أو منقوشةٌ، «أو تصاويرُ»؛ أي: في ثوبٍ ذي تصاويرَ؛ كأنه حذَفَ المضافَ لدلالةِ المعنى عليه.

وقال الكَرْمَاني: هو عطفٌ على ثوبٍ، لا على مُصلَّبٍ، والتقدير: أو صلَّى في تصاويرَ، ووقَعَ عندَ الإسماعيلي: أو بتصاويرَ، وهو يرجِّحُ الاحتمالَ الأولَ.

وعند أبي نُعيمٍ: في ثوبٍ مُصلَّبٍ أو مُصوَّرٍ.

والجمهورُ إن كان لمعنى في نفسِه اقتضاه، وإلا فلا.

وما ينهَى عن ذلك». أي: وما ينهَى عنه من ذلك، وفي رواية غير أبي ذرِّ: وما ينهَى عنه من ذلك، وفي رواية غير أبي ذرِّ: وما ينهَى عن ذلك، وظاهرُ حديثِ البابِ لا يوفِّي بجميع ما تضمَّنتُه الترجمةُ إلا بعدَ التأمُّل؛ لأنَّ السِّترَ، وإن كان ذا تصاويرَ، لكنَّه لم يلبَسْه، ولم يكُن مُصلبًا؛ ولا نَهَى عن الصلاةِ فيه صريحًا.

<sup>(</sup>۱) وانظر: «الشرح الممتع» (۲/ ۱٦۸ –۱۷۳).

والجوابُ: أما أولًا: فإنَّ منعَ لبسِه بطريقٍ أَوْلَى.

وأما ثانيًا: فبإلحاقِ المُصلَّبِ بالمصوَّرِ؛ لاشتراكِهما في أنَّ كلَّا منهما قد عُبِد مِن دونِ اللهِ تعالى.

وأما ثالثًا: فالأمرُ بالإزالةِ مُستَلزمٌ للنهي عن الاستعمالِ.

ثم ظهرَ لي أنَّ المصنِّفَ أرادَ بقولِه مُصلَّب. الإشارةَ إلى بعضِ ما وَردَ في بعضِ طرقِ هذا الحديثِ كعادتِه، وذلك فيها أخرجَه في اللباسِ، من طريقِ عِمْرانَ، عن عائشةَ قالتْ: لم يكُنْ رسولُ اللهِ ﷺ يتْركُ في بيتهِ شيئًا فيه تصليبٌ إلا نقضَه.

وللإسهاعيلي: سترًا أو ثوبًا.

﴿ قُولُه: «عبدُ الوارثِ». هو ابنُ سعيدٍ، والإسنادُ كلُّه بَصْريون.

﴿ قُولُه: «قِرام» - بكسرِ القافِ وتخفيفِ الراءِ -: سِترٌ رقيقٌ من صوفٍ، ذو ألوانٍ. 
وقولُه: «أمِيطي». أي: أزيلي وزنًا ومعنّى.

و قولُه: «لا تزالُ تصاويرُ». كذا في روايتنا للباقينَ بإثباتِ الضميرِ، والهاءُ في روايتِنا في «فإنه» ضميرُ الشأنِ، وعلى الأخرَى يحْتمِلُ أن تعودَ على الثوبِ.

وَ قُولُه: «تَعْرِضُ». بفتح أولِه وكسرِ الراء؛ أي تلوحُ، وللإسماعيلي: تعَرّضُ بفتح العينِ وتشديدِ الراءِ، أصلُه تتَعرَّضُ، ودلَّ الحديثُ على أنَّ الصلاةَ لا تَفسُدُ بذلك؛ لأنه على أنَّ الصلاةَ لا تَفسُدُ بذلك؛ لأنه على أنَّ العينِ وتشديدِ الراءِ، أصلُه تتعرَّضُ، ودلَّ الحديثِ اللباسِ» بقيةُ الكلامِ على طرقِ حديثِ عائشةَ في هذا، والتوفيقِ بينَ ما ظاهرُه الاختلافُ منها، إن شاء اللهُ تعالى، واللهُ أعلمُ (۱) اهد

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَخْلَتْهُ: الرسول ﷺ لم يلبس القرام فها هو دليل الحديث على الترجمة؟ فأجاب تَخْلَتْهُ: الحديث فيه دليل على الترجمة بلا شك، لكن لا يتبين إلا عن عَمَق، وهو أنه إذا كان الرسول ﷺ أمرها أن تُميط القرام، مع أنه منفصل عنه فالمتصل به من باب أولى. فسئل تَخَلَّتُهُ: قد يقول قائل: إن الأمر بإزالة الصورة؛ لأنها كانت أمام المصلي؟ فأجاب تَخْلَتْهُ: وما كان لابسًا له فمن بابٍ أَوْلَى.



# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

١٦ - بابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوج حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ.

٣٧٥ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيرِ، عَنْ عَنْ أَبِي الْخَيرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِي إِلَى النَّبِي ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنْزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: «لا ينْبغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»(۱).

[الحديث ٣٧٥- طرفه في: ٥٨٠١].

هذا الحديثُ مما يدلُّ على أنَّ الصلاةَ في الثوبِ المحرمِ لا تَبطُلُ؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يعدِ الصلاةَ ولم يحاوِلْ خلعَه، وهو في أثناءِ الصلاةِ، وهذا هو الذي نراه، ونَميلُ إليه (١٠).

وسئل أيضًا كَمْلَتْهُ: إذا لبس الصبي ثوبًا فيه تصاوير فهل يلحق الإثم من ألبسه إياه؟

فأجاب تَحْمَلَثُهُ: نعم، إذا أَلْبَس الوليُّ الصبيَّ ثوبًا فيه تصاوير فالإثم ليس على الصغير، بل على الـولي؛ لأن الصبي رفع عنه القلم؛ ولذلك نقول: إنه لا يجوز شراء الثوب الذي عليه تصاوير.

وإذا اضْطُرَّ الإنسانُ إلى الصلاة في ثوب فيه تصاوير صلى، ولا حرج.

وسئل أيضًا تَخَلَّلُهُ: ما معنى قول النبي ﷺ: «إلا رقمًا في ثوب». وهل معناه: صورة في ثوب؟ فأجاب تَخَلَّلُهُ: هكذا فهم بعض العلماء هذا الحديث، وقال: إن الصورة الفوتوغرافية والمنقوشة نقشًا ليست حرامًا، وإنها الحرام هو الصورة المُجَسَّمة، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وحملوا

قوله ﷺ. «إلا رقمًا في ثوب» على أنه استثناء منقطع؛ يعني: لكن الرقم في الثوب لا بأس به.

وما معنى الرقم لغة؟

الرقمُ في اللغة هو: الكتابة، فليس صورة، كما قال تعالى: ﴿ كِنَبُّ مَّرَهُم ١٠٠ [المُطَّنِّفِينَ ٢٠].

(۱)رواه مسلم (۳/ ۱٦٤٦) (۲۰۷۵) (۲۳).

(٢) سئل الشيخ الشارح كَغَلَثه: في الحديث: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة» فهل يشمل ذلك الناس الذين يخرجون إلى الخلاء للنزهة، وفيهم من يرتدي ثوبًا فيه تصاوير؟

فأجاب تَخَلَلْثُهُ: الظاهر أنه لا فرق؛ لأن الملائكة لا تَصْحَب رُفْقة معهم صور، فالظاهر أنه عام، لكن هاهنا ثلاثة أسئلة:

> السؤال الأول: رجل في البر، وليس عنده إلا ثوب حرير فهاذا يفعل؟ والسؤال الثاني: وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فهل يصلي فيه؟



وفيه دليلٌ: على أن المؤمنَ التقي لا يمكِنُ أن يلْبَسَ الحريرَ؛ لأنَّ مَن لَبِسه في الدنيا لم يلْبَسُه في الآخرةِ (١٠) .

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

١٧ - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ.

٣٧٦ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم، وَرَأَيتُ بِلالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ الله ﷺ وَرَأَيتُ النَّاسَ يبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيئًا وَخُذَ مِنْ بَلَلِ يدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيتُ بِلالًا أَخَذَ عَنْزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِي ﷺ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ فِي النَّاسِ رَكْعَتَينِ، وَرَأَيتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يمُرُّونَ مِنْ بَين يدَى الْعَنزَةِ الْ

هذا الحديثُ كان في الأبطحِ (أ) في نزولِ النبي ﷺ عامَ حجةِ الوداعِ قبلَ أن يخرُجَ إلى مِنَّى.

والسؤال الثالث: وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فهل يصلي فيه؟

المذهب أنه إذا لم يكن عنده إلا ثوب حرير صلى فيه، ولم يُعِدّ؛ لأنه لها اضْطُرَّ إليه صار مباحًا. وأنه إذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فإنه يـصلي عُرْيانًا؛ لأن تحريم الشوب المغـصوب لحـقٌ الآدمي، والآدمي لا ندري هل يسمح أو لا يسمح.

وأنه إذًا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه، ويعيد الصلاة، فألزموه بصلاتين، فتكون الصلوات في حقه في اليوم والليلة عشرة، وهذا قول باطل، والصحيح أنه يصلي فيه ولا يعيده؛ لأنه اضطر إلى ذلك.

والمغصوب يُنظر إن كان صاحبه يغلب على ظنه أنه يسمح له فليصلِّي فيه، وإلا فلا ويصلي عريان.

<sup>(</sup>١) هذا لفظ حديث رواه البخاري (٥٨٣٠، ٥٨٣٠)، ومسلم (٣/ ١٦٤١، ١٦٤٢، ١٦٤٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۳۲۰) (۲۰۰) (۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) الأبطح بالفتح، ثم السكون، وفتح الطاء، والحاء مهملة، كل سيل فيه دِقاق الحصى فهو أبطح.



﴿ قُولُه ﴿ يُلْفَعُ: ﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي قَبَّةٍ حَمْراءَ مِن أَدَمٍ ﴾؛ أي: من جلودٍ يتظلُّلُ بها ﷺ. وَضوءه، يعني: فَضْلَ وَضوئِه. ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَرَأَيْتُ بِلالَّا أَخَذَ وَضوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ». وَضوءه، يعني: فَضْلَ وَضوئِه.

﴿ وَقُولُه: «ورأيتُ الناسَ يبْتَدِرونَ ذاك الوَضوءَ، فمَن أصابَ منه شيئًا تمسَّح به». رُكًا به.

﴿ وقوله: ﴿ وَمَن لَم يَصِبْ منه شَيئًا أَخَذَ من بَللِ يَدِ صَاحِبِه، ثَمْ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ عَنزةً ﴾. والعَنزةُ هي: الرُّمحُ الذي في طرفِه زُجُّ؛ يعني: حديدةً مُدبَّبةً.

﴿ وَقُولُه: "فُركَزها، وَخَرَجَ النبي ﷺ فِي حلَّةٍ حَمْراءَ مُشمِّرًا". في هذا دليلٌ على جوازِ الأحمرِ؛ لقولِه: حُلَّةٍ حمراء، لكنَّه قد ثبَتَ عن النبي ﷺ النهي عن لُبسِ الأحمرِ (١)، والجمعُ بينَ هذا وبينَ حديثنا أنَّ هذه الحُلَّةَ حَمراءُ؛ بمعنى أنَّ أعلامَها حُمرٌ كما يقالُ: الشَّماغُ أحمرُ مع أنَّ فيه بياضًا، فالمنهي عنه هو الأحمرُ الخالصُ (١).

وفي قولِه في هذا الحديثِ: «مشمِّرًا» دليلٌ أن تَشْميرَ الثوبِ إذا لم يكُنْ مِن أجلِ الصلاةِ فلا بأسَ به، لو فعَلَه لعملِ قبلَ الصلاةِ، ثم جاءَ يصلِّي فإِنَنَا لا نأْمُرُه أَنْ ينزِّلَ الثوبَ، ولا حَرجَ أن يصلِّي وهو قد شمَّر ثوبَه.

وأما قولُ النبي ﷺ: «أُمِرتُ أن أسجُدَ على سبعةِ أعظم، وأن لا أكُفَّ شَعَرًا، ولا تُوبًا» (أ) فالمرادُ أن لا أكُفَّه في حالِ الصلاةِ؛ يعني لا أرْفَعُه عندَ السجودِ، فأتْرُكُه.

وقال ابن دُرَيْد: الأبطح والبطحاء: الرمل المنبسط على وجه الأرض.

وقال أبو زيد: الأبطح أثر المسيل، ضيقًا كان أو واسعًا.

والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منّى؛ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة، وربها كان إلى منّى أقرب، وهـو المُحَصَّب، وهو خَيْف بَنِي كِنَانَة، وقد قيل: إنـه ذو طَوَّى، ولـيس بـه. وانظر: «معجـم البلـدان» (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱٦٤۷) (۲۰۷۷) (۲۷).

<sup>(</sup>٢) انظر لزامًا: «زاد المعاد» (١/ ١٣٧، ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨١٠)، ومسلم (١/ ٣٥٤) (٤٩٠) (٢٢٨).

ومثلُ ذلك أيضًا كَفُّ الكُمِّ إذا كان لعملٍ قبلَ الصلاةِ، كما يكونُ في العمالِ ونحوِهم، فلا بأسَ أن يصلِّي وقد كَفَّ كُمَّه.

وأما إذا كَفَّه للصلاةِ فإنَّ هذا لا ينْبَغِي.

وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ: على استحبابِ الصلاةِ إلى السترةِ؛ لأن النبي ﷺ فعَلَها، فُركِزَت العَنزَةُ، وصلًى ركعتين.

وفيه أيضًا دليلٌ: على قصرِ المسافرِ المقيمِ، لقولِه: «صلَّى ركعتين»، وفي لفظٍ أَوْسَعَ من هذا قالَ: «صلَّى الظهرَ ركعتيْن، والعصرَ ركعتيْنِ» أ. وهذا ظاهرُه أنه جمَعَ بينَها، فيكونُ فيه دليلٌ على مسألتيْنِ:

المسألةُ الأُولَى: القصرُ للمقيم.

والثانية: الجمع لمن لم يكُن سائرًا، ولكنَّ هذا فعَلَه النبي عَلَيْ لحاجةِ الناسِ إلى الجمع؛ إما لقلةِ الماءِ كما هو الظاهرُ؛ ولهذا كانوا يَبْتَدِرون وضوءَ الرسولِ عَلَيْ، أو لغيرِ ذلك، فجمَعَ؛ لأنه أرْفقُ بالناسِ، وإن كان نازلًا، وإلا فالأفضلُ لمن كانَ نازلًا أن لا يجْمَعَ.

وَفيه دليلٌ: على قصرِ الصلاةِ كما سبَقَ، ورسولُ اللهِ ﷺ أقامَ قبلَ الحجِّ أربعَة أيامٍ، وهو يقْصُرُ الصلاةَ، فلو جاء قبلَ اليوم الرابع هل يقْصُرُ أَو لا؟

الجوابُ: نعم، يقْصُرُ، ويدُلُّ لذَلك أَنه لو كان مَجيئُه قبلَ اليومِ الرابعِ مُوجِبًا للإتهام لَبيَّنه؛ لأنه من المعلومِ أن الناسَ يأتُونَ للحجِّ في أولِ يومٍ من ذي الحِجَّةِ، وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالثِ، وفي اليوم الرابع، فلو كان الحكمُ يخْتلِف لبينه النبي ﷺ.

وهذا مِن أدلةِ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تيمية (الله على أنَّ المسافرَ -ولو طَالتْ مدتُه- يقْصُرُ الصلاة، إلا إذا نَوى إقامةً مطلقةً فإنه يُتِمُّ، أو نَوَى اسْتِيطانًا فإنه يتمُّ أيضًا.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۳۶۰) (۳۰۰) (۲٤۹).

<sup>(</sup>٢) «الاختيارات» (ص١١٠).



أما الأولُ الذي نَوَى إقامةً مطلقةً فمثالهُ رجلٌ جاءَ إلى هذا البلدِ فأَعْجَبَه أهلُ البلدِ، وأَعْجَبَه ما فيها، فنوَى الإقامة المطلقة، غيرَ مُحددة بوقتٍ، ولا بعمل.

وأما الاستيطانُ فمثالُه: رجلٌ قَدِمَ إلى هذا البلدِ، تاركًا لبَلَدِه، عازمًا علَى أن يكونَ وطنُه هو هذا البلدَ الذي قدِم إليه، فكذلك هذا يتمُّ؛ لأنه اتَّخذ هذا البلدَ الثاني وطنًا.

وأما مَن نَوَى إقامةً مُقيدةً بزمنٍ أو عمل فإنه لا يزالُ مسافرًا، وليس في الكتابِ ولا في السنةِ تحديدُ مدةِ السفرِ التي ينْقطِعُ بها حُكمُ السفرِ، فيبقَى الأمرُ على ما كانَ عليه.

ولهذا نقولُ: أي شيءٍ يحدِّدُه الإنسانُ فإنه تحكَّمُ، فلو قال قائلُ: نحدِّد ذلك بأربعةِ أيام (١) قلنا: مَن قال لك، وما هو الدليلُ؟

فإنْ قاَل: أُحَدِّدُه بخمسة عشر يومًا -كها حدد بذلك أبو حنيفة - "نقول: ما الدليل؟ فإنْ قال: أحدِّدُ ذلك بتسعة عشر يومًا، كها قال ابنُ عباسٍ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ أقام بمكة عامَ الفتح تسعة عشرَ يومًا يقْصُرُ الصلاة (٢٠).

نقولُ: ما الدليلُ؟ وكونُ الرسولِ ﷺ أقامَ تسعةَ عشر يومًا هل هو مقصودٌ أو اتفاق؟ لا شكَّ أنَّ هذا اتفاقٌ، ولهذا قال شيخُ الإسلام: مَن قالَ: إنَّ الأصلَ في المسافرِ إذا أقام أن ينْقطِعَ سفرُه خُولِف في الأيامِ الأربعِ؛ لأنَّ الرسولَ أقامها قطعًا، وهو يقْصُرُ الصلاةَ، فمَن قالَ هذا فقد أخطأ؛ إذ ليس عليه دليلٌ، وعليه فإنه لا يزالُ مسافرًا، واللهُ

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب الحنابلة: أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه، ولزمه الإتهام. ومذهب الشافعي وبه قال مالك أيضًا: أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتهام، لكن لا يحسب منها يوم الدخول، ويوم الخروج، وعلى هذا تكون الأيام ستة؛ يوم الدخول، ويوم الخروج، وأربعة أيام بينها.

وانظر: «المغني» (٢/ ١٣٢)، و«المنتقى» للباجي (١/ ٢٦٤)، و«الشرح الكبير» للدردير (١/ ٢٦٤)، و«المجموع» للنووي (٤/ ٣٦١).

<sup>(</sup>١) وقال النووي ﴿ كَاللَّهُ: وهو قول الثوري والمزني.

وانظر: «الهداية» (١/ ٨١)، و«المجموع» (٤/ ٣٦)، و«سنن الترمذي مع التحفة» (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>۲)رواه البخاري (۱۰۸۰).

عَجَلِلَ يقولُ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [النِسَتَانَا:١٠١]، وقال: ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [اللِّنَقْلِنْ:٢٠].

ومن المعلومِ أن الذي يبْتغِي من فضلِ اللهِ قد يبْقَى في البلدِ يومًا، أو يومين، أو عشرةً، أو أكثرَ حسَبَ ما تَقْتَضِيه الحالُ.

وهذا القولُ هو الراجحُ، وهو الذي اختارَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةُ الحَمَلَةُ، وَخَلَلْهُ، ونصَرَه، واختارَه أيضًا شيخُنا عبدُ الرحمنِ بنُ السعدي أن والشيخُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ عنه اللهيفِ، والشيخُ محمدُ رشيد رضا، وقال عنه الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ فيها سبَقَ حينها كان بالمدينةِ، قال: إنه قولٌ قوي، له شواهدُ أن .

لكنه في الأخيرِ ذَهَبَ إلى قولِ الجمهورِ من أصحابِ الإمامِ أَحمدُ اللهُمْ وعلى كلّ حالٍ فالحقُّ أحقُّ أن يتَّبَعَ، ومَن كان في نفسِه شيءٌ من ذلك فالأمرُ واسعٌ، فيتمُّ، ولن يقولَ له أحدٌ: لهاذا أتْمَمْتَ؟ لكنَّ الكلامَ على الجوازِ.

<sup>(</sup>١) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٣٤، ٣٥، ٩٧، ٩٨).

وقال شيخ الإسلام تَعَلَّلَهُ في «مجموع الفتاوى» (١٨/٢٤): «وأما من تبينت له السنة، وعلم أن النبي عَلَيْهُ لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم يَحُدَّ السفر بزمان ولا مكان، ولا حد الإقامة أيضًا بزمن محدد، لا ثلاثة، ولا أربعة ولا اثني عشر، ولا خمسة عشر فإنه يقصر، كما كان غير واحد من السلف يفعل، حتى كان مسروق قد ولَّوْه ولاية لم يكن يختارها، فأقام سنين يقصر الصلاة، وقد أقام المسلمون بـ "نُهَاوَنْد» ستة أشهر يقصرون الصلاة...مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام، ولا أكثر... فما دام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة، ولو أقام في مكان شهورًا.

وقال في (٢٤/ ٢٤): والذين حددوا ذلك بأربعة أيام، منهم من احتج بإقامة النبي ﷺ؛ فإنه أقامها وقص .

وقال في (٢٤/ ١٣٧): وأيضًا فمن جعل للمقام حدًّا من الأيام: إما ثلاثة، وإما أربعة، وإما عـشرة، وإما اثنى عشر، وإما خمسة عشر فإنه قال قولًا لا دليل عليه.اهـ

<sup>(</sup>٢) «فقه الشيخ ابن سعدي» (٢/ ٣٢٤، ٣٢٥)، و «الفتاوى السعدية» (ص١٣٠).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ابن باز» (۲/ ۲۶۲–۲۷۱).

<sup>(</sup>٤) «مجموع فتاوي ابن باز» (٢/ ٢٧٤، ٢٧٥).

إلا أننا نرى أنه في مسألةِ الصيامِ ألا يوخَّرَ الصومُ إلى رمضانَ الثاني؛ لأنه ربها تَتكاثرُ عليه الشهورُ فيعْجِزُ، ولأنَّ تأكُّد القصرِ في السفرِ أبلغُ من تأكُّد الإفطارِ في السفرِ، فالإفطارُ والصومُ في السفرِ على حدًّ سواءٍ، بل ينظُرُ الإنسانُ ما هو أفضلُ له، لكنَّ القصرَ ليسَ مع الإتهامِ على حدًّ سواءٍ، بل القصرُ إما واجبٌ، وإما سنة مؤكدةٌ.

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ خَعْلَالْهُ الْمُاكِالُ:

١٨٠ - باب الصَّلاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَلَمْ يرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلُ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَينَهُمَا شُتْرَةٌ (١).

وَصَلَّى أَبُو هُرَيرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ بِصَلاةِ الإِمَامِ(١).

وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى التَّلْجِ(٢).

كلُّ هذه آثارٌ واضحةٌ في أنه إذا كان الإنسانُ لا يباشِرُ النجاسةَ فإنَّ صلاتَه صحيحةٌ، وليست مكروهةً أيضًا كما قيل به (٤)، فلو وضَعَ الإنسانُ سجَّادتَه على أرضِ نجسةٍ، وصلَّى فلا بأشَ؛ لأن ما يباشِرُه طاهرٌ.

وليس مكروهًا أيضًا خلافًا لمن قالَ: إنه يُكْرَهُ لاعتهادِه على ما لا تصحُّ الصلاةُ عليه.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري كَغَلَثْهُ كما في «الفتح» (١/ ٤٨٦)، ولم يذكر الحافظ لا في «الفتح» ولا في «التغليق» من وصله. وانظر: «الفتح» (١/ ٤٨٦)، و «التغليق» (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري كَنْلَتْهُ كما في «الفتح» (١/ ٤٨٦)، وقد وصله ابن أبي شيبة كَنْلَتْهُ في «مصنفه» (٢/ ٢٣٣) قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة، فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل. «تغليق التعليق» (٢/ ٢١٥)، و«الفتح» (١/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَخَلَّتُهُ كَمَا في «الفتح» (١/ ٤٨٦)، ولم يـذكر الحـافظ مـن وصله. وانظر: «الفتح» (١/ ٨٦٠٤)، و «التغليق» (٢/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) كما هو المشهور من مذهب الحنابلة رَحَمَهُ اللهُ، وهو قول طاوس ومالك والشافعي وإسحاق. وانظر: «المغني» (٢/ ٤٧٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٩٠)، و «الروض المربع» (١/ ١٥٠، ١٥١).

ويقال في الجوابِ عن هذا: إنه لم يمسَّ ما لا تَصِحُّ الصلاةُ عليه.

وكذلك الصلاةُ في السُّطوحِ (۱) صحيحةٌ وذهبَ بعضُ العلماءِ إلى أَنَّ الصلاةَ في السطوح إذا كان تحتَها مارَّةٌ -أي: قارعةُ طريقٍ- فإنها لا تَصِحُّ، والصوابُ الصحةُ (۱).

وكذلك الصلاةُ على المنبر، وهذه قد ثبتَتْ عن النبي ﷺ، فقد صلى على المنبر، فكان إذا أراد السجودَ ينزِلُ، فيسْجُدُ على الأرضِ (٢).

وإذا قُدِّر أن المنبرَ واسعٌ يَتَّسِعُ للسجودِ عليه فلا حاجةَ للنزولِ.

والخَشَبُ يصلَّى عليه أيضًا؛ كالسريرِ الخشبِ ما لم يكنْ أُرْجوحةً، فإن كان أُرجُوحةً فإنها لا تَصِحُّ الصلاةُ عليها، والأُرْجوحةُ هي عبارةٌ عن خشبةِ تكونُ في المنتصف، مشدودةٌ في مِسْارٍ أو شِبْهِهِ تَتَأرجحُ يمينًا وشالًا، فهذه قالوا: لا تصِحُّ الصلاةُ عليها؛ وذلك لأنها غيرُ مُستقِرَّةٍ، وأنسُ بنُ مالكِ عِيْنَ يقولُ: كنا نُصلِّي مع النبي عَلَيْ في شدةِ الحرِّ، فإذا لم يسْتَطِعْ أحدُنا أن يمكِّنَ جبهته من الأرضِ بسَطَ ثوبَه فسَجدَ عليه.

فدلَّ هذا على أنه لابدَّ من التمكين، فإن قالَ قائلٌ: وهل تصِحُّ الصلاةُ في الطائرةِ؟ قلنا: نعم، ولا شكَّ؛ لأنها مستقرةٌ، وهي وإن كانت على الهواءِ، لكنها مستقرةٌ، والإنسانُ يمكِّنُ جبهتَه من سطح الطائرةِ.

<sup>(</sup>١) السُّطوح جمع سَطْح، فهي جمعٌ، وليست مفردًا، كما هو مشهور عندنا في اللغة العامية.

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ كَالَّة: هل نأخذ من جواز الصلاة على السُّطوح جواز الصلاة على سطح الحُشوش؟ فأجاب كَالله: نعم، ما لم يكن الحُشُّ في بناية مستقلة، فإن كان في بناية مستقلة، فهو يشبه الحَمَّام أو شرٌّ منه، وقد ورد النهي عن الصلاة في الحام، وأما إذا لم يكن مستقلًا مثل أن يكون سطح المسجد واحدًا، وفي جانب منه هذه المراحيض فلا بأس أن يصلى فوقها.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٠٨)، ومسلم (١/ ٤٣٣) (٦٢٠) (١٩١).

﴿ وقال أبو عبدِ الله: "لم يرَ الحسنُ بأسًا أن يصلِّي على الجَمْدِ» . والقناطرِ - يعْنِي: الجُسُور - وإن جَرَى تحتَها بولٌ، أو فوقها، أو أمامَها، إذا كان بينها سترةٌ ؛ يعني: إذا كان بينها ما يمْنعُ من مباشرةِ النجاسةِ.

﴿ وقولُه رَحِنَاتُهُ: ﴿ وصَلَّى أَبُو هُرَيرةَ عَلَى سَقَفِ المسجدِ بَصِلاةِ الإمامِ». فَدَلَّ ذَلَكُ عَلَى أَنَّ مَن كَانَ فِي المسجدِ لا يُشْتَرَطُ أَن يرَى الإمامَ، بل يصِحُّ الاقتداءُ به، وإن لم يرَهُ، لكن بشرطِ إمكانِ المتابعةِ بأن يكونَ يسْمَعُ الصوتَ.

ومثل ذلك أيضًا: أن يصلِّي في القَبْوِ<sup>آ</sup> ، والإمامُ فوقُ، فإنَّ الصلاةَ جائزةٌ إذا كان يُمْكِنُه المتابعةُ.

وأما مَن كان خارجَ المسجدِ فإنه لا يصِحُّ أن يصلِّي بصلاةِ الإمامِ، وذلك لاختلافِ المكانِ.

والمقصودُ بالجهاعةِ: الاجتهاعُ في المكانِ والزمانِ والأفعالِ، ولهذا أُمِرَ الإنسانُ أن يتابعَ الإمامَ، كما قالَ ﷺ: «فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركَعَ فارْكعُوا» (٢٠).

وكيف يمكنُ أن تكونَ جماعةٌ أو واحدٌ خارجَ المسجّدِ تابعًا لإمام في المسجدِ.

ولو أننا فتحنا هذا البابَ لقال القائلُ: إذاً نُصلِّي على الراديو بصلاةِ المسجدِ الحرامِ، أو بصلاةِ المسجدِ النبوي؛ لأنه يُمْكِنه المتابعةُ، وإذا كان في التلفازِ أمْكَننا المتابعةُ والمشاهدةُ، وحينئذِ إذا أمرْناه أن يصلِّي مع الجهاعةِ قال: لا، فأنا أُصلِّي مع المامِ أكثرُ منكم جماعةً، وفي مكانٍ أفضلَ مِن مكانِكم، واليومَ أُصلِّي معه صلاةَ العشاءِ، وغدًا أُصلِّي معه صلاةَ الجمعةِ، ولا حاجةً لي بمساجدِكم.

والعجيبُ أنه قد أُلِّف في هذا رسالةٌ اسمُها «الإقناعُ بصحةِ الصلاةِ خلفَ المِذْيَاعِ»، وهذا قبلَ أن تأتي التلفزيوناتُ، وذكرَ صاحبُ هذه الرسالةِ أدلةً، ومنها:

<sup>(</sup>١) قال الحافظ تَخَلَثْهُ في «الفتح» (١/ ٤٨٦): الجَمْد بفتح الجيم وسكون الميم، بعدها دال مهملة: الماء إذا جَمَدَ، وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي: أنه صلى على الثلج.اهـ

<sup>(</sup>٢) القبو: بناء تحت الأرض؛ أي: البدروم. وانظر: «المعجم الوسيط» (ق  $\phi$  و).

<sup>(</sup>۲)رواه البخاري (۳۷۸)، ومسلم (۱/ ۳۰۸) (۱۱) (۷۷).

«حديث تأمين الملائكةِ مع الإمامِ»، فقال: الملائكةُ تُصلِّي في السهاءِ مع إمامٍ في الأرضِ فقاس عالم الشهادةِ على عالم الغيبِ، وهذا قياسٌ مع الفارقِ.

ولو فُتِح للناسِ هذا البابُ لأَمْكَن كلَّ كسُولِ أَن يتأخَّرَ، ويقول: أَنا أُصلِّي مع المِذْياعِ الآن. وفي بعضِ البلادِ ينْقلون الصلاةَ في المنارةِ، والحمدُ اللهِ بلادُنا -نَسْأَلُ اللهَ أَن يديمَ علينا ذلك- لا ينْقلون الصلاةَ في المنارةِ.

فيقولُ الرجلُ: أنا أَجْلِسُ في بيتي، وأُصلِّي على صوتِ المنارةِ، ما دامَتِ المتابعةُ ممكنةً. إذًا: نأْخُذُ من هذا أنه لا يصِتُّ أن يصلِّي أحدٌ خلفَ الإمامِ، وهو خارجَ المسجدِ، إلا في حالٍ واحدةٍ، وهي إذا امتَلاَّ المسجدُ، واتَّصلتِ الصفوفُ فحينئذٍ لا بأس.

﴿ يقولُ: "وصلَّى أبنُ عمرَ على الثلجِ». أما وقوفُه على الثلجِ فممكنٌ بأن يَجْعَلَ عليه خُفَّينِ يَقِيانِه بُرودةَ الثلجِ، لكن إذا سجَدَ فكيف يَسْجُدُ على الثلجِ؟ فالعمامةُ تَبْتَلُّ وتُوقِفُ الدمَ في العروقِ، ولكن قد يقالُ: إنه إذا قابَلَ الثلجَ بجبهتِه، وهي حارةٌ يـذُوبُ الثلجُ تحتَها، أو يقالُ: إنه يفرِشُ عليه شيئًا، ويصلِّي عليه، وحينئذٍ لا يضُرُّه.

وابنُ عمرَ رَفِظ كان قد ذهَبَ إلى أذْرَبِيجانَ (١) وحبَسَه الثلجُ ستةَ أشهر، فظلَّ يقْصُرُ الصلاةَ (١)؛ لأنه مسافرٌ، ولم ينو الإقامةَ المطلقةَ، ولا الاستيطانَ، ولكنه أقام بنية أنه متى زال الثلجُ رجَعَ إلى أهلِه.

<sup>(</sup>۱) أذربيجان: بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مفتوحة، وباء مكسورة، بعدها ياء وجيم وألف ونون، وأذربيجان وقَزْوِينَ وزَنْجانَ كُور تلي الجبل من بلاد العراق، وتـلي كُـور إِرْمِينِيَـة مـن جهـة المغرب. وانظر: «معجم ما استعجم» (١/ ١٢٩).

فائدة لُغَوية: قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (١/ ١٢٨): قال النحويون: النسبة إليه أُذَرِيّ بالتحريك، وقيل: أُذْرِيّ. بسكون الذال؛ لأنه عندهم مركب من أذر، وبيجان، فالنسبة إلى الشطر الأول، وقيل: أذربي. كلٌّ قد جاء.

وهو اسم اجتمعت فيه خمس موانع من الصرف: العجمة والتعريف والتأنيث والتركيب ولَحَاق الله الله الله ولَحَاق الله والكون، ومع ذلك فإنه إذا زالت عنه إحدى هذه الموانع -وهو التعريف- صُرِف؛ لأن هذه الأسباب لا تكون موانع من الصرف إلا مع العلمية، فإذا زالت العلمية بطل حكم البواقي.اهـ (١)رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (٣/ ١٥٢)، وقال ابن حجر في «الدراية» (١/ ٢١٢): إسناده صحيح.



ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ رَحْلَاللهُ:

٣٧٧ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم، قَالَ: سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: مِنْ أَيِّ شَيءٍ الْمِنْبُرُ؟ فَقَالَ: مَا بَقِي فِي النَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي، هُو مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ فُلانٌ مَوْلَى فُلانَةَ لِرَسُولِ الله ﷺ، وَقَامَ عَلَيهِ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ عُمِلَ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ فُلانٌ مَوْلَى فُلانَةَ كَبَرَ، وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ، وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ وَفُعِ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ، فَهَذَا شَأْنُهُ (ا). وَنَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ، فَهَذَا شَأْنُهُ (ا).

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ عَلِي بْنُ عَبْدِ الله: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ عَلَاتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِي عَيِّ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ، فَلا بَأْسَ أَنْ يكُونَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سُفْيانَ بْنَ عُيينَةَ كَانَ يِسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا، فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لا.

[البحديث ٣٧٧- أطرافه في: ٤٤٨، ٩١٧، ٩٤، ٢٠٩٦].

الشاهدُ من هذا الحديثِ: أن الرسولَ عَلَيْ صلَّى على الخشبِ، لكن لضيقِ دَرَجِ المنبرِ لم يتمكَّنْ أن يسجُدَ عليه، فكان عَلَيْ يقومُ ويرْكَعُ ويرْفعُ، وهو على المنبر، ثم يرجِعُ القَهْقَرَى، فيسْجُدُ على الأرضِ، وقال لهم: «إنها فعلتُ هذا لتأعُّوا بي ولِتعلَّموا صلاتي» (١٠).

ووقَعَ في حادثة المنبر هذه آيةٌ عظيمةٌ للرسولِ عَلَيْه، وهي أنه كان يخْطُبُ إلى جِذْعِ نخلةٍ في المسجدِ النبوي، ولما خطَبَ على المنبر أولَ جمعةٍ صار لهذا الجِذعِ حنينٌ كحنينِ العِشارِ -يعني: الإبلَ- لفقدِ مقام النبي عَلَيْهُ عندَه، حتى نزَلَ الرسولُ عَلَيْهُ وسكّتَه، كما تُسكّتُ المرأة طفلها، فسكتَ أنا.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بنحوه (١/ ٣٨٦) (٤٤) (٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩١٧)، ومسلم (١/ ٣٨٦، ٧٨٧) (٤٤٥) (٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٥٨٤، ٣٥٨٥).

وفي هذا دليل: على أن الصحابة كانوا ينظُرون إلى النبي ﷺ حينَ صلاتِه وانتقالاتِه؛ لقولِه: «إنها فعلتُ هذا لتأمَّوا بي، ولِتَعَلّموا صلاتي». وهذا هوالظاهرُ.

فهل يقالُ: إن غيرَه من الأئمةِ كهوا، أو يقالُ: إنه ليس كالنبي ﷺ؛ لأنَّ النبي ﷺ يُقْتَدَى به، وأفعالُه كلُّها تشريعٌ بخلافِ غيرِه.

نقول: إن توقّفَتْ متابعةُ الإمامِ على النظرِ إليه فلينظُرْ إليه مثلُ أن يكونَ الرجلُ أصمَّ لا يسَمَعُ التكبيرَ، ولا يمكنُ أن يتابعَ الإمامَ إلا بالنظرِ، فلينْظُرْ، وإلا فالأفضلُ أن لا ينْظُرُ إليه.

واستدلَّ بَعضُ العلماءِ من إخواننا المعاصِرِين بهذا الحديثِ على أن تكبيراتِ الانتقالِ سَواءٌ فلا يفْترقُ بين التكبيراتِ لكان الناسُ يعْلمون ذلك بدونِ أن يصْعَدَ على المنبر.

فقيل له: إن صعودَ الرسولِ على المنبر؛ إنها كان ليأتَمُّوا به، وليعَلموا صلاتَه. فقالوا: نعم، ولولا أن للائتهام به أثرًا ما ذكرَه على الله .

والذي عندي في هذه المسألة: أن الإمام لا يفرِّقُ بين التكبيراتِ، وأن هذا هو السنة؛ لأنه لو كان يفرِّقُ لَنُقِلَ، وغايةُ ما رأيتُ من كلامِ العلماءِ أنهم قالوا: ينبُغي أن يطيلَ التكبيرَ إذا هَوَى من القيامِ إلى السجودِ، أو إذا رفَعَ من السجودِ إلى القيامِ؛ وذلك لطولِ الفصل بينَهما.

ومع هذا ففي النفس من هذا شيءٌ، والذي نَرَى أن التكبيراتِ سواءٌ.

وبعضُ الناسِ يقول: هذا لا يريحُ المأمومين. فيقالُ لهم: هو لا يريحُهم لأولِ مرةٍ؛ لأنها قد جَرَتِ العادةُ عندَ أكثرِ الأئمةِ أن يفرِّقوا بينَ التكبيراتِ، فهذا المأمومُ يتابعُ، فمتى تغير التكبيرُ عليه عَرَف أنه جالسٌ أو قائمٌ، لكن إذا لم تختلفِ التكبيراتُ عليه كان أشدَّ لنفسِه؛ لئِلَّا يقومَ في مَحِلِّ الجلوسِ، أو يجْلِسَ في محلِّ القيامِ، فيعتِبَ الناسُ عليه، وإذا تمرَّن الناسُ سهُلَ عليهم.



وكنتُ أنا في أولِ إمامتي لهذ المسجد أفْعَلُ ما يفعَلُه الناسُ عندَ الجلوسِ، فأجعلُ له تكبيرًا خاصًّا، ثم نبَّهني بعضُ الإخوةِ الذين جاءوا من المدينةِ في زيارةٍ -لي- وقال لي: لهاذا تفعَلُ هذا الشيءَ هل عندَك بذلك أثرٌ؟

قلتُ: لا، لكني اتَّبعتُ غيري.

قال: ليس في ذلك أثرٌ، وخيرُ الهَدْي هَدْي محمدٍ ﷺ، ففعلْتُ، وفي أولِ مرةٍ قالوا -لي-: سبحانَ اللهِ، سبحان اللهِ؛ لأنهم معتادون على أن تكبيرةَ الجلوسِ غيرُ تكبيرةِ القيام، لكن الحمدُ اللهِ بعدَئذٍ عَرفوا وصاروا لا يظنُّونَ أني سهوتُ.

وَفِي هذا الحديثِ دليلٌ: على جوازِ الحركةِ اليسيرةِ في الصلاةِ؛ لأنه يرْجِعُ القَهْقَرَى، ويصْعَدُ، فيجمعُ بين الفعل في أولِ الأمرِ وفي آخرِه، وهذا يسيرٌ، ولمصلحةِ المأمومين.

وفيه أيضًا: ما أشار إليه الإمامُ أحمدُ من أنه لا بأسَ أن يكونَ الإمامُ أعلى من المأموم، لكن إذا كان العلوُّ يسيرًا (١).

وأمًا إذا كان العلوُّ كثيرًا فإنه يكْرَهُ إلا أن يكونَ مع الإمامِ أحدٌ مِن المأمومِين ''؛ لأن غاية ما فيه أن الجهاعة تفرَّقتْ، بعضُها فوقُ، وبعضُها تحتُ، على أنه لا ينبَغِي أن تتفرَّقَ الجهاعةُ، فكلما كانوا في محيطٍ واحدٍ فهو أفضلُ، بل إن الأفضلَ أن يدُنُو كلُّ صفًّ من الصفِّ الذِي أمامَه حتى يكونوا جمعًا واحدًا.

فائدةٌ يحصُلُ في أيامِ الشتاءِ نزاعٌ بينَ الناسِ، فبعضهُم يريدُ أن تكونَ الصلاةُ في رحَبةِ المسجدِ (أَ)؛ لأنَّ فيها شمسًا، وبعضُهم يقولُ: لا، بل تَتَقَدَّمُ. ثمَّ يحصل النزاع، فبأيَّهما يُقْتَدَى؟ يقالُ: والأمرُ واسعٌ، فمَن أراد الصلاةَ في الشمسِ فليصلِّ، ومَن أراد في الظِّلالِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (٣/ ٤٧-٤٩)، و «الكافي» (١/ ٩٣١)، و «الإنصاف» (٢/ ٢٩٧)، و «كشاف القناع» (١/ ٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَحَلَّلْلهُ: هل تصح صلاة المأموم قُدَّامَ الإمامِ؟

فأجاب تَعَلَثْهُ: لا تصح صلاة المأموم قدام الإمام، ولو كان يساره أو يمينه.

<sup>(</sup>٢) رَحَبة المسجد -بفتح الحاء-: ساحتُه، وجمعها رَحَبٌ ورَحَباتٌ. مختار الصِّحاح (رحب).

فليصلِّ، ولكننا نَختارُ أن الإمامَ يكونُ في الظِّلالِ، ومَن شاءَ أن يصلِّي معه في ذلك الظلالِ فليصلِّ، ومَن لم يشَأْ فليصلِّ في الشمسِ؛ وذلك لأنَّ بعضَ الناسِ إذا قامَ في الشمسِ يصيبه الدَّوْخةُ، ويحْصُلُ منه إما سقوطٌ، وإما تقيوُّ، وإما غيرُ ذلك، لا سِيها فيها إذا كانَ الوقتُ حارًّا بعضَ الشيءِ، والواجبُ على الإمامِ أن يراعِي المأمومين، ويقْتَدِي بأضعفِهم.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٣٧٨ حدثنا عُثِمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ حُمَيدٌ الطَّويلُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ اوْ كَتِفُهُ - وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوع، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيامٌ، فَلَمَّ سَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّا جُعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيامًا» (الله عَلَيْكَ آلَيتَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ قِيامًا» (الله وَنَزَلَ لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله، إِنَّكَ آلَيتَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ

وقد هون. إن العله التي ديرها النبي إليج تمنع الإلحاق وهني الفيام عليه، في تصوم الاست بم الفرس والروم، وهذا لا يتأتى فيه هذه العلة، فيمتنع القياس.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَحَلَلثهُ: إذا كان الإمام عاجزًا عن السجود فهل يسجد المأموم؟ فأجاب يَحَلَلثهُ: يحتمل أن نقول: لا تسجد على الأرض؛ لأن إمامك عاجز، كما قلنا في القيام؛ لأننا

نقول: إن عموم قوله: «إنها جعل الإمام ليؤتم به» يشمل هذا. وعليه فلو كان الإمام يصلي بنا، ولكنه لا يسجد على الأرض، وإنها يومئ إيهاءً فإننا نومئ إيهاءً نحن أيضًا. وقد نقول: إن العلة التي ذكرها النبي ﷺ تمنع الإلحاق وهبي القيام عليه، كما تقوم الأعاجم:

ولكن يبقى النظر: هل يجوز أن نأتم بمن لا يستطيع أن يركع ويسجد؟

يرى بعض العلماء أنه لا يجوز، وأنه إنها استثنى القيام لورود النص به، وما عدا ذلك فلا يجوز أن يأتم القادر بالعاجز عن أي ركن من أركان الصلاة.

إذًا لدينا الآن ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول -وهو المذهب-: هو أنه لا يصح أن يأتموا به إطلاقًا.

والاحتمال الثاني: أن يأتموا به، ويتابعوه في الإيهاء. وهذا الاحتمال غير صحيح؛ لِـمَا قد بيَّنا مـن أنـه لا يصح القياس على القيام.



تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ١٠٠٠.

[الحديث ٣٨٧- أطرافه في: ٦٨٩، ٧٣٧، ٣٣٧، ٨٠٥، ١١١٤، ١٩١١،

ما يتعلَّقُ بالإمامِ والمأمومِ سبَقَ الكلامُ عليه.

﴿ وَأَمَا قُولُهُ: «آلَى مِن نسائِه شهرًا». فهو من الأَلِيَّة، وهو الحلفُ؛ يعني: حَلَفَ ﷺ أَن يعْتَزِلَ نساءَه شهرًا، وذلك لنزاع بينَه وبينَهن.

وكان ﷺ بشرًا ينازِعُ وينازَعُ، ولا سِيها أهلُه فإنهن ينازِعْنَه، لكنه ﷺ يصْبِرُ عليهن،

والاحتمال الثالث: أن يأتموا به، ولكن يسجدون، وهذا أقرب الأقوال.

وسئل أيضًا تَكَلُّفُكُ إِذَا جلس الإمام جلسة الاستراحة، فهل يجلسها المأموم؟

فأجاب تَحْلَثْهُ: نعم، إذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة فليجلس المأموم؛ لأن هذا من تهام المتابعة، وإذا كان لا يراها فليقم المأموم؛ لأن هذا من تهام المتابعة، لكن عبَّر شيخ الإسلام ابن تيمية تَحْلَثْهُ بأنه يستحب للمأموم أن لا يجلس، إذا كان الإمام لا يرى الجلسة، ولم يقل: يجب.

ولعل الفرق بين هذه وبين قيام الإمام عن التشهد الأول -حيث إن المأموم يلزمه أن يقوم ولا يجلس- لعل الفرق: أن الجلوس للتشهد الأول طويل، فتبين فيه المخالفة تهامًا على الإمام، بخلاف جلسة الاستراحة، فإن المخالفة فيها يسيرة.

لكن مع ذلك نقول: اتبع إمامك، فإن كان يجلس فاجلس، ولو كنت لا تراها، وإن كان لا يجلس فلا تجلس، وإن كنت تراها، والمتابعة والموافقة ومَظْهَر المُصَلِّين بمظهر واحد هذا أمرٌ مهمٌّ، ألم تر أن الصحابة وَثَيْمُ أنكروا على عثمان أن يتم في منّى، ومع ذلك صلَّوا خلف، ومن جملة من أنكر عليه عبد الله بن مسعود؛ إذ إنه لما بلغه أن عثمان أتم استرجع؛ أي: قال: إنا الله وإنا إليه راجعون، كيف يتم؟! وكان يصلي معه إتهامًا، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي معه إتهامًا؟ قال: الخلاف شر، فانظروا نظرة السلف، فقد جعلوا الاختلاف والخلاف بين الأمة شرًّا.

وقد كان الإمام أحمد يَحَلَقُهُ يرى أن القنوت في الفجر بدعة، وكان إذا اثتم بمن يقنت في الفجر يتابعه، ويؤمِّن على دعائه وهو يرى أنه بدعة، وكل ذلك من أجل عدم الاختلاف.

(۱)رواه مسلم (۱/ ۳۰۸) (۲۱۱) (۷۷) مختصرًا.

وجُحِشَتْ ساقه؛ أي: انخدشت. «النهاية» (ج ح ش)، والمَشْرُبة -بضم الراء وفتحها-: الغرفة. «النهاية» لابن الأثير (ش ر ب).

ويقول: «خيركم خيركم لأهلِه، وأنا خيركم لأهلي» أنا

وقولُه ﴿ فَجُلُفُ : «فَجَلَسَ فِي مَشرُبةٍ »؛ المشربةُ الظاهرُ أنها السريرُ (١) ، لكن يقولُ: دَرَجَتُها من جُذوع النخل.

﴿ وقولُه ﴿ فِلْنَكُ : ﴿ وَنَزَّلَ لَتُسْعِ وَعَشْرِينَ ﴾ . يَعْنِي: قبلَ إتهامِ الثلاثين.

وقولُه ولينه: «فقالوا: إنك آليتَ شهرًا؟». هذا الاستفهامُ لا يقْصِدون به الاعتراضَ أبدًا، وإنها يقْصِدون به بيانَ الحكمةِ؛ يعني لهاذاَ نزَلَ لتسع وعشرين، والشهرُ قد يكونُ ثلاثين؟

فقال: «إن الشهر تسعٌ وعشرون».

وقولُه: «الشهر». هل «ال» هنا للعهدِ، أو لبيانِ الجنسِ؟

الجوابُ: للعهدِ؛ يعني: هذا الشهرُ كان تسعًا وعشرين، وليسَتْ لبيانِ الجنسِ بدليلِ أَنَّ النبي ﷺ قال: «الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا» (٢). وقالها ثانيةً، وقبَضَ الإبهامَ؛ يعني: يكونُ ثلاثين ويكونُ تسعًا وعشرين.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ: على جوازِ الإيلاءِ شهرًا، أو أقلَّ من أربعةِ أشهرٍ، فيهجُرُ الإنسانُ امرأتَه شهرًا، أو شهرين، أو ثلاثة أو أربعة، لكن لا يزيد وهذا بشرطِ أن يكونَ له سببٌ، أما بدونِ سببِ فلا يجوزُ.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۸۹٥)، وابن ماجه (۱۹۷۷).

قال الشيخ الألباني لَحَلَلتُهُ في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح.

<sup>(</sup>٢) وذكر الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٨٨)، وابن الأثير في «النهاية»، كما سبق، أن المشربة هي: الغرفة المعرفة المعرفة

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۹۰۸)، ومسلم (۲/ ۷۵۹) (۱۰۸۰) (٤).



وهل الغرضُ من الإيلاءِ الإيذاءُ، أو التأديبُ؟

لا شكَّ أن الغرض منه هو التأديب، فإذا تمَّتِ المدةُ قبلَ الأربعةِ أشهرِ فلا إشكال، وإن زادَتِ المدةُ على أربعةِ أشهرِ قيل له: إذا تمَّت الأربعةُ إما أن تَرجِعَ إلى أهلك، وإما أن تُطلِّق، وإذا رجَعَ إلى أهلِه قبلَ تهامِ المدةِ لزِمه كفارةٌ يمينٍ؛ لأنه حَنِث في يمينه، وإن أبى أن يرجِعَ فللزوجةِ أن تُطالِبَه بالفسخ، وحينئذِ يفسخُ العقدُ (الله في يمينه، وإن أبى أن يرجِعَ فللزوجةِ أن تُطالِبَه بالفسخ، وحينئذِ يفسخُ العقدُ (الله في يمينه، وإن أبى أن يرجِعَ فللزوجةِ أن تُطالِبَه بالفسخ، وحينئذِ يفسخُ العقدُ (الله في يمينه، وإن أبى أن يرجِعَ فللزوجةِ أن تُطالِبَه بالفسخ، وحينئذِ يفسخُ العقدُ (الله في يمينه، وإن أبى أن يرجِعَ فللزوجةِ أن تُطالِبَه بالفسخ، وحينئذِ يفسخُ العقدُ (الله في يمينه) إلى أن يرجِعَ فللزوجةِ أن يُطالِبَه بالفسخ، وحينئذِ يفسخُ العقدُ (الله في يمينه) إلى المؤلِن المؤلِن الله الفي يقبل المؤلِن الله المؤلِن الله المؤلِن الله المؤلِن الله المؤلِن الله المؤلِن الله المؤلِن المؤلِن الله المؤلِن ال

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٩ أ - باب إِذاً أُصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأْتَهُ إِذَا سَجَدَ.

٣٧٩ حدثنًا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَمَانُ الشَّيبَانِي، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ: وَكَانَ يَصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (١).

وهذا ليس فيه إشكالٌ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح نَعَدَّلَتْهُ: ما معنى آلى؟

فأجاب تَخَلِّللهُ: آلى؛ يعني: حلف، فقال: والله لا أجامع زوجتي لمدة شهر، أو لا أنام معها على فراش لمدة شهر.

فسئل كَثَلَتْهُ: وهل يكون معها في البيت؟

فأجاب يَحْلَلْلهُ: نعم، يكون معها، لكن له أن يعتزل، إذا كان لسبب.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۸۵٪) (۱۳ ٥) (۲۷۰).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَشْهُ:

٠ ٢- باب الصَّلاةِ عَلَى الْحَصِيرِ.

وَصَلَّى جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا ١٠

وَقَالَ الْحَسَنُ: قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلا فَقَاعِدًا".

إذًا: اسْتَفَدْنا أنه يجُوزُ أن يصلِّي في السفينةِ، لكن قائمًا، وهذا في الفريضةِ، وأما النافلةُ فيصلِّي قاعدًا، ولا حرجَ لأنه مسافرٌ.

﴿ وقولُ الحسن: «تَدُورُ مَعَها». يَعْنِي: إلى القبلةِ، وكذلك الأمرُ في الطائرةِ تَدُورُ مَعَها إلى القبلةِ، وإلا فإنه إن عَجَزَ يصلِّي قاعدًا؛ لأن بعضَ الناسِ لا يتحَمَّلُ أن يقِفَ قائمًا، والسفينةُ تَمْشِي في البحرِ فيخشَى أن يسْقُطَ، فيصلِّي قاعدًا.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري كَنَلَتْهُ بصيغة الجزم كها في «الفتح» (۱/ ٤٨٨)، وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة كَنَلَتْهُ في «مصنفه» (٢/ ٢٦٢)، وقال: حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد قال: سئل أنس عن الصلاة في السفينة، فقال عبد الله بن أبي عتبة، مولى أنس، وهو معنا جالس: سافرت مع أبي سعيد الخدري، وأبي الدرداء، وجابر بن عبد الله، قال حميد: وأناس قد سهاهم، فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمًا، ونصلي خلفه قيامًا، ولو شئنا لأرفأنا -أي: أرسينا- وخرجنا.

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢١٧)، و«فتح الباري» (١/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَعَلِّلْتُهُ بصيغة الجزم كما في «الفتح» (١/ ٤٨٨). وانظر: «التغليق» (٢/ ٢١٨).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَشَّهُ:

• ٣٨٠ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الله بْنِ مَالِكِ، أَنَّ جدَّتَهُ مُلَيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله عَلَيْ لِطَعَامٍ صَنعَتْهُ لَهُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ جدَّتَهُ مُلَيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله عَلَيْ لِطَعَامٍ صَنعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلأُصُلِّ (١) لَكُمْ » قَالَ أَنسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِير لَنا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنضَحْتُهُ بِهَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَصَفَفْتُ وَالْيتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَى لَنا رَسُولُ الله عَلَيْ رَكْعَتَين ثُمَّ انْصَرَفَ (١).

[الحديث ٣٨٠- أطرافه في: ٧٢٧، ٨٦٠، ٨٧١، ٤٧٨، ١٦٤.].

في هذا الحديثِ دليلٌ: على جوازِ مُصافَّة الصبي، أما في النفلِ فظاهرٌ، وأما في الفرضِ فبانتفاءِ الفرقِ بينَ الفرضِ والنفلِ، فيجوزُ أن يقِفَ في الصفِّ رجلٌ بالغٌ، ومعَه صبي.

وهل يجوزُ أن يقومَ، ومعَه امرأةٌ؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّ المرأةَ ليست من مصافِّ الرجالِ، ولهذا صلَّتِ العجوزُ من

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر تَحَلِّقَهُ في «الفتح» (۱/ ٤٩٠): قوله: فلأصلي لكم، كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء، وفي رواية الأَصِيلي بحذف الياء، قال ابن مالك: روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة، ووجهه: أن اللامَ عند ثبوتِ الياءِ مفتوحة لامُ «كي»، والفعلُ بعدها منصوب بــ«أن» مضمرة، واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: قوموا فقيامكم لأصلي لكم. ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة، واللام متعلقة بـ«قوموا».

وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضًا لام «كي»، وسُكِّنت الياء تخفيفًا، أو لام الأمر، وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مُجْرى الصحيح؛ كقراءة قُنْبُل: ﴿إنه من يتقي ويصبر ﴾ وعند حذف الياء اللامُ لامُ الأمر، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَنَحْمِلْ خَطَائِكُمْمُ ﴾ [التَّنَكَمُونَا: ١٢]. قال: ويجوز فتح اللام، ثم ذكر توجيهه.

وفيه لغيره بحث اختصرته؛ لأن الرواية لم ترد به، وقيل: إن في رواية الكُشْمِيهَنِي "فأصلً" بحذف اللام، وليس هو فيها وقفت عليه من النسخ الصحيحة، وحكى ابن قُرْقول عن بعض الروايات: "فلنصل". بالنون وكسر اللام والجزم، واللام على هذا لام الأمر، وكسرها لغة معروفة.اهـ

<sup>(</sup>٢)رواه مسلم (١/ ٥٥٧) (٨٥٦) (٢٦٦).

ورائهم، مع أنها جدَّةُ أنسِ بن مالكِ، وجدَّةُ اليتيمِ، فهي من محارِمهما، ومع ذلك صلَّتْ وحدَها وخلفَ الصفِّ (ا).

وهذا دليلٌ: على أن الدِّينَ الإسلامي يحرِّمُ، ويحارِبُ الاختلاطَ بينَ الرجالِ والنساءِ حتى في أماكنِ العبادةِ، وقد حثَّ النبي ﷺ النساءَ على التأخُّرِ، فقال: «خيرُ صفوفِ النساءِ آخرُها، وشرُّها أولها، وخيرُ صفوفِ الرجالِ أولُها، وشرُّها آخرُها» (١).

وكلُّ هذا إنها هو لأجلِ بُعْدِ النساءِ عن الرجالِ، والآن يوجدُ من أقوامِنا وإخوانِنا - ونعني بأقوامِنا من العرب، وإخوانِنا المسلمين عمومًا - مَن يجْعلونَ الشبابَ المُراهِقِين مع الشابَّات المراهقات في الدراسةِ جنبًا إلى جنبٍ، كلَّ الحِصَّةِ لمدةِ ساعةٍ إلا رُبُعًا أو ساعةٍ فأكثر، وهو إلى جنبِها، وحرارةُ فَخِذِه وحرارةُ فَخذِها تَلتَقيانِ - والعياذُ بالله - وربها يكونُ على المرأةِ لباسٌ غيرُ ساترٍ أيضًا، وهذه محنةٌ. ولكن كأنَّ الأمرَ شرابٌ باردٌ في صيفٍ حارً، بل هو ألذُّ على نفوسِهم من هذا.

فيجبُ على طلبةِ العلمِ أن يحارِبوا هذا الشيءَ، وأن يكْتُبوا في الصحفِ، ويتكلَّموا في المساجدِ، وفي المجالسِ بأنَّ هذا حرامٌ، ولا يحِلُّ، وأنه إن دعتِ الضرورةُ إلى اتفاقِ النساءِ والرجالِ في الموادِّ فلتُجعلِ النساءُ في غرفٍ خاصةٍ، وتُنقَلُ إليهم المحاضراتُ عبرَ الميكروفون أو عبرَ الشاشةِ، ويكُن لهن بابٌ آخرُ غير مدخل الرجالِ.

مع أننا لا نَرَى -إطلاقًا- أن تتساوى مناهجُ النساءِ والرجالِ؛ لأنَّ من مناهجِ الرجال ما لا تحتاجُ إليه الرجال ما لا تحتاجُ إليه الرجال، أو تكونُ حاجتُهم أقلَّ.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَحَلِّقه: هل يستدل بهذا الحديث على جواز صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكانًا في الصف؟

فأجاب تَحْلَقَهُ: هذا الحديث بالفعل قد استدل به شيخ الإسلام تَحَلِقَهُ على جواز صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكانًا، ووجه الدلالة: أنه لها يكن للمرأة مكان مع الرجال شرعًا -لاحِسًّا؛ لأن المكان واسع-كان كذلك من لم يجد مكانًا حِسًّا، وهو استدلال لطيف.

<sup>(</sup>٢)رواه مسلم (١/ ٣٢٦) (٤٤٠) (١٣٢).

وعلى سبيلِ المثالِ: كيف نُدرِّسُ للمرأةِ الهندسة؟ هل حتى تُتابع -غدًا- المقاولين في الأسواقِ؟ أو لتقيسَ المسافات؟ فلا فائدة في تدريس الهندسةِ للمرأةِ. وكذلك القولُ في الجغرافيا، فهي لا فائدة من تدريسِها للمرأةِ، وغيرُ ذلك كثيرٌ.

لكن مع الأسفِ ضَعْفُ الشخصيةِ في المسلمين أدَّتْ إلى أن يقْتَدُوا بالكفارِ، لأن هذه عادةُ الأضعف أنه يقْتَدِي بالأقوى، والشخصيةُ الإسلاميةُ مع الأسف معدومةٌ.

لكنَّ الحركاتِ الآن المستقبلية في الشبابِ -نرجوا اللهَ عَلَى اللهَ النجاحِ - للحَوْم اللهَ عَلَى اللهُ النجاحِ وبعضُ الحكوماتِ تركَبُ رأسَها، فإذا قيل: هذا حرامٌ قالوا: هذا أصولي، لاحِقُوه وانتَبِهوا له. والأُصولي عندهم هو المخرِّبُ، وكذَبوا عليه.

فالأصوليون حقًّا هم أبعدُ الناسِ عن التخريبِ لا شكَّ، ثم ما معنى كلمةِ «أُصولي»؟ في ظني -والعلمُ عندَ اللهِ- أنها كلمةٌ واردةٌ من الكَفَرةِ؛ لئلَّا يقولوا: هذا إسلامي؛ إذ إن الكفارَ يخافونَ من الإسلامِ، وحُقَّ لهم أن يخافوا، فلو كان الإسلامُ حقيقيًّا لدمَّر عُروشَهم، لكنه غُثاءٌ كغُثاءِ السيل.

والمهمُّ: أنَّ هذه الأحاديثَ وأمثالَها تَدُلُّ على أن الشرعَ له نظرٌ في بُعْدِ النساءِ عن الرجالِ؛ لعظم الفتنة.

ثم سبحان الله العظيم، ليتَه شيخٌ كبيرٌ وعجوزٌ كبيرةٌ لكان الأمرُ أهونَ، لكنه شابٌ مراهقٌ، وفتاةٌ مراهقةٌ -فسبحَانَ اللهِ-، لاشيءَ أعظمُ من هذه الفتنة. نسأل اللهَ العافية (١).

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَحَلَلْله: ما هو حكم الدراسة في الجامعات المختلطة؟

فأجاب تَخَلِّلَهُ: إذا أمكن أن تعيش المرأة بدونها أو الرجل بدونها فليفعل، وإذا لم يمكن فالواجب أن يتحرز من الجلوس إلى المرأة وأن يغض الطرف، وأن يكون هذا كالمُكْرَه، كما أننا ندخل السوق، وفيه نساء متبرجات، ويزاحمن الرجال، بل في الطواف في المسجد الحرام؛ فالأشياء التي لا بد منها يجب على الإنسان أن يحترز من الوقوع في المحرم، ويعفو الله عنه.

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ عَظَالُسُ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ الل

٢١- باب الصَّلاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ.

٣٨١ - حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَانُ الشَّيبَانِي، عَنْ عَبْدِ السَّيبَانِي، عَنْ عَبْدُ عَبْدِ السَّيبَانِي، عَنْ عَبْدُ عَبْدِ السَّيبَانِي، عَنْ عَبْدُ عَبْدِ السَّيبَانِي، عَنْ عَبْدِ السَّيبَانِي، عَنْ عَبْدُ عَلَى الْخُومُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْوَلِيدِ اللَّهُ عَلَى السَّيبَانِي، عَلَى الْخُومُ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِي عَنْ عَبْدِ السَّيبَانِي، عَنْ عَبْدُ السَّيبَانِي، عَنْ عَبْدُ عَلَى الْخُومُ اللَّهُ عَلَى الْعُنْ السَّيبَانِي، عَلَى السَّيبَانِ عَلَى الْعَبْدِي عَلَى الْعُنْ السَّيبَانِ عَلَى الْعُنْ السَّيبَانِي عَلَى الْعُنْ السَّيبَانِ عَلَى الْعُنْ السَّيبَانِ عَلَى الْعَلَى الْعُنْ السَّيبَانِي عَلَيْكُوالِي السَّيبَانِ عَلَى الْعَلَى السَّيبَانِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

الخُمرةُ هي قدرُ ما يغطّي به الإنسانُ وجهَه؛ يعني كالمِنديلِ يضَعُها الإنسانُ، يتَّقِي بها حرَّ الشمسِ، أو شدةَ الأرضِ، أو ما أشبه ذلك.

وقد قال أحد الفقهاء رَخِمَهُ ُ اللهُ: يكْرهُ أن يخصَّ جبهتَه بها يسْجُدُ عليه؛ لئلا يشابِهَ بذلك الرافضةَ (١).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبدع» (۱/ ٤٨٠)، و «الفروع» (١/ ٤٢٨)، و «الروض المربع» (١/ ١٨٧)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٧٣).

وقد سئل الشيخ الشارح تَعَلَّقَهُ: كيف يكره العلماء الصلاة على الخمرة مع وجود هذا الحديث؟ فأجاب تَعَلِّقَهُ: إن العلماء لم يكرهوا الصلاة على الخمرة، وإنها كرهوا أن يخص المصلي جبهتـه بـما يسجد عليه؛ أي: أن يجعل شيئًا بقدر الجبهة يسجد عليه.

فسئل كَغَلَلْلهُ: أليست الخمرة كذلك؟

فأجاب كَلَتْهُ: لا، بل الخمرة واسعة، فهي تسع اليدين والجبهة والأنف، وبعضها للأنف

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعْلَلتهُ:

٢٢ - باب الصَّلاةِ عَلَى الْفِرَاش.

وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ (١)

وَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِي ﷺ فَيسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ (١)

٣٨٢ حدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيدِ الله، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَينَ يَكُ أَنِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَلْمَ وَرِجُلاي فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَي، فَإِذَا قَامَ يَدَى رَسُولِ الله ﷺ وَرِجُلاي فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَي، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيوتُ يوْمَئِذٍ لَيسَ فِيهَا مَصَابِيحُ (١).

[الحديث ٣٨٢- أطرافه في: ٣٨٣، ٣٨٤، ٥٠٨، ١١٥، ١١٥، ١١٥، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٥،

قالت ذلك اعتِذارًا؛ لأنه قد يقولُ قائلٌ: لهاذا تَمُدُّ رِجلَيها حتى يحتاجَ النبي ﷺ إلى أن يغَفِرُ ها، لهاذا لم تكُفَّهها، فبَيَّنَتْ هذا العُذر، لئلَّا تُتَّهمَ بهذه التُّهمةِ.

\* \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري كَغَلِّلَهُ بصيغة الجزم كما في «الفتح» (۱/ ٤٩١)، وقد وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ ٢٧٢) عن ابن المبارك عن حميد قال: كان أنس يصلي على فراشه. «تغليق التعليق» (۲/ ۲۱۹)، و «الفتح» (۱/ ٤٩١).

وقد سئل الشيخ الشارح كَتَلَقَهُ: أليس الخشوع الله في الصلاة لا يتناسب مع الصلاة في الفراش؟ فأجاب كَتَلَقَهُ: هذا صحيح، ولكن هذا كان من أنس لعذر، والمقصود من البخاري هو بيان جواز الصلاة على الفراش، لا أنها هي والأرض سواء.

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَعَلَّلَتُهُ بصيغة الجزم كما في «الفتح» (١/ ٤٩١)، وقد أسنده في الصلاة من طرق، منها في الباب الذي يليه برقم (٣٨٥)، من حديث بكر بن عبد الله المنزني، عن أنس، بمعناه وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢) و «الفتح» (١/ ٤٩١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>رواه مسلم (۱/ ۳۲٦) (۱۲٥) (۲۲۷).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ لَحَلَلتهُ:

٣٨٣ حدثنا كَيْبِي بْنُ بُكَيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْسِ شِهَابٍ قَـالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يصَلِّي، وَهِي بَينَهُ وَبَينَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ (١).

٣٨٤ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يزيدَ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ عُـرْوَةَ، أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يصَلِّي، وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَينَهُ، وَبَينَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِى ينَامَانِ عَلَيهِ.

هَذَا فيه دليلٌ: على جوازِ الصلاةِ على الفراشِ (١)، وفيه أيضًا دليلٌ على أن فراشَ المرأةِ وزوجِها واحدٌ؛ لقولِه: على الفراشِ الذي ينامان عليه. وهذا هوالسنةُ والأفضلُ والأكملُ والأقربُ للأُلفة؛ خلافًا للمُتْرَفِين التالِفِين الذين يدَّعُون أن المرأةَ تكونُ في فراشٍ وحدَه، ومَا علِمُوا أنَّ الله قال: ﴿ مُنَّ لِيَاسُلَكُمُ وَالتَّهُمُ لِيَاسُ لَكُمُ لِيَاسُ لَكُمُ اللهُ قَلْ والميهِ أَدْنَى من لباسِ الإنسانِ إليه؟ لكنَّ هؤلاء لا يعْرفون من السنةِ شيئًا، ويجْعَلُونَ الأمورَ تابعةً لأذواقِهم (١).

وعلى كلِّ حالٍ: ففي هذا دليلٌ على أن اعتراضَ الإنسانِ بينَ يدَي المُصلِّي لايضُرُّ، لاسِيَّا مع الحاجةِ؛ لأن بيتَ رسولِ الله ﷺ كان صغيرًا (''

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۱/ ٣٦٦) (۱۲٥) (۲۲۷).

<sup>(</sup>٢)سئل الشيخ الشارح نَحْلَلتُهُ: هل تجوز الصلاة على الفراش الإسْفَنْج؟

فأجاب تَحْلَلْلهُ: لا؛ لأن هذه الفُرُش لا يستقر عليها الإنسان، وكذلك نقولُ في القطن، ولكن إذا كان يشتد إذا غمزه كفي.

 <sup>(</sup>۲) سئل الشيخ الشارح تَحَلَّله: لو قال قائل: إنها كان النبي ﷺ ينام هو وزوجه على فراش واحد؛ لأن
 بيته كان ضيقًا، ولا يحتمل فراشين؟

فأجاب يَحَلَقْهُ: إن ذلك ليس بصواب؛ لأنه قد ورد أنه ﷺ كان يأمرهم بالمِخْضَب، ويُمْلأ، ويغتسل فيه، ثم يقوم ويُغْمى عليه، فهذا مها يدل على أنه كان واسعًا، ولكنه ليس كسَعَة بيوتنا الآن.

<sup>(</sup>٤) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّقُهُ: كيف نجمع بين نوم عائشة معترضة بين يدي الرسول على وهو يصلي، وبين قول النبي على «يقطع الصلاة المرأة والحار والكلب، ويقي ذلك مثل مُؤْخِرَة الرَّحْل»؟ فأجاب تَعَلَّقُهُ: إنها ليست مارة، ولكنها نائمة، وفرق بين المرور والنوم.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٢٣ - بِابِ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوةِ وَيدَاهُ فِي كُمِّهِ (١).

٣٨٥ - حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِي عَلِي فَيضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ (١).

[الحديث ٣٨٥- طرفاه في: ٢٢٠٨،٥٤٢].

في هذا المبحثِ قال العلماءُ: إن كان الحائلُ من أعضاءِ السجودِ، فالسجودُ غيرُ صحيحٍ، وإن كان مها يستُرُ به المرءُ عورتَه في صلاتِه فالسجودُ عليه مكروهٌ إلا لحاجةٍ، وإن كان بائنًا فلا بأسَ به، كها لو وضَعَ الإنسانُ مِنْديلًا أو نحوَ ذلك، ما لم يفْعَلْ ذلك تعاظُمًا في نفسه، فإنه قد يكونُ آثِمًا.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٢٤ - باب الصَّلاةِ فِي النِّعَالِ.

٣٨٦ - حدثنا آدمُ بْنُ أَبِى إِياسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يِزِيدَ الأَزْدِي، قَالَ: سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِي ﷺ يصَلِّي فِي نَعْلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (١).

[الحديث ٣٨٦- طرفه في: ٥٨٥].

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري تَخَلِّقُهُ بصيغة الجزم كما في «الفتح» (۱/ ٤٩٢)، وقد وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ ٢٦٦) قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن أن أصحاب النبي ﷺ كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته.

وهكذا رواه عبد الرزاق في «جامعه» (١/ ٤٠) (١٥٦٦) عن هشام، وهو ابن حسان.

<sup>«</sup>تغليق التعليق» (٢/ ٢١٩)، و «فتح الباري» (١/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ٤٣٣) (۲۲۰) (۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٨٦)، وطرفه في: (٥٨٥٠). ومسلم (٥٥٥) (٦٠).

مع أن النعالَ تَسْتلزِمُ -غالبًا- ألا تمسَّ أطرافُ القدمين الأرضَ، لكن لا بأسَ بذلك؛ لأنها -أي: القدميْن- تابعةٌ للنعالِ.

وفي هذا دليل: على أنه مِن السنةِ أن يصلِّي الإنسانُ في نعليه؛ لفعلِ الرسولِ ﷺ، ولأنه أمَرَ بذلك (١) ، لكن إذا كان فيه مفسدةٌ، فَدَرْءُ المفاسدِ أَوْلَى مِن جلبِ المصالحِ (١) ويكْفِي الإنسانَ -تحصيلًا للسنةِ - أن يصلِّي في بيتهِ بنَعْلَيه، أو في البَرِّ إذا خرجَ لنزهةٍ، أو ما أشْبَهَ ذلك (١).

#### \* \* \* \*

(١) روى أبو داود (٦٥٢) عن شداد بن أوس، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا اليه ود، فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم».

قال الشيخ الألباني رَحَمَلَتُهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.

(٢) قال الشيخ ابن عثيمين تَعَلِّتُهُ في محاضرة له بعنوان: «وصايا ذهبية لأبناء الأمة الإسلامية»: ليس درء المفاسد أولى من جلب المصالح في كل حال، ولكنه أولى في حالين:

الأولى: إذا غلبت المفاسد على المصالح.

الثانية: إذا تساوت المصالح مع المفاسد.

أما إذا غلب جانب المصلحة فالمصلحة مقدمة؛ لأنه تغتفر المفسدة القليلة مع المصلحة الكثيرة، وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَرِنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُّ قُلَّ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكَبُرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [التحقيد ٢١٩].

(٢) سئل الشيخ الشارح كَانَتْهُ: إذا كانت الصلاة بالنعال سنة فلهاذا لا نصلي الآنِ بالنعال؟

فأجاب تَعَلَّتُهُ: لا بأس بالصلاة في النعال، لكننا فقط نخشى أن تقتدي العوامُّ بذلك؛ فيدخلوا المساجد بنعالِهم، وهي ملوثة حتى يصلوا إلى الصف، وقد حدثتكم عني سابقًا أني صرت أصلي في النعلين، وكان الناس يهابون أن يدخلوا المساجد بنعالهم، فلما صرت أصلي فيها، وتكلمت فيها أيضًا في الخطبة -لما رأيت بعض الناس شوَّش على هذه السنة- بدأ العوام يدخلون بنعالهم، وهي ملوثة من رَوْث الحمير وغيرها؛ لأن الحمير كانت موجودة بكثرة في ذلك الوقت، فإذا وصلوا إلى الصف خلعوها فأتوا بالمضرة، ولم يأتوا بالسنة، فرأيتُ أن الأفضل تركُها، فتركتُها.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَللهُ:

٢٥- باب الصَّلاةِ فِي الْخِفَافِ.

٣٨٧ حدثنا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَحَدِّثُ، عَنْ هَامَ مِنْ الْحَارِثِ، قَالَ: صَفِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَحَدُّثُ، عَنْ هَامَ مِنْ الْحَارِثِ، قَالَ: رَأَيتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ، فَقَالَ: رَأَيتُ النَّبِي ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يعْجِبُهُمْ؛ لأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ (١).

٣٨٨ حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِي ﷺ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ وَصَلَّى.

وقولُه: «وضَّأتُه». يَعْنِي: صبَبتُ عليه وَضوءَه، وليس المعنى أنه هو الذي باشَرَ أعضاءَه؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ هو الذي كان يتوضَّأُ، كما مرَّ علينا في أحاديثَ مُتعدِّدةٍ.

#### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٢٦- باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ.

٣٨٩- أخبرنا الصَّلْتُ بْنُ مُحْمَّدٍ، قال: أَخْبَرَنَا مَهْدِي، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ حَلَى فَلَمَّ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّ قَضَى صَلاَتَهُ، قَالَ -لَهُ- حُذَيفَةُ: مَا صَلَّيتَ. قَالَ: - وَأَحْسِبُهُ قَالَ: - لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَير سُنَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ.

[الحديث ٣٨٩- طرفاه في: ٧٩١، ٨٠٨].

صِقولُ حذيفةَ ﴿ الله عَلَيْتَ ». هو كقولِ الرسولِ ﷺ للرجلِ: «اذْهَبْ فصلِّ فَاللهُ عَلَيْكُ للرجلِ: «اذْهَبْ فصلِّ فانك لم تُصلِّ».

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۲۷۲) (۷۲).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعْلَشْهُ:

٧٧ - باب يُبْدِي ضَبْعَيهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ.

• ٣٩٠ أخبرنا يحْيى بْنُ بُكَير، قال: حَدَّنَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَينَةَ، أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَينَ يَدَيهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَياضُ إِبْطَيهِ (١).

وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ (١).

[الحديث ٣٩٠- طرفاه في: ٨٠٧، ٣٥٦٤].

وَ قُولُه: «عن عبد اللهِ بنِ مالكِ ابن بُحَينةَ». مالكِ هنا مُنَوَّنَةٌ؛ لأنَّ بُحَينة ليس جدَّه بل هو اسمُ أمِّه، وإذا جاءتْ «ابن» مرةً أخرَى، فإن كانت مضافةً إلى الجدِ فهي بدلٌ أو نعت لها قبلَها، وإن كانت مضافةً إلى الأمِّ كان ما قبلَها منونًا، فيقال: عبدُ اللهِ بنُ مالكِ ابنُ بُحَينةَ، وهذا هو الفرقُ الأول.

والفرقُ الثاني: قالوا: إنه إذا كان الثالثُ ليس أبا الثاني، فإنه يفصلُ بينهما بالهمزةِ، ولهذا هي مكتوبةٌ: مالك ابن بحينة.

والفرقُ الثالثُ: أنَّ «ابن» في الكلمةِ الثالثةِ تَتْبَعُ الاسمَ الأولَ، ولا تَتْبَعُ الاسمَ الثاني إذا أُضيفت إلى غيرِ الجدِّ، وأما إذا أُضِيفَت إلى الجدِّ فإنها تَتْبَعُ الثاني؛ لأنَّ الثالثَ أبو الثاني.

ومثالُ مَن هو منسوبٌ إلى أبيه وجدِّه: عمرُو بنُ شُعَيبِ بنِ محمدٍ، تقولُ: رَوَى عمرُو بنُ شُعيبِ بنِ محمدٍ.

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۹۵) (۲۳۵).

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري كَاللَّهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (۱/ ٩٦)، ووصله الإمام مسلم في «صحيحه» (۱/ ٣٥٦) (٩٩٥) (٢٣٦)، قال: حدثنا عمرو بن سواد، أنبأنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، كلاهما عن جعفر بن ربيعة به.

<sup>«</sup>تغليق التعليق» (٢/ ٢٢٠).



فـ«ابن» نعتُ لشعَيبٍ وليست نعتًا لعمرٍو، ولهذا جاءتْ مكسورةً، وليس بينَها وبين شعيبٍ همزةُ وصل، وشعيبٌ غير مُنوَّنةٍ.

وهذا رجلٌ له أبٌ وأُمٌّ فنسبناه إلى أبيه وأمه، فقلنا: قال عمرُو بنُ شعيبِ ابنُ فاطمةً.

فنوَّنَا الاسمَ الثاني، ووضَعْنا همزة الوصلِ، وجعَلْنا «ابنَ» تابعًا للاسمِ الأولِ «عمرِو»، لا للثاني فبهذه ثلاثةُ فروقٍ.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ: على تفريج الرجل بين يديه إذا سجَدَ حتى يبْدُوَ بياضُ إبطيه.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لَسُّهُ:

٢٨ - باب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيهِ (١).

قَالَ أَبُو حُمَيدٍ عَنِ النَّبِي ﷺ (").

٣٩١ حدثنا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِي قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَيمُونِ بْنِ سِياهٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ الله، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذَمَّتِهِ».

[الحديث ٣٩١- طرفاه في: ٣٩٢، ٣٩٣].

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَحْلَلْلهُ: ما معنى قول البخاري يَحْلَلْلهُ في الترجمة: يستقبل بأطراف رجليه؟ فأجاب يَحْلَلْلهُ: معناه: أنه إذا سجد استقبل بأطراف رجليه القبلة.

وسئل أيضًا كَغَلَّلَهُ: هل يدل قوله في الترجمة: باب فضل استقبال القبلة. على أنه يـرى عـدم وجـوب استقبالها في الصلاة؟

فأجاب تَخَلَتْهُ: لا يدل هذا على أن استقبال القبلة ليس بواجب، كما سيأتينا -إن شاء الله- في التراجم الأخرى، والواجب فيه فضل، بل إن فضل الواجب أبلغ من فضل المستحب، كما جاء في الحديث الصحيح: «ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مها افترضته عليه».

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَحَلِّلَهُ بصيغة الجزم كما في «الفتح» (١/ ٤٩٦)، وقد أسنده في كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد (٨٢٨).

الشاهدُ من هذا الحديث قولُه: «واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنا». واستقبالُ القِبلةِ واجبٌ، بل من شروطِ الصلاةِ، وكان النبي عَلَيْ أولَ ما قدِم المدينةَ يسْتَقْبِلُ بيت المقدس، فيجعَلُ الكعبةَ خلفَ ظهرِه، وبيتَ المقدسِ أمامَه، وبَقِي على ذلك نحو ستةَ عشَرَ شهرًا، وكان عجبُ أن يسْتَقْبِل الكعبة، فكان يتقلّبُ بصرُه في السهاءِ، ينتظرُ الوحي، حتى نزلَ عليه قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ \* فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنها \* فَوَلِ وَجُهَكَ عَلَيه قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ \* فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنها \* فَوَلِ وَجُهَكَ عَلَيه قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَدُهُ السَّمَآءِ \* فَلَنُولِينَكَ وَبْلَةً تَرْضَنها \* فَوَلِ وَجُهَكَ مَنْ السَّمَآءِ \* فَلَنُولِينَكَ المقدسِ إلى الكعبةِ (المُعَدِّقُ السَّمَةِ السَّمَاءِ المقدسِ إلى الكعبةِ (المُعَدِّقُ السَّمَاءِ المقدسِ إلى الكعبةِ (المُعَدِّقُ السَّمَاءِ المقدسِ إلى الكعبةِ (المُعَدِّقِ السَّمَاءِ المقدسِ إلى الكعبةِ (المَعْدَّقِ السَّمَاءُ اللهُ المُعَدِّقِ السَّمَاءُ اللهُ المُعَدِّقِ المُعَلِّمُ اللهُ المُعَدِّقِ السَّمَاءُ اللهِ المُعَدِّقُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللهِ الكَعِبْ المَعْدِولُ اللهِ الكَعْبَةِ (السَّمَاءُ اللهُ المَعْدِولُ اللهُ المُهِ اللهُ المُعَدِّقُ السَّمَاءُ اللهُ اللهُ المَعْدِولُ اللهُ المُعَدِّقُ السَّمَاءُ اللهُ المُعَدِّقُ السَّمُ المُعَدِّقُ السَّمَاءُ اللهُ المَعْدَلَ المُعَدِّقُ السَّمَاءُ المُعَدِّقُ السَّمَاءُ المُهُ المُعْدِولُ اللهُ المُعَدِّقُ الْهُ المُعْدُولُ اللهُ المُعْدِولُ اللهُ المُعْدِولُ السَّمَاءُ المُعْدُولُ المُعْدِقُ السَّمَاءُ المُعْدَّقُ السَّمَاءُ المُعْدُلِي المُعْدَولُ المُعْدُولُ المُعْدِولُ المُعْدُولُ اللهُ المُعْدِولُ السَّمَاءُ المُعْدُولُ المُعْدِقُ السَّمَاءُ المُعْدُولُ المُعْدُولُ المُعْدُولُ المُعْدَولُ المُعْدُولُ المُعْدِولُ المُعْدِقُولُ المُعْدُولُ المُعْدَولُ المُعْدِولُ المُعْدَولُ المُعْدَولُ المُعْدُولُ المُعْدُولُ

وقد ذكر شيخُ الإسلامِ كَغَلَّلَهُ أن الكعبةَ هي القبلةُ للأنبياءِ كلِّهم أنَّ إلا أن اليهودَ والنصارى غيَّروا، فكانت النصارى تسْتَقبِلُ المشرق، واليهودُ يسْتَقْبِلون بيتَ المقدس.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

الشاهدُ من الحديث قولُه: «واسْتَقْبَلوا قِبْلَتنا».

\* \* \* \*

٣٩٣ - قال ابْنُ أَبِي مَرْيمَ: أَجْبَرَنَا يَحْيى، قال: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسٌ، عَنِ النَّبِي (١) عَيْقَةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٩)، ومسلم (٥٢٥) (١١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۷/ ۱۱).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَخَلِّقُهُ كما في «الفتح» (١/ ٤٩٧)، ووصله البيهقي تَخَلِّقُهُ في «سننه الكبرى» (٣/ ٩٢).



وَقَالَ عَلِي بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ، قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِياهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: يا أَبَا حَمْزَةَ، مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ، وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِم، وَعَلَيهِ مَا عَلَى الْمُسْلِم (۱).

الآن مَن رأَى هذا قال: هذا الحديثُ موقوفٌ، ومِن ثمَّ قال العلماءُ: إذا تعارَضتْ روايةُ الرفعِ مع روايةِ الوقفِ قدِّمَت روايةُ الرفع؛ لأنَّ الصحابي قد يقولُ الحديثَ من نفسِه دونَ أن يُسْنِده، وهذا شاهدٌ واضحٌ؛ لأنَّ اللفظَ الذي قاله أنسٌ، ولم يُسْنِده للرسولِ عَلَيْهُ هو اللفظُ الذي ذكرَه الرسولُ عَلَيْهُ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَشَّهُ:

٢٩ - باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ.

لَيسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلا فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِي ﷺ: «لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْكِ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ خَرِّبُوا»(۱).

الشاهدُ قولُه: «شرِّقوا أو غرِّبوا». فهو يدُلُّ على أنَّ ما بينَ المشرقِ والمغربِ قبلةٌ لأهل المدينةِ، ومَن سامتَهم (٢).

\* \* \* \*

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٢٢، ٢٢٣).

<sup>(</sup>١) علقه البخاري تَخَلَّلُهُ كما في «الفتح» (١/ ٤٩٧). ولم يذكر الحافظ في «الفتح»، ولا في «التعليق» (٢/ ٢٢٣) من وصله.

<sup>(</sup>٢)علقه البخاري، كما في «الفتح» (١/ ٩٨)، وقد أسنده يَحَلِّلتُهُ في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢)يقال: سامَتَ الشيءُ الشيءَ؛ أي: قابله ووازاه وواجهه. المعجم الوسيط (س م ت).

٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِي، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يزِيدَ اللَّيثِي، عَنْ أَبِي أَيوبَ الأَنْصَارِي، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيتُمُ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».

قَالَ أَبُو أَيوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ للهَ تَعَالَى (١).

وَعَنِ الزُّهْرِي عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيوبَ، عَنِ النَّبِي ﷺ مِثْلَهُ"ً.

### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُّخَارِيُّ رَحْلَتْهُ:

• ٣- باب قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى ﴾ [الثَّقة:١٢٥].

٣٩٥ حدثنا الْحُمَيدِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيتِ للْعُمْرَةَ، وَلَمْ يطُفْ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيانِي امْرَأَتَهُ؟ وَلَمْ يطُفْ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيانِي امْرَأَتَهُ؟ قَالَ: قَدِمَ النَّبِي ﷺ فَطَافَ بِالْبَيتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَينِ، وَطَافَ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسُوةٌ حَسِنَةٌ (١).

[الحديث ٣٩٥- أطرافه في: ١٦٢٣، ١٦٢٧، ١٦٤٧، ١٧٩٣].

٣٩٦- وسألنا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، فَقَالَ: لا يقْرَبَنَّهَا حَتَّى يطُوفَ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [الحديث ٣٩٦- أطرافه في: ١٦٢٤، ١٦٤٦].

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٤) (٥٩).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ كَنَلَتْهُ في «الفتح» (١/ ٤٩٨): قوله: وعن الزهري يعني: بالإسناد المذكور، والمراد: سفيان حدَّث به عليًّا مرتين؛ مرة صرح بتحديث الزهري له، وفيه عنعنة عطاء، ومرة أتى بالعنعنة عن الزهري، وبتصريح عطاء بالساع، وادعى بعضهم أن الرواية الثانية معلَّقة، وليس كذلك على ما قررته.اهـ

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۳۶) (۱۸۹).



ظاهرُ هذين الأثرَينِ أنه يجوزُ أن يجامِعَ زُوجتَه بعدَ الطوافِ والسعي وقبلَ التقصيرِ، وقد اختَلَف العلماءُ في ذلك، فمنهم مَن قال: إنه إذا طاف وسَعَى تمَّت عمرتُه، وما التقصيرُ إلا إطلاقٌ للمحظورِ، ومعنى إطلاقِ المحظورِ أنه يحْلِقُ أو يقصِّرُ من أجل أن يبينَ أنه انتَهَى من الإحرام (۱).

ومنهم من قال: بل إنه لا يأتي أهله حتى يطوف ويسْعَى ويحْلِق أو يقصِّر، وهذا هو المشهورُ عند فقهائِنا رحَهم اللهُ (١)، أنه لا يأتي زوجته حتى يتمِّمَ العمرة بركنيها؛ الطوافِ والسعي، وواجبِها، وهو الحلقُ أو التقصيرُ.

#### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَشهُ:

٣٩٧ - حُدثنا مُسَدَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْدَى، عَنْ سَيفٍ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيَانَ - قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، قَالَ: أُتِي ابْنُ عُمَرَ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ الله عَلَيْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِي عَلَيْ قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلالاً قَائِمًا بَينَ الْبَابَين، فَسَأَلْتُ بِلالاً، فَقُلْتُ: عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِي عَلَيْ فَي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَكْعَتَين بَينَ السَّارِيتَينَ اللَّتَينِ عَلَى يسَارِه إِذَا وَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَين أَنَ السَّارِيتَينَ اللَّتَينِ عَلَى يسَارِه إِذَا وَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَين اللَّ

[الحديث ٣٩٧- أطرافه في: ٢٦٨، ٤٠٥، ٥٠٥، ٥٠٠، ١١٦٧، ١٥٩٨،

في هذا الحديثِ دليلٌ: على جوازِ الصلاةِ في الكعبةِ، وهذه في النفلِ ثابتةٌ في «الصحيحين» وغيرِهما (أ)، وهل الفرضُ كالنفلِ الله؟ قيل: نعم، وقيل: لا، والصوابُ مع قولِ «نعم»؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ ما ثبَتَ في النافلةِ ثبت في الفريضةِ إلا بدليلٍ، ولا دليلَ على هذا.

<sup>(</sup>١)وهو رواية عن الإمام أحمد رَحَمْلَقَهُ، وانظر: «شرح العمدة» (٣/ ٢٤٥، ٢٤٦، (٣/ ٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغنى» (٥/ ٣٧٣، ٣٧٤)، و «شرح العمدة» (٣/ ٢٤٥). ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٢٩) (٣٨٨) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (۲/ ۷۰، ۱۳۸)، (۳/ ۲۱۰)، (٥/ ۲۰۲، ۲۰۷، (۲/ ۱۲، ۱۳، ۱۲، ۲۶)، (۶۲۹، ۱۳۲، ۲۲)، (۶۲۹، ۱۳۲۰)، (۶۲۹، ۲۳۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۲۰)، (۶۲۱، ۲۰۰)، (۶۲۱، ۲۰۰)، (۶۲۱، ۲۰۰)، (۶۲۱)، (۶۲۱، ۲۰۰)، (۶۲۱)، (۶۲۱)، (۶۲۰)، (۶۲۱)، (۶

لكن إذا كان في الكعبةِ، فهل يُشتَرَطُ أن يكونَ هناك شيءٌ شاخصٌ بينَ يديه، أو يجوزُ أن يصَلِّي داخلَ الكعبةِ متَّجِهًا إلى البابِ؟

في هذا خلافٌ بينَ العلماءِ (١)، فمنهم مَن يقولُ: لابدَّ أن يكونَ بينَ يديه شيءٌ شاخصٌ كالجدارِ والعمود ونحوِهما، ومنهم مَن يقولُ: لا يُشْتَرَطُ.

والذي ثبتت به السنةُ أن يصلِّي إلى شيءٍ شاخصٍ.

\* # # \*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٣٩٨ - حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِي ﷺ الْبَيتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّها، وَلَمْ يصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَينِ فِي قُبُلِ<sup>(۱)</sup> الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ» (۱).

[الحديث ٣٩٨- أطرافه في: ١٦٠١، ٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٤٢٨٨].

﴿ قُولُه وَ هُلَاثُهُ فِي الترجمةِ: «بابُ قولِ الله تعالى: ﴿ وَأَنَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَى ﴾ [الثقة: ١٢٥]». أين الشاهد له من الحديثين؟

يُحْتَمَلُ أَن يكونَ البخاري تَعَلَّلْهُ ذَهَبَ إلى ما ذَهَب إليه بعضُ العلماءِ مِن أَن مَقامَ إبراهيم ليس هو ذلك الحجرَ المعروف، أو أنه ذَهَبَ إلى ما قيل في التاريخ مِن أَن مقامَ إبراهيمَ كان لاصقًا بالكعبةِ، وأنه اتَّخذ مِن مقامِه مُصلَّى، وهو مُتَّجِهٌ إلى الكعبةِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» (٢/ ٤٧٦)، و «المجموع» (٣/ ١٩٥)، و «الإنضاف» (١/ ٤٩٨، ٤٩٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٨٢)، و «الفروع» (١/ ٣٣٤)، و «شرح العمدة» (٤/ ٤٨٩)، و «المحرر في الفقه» (١/ ٤٩)، و «الروض المربع» (١/ ١٥٤، ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ يَعَلَلله في «الفتح» (١/ ١ · ٥): قوله: في قُبُل الكعبة. بضم القاف والموحَّدة، وقد تُسكَّن؛ أي: مقابلها، أو ما استقبلك منها، وهو وجهها، وهذا موافق لرواية ابن عمر السالفة.اهـ

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۳۳۰) (۳۹۵).



وأما في مكانِه الآن فمن المعلوم أنه ليس لاصقًا بالكعبة، وقد قيل: إنَّ هذا هو السحيحُ؛ أي: أن المقام كان في الأولِ لاصقًا بالكعبة، وفي زمنِ عمرَ بن الخطابِ وَاللهُ وَأَى تَأْخِيرَه إلى هذا المكانِ (١) .

قَالَ ابنُ حجرٍ رَحَلَلتْهُ في «الفتح»: (١/ ١ ٠٥):

﴿ قُولُه: «هذه القِبْلةُ». الإشارةُ إلى الكعبةِ، قيل: المرادُ بذلك تقريرُ حكمِ الانتقالِ عن بيتِ المقدسِ، وقيل: المرادُ أن حكمَ مَن شاهَدَ البيتَ وجوبُ مواجهةِ عينِه جزمًا بخلافِ الغائبِ. وقيل: المرادُ أن الذي أُمِرتُم باستقبالِه ليس هو الحرَم كلَّه ولا مكةً، ولا المسجدَ الذي حولَ الكعبةِ بل الكعبةُ نفسُها.

أو الإشارةُ إلى وجهِ الكعبةِ؛ أي: هذا موقفُ الإمامِ، ويؤيدُه ما رواه البزَّارُ من حديثِ عبدِ اللهِ بن حَبشي الخَنْعَمي، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يصلِّي إلى بابِ الكعبةِ، وهو يقولُ: «أيها الناسُ إن البابَ قبلةُ البيتِ»، وهو محمولٌ على الندبِ لقيامِ الإجماعِ على جوازِ استقبالِ البيتِ من جميعِ جهاتِه. واللهُ أعلمُ.اهـ

وقال أيضًا رَحَمْلَتْهُ فِي «الفتح» (١/ ٥٠١):

﴿ قُولُه: «في وجهِ الكعبةِ». أي: مُواجِهِ بابِ الكعبةِ. قال الكَرْماني: الظاهرُ من البترجةِ أنه مقامُ إبراهيمَ؛ أي: أنه كان عندَ البابِ.

قلتُ: قدَّمنا أنه خلافُ المنقولِ عن أهلِ العلمِ بذلك، وقدَّمْنا أيضًا مناسبةَ الحديثِ للترجمةِ مِن غيرِ هذه الحيثيةِ، وهي أن استقبالَ المقامِ غيرُ واجبٍ، ونُقِل عن ابنِ عباسٍ، كما رواه الطَّبراني، وغيرُه أنه قال: ما أُحِبُّ أن أُصلِّي في الكعبةِ، مَن صلَّى فيها فقد ترَكَ شيئًا منها خلفَه. وهذا هوالسرُّ أيضًا في إيرادِ حديثِ ابن عباسٍ في هذا البابِ.اهـ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٩٣) إلى البيهقي. قال ابن كثير كَغَلَتْهُ في تفسيره (١/ ٢٧٢): إسناده صحيح.

وقال أيضًا كَمَالُسُكِالُ في «الفتح» (١/ ٤٩٩):

﴿ قُولُهُ: "بِابُ قُولِه تعالى ﴿ وَأَنَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِنْرَهِ عَمَّ مُصَلَى ﴾ [الثَّقَة ١٢٥]». وقع في روايتنا: "واتخذوا» بكسرِ الخاءِ على الأمرِ، وهي إحدى القراءتين، والأخرى بالفتحِ على الخبر، والأمرُ دالٌ على الوجوبِ، لكن انْعقَدَ الإجماعُ على جوازِ الصلاةِ إلى جميع جهاتِ الكعبةِ، فدلَّ على عدمِ التخصيصِ، وهذا بِناءً على أن المرادَ بمقامِ إبراهيم الحَجَرُ الذي فيه أثرُ القدمين، وهو موجودٌ إلى الآن (١٠).

وقال مجاهدٌ: المرادُ بمقامِ إبراهيمَ الحَرَمُ كلُّه، والأولُ أصحُّ، وقد ثبَتَ دليلُه عندَ مسلم من حديثِ جابرٍ، وسيأتي عندَ المصنِّفِ أيضًا.

رُى قولُه: «﴿مُصَلَّى ﴾». أي: قبلةً. قاله الحسنُ البصري وغيرُه، وبه يتمُّ الاستدلالُ. وقال مجاهدٌ: أي مُدَّعَى يُدْعَى عندَه. ولا يصِتُّ حملُه على مكانِ الصلاةِ؛ لأنه لا يُصَلَّى فيه، بل عندَه، ويترَجَّحُ قولُ الحسنِ بأنه جارٍ على المعنى الشرعي.

واستدلَّ المصنِّفُ على عدمِ التخصيصِ أيضًا بصلاتِه ﷺ داخلَ الكعبةِ، فلو تعين استقبالُ المقامِ لَمَا صحَّت هناك؛ لأنه كان حينئذ غيرَ مُسْتَقْبِلِه، وهذا هو السرُّ في إيرادِ حديثِ ابنِ عمرَ، عن بلالٍ في هذا البابِ.

وقد رُوَى الأَزْرَقي في أخبارِ مكةَ بأسانيدَ صحيحةٍ أن المقامَ كان في عهدِ النبي ﷺ،

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحَلَقُهُ: يقال: إن أثر إبراهيم عَلِيَّةٌ قـد امَّحَـى. فـإذا كــان الأمـر كــذلك فـما هــو الموجود الآن؟

فأجاب تَخَلِّلُهُ: الحجر هو الموجود الآن، وأما الأثر فقد امَّحَى من زمانٍ، ولكن قصيدة أبي طالب الله المشهورة تدل على أنه مازال أثرُه باقيًا حيث قال:

اللهم إلا أن يكون مراد أبي طالب أنها رطبة في الأصل، وأنها امَّحت فيها بعد، ونحن الآن نـشاهد من خلف الزجاج موضعًا كأنه موضع قدم، فهذا مصنوع.

س: يعنى هذا مصنوع؟

اسمها القدم..القدم التي نشاهدها الآن مصنوعة.

وأبي بكرٍ، وعمرَ في الموضعِ الذي هو فيه الآن حتى جاء سيلٌ في خلافةِ عمرَ، فاحْتَملَه حتى وأبي بكرٍ، وعمرَ في الموضعِ الذي هو فيه الآن حتى وجد بأسفلِ مكةً، فأتيى به فرُبِطَ إلى أستارِ الكعبةِ حتى قَدِمَ عمرُ، فاسْتَثْبَتَ في أمرهِ حتى تحقّق موضعَه الأولَ، فأعاده إليه، وبنَى حولَه، فاستَقَرَّ ثَمَّ إلى الآن.

وَلَه: «طاف بالبيتِ للعمرةِ». كذا للأكثرِ، وللمُسْتَمْلِي والحَمَوي: طاف بالبيتِ لعمرةٍ بحذفِ اللام مِن قولِه للعمرةِ، ولا بدَّ من تقديرها ليصِحَّ الكلامُ.اهـ

والخلاصةُ أن كَوْنَ الرسولِ ﷺ صلَّى في الكعبةِ، ثم صلَّى إلى وجهِ الكعبةِ يدُلُّ على أنه لا يُشتَرطُ أن يتَّخذَ من مقامِ إبراهيمَ مُصلَّى، وأنه لو صلَّى في غير ذلك لكان جائزًا، ولكنَّ الرسولَ ﷺ في حجةِ الوداعِ لما قَضَى الطوافَ تقدَّم إلى مقامِ إبراهيمَ فقرأً: ﴿وَاَتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ (ا.

وهذا دليلٌ على أن المرادَ بالمقامِ هو هذا الحَجَرُ، وأن المرادَ بكونِه مُصلًّى أن نُصلِّي خلفَه، فَينَزَّلُ كلُّ نصِّ على مَحلِّه.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَغَلَشْهُ:

٣١- باب التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيثُ كَانَ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ » ".

٣٩٩ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ الْبَرِ عَازِبِ مِكْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَى صَلَّى نَحْوَ بَيتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَى عَبُ أَنْ يوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ فَدَ زَىٰ تَقَلُبَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَبْ أَنْ يوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ فَدَ زَىٰ تَقَلُبَ وَهُم مُ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ ﴾ [النَّقَةَ : ١٤٤]. فَتَوجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ؛ وَهُمُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۸۸۸، ۸۸۸) (۱۲۱۸) (۱٤۷).

<sup>(</sup>١) علقه البخاري كَلَمْهُمُكُلُّ، كما في «الفتح» (١/ ٥٠٢)، وقد أسنده في كتاب «الأذان» (٧٩٣)، وفي كتاب «الاستئذان» (٦٢٥١)، وفي كتاب «الأيهان والنذور» (٦٦٦٧).

الْيهُ \_\_\_\_ودُ: ﴿مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَهِمُ الَّتِي كَانُواْعَلَيْهَا قُل لِلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ثَمْ دِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ الْلَهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ثَمْ حَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى مُسَتَقِيمٍ ﴿ الْلَقِي اللّهُ عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبَع الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلّى مَعَ وَمُ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلّى مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ، وَأَنَّهُ تَوجَهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوجَهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ (١٠).

وهذه غيرُ قضيةِ قُباءٍ "أ؛ لأنَّ قضيةَ قُباءٍ - فيها أنه- أدْركهم في صلاةِ الفجرِ، وهذا في صلاةِ العجرِ،

ويقال: إنَّ المسجدَ الذي في المدينةِ -الذي يقالُ له: مسجدُ القِبْلتَينِ- هو الذي صار فيه تحويلُ القبلة، واللهُ أعلمُ أللهُ أعلمُ .

في هذا الحديثِ فوائدُ نَذْكُر منها:

أولًا: كونُ الرسولِ ﷺ صلَّى نحوَ بيتِ المقدسِ ستةَ عشَرَ أو سبعةَ عشَرَ شهرًا، فعَلَ هذا موافقةً لأهلِ الكتابِ، حتى إنه ﷺ كان يَسْدُل رأسَه دون أن يفْرقه موافقةً لأهل الكتابِ وتحبُّبًا إليهم (١٠).

ثُم إن فيه حكمةً أُخرَى، وهي أن عدولَ الرسولِ ﷺ عن ذلك إلى الثابتِ أخيرًا يدُلُّ دلالةً واضحةً على أنه عبدٌ مأمورٌ، ورسولٌ مُرسَلٌ، وأنه لا يتَّبعُ هواه، وإنها يتَّبعُ ما أُنْزِل إليه، ولو كان يتَّبعُ هَواه لأحبَّ أن يكونَ على وتيرةٍ واحدةٍ؛ لئلا يقالَ: إنه مُتناقِضٌ.

وفي قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ﴾ [الثَّقَة:١٤٤]. وأنه لم يقُل: قد رأينا مراعاةٌ لحكايةِ الحالِ؛ يعني: كأنه الآن يرَى، مع أنه أمرٌ سابقٌ.

وفي هذه الآيةِ دليلٌ: على أنَّ الرسولَ ﷺ كان يحِبُّ أن يوجَّه إلى الكعبةِ؛ لأنها أولُ بيتٍ وُضِع للناسِ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٢٥) (١١).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ كَنَلَثُهُ في «الفتح» (١/ ٥٠٦): قباء بالمد والصرف، وهو الأشهر، ويجوز فيه القصر وعدم الصرف، وهو يذكر ويؤنث: موضع معروف ظاهر المدينة.اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٠٣)، ومسلم (١/ ٣٧٥) (٥٢٦) (١٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتح (١/ ٥٠٣).

وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ: على أن المُصلِّي إذا تَبَينَتْ له القبلةُ في أثناءِ الصلاةِ وجَبَ عليه الانحراف، ولو كان انحرافًا تامَّا؛ فإنَّ هولاءِ انحَرَفوا انحرافًا تامَّا، فقد جعلُوا ظهورَهم نحوَ بيتِ المقدسِ، ووجوههم نحوَ الكعبةِ (۱).

وفيه أيضًا دليلٌ: على جوازِ العملِ بخبرِ الواحدِ؛ لأن هـؤلاء انحَرَفوا بمجردِ أن أخبرَهم هذا الرجلُ، ولم يقولوا: لا يمكنُ أبدًا أن نَنْحرِفَ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان.

ولذلك فنحن نقول: إذا كان المُخْبِرُ عدلًا ثقةً فإنه يقْبلُ قولُه بخلافِ الشهادةِ في الأموالِ؛ لأنها حقوقُ آدميين مبنيةٌ على الشُّحِّ، وعلى التثبُّتِ والتأكُّدِ.

وفيه أيضًا: أنَّ مَن اجْتَهَد في القبلةِ، ثم تبين له الخطأُ في أثناءِ الصلاةِ وجَبَ عليه أن ينْحَرِفَ، ولا يضُرُّه ما حصَلَ، وأما مَن صلَّى بدونِ اجتهادٍ، ثم جاءه رجلٌ، وقال: القبلةُ عن يمينِك أو وراءَكَ، فإنه يسْتأنِفُ الصلاةَ من جديدٍ؛ لأنه لم يجْتَهِدْ، ولم يتَحرَّ، ولم يسْأَلْ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ عَلَىٰ الْهَاكَال:

٠٠٠ – حدثنا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يصَلِّي عَلَى رَاجِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

[الحديث ٤٠٠ - أطرافه في: ٤١٤٠، ١٠٩٩، ٤١٤].

في الأحاديثِ السابقةِ دليلٌ: على وجوبِ استقبالِ القبلةِ، وهو شرطٌ لصحةِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۷ ۹۹)، ومسلم (۲۳۳٦) (۹۰).

الصلاة (١)، إلا أنه يسقُطُ في ثلاثة مواضع:

أُولًا: عندَ العجزِ عنه، ودليلُه قولُه تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهُ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [النَّمَا النَّاكا:١٦].

وثانيًا: شدةِ الخُوفِ: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكَبَانًا ﴾ [النَّقَةِ:٢٣٩]. وقد يقـالُ: إنَّ هـذا داخلٌ في الأولِ؛ لأنه عاجزٌ.

والثالث: في النافلةِ في السفرِ؛ فإنه يصَلِّي حيثُما توجَّهَتْ به راحلته، سواءٌ كانت القبلةُ عن يمينه، أو عن يسارِه، أو خلفَه.

فإذا صلَّى عن يمينِ القَبلةِ لا باتجاهِ وجهتِه فصلاتُه غيرُ صحيحةٍ؛ لأنَّ الواجبَ استقبالُ القبلةِ أو الجهةِ التي يتَّجِهُ إليها، وهذا في النافلةِ.

وهل يلزَمُ أن يبْتَدِئَ التكبيرَ نحوَ القبلةِ، ثم ينْصرِفَ نحوَ جهةِ سيرِه أَوْ لا؟ الصحيحُ: أنه لا يجِبُ؛ لعموم الرخصةِ.

وهل مثلُ ذلك جائزٌ إذا كان في سفينةٍ يسْتَطِيعُ أن يستَديرَ، أو لابد أن يكونَ على مركوبِ لا يمْكِنُه أن يسْتَدِيرَ فيه.

الظَّاهرُ: هو الأولُ؛ لعموم الرخصةِ، لكنَّ الاحتياطَ أَوْلَى.

وهل يستَثْنَى من ذلك ما إذاً اجتَهدَ في القبلةِ، وهو في مَحِلِّ يجْتَهَدُ فيه كالبَرِّ، فأخطَأ؟ الجوابُ: لا لأنه لم يتَعمَّد مخالفةَ القبلةِ، بل كان حينَ صلاتِه يعْتَقِدُ أنَّ هذه هي القبلةُ، بخلافِ العاجزِ والخائفِ وصلاةِ النفل.

وفي هذا الحديثِّ دليلٌ: على أنه قد تفْتَرِقُ الفريضةُ والنافلةُ؛ لأنه في الفريضةِ لا يصلِّي على ظهرِ راحلتِه، ولكنه يصَلِّي في النافلةِ، وقد ذكرَ العلماءُ نحوَ عشرين فرقًا بين النفل والفرضِ.

ولكنه قد مرَّ علينا أن الأصلَ تساوِي الفرضِ والنفلِ إلا بدليلِ ".

<sup>(</sup>۱) سُئلَ الشيخ الشارح كَةَلَتْهُ ماذا يفعلُ الإنسان إذا انحرف انحرافًا يسيرًا عن القبلة؟ فأجاب كَهَلَتْهُ: الانحراف اليسيرُ لا يضر سواءٌ كنت في البلدِ أو في غير البلد؛ لقوله على لأهل المدينة: «ما بين المشرقِ والمغربِ قبلة».اهـ

<sup>(</sup>۲) تقدم.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَ إِللهُ:

أُ ١٠٤ - حدثنا عُثْمَانُ أَقَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: صَلَّى النَّبِي عَلَى السَّمِ قِيلَ لَا أَدْرِى زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيتَ كَذَا وَكَذَا، فَنَى رِجْلَيهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَين، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّ أَقْبَلَ عَلَينَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيءٌ لَنَبَّأَتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيتِمَ عَلَيهِ، ثُمَّ فِي الصَّلاةِ مَّ عَلَيهِ، ثُمَّ لِيسَلِّمُ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيتِمَ عَلَيهِ، ثُمَّ لِيسَلِّمْ فُلْ مَعْ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيتِمَ عَلَيهِ، ثُمَّ لِيسَلِّمْ فُلْ مُّ مِسْجُدْ سَجْدَتَينِ» (ال

[الحديث ٤٠١] أطرافه فيه: ٤٠٤، ١٢٢٦، ١٦٢٨، ٧٢٤٩].

﴿ وَابِنُ مسعودٍ؛ لأَنَّ المُبْهَمَ لِيَّهِ فِي سندِ الحديثِ: «قال عبدُ اللهِ». هو ابنُ مسعودٍ؛ لأَنَّ المُبْهَمَ يعرَفُ بتلاميذه ومشايخه.

في هذا الحديثِ: «صلَّى النبي ﷺ الظهرَ خسَّا، فلَّما سَلَّم قالوا: ماذا حَدَثَ يا رسولَ اللهِ، أحدَث شيءٌ؟» يَعْنِي: هل زِيْدَ في الصلاةِ؟ قال: «وماذا؟» قالوا: صلَّيتَ كذا وكذا. إذًا هو ﷺ ناسِ.

﴿ وقولُهُ: ﴿ فَتَنَى رَجِلِيهِ ﴾. أي: عطَفَها، واسْتَقَبَلَ القبلة، وسجَدَ سجدتين ثم سلَّم. فالسجدتان الآن كانتا بعدَ السلامِ، وكونُهما بعدَ السلامِ أمرٌ ضروري؛ لأنه يلْزمُ من عدمِ علمِه بالسهوِ إلا بعدَ السلامِ أن تكونَ السجدتان بعدَ السلام.

وقد سئل الشيخ الشارح تَخَلَقَهُ: هل يجوز للإنسان أن يصلي جالسًا في النافلة، مع قدرته على القيام؟ فأجاب تَخَلَقُهُ: نعم، يجوز ذلك، ولكنه يكون أجره على النصف من أجر القائم، وأما في الفريضة فلا يجوز. فسئل تَخَلَقُهُ: ألم تقولوا: إن الفريضة والنافلة سواء، ولا يفترقان إلا بدليل؟ فأجاب تَخَلَقَهُ: نعم، وهذا الفرق قد دل عليه الدليل.

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۲۷۵) (۸۹).

فلمَّا أَقْبَلَ، قالَ: «إنه لو حَدَث في الصلاةِ شيءٌ لنَبَّأَتُكم به» وقد صدَقَ عَلَيْالطَّلْوَاللِّهُ الْأَنه المبلِّغُ حقًّا عن اللهِ، فلو حدَثَ في شريعةِ اللهِ ما يخالِفُ الأصلَ لكان ينبِّئ به، ومن هنا أخذَ العلماءُ قاعدةً معروفةً، وهي: لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجة.

وقال: «ولكن إنها أنا بشرٌ مثلُكم» أكَّد ﷺ هذه البشرية بـ «إن»، وبقولِه «مثلُكم»، ولم يقْتَصِرْ على قولِه: «إنها أنا بشرٌ»، وصدَق الرسولُ ﷺ فهو بشرٌ مثلُنا، يلْحَقُه النسيانُ والجوعُ والعطشُ والحرُّ والبردُ والنومُ والتعبُ والمرضُ، بل إنه ﷺ يمرضُ كما يمرَضُ الرجلانِ منا (۱).

﴿ وقولُه ﷺ: «فإذا نَسِيتُ فذكّروني». وجوبًا أو اسْتِحْبَابًا؟ الجوابُ: وجوبًا فيها يسْتَحَبُّ.

وقوله ﷺ: "وإذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فليتَحرَّ الصوابَ". وفي نسخةٍ افليتحرَّى الصوابَ"، وفي نسخةٍ افليتحرَّى الصوابَ"، يقولُ: كذا في اليونينِية بإثباتِ الياءِ، ولكن في نسخ أخرى «فلْيتَحرَّ» بدونِ ألفٍ، وهذا هو الموافقُ لقواعدِ اللغةِ، ولكن قد تُبَقَى الألفُ إشباعًا لحركةِ ما قبلَها؛ لأنك إذا أشْبَعْتَ الفتحةَ صار ما بعدَها ألفًا.

ونظيرُ ذلك قولُه تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصَّبِرَ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ [هُنْكَ: ١٠]. «يتقي» بالياء مع أنها مجزومةٌ بفعلِ الشرطِ، والمجزومُ تُحذفُ منه الياءُ كالذي هنا، لكنها بقِيت للإشباع.

والدليلُ على أنها مجزومةً ؛ لئلا يدَّعِي مُدَّعٍ أنَّ «مَن» اسمٌ موصولٌ: قولُه: «ويصبر» فعطَفَ عليها الفعلَ مجزومًا.

المهمُّ أن نقولَ: إن صحَّتِ الروايةُ بالألفِ فهي للإشباع، ولا إشكالَ.

وقولُه ﷺ: «فلْيتَحرَّ الصوابَ، فلْيتِمَّ عليه، ثم ليسَلَّمُ، ثمَّ يسجدْ سجدتين». مع أنه في حديثِ عبدِ اللهِ ابنِ بُحَينةَ قال: «فلْيطرحِ الشكَّ، ولْيبْنِ على ما اسْتَيقَنَ، ثم يسْجُدْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٨)، ومسلم (٤/ ١٩٩١) (٢٥٧١) (٥٥).



## سجدتين قبل أن يسلم "(أ) في الجمعُ بينَ الحديثين؟

قيل: إنها صفتان لعملِ واحدٍ، وإنه يجوزُ أن يسجُدَ قبلَ السلامِ، وبعدَ السلامِ في الشكِّ. وقيل: إنهما ليستا بصفتين لعمل واحدٍ، بل صفتانِ لعملين مختلفيْن؛ لأنَّ الأولَ «حديث ابنِ بُحَينة» شكَّ بلا ترجيِّج، والثاني شكُّ بترجيح، والدليلُ على أنه شكَّ بترجيح قولُه: «فلْيتَحَرَّ» ولا تَحَرِّي مَع متساوي الطرفين؛ لَأَنه كيف يتَحرَّى، وليس عندَه شيءٌ يبنِي تَحَرِّيه عليه.

إذًا: فحديثُ ابن مسعودٍ فيها إذا ما كان عنده ترجيحٌ لأحدِ الاحتماليْن، وحديثُ ابنِ بُحَينةَ فيها إذا لم يكنْ عندَه ترجيحٌ، والواحدُ منا يعْرِفُ أنهِ أحيانًا يشُكُّ متردِّدًا بلا ترجيح، وأحيانًا يشُكُّ مُرجِّحًا.

إِذَا: فإذا شكَّ في الصلاةِ مرجِّحًا فلْيننِ على الراجنِّج، ثم يسْجُدِ السجدتين بعد السلام، وإذا شكَّ في الصلاةِ متردِّدًا بلا ترجيحٍ فلْيبْنِ على ۖ اليقينِ، وهو الأقلُّ، ولْيسْجُدْ سجدتين قبلَ أن يسلِّمَ.

وما هي الحكمةُ في الفرقِ؟

الحكمةُ أنه إذا بنَى على التحرِّي؛ فالأصلُ في العباداتِ أنها تُبْنَى على الظنِّ الغالب، لكن لاحتمالِ التردُّدِ جُبِرِ النقصُ، وما دام أنها تُبْنَى على الغالبِ فالشكُّ مُطَّرَحٌ، والسجدتان احتياطٌ، والاحتياطُ ينْبَغِي أن يكونَ خارجَ العبادةِ؛ لئلا يكونَ في العبادةِ زيادتان: الشكُّ الطارئُ على الراجح، والسجدتان.

وأما إذا بَنَى على اليقينِ -وهو الشكُّ بلا ترجيحٍ- فإنه يكونُ نقصًا في الصلاةِ، ولهذا وجَبَ أنه يجْبَرَ هذا النقصُ قبلَ انتهاءِ الصلاةِ. وَهذا تعليْلُ واضحٌ '``.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٧١) (٨٨)، من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح كَالله: هل كون سجود السهو قبل السلام أو بعده للاستحباب مجمع عليه؟ فأجاب كَنْلَتْهُ: أما كون السجود للسهو قبل السلام أو بعده للاستحباب هو المشهور فنعم، وأما كون هذا مجمعًا عليه فلا؛ فإن شيخ الإسلام ابن تيمية كَغَلَّلْهُ يرى أن ما ورد السجود فيه قبل السلام فهو قبله وجوبًا، وما ورد بعـد الـسلام فهـو بعـده وجوبًا، ويـستدل بـالأمر: «فليـسجد

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِللهُ:

٧٣- باب مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لا يرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيرِ الْقِبْلَةِ. وَمَنْ لا يرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيرِ الْقِبْلَةِ. وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِي ﷺ. وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِي ﷺ فِي رَكْعَتَي الظُّهْرِ، وَأَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِي (أَنَّ مَا بَقِي القبلةِ». إذا كان لهذا القولِ حظُّ من النظرِ في أَجْدَرَه بالقبولِ، وما أَحْسَنَ القولَ به (أ). لا سيما في حالِ الجهلِ؛ لأن كثيرًا من الناسِ قد يكونُ ضيفًا عندَ شخصٍ، وينْسَى أن يسْأَلَه عن القبلةِ، الجهلِ؛ لأن كثيرًا من الناسِ قد يكونُ ضيفًا عندَ شخصٍ، وينْسَى أن يسْأَلَه عن القبلةِ،

ولأنه إذا سجد قبل السلام فيما محله بعد السلام فقد زاد في الصلاة عمدًا، وإن أخَّر ما قبل السلام إلى ما بعد السلام فقد نقص من الصلاة عمدًا.

وكلام شيخ الإسلام لا شك أنه قوي من حيث النظر، لكن من لي بأئمة يعلمون الفرق، هذه هي المشكلة، وإذا كان طلبة العلم الذين سَمَّوا أنفسهم طلبة للعلم لا يفهمون الفرق، فما بالـك برجـل ليس بطالب علم؟! فهو أحرى بألا يعرف الفرق.

ولذلك ربها يخطئ، فيسجد قبل السلام فيها موضعه بعد السلام، أو بالعكس، وربها لا يسجد أبدًا، وربها يسجد فيما لا سجود فيه؛ ولهذا نرى أنه يجب على الأئمة بالذات أن يدرسوا سجود السهو درسًا واعيًا تامًّا.

وسئل أيضًا تَحَلَقهُ: إذا كان الإمام يريد أن يسجد بعد السلام، وكان المسجد مليئًا، وهو يعلم أنه إذا سَلَّم، ثم كبَّر للسجود، فسيظن المأمومون أنه كبَّر على جنازة، أو كبَّر للقيام، فيقومون؟

مَّ مَا مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلِى تغيير الصوت في التكبير بها يدل على السَّجُود، فإذا خاف ألا يُفْهَم قال للناس -وما يضر الكلام في هذه الحالة؛ لأنه لحاجة-: علينا سجود سهو وسنسجد.

(۱) علقه البخاري كَالْهَ كِلَا في «الفتح» (۱/ ٥٠٤)، وقد أسنده كَالَّهُ في كتاب «السهو» (١٢٢٨)، (١٢٢٩). وقال الحافظ ابن حجر كَالْهُ كَالْفَق «التغليق» (٢/ ٢٤٤) وقوله فيه: وأقبل على الناس بوجهه. لم أره عند البخاري بهذا اللفظ، ورُوِّيناه في «الموطإ» (١/ ٩٤) (٥٩)، من طريق أبي مصعب وغيره، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلّى لنا رسول الله على صلاة العصر، فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقُصِرَت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله على ذلك لم يكن»، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله على الناس، فقال: «أصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم. الحديث ورواه مسلم (١/ ٣٠٤) (٥٧٣)، والنسائي في سننه (١/ ١٨٢) عن قتيبة عن مالك.اهـ

(۲) سئل الشيخ الشارح تَخَلَثْهُ: ما هو القول الراجح فيمن يصلي لغير القبلة ساهيًا ولم يجتهد؟
 فأجاب تَخَلَثْهُ: من صلى ساهيًا إلى غير القبلة فإنه يعيد؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة.



فإذا قام ليصلِّي اتَّجَهَ حيث كان وجهُه، وقد يخْطئ.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٢٠٤٠ حدثنا عَمْرُو بْنُ مَيمُونِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَنْ جُمَيدٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَلَيْكَ: وَافَقْتُ رَبِّى فِي ثَلاثٍ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله، لَو اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى، فَنَزَلَتْ: وَآيِدَ الْحِجَابِ، قُلْتُ: يا مُصلّى، فَنَزَلَتْ: وَآيِدَ الْحِجَابِ، قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يُحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يِكَلِّمُهُ نَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيةُ رَسُولَ الله، لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يُحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يكلِّمُهُ نَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِي ﷺ فِي الْغَيرَةِ عَلَيهِ فَقُلْتُ لَهُ نَّ : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِي ﷺ فِي الْغَيرَةِ عَلَيهِ فَقُلْتُ لَهُ نَّ : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن الْحَجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِي ﷺ فِي الْغَيرَةِ عَلَيهِ فَقُلْتُ لَهُ لَتُ لَهُ مَنَ : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن

حدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يحْيى بْنُ أَيوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا.

[الحديث ٤٠٢ - أطرافه في: ٤٩١٦، ٤٧٩٠، ٤٤٨٦].

قَالَ ابنُ حجرٍ كَثَلَلْهُ كَاللهُ فِي «الفتح» (١/ ٥٠٥):

وَمَن لَم يرَ الإعادةَ على مَن سَهَا فَصَلَّه القِبلةِ». أي: غيرَ ما تقدَّم. ومَن لم يرَ الإعادةَ على مَن سَهَا فَصَلَّى إلى غيرِ القِبلةِ، وأصلُ هذه المسألةِ في المجتهدِ في القبلةِ إذا تَبينَ خطؤُه، فروَى ابنُ أبي شيبةَ، عن سعيدِ بن المسيب، وعطاءِ والشعبي، وغيرِهم، أنهم قالوا: لا تَجِبُ ابنُ أبي شيبةَ، وقولُ الكُوفيين، وعن الزهري، ومالكِ، وغيرِهما: تَجِبُ في الوقتِ، لا بَعدَه، وعن الشافعي: يُعيد إذا تيقَّن الخطأَ مطلقًا (١٠).

وفي الترمذي من حديثِ عامرِ بنِ ربيعةَ ما يوافِقُ قولَ الأوَّلين، لكن قال: ليس إسنادهُ بذاك.اهـ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ١٨٦٥) (٢٣٩٩) (٢٤) مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ الشارح يَحْلَلْلهُ: فالأقوال إذن ثلاثة.

لكن هذا الذي قاله ابن حجرٍ رَحَمْلَتُهُ ليس هو الذي قاله البخاري، فالبخاري يقول: على مَن سها فصلًى إلى غير القبلةِ، وابنُ حجرِ جعَلَها فيمَن اجْتَهَد فأخْطأ.

والصوابُ: أنَّ مَن اجْتَهَد فأخطأ فإن صلاتَه صحيحةٌ؛ لعمومِ قولِه تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوْ أَخْطَأُنَا ﴾ [التَّقَد ٢٨٦]. ولقولِ النبي ﷺ: "إذا حَكَم الحاكمُ فاجْتَه دَ فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ الله ولكن أين مكانُ الاجتهادُ؟

مكانُ الاجتهادِ حيث تعذَّرت الإصابةُ بخبر يقينٍ، فمثلُ الذي في البَرِّ محلُّ اجتهادٍ، وأما الذي في البلدِ فليس محلَّ اجتهادٍ؛ لأنه بإمكانِه أن يستدِلَّ عليه بالمحَارِيب، أو بأن يسْأَلَ الجيرانَ، أو ما أشْبَهَ ذلك.

وعلى هذا فمَن اجْتَهَد في البلدِ لغيرِ ضرورةٍ فإنه يعيدُ إذا أَخْطَأ؛ لأنه ليس محلَّ اجتهادٍ، لأنه بإمكانِه أن يسْأَلَ.

وقولُنا: لغير ضرورةٍ. احتِرازًا مها لو نزَلَ في بيتٍ، ولم يتمَكَّنْ من سؤالِ الجيرانِ، أو الذَّهابِ للمساجدِ؛ لينْظُرَ المحاريبَ، فحينئذٍ يجْتَهِدُ بأن يصْعَدَ إلى السَّطْحِ، وينظُرُ علاماتِ القبلةِ.

ومن أكبر علاماتِ القبلةِ الشمسُ والقمرُ؛ حيث إنها يخْرُجان من المشرقِ، ويغْرُبانِ من المغربِ، لكن لا ينْتَفِعُ بهما إلا مَن عَرفَ الجهةَ التي هو فيها، فإذا كان في جهةِ الجنوبِ أو الشمالِ، فالقبلةُ ما بين المشرقِ والمغربِ، وإذا كان في الشرقِ أو الغربِ فالقبلةُ ما بينَ الشمالِ والجنوبِ.

ثُم إِنَّ البخاري تَحَلَّلُهُ استَدَل بأَنَّ النبي ﷺ في ركعتي الظهرِ سلَّم، وأَقْبَلَ على الناسِ بوجهِه، ثم أتمَّ ما بقي، لكن في هذا الاستدلالِ نظرٌ؛ لأنَّ النبي ﷺ إنها انْصَرَف حين اعْتَقَد أن صلاتَه تامةٌ، بخلافِ مَن سَهَا واستمرَّ في سهوِهِ على أن صلاتَه لم تَتمَّ فالقياسُ فيه نظرٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) (١٥).



﴿ وَفِي قُولِ عَمْرَ: "وَافَقْتُ رَبِي فِي ثَلَاثٍ ». دَلَيْلُ عَلَى أَدْبِ عَمْرَ بَنِ الخَطَابِ ﴿ فَيُنَاهُ فَي مَقَامِ الرَّبُونِيةِ ؛ لأَنَّ اللَّهِ وَافَقَ إنها هُو الآياتُ التي نزَلَت، لا عَمْرُ ؛ لأَنَّ السَّابِقَ هُو المُوافَقُ، واللَّاحِقَ هُو المُوافِقُ، لكن أَدْبًا مَعِ اللهِ ﴿ إِنَّالًا قَالَ: وَافْقَتُ رَبِي فِي ثَلَاثٍ.

وقولُه: «﴿ وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِنْ رَهِيمَ مُصَلَّى ﴾ [الثقة: ١٢٥]». فيه قراءتانِ: اتَّخَذوا واتَّخِذوا (١٠).

﴿ وقولُه ﴿ فَيُنَهُ: ﴿ وآية الحجابِ، قلت: يا رسولَ الله لو أَمرْتَ نساءكَ أَن يحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يَكُلُّمُ فَنَ البرُّ والفاجرُ فنزَلتْ آيةُ الحجابِ، واجْتَمَع نساءُ النبي ﷺ في الغيرةِ عليه، فقلتُ لهن: عَسَى ربُّه إن طلَّقَكُنَّ أن يبْدِلَه أزواجًا خيرًا منكن فنزَلت هذه الآيةُ (١)».

هذا ممَّا يدُلُّ على أنَّ عمرَ ﴿ يُشَفُّ كان مُوفَّقًا للصوابِ، حتى قال النبي ﷺ: ﴿إِن يكُنْ فَيكُم مُحَدَّثُون -أي: مُلْهمون- فعمرُ ﴾ (٢).

ولكنَّ هذا لا يعني أنه معصومٌ من الخطإ، فقد أخْطأ هِيْنُ ورجَعَ، وأخْطأً وبَقِي، ولم يتبينِ الأمرُ في حقِّه، ومِن ذلك صلحُ الحديبيةِ، فقد كان ممَّن عارضَ الصلحَ حتى جادَلَ النبي ﷺ فيه، وذهَبَ إلى أبي بكرٍ، وكان ردُّ أبي بكرٍ كردِّ النبي ﷺ سواءً بسواءٍ ''

وحينمًا مات النبي عَلِي الله قام عمرُ في الناس وأنكر موتَ الرسولِ عَلِي ، وقال: إنه قـ د

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب «السبعة في القراءات» (١/ ١٧٠): واختلفوا في قوله: ﴿وَأَغَيِدُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَم مُصَلَى ﴾ [الثقة:١٢٥]. في فتح الخاء وكسرها، فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: ﴿وَأَغَيِدُواْ ﴾ مكسورة الخاء.

وقرأ نافع وابن عامر ﴿واتخَذُوا﴾. مفتوحة الخاء على الخبر.اهـ

وانظر: «تفسير القرطبي» (٢/ ١١١)، و «تفسير الطبري» (١/ ٥٣٥، ٥٣٥)، و «الحجة في القراءات السبع» (١/ ٨٧)، و «حجة القراءات» (١/ ١١٣).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحَلَّشُهُ: إذا كان القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولا بآيـة فكيـف قـال عمـر الآية قبل أن تنزل؟

فأجاب يَحْلَلتْهُ: لعله قالها بالمعنى، ثم نزَلَتِ الآيةُ موافقةً له في المعنى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٨٩)، ومسلم (٤/ ١٨٦٤) (٢٣٩٨) (٢٣).

<sup>(</sup>٤)أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢، ٢٧٣٣)، ومسلم (٣/ ١٤١١) (١٧٨٥) (٩٤).

صَعِقَ (أ) ، وليبْعَثنَّه اللهُ فلَيقَطِّعنَّ أيدي قومٍ وأرجلَهم من خلافٍ، وجاء أبو بكرٍ بهدوءٍ، وقال له: على رسلِك، وسكَّته، ثم صعِدَ المنبرَ، وتلا قولَ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم وَقَالَ له: على رسلِك، وسكَّته، ثم صعِدَ المنبرَ، وتلا قولَ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ النَّيْلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يُقولُ عمرُ: فعلِمتُ أنه الحقُّ فعُقِرتُ حتى ما تُقلُّني رِجُلاي (١).

والمرةُ الثالثةُ في حروبِ أهل الردةِ، فقد كان عندَه معارضةٌ في ذلك حتى استدلَّ عليه أبو بكرِ هِيْنُك، فاقتَنَع (١٠).

وكذلك في جمع القرآن ('').

والمهمُّ: أن عمرَ لا شكَّ أنه ملهمٌ ومُوفَّقُ للصوابِ، لكنَّ هذا لا يعْني أنه لا يخْطِئ أبدًا.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) يقال: صَعِق الرجل صَعْقَة: غُشِي عليه، وتَصْعاقًا أيضًا.

وانظر: «مختار الصحاح»، و (لسان العرب» (صع ق).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٠٠)، ومسلم (٢٠) (٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٦٧٩).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَللهُ:

٢٠ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَينَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاةِ الصَّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، وَيَنَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَينَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاةِ الصَّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالً: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ اللَّيلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّام، فَاسْتَذَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ (١).

[الحديث ٤٠٣ - أطرافه في: ٧٢٥١، ٤٤٩٠، ٤٤٩١، ٤٤٩١، ٤٤٩١، ١٢٥١]. هذا دليلٌ على أنه إذا لم يَعْلَمْ بالقبلةِ فإنه لا إعادةَ عليه، لكن قد يقالُ: إن أهلَ قُباءِ بنوا على أصل، فهم حينَ بنائِهم مُصِيبون، ثم أُخبِروا بأنَّ هذا الأصلَ قد حُوِّل، فتحوَّلوا إلى الكعبةِ، ففي الاستدلالِ بها على أنه لا يعيدُ مَن جَهِل القبلةَ نظرٌ؛ لأنه الآن قد استقرَّ أن القبلةَ هي الكعبةُ، بخلافِ ما سبَقَ.

## \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٤٠٤ - حدثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يحْيى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: صَلَّى النَّبِي ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَيهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَين (١).

### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَحَمِّلَتْهُ: أليس معنى استدارتهم أن يتخطاهم الإمام؟ فأجاب تَحَلِّتْهُ: نعم، ولابد من ذلك، وسيكون الصف الأول هو الصف الأخير.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رواه مسلم (۷۲ه) (۸۹).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعْلَشْهُ:

# ٣٣- باب حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيدِ مِنَ الْمَسْجِدِ.

٥٠٤ - حدثنا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِي وَحْهِهِ وَ خُهِهِ وَ فَقَامَ فَحَكَّ هُ بِيدِهِ، فَقَامَ فَحَكَّ هُ بِيدِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يِنَاجِي رَبَّهُ، -أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بِينَهُ وَبَينَ الْقِبْلَةِ - فَلا يَبْرُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيهِ» ثُمَّ أَخِذَ طَرَف رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض فَقَالَ: «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا».

هذا الحديثُ فيه فوائدُ منها:

أولًا: أنه لا تجوزُ النُّخامةُ في القِبلةِ؛ لأنَّ هذا سُوءُ أدبٍ مع اللهِ عَلَى ولهذا قال عَلَى: "إن أحدَكم إذا قامَ في صلاتِه فإنها يناجِي ربَّه، أو إنَّ ربَّه بينه وبينَ القبلةِ». فهل أحدٌ يرْضَى أن يقومَ شخصٌ، فيبْصُقَ بينَ يديْه؟(١)

الجواب: لا أحد يرضى بهذا، فكيف بالربِّ عَجْلًا.

ثانيًا: فيه تغييرُ المنكرِ باليدِ، ووَجْهُهُ: أنَّ النبي ﷺ حكَّ النُّخامةَ بيدِه.

ثَالتًا: إثباتُ أنَّ اللهَ تعالى قِبَلَ وجهِ المُصلِّي؛ لقولهِ: «إن ربَّه بينَه وبينَ القبلةِ».

وهذا قد يُشْكِلُ كثيرًا؛ لأن ظاهرَه أنَّ الله في المكانِ، ومعلومٌ أنَّ هذا مستحيلٌ عقلًا وشرعًا؛ ولذلك نقولُ: هو قِبَلَ وجهِ المصلِّي، وهو في السهاءِ، وهذا ممكنٌ في المخلوقِ، فإن كان في الخالقِ فمِن بابِ أوْلَى، وكيف هو ممكنٌ في المخلوقِ؟

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحَلِّقهُ: هل النهي عن البصاق قبل الوجه خاص بالصلاة، أو هو عام فيشمل خارج الصلاة أيضًا؟

فأجاب كَلَيْهُ: قال بعض العلماء: إنه حتى في خارج الصلاة لا ينبغي للإنسان أن يبصق قبل وجهه، ولكن عن يساره، ما لم يكن عن يساره أحد، لكن ظاهر الحديث أنه خاص بالصلاة، إلا إن ورد حديث يدل على العموم، فعلى ما ورد.



الجوابُ: الوجهُ الأول: أليس الإنسانُ لو اتَّجه إلى الشمسِ عندَ طلوعِها أو غروبِها تكونُ الشمسُ قِبَلَ وجهِه، وهي في السهاءِ؟

الجواب: بلي، فالله عَجَلِلٌ من باب أَوْلَى.

والوجه الثاني: أن نقولَ: إنَّ اللهَ تعالى لا يقاسُ بخلقِه، فهَبْ أن المخلوقَ لا يمْكِنُ أن يكونَ عالِيًا، وهو بينَ يدَي الإنسانِ، فالخالقُ لا يمكِنُ أن يقاسَ بالمخلوقِ.

والوجهُ الثالثُ: أنَّ هذا من المتشابِهِ، وعندَنا نصوصٌ مُحْكمةٌ تُفيدُ عُلُوَّ اللهِ عَلَلَا عَلَلَا عَلَلَا عَلَلَا عَلَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ

وبهذا يبْطُلُ قولُ مَن قال: إنَّ اللهَ معنا بذاتِه في كلِّ مكانٍ. واللهُ أعلمُ.

#### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ عَظَالْهُ اللهُ فِي صَحِيحِه:

٤٠٦ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَصَلِّي فَلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى»(١).

[الحديث ٤٠٦ - أطرافه في: ٧٥٣، ١٢١٣، ١٦١١].

٧٠٤ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُحَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ (١٠).

سَبَقَ لنا أَنَّ الرسولَ ﷺ أخبرَ بأنَّ الله تعالى بينه وبينَ القبلةِ، وبينا أنَّ هذا لا ينافي ما ثبَتَ من علوِّه جسلاً؛ لأنَّ الله ليس كمثلِه شيءٌ في جميعِ الصفاتِ (١).

<sup>(</sup>١)رواه مسلم (٧٤٥) (٥٠).

<sup>(</sup>٢)رواه مسلم (١/ ٣٨٩) (٤٤٥).

<sup>(</sup>٢)تقدم تخريجه.

وسبَقَ لنا أيضًا أنَّ الرسولَ ﷺ أرْشَدَ مَن احْتاج إلى البُصاقِ أن يبْصُقَ عن يسارِه، أو تحتَ قدمَيهِ، أو في ثوبه.

ولكن عن يسارِه ما لم يكُنْ مأمومًا، وعن يسارِه رجلٌ؛ لأنَّ ذلك لا شكَّ يؤذِيه.

وأما تحتَ قدميه فلا بأس، وكذلك إذا أخَذَ طرفَ ردائِه، فبصَق فيه، ثم ردَّ بعضَه على بعض، لكن هل يكْفِي الردُّ أو لابدَّ من الحكِّ؟

لابدَّ من الحكِّ، إلا إذا كان ردُّ بعضَه إلى بعضٍ يؤدي إلى لَصقٍ فلا حاجةَ لحكِّه.

وفي هذا دليل: على أن النُّخامة ونحوَها من الفضلاتِ طاهرةٌ، وإلا ما صحَّ أن يَّفلَ تحتَ قدمَيهِ، أو في ثوبه.

وهكذا جميعُ فضلاتِ الإنسانِ طاهرةٌ؛ كَالرِّيقِ والبُصاقِ والمُخاطِ والعَرَقِ وماءِ الجُروح، وما أشْبَهَها إلا ما خرج من السبيلينِ، فإنه نوعان: طاهرٌ، ونجسٌ:

الطَّاهِرُ: هو الرِّيحُ والمَنِي.

والنجسُ: البولُ والمَذْي والغائطُ.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٣٤- باب حَكِّ المخاطِ بالحَصَى من المسجدِ.

وَقَالَ ابنُ عباسِ: إن وطِئتَ على قَذَرٍ رَطْبِ فاغْسِلْهُ، وإن كان يابسًا فلا ".

١٤٠٨ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّتَاهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأًى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، فَقَالَ: «إِذَا تَنخَّمَ أَحُدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلا عَنْ يمِينِهِ، وَلْيبْصُقْ عَنْ يسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى »(١).

[الحديث ٤٠٨ - طرفاه في: ١٠٤، ٢١٦].

[الحديث ٤٠٩ - طرفاه في: ٢١١، ١١٤].

﴿ قُولُه: «أو تحتَ قدمِه اليسرى». فيه دليلٌ على أن اليسرى هي التي تكونُ للأذى، ولهذا من سوءِ الأدبِ أن بعضَ الناسِ إذا اسْتَنثَر أمْسَكَ أنفَه بيمينهِ، فنقولُ: إذا اسْتَنثَرتَ فأمْسِكِ الأنف باليسارِ؛ من أجل إذا حصلَ أذى يكونُ في اليدِ اليسْرَى.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري تَخَلَّتُهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (۱/ ٥٠٥)، ووصله ابن أبي شيبة تَخَلَّتُهُ في «مصنفه» (۱/ ٥٥)، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب قال: وسئل ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة، فوطئ على عذرة؟ قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه، وإن كانت يابسة لم تضره. «تغليق التعليق» (۲/ ۲۲۵، ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٤٨) (٥٢) بنحوه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَشْهُ:

# ٣٥- باب لا يبْصُقْ عَنْ يمِينِهِ فِي الصَّلاةِ.

٠٤١، ٤١٠ حدثنا يغيى بْنُ بُكير، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ الْسَولَ الله عَنْ مُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ الله عِيْ شَهَابٍ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ الله عِيْ مَا أَنَّ رَسُولَ الله عِيْ حَصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا تَنخَمَ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ الله عِيْ حَصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا تَنخَمَ أَكُدُكُمْ فَلا يتَنخَمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يمِينِهِ، وَلْيبُصُقْ عَنْ يسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيسْرَى».

٢١٢ - حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَر، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «لا يتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَينَ يدَيهِ وَلا عَنْ يمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ».

قَالَ ابنُ حجرٍ في «الفتح» (١/ ٥١٠-٥١١٥):

وَ قُولُه: «بابُ: لا يَبْصُقُ عن يمينه في الصلاةِ». أَوْرَد فيه الحديثَ الذي قبلَه، من طريقٍ أخرى، عن ابن شِهاب، ثم حديثَ أنسٍ، من طريقِ قتادةَ عنه مختصرًا من روايتِه عن حفصِ بنِ عمرَ، وليس فيها تقييدُ ذلك بحالةِ الصلاةِ، نعم هو مُقيدٌ بذلك في روايةِ آدمَ الآتية في البابِ الذي يليه، وكذا في حديثِ أبي هريرةَ التقييدُ بذلك في روايةِ همام الآتية بعدُ.

فجَرى المصنفُ في ذلك على عادتِه في التمسُّكِ بها ورَدَ في بعضِ طرقِ الحديثِ الذي يسْتَدِلُّ به، وإن لم يكُنْ ذلك في سياقِ حديثِ البابِ، وكأنه جنَحَ إلى أنَّ المُطْلقَ في الروايتين محمولٌ على المقيدِ فيهها، وهو ساكتٌ عن حكمِ ذلك خارجَ الصلاةِ.

وقد جزَمَ النووي بالمنعِ في كلِّ حالةٍ داخلَ الصلَّاةِ وخارجَها، سواءٌ كان في المسجدِ أم غيرهِ، وقد نُقِل عن مالكِ أنه قال: لا بأسَ به؛ يعني خارجَ الصلاةِ.

ويشْهَدُ للمنعِ ما رواه عبدُ الرزاقِ وغيرُه، عن ابنِ مسعودٍ أنه كَرِه أن يبْصُقَ عن يمينِه، وليس في صلاةٍ.

وعن معاذِ بن جبل، قال: ما بصَفْتُ عن يميني منذ أَسْلَمْتُ.

وعن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه نَهَى ابنَه عنه مطلقًا.

وكأنَّ الذي خصَّه بحالةِ الصلاةِ أخَذَه من علةِ النهي المذكورةِ في روايةِ همامٍ، عن أبي هريرةَ حيث قال: «فإن عن يمينِه مَلكًا». هذا إذا قلنا: إنَّ المرادَ بالملكِ غيرُ الكاتبِ والحافظِ، فيظْهَرُ حينئذِ اختصاصُه بحالةِ الصلاةِ، وسيأتي البحثُ في ذلك إن شاء اللهُ تعالى.

وقال القَاضِي عياضٌ: النهي عن البُصاقِ عن اليمينِ في الصلاةِ إنها هو مع إمكانِ غيره، فإن تعذَّر فله ذلك.

قلتُ: لا يظْهَرُ وجودُ التعذُّرِ مع وجودِ الثوبِ الذي هو لابسُه، وقد أرْشَدَه الشارعُ إلى التفل فيه، كما تقدَّم.

وقال الخطَّابي: إن كان على يسارِه أحدٌ فلا يبْزُقْ في واحدٍ من الجهتين، لكن تحتَ قدمِه، أو ثوبه.

قلتُ: وفي حديثِ طارقٍ المُحاربِي عندَ أبي داودَ ما يرْشِدُ لذلك؛ فإنه قال فيه: «أو تِلْقاءَ شَهالِك، إن كان فارغًا، وإلا فهكذا» وبزَقَ تحتَ رجلِه، ودَلَك.

ولعبدِ الرزاقِ، من طريقِ عطاءٍ، عن أبي هريرةَ نحوه.

ولو كان تحتَ رجلِه مثلًا شيءٌ مبسوطٌ أو نحوه تعين الثوبُ، ولو فُقِد الثوبُ مثلًا فلعلَّ بَلْعَه أوْلَى من ارتكابِ المنهي عنه. واللهُ أعلمُ.

تنبيهٌ: أخذَ المصنّفُ كونَ حكمِ النُّخامةِ والبُصاقِ واحدًا من أنه ﷺ رأَى النُّخامة، فقال: «لا يبْزُقَنَ» فدلَّ على تساوِيهما. واللهُ أعلمُ.اهـ

وعلى كلِّ حالٍ: فمن الأدبِ أن لا يبْصُقَ الإنسانُ قِبَلَ وجهِه، ثم لا يبْصُقُ عن يمينه، ثم عن يسارِه مطلقًا، لكنه في الصلاةِ أشدُّ؛ لأنَّ اللهَ قِبَلَ وجهِه، وإذا كان اللهُ قبلَ وجهِه، ثم تنخَّم بين يدَي الله عَبْلُ فهذا سوءُ أدبِ عظيمٌ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَعْلَلْهُ آلاً!

٣٦- بابُّ: لِيبْزُقْ عَنْ يسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيسْرَى.

٣١٧ - حدثنا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّمَا ينَاجِي رَبَّهُ فَلا يبْزُقَنَّ بَينَ يدَيهِ وَلا عَنْ يمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»(١).

٤١٤ - حدثنا عَلِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِي، عَنْ حُمَيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَيْدٍ النَّبِي عَيْدٍ أَنَّ النَّبِي عَيْدٍ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِي عَيْدٍ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ لَلَّ حُمَنِ، عَنْ أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَينَ يَدَيهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيَسْرَى (۱).

وَعَنِ الزُّهْرِي سَمِعَ حُمَيدًا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ (١).

## \* \* \*

٣٧- باب كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ.

١٥ - حدثنا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» (اللَّبِي ﷺ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» (اللَّبِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ ا

قولُه ﷺ: «البُزاقُ في المسجدِ خطيئةٌ». يدُلُّ على تحريمِ ذلك.

وقولُه ﷺ: «وكفارتُها دفْنُها». يَعْنِي: أنَّ الإنسانَ إذا بصَقَ في المسجدِ فإنه يَدْفِنُها، وبذلك يكونُ مكفِّرًا لها، وهذا إذا كان الدفنُ يزِيلُها، وأما إذا كان لا يزيلُها

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٥١) (٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٨٥) (٥٢).

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۱۱): أراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة، ومرة صرح بسماع الزهري، معلَّق، بل هو موصول، وقد تقدمت له نظائر.اهـ

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٥٥) (٥٥).



فإنه لا فائدةً، كما لو كانتِ الأرضُ مفروشةً بحصى، وكانت النُّخامةُ كبيرةً فهذا لا يزيلُها، وحينئذٍ لابدَّ من رفعِها نهائيًّا.

وقد ظنَّ بعضُ العلماءِ أنه يجوزُ البصاقُ في المسجدِ (١)، وقال: لأنَّ الرسولَ ﷺ قال: «كفارتُها دفنُها».

ونحن نقولُ: هذا دليلٌ عليكم، وليس دليلًا لكم، لأنَّ قولَه: «وكفارتُها» يدُلُّ على أنها معصيةٌ تَحْتاجُ إلى كفارةٍ، وإلا لقُلنا: كلُّ ذنبٍ فيه كفارةٌ فليس بمُحرَّمٍ، وهذا لا يقولُه أحدٌ.

فعلى سبيل المثالِ: الظِّهار حرامٌ فيه الكفارةُ.

وكذلك الُحِنْثُ في اليمينِ حرامٌ، ومع ذلك فيه الكفارةُ، فلا تلازُمَ.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَاللَّهُ:

٣٨- باب دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ.

٢١٦ - حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَـهَّامِ أَنَّه سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَلا يبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّا عَنْ يمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيبْصُقْ عَنْ يسَارِهِ أَوْ ينَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلا عَنْ يمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيبْصُقْ عَنْ يسَارِهِ أَوْ يَخْتَ قَدَمِهِ فَيدُفِنُهَا».

ا قُولُه ﷺ: «وليبْصُقْ عن يسارِه». فإن قيل: فإن عن يسارِه ملكًا أيضًا، كما قال تعالى: ﴿عَنِ ٱلْنِمَالِ فَعِيدُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

فالجوابُ: أنه لابدُّ من هذا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٤٨٦، ٤٨٧)، و «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٤٦، ٤٧)، و «الفتح» لابن حجر (١/ ٥١١).

قَالَ ابنُ حجرٍ في «الفتح» (١/ ١٣٥):

﴿ قُولُه: «فَإِنَ عَن يَمِينِهُ مَلَكًا». تقدَّم أَن ظاهرَه اختصاصُه بحالةِ الصلاةِ، فإن قلْنا: المرادُ بالملك الكاتبُ فقد استُشكِل اختصاصُه بالمنع، مع أَن عن يسارِه ملكًا آخرَ، وأُجِيب باحتمالِ اختصاصِ ذلك بملكِ اليمينِ؛ تشريفًا له وتكريمًا.

هكذا قاله جماعةٌ من القدماء، ولا يخْفَى ما فيه.

وأجابَ بعضُ المتأخِّرين بأنَّ الصلاةَ أمُّ الحسناتِ البدنيةِ، فلا دخْلَ لكاتبِ السيئاتِ فيها، ويشهَدُ له ما رواه ابنُ أبي شيبة، من حديثِ حُذيفةَ موقوفًا في هذا الحديثِ، قال: «ولَا عَن يمينِه؛ فإنَّ عن يمينِه كاتبَ الحسناتِ».

وفي الطَّبراني من حديثِ أبي أمامةَ في هذا الحديثِ: «فإنه يقومُ بينَ يدَي اللهِ، ومَلكُه عن يمينِه، وقرينُه عن يسارِه». انتهى.

فالتَّفْلُ حينتَذِ إنها يقَعُ على القَرينِ، وهُو الشيطانُ، ولعلَّ مَلَكَ اليسارِ حينتَذِ يكونُ بحيث لا يصيِبُه شيءٌ من ذلك، أو أنه يتحوَّلُ في الصلاةِ إلى اليمينِ. واللهُ أعلمُ. اهـ

وعلى كلِّ حالٍ: فمثلُ هذه المسائلِ السلامةُ فيها أن نقولَ كَما قال الرسولُ ﷺ، ولا نُعلِّلُ، فنقولُ إن النبي ﷺ قال: «فإنَ عن يمينِه ملكًا». وسكَتَ عن اليسارِ فنسكُتُ نحن أيضًا.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمُلَسُهُ:

٣٩- باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيا خُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ.

٧٤ - حدثناً مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِي عَيْ مَنْهُ كَرَاهِيةٌ أَوْ رُئِي كَرَاهِيتُهُ لِذَلِكَ وَثَنَا عَلَيهِ، وَرُئِي مِنْهُ كَرَاهِيةٌ أَوْ رُئِي كَرَاهِيتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيهِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّا يَناجِي رَبَّهُ، أَوْ رَبُّهُ بَينَهُ وَبَينَ وَشِدَّتُهُ عَلَيهِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّا يَناجِي رَبَّهُ، أَوْ رَبُّهُ بَينَهُ وَبَينَ وَبْكَتِهِ، فَلا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ \* ثُمَّ أَخَذَ طَرَف رِدَائِهِ فَبَرْقَ فِي وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ، قَالَ: ﴿أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا ﴾ (ا)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٥٠) (٥٣) بنحوه.

٠٤- باب عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي إِثْهَامِ الصَّلاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ.

١٨ ٤ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَالله مَا يَخْفَى عَلَى خُشُوعُكُمْ وَلا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي "().

[الحديث ٤١٨ - طرفه في: ٧٤١].

١٩ - حدثنا يحْيى بْنُ صَالِح، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيحُ بْنُ سُلَيهَانَ، عَنْ هِـ لالِ بْنِ عَلِي، عَنْ أَلَك عَنْ هِـ لالِ بْنِ عَلِي، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِي ﷺ صَلاةً ثُمَّ رَقِي الْمِنْبَرَ، فَقَالَ فِي السَّلاةِ أَوَ فَي الرَّبِي السَّلاةِ أَوَ فَي الرَّبِي الرَّبِي كَمَا أَرَاكُمْ».

[الحديث ٢١٩ - طرفاه في: ٢٤٢، ٢٦٤٤].

٤١ - باب هَلْ يقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلانِ.

٤٢٠ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَابَقَ بَينَ الْخَيلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْياءِ"، وَأَمَدُهَا تَنِيةً الله الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَينَ الْخَيلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيتٍ. وَأَنَّ عَبْدَ الله الْمَنْ عَمْرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بَهَا (١).

[الحديث ٤٢٠ - أطرافه في: ٢٨٦٨، ٢٨٦٩، ٢٨٧٠، ٢٣٣٦].

الشاهدُ: قولُه: «مسجد بني زُرَيقٍ». وتسميةُ المساجدِ من الأمورِ المطلوبةِ؛ لأنَّ ذلك أقربُ إلى الاهتداءِ إليها، لكن بهاذا نُسمِّيها؟

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲٤) (۱۰۹).

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ تَحَلَّتُهُ في «الفتح» (٦/ ٧١): الحفياء -بفتح المهملة وسكون الفاء، بعدها تحتانية،
 ومد-: مكان خارج المدينة.اهـ

وانظر: «معجم ما استعجم» (١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۸۷۰) (۹۵).

نُسمِّيها بها يناسِبُ؛ إما باسمِ الحي، وإما بأن نُسمِّيها باسمِ إمامٍ من الأئمةِ؛ مثل مسجدِ الإمامِ أحمدَ، أو باسمِ قبيلةٍ من القبائلِ، أو ما أشبَهَ ذلك، فالمهمُّ أن يجْعَلَ لها عَلَمٌ تُعْرَفُ به.

#### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُّخَارِيُّ كَثَمَّالْنَاهَالَا:

٤٢ - باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: الْقِنْوُ: الْعِذْقُ، وَالاثْنَانِ قِنْوَانِ، وَالْجَمَاعَةُ أَيضًا قِنْوَانٌ، مِثْلَ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ.

2 كان أنس - رَضِي الله تَعَالَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ، عَنْ أَنسٍ - رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ -، قَالَ: أُتِي النَّبِي عَلَيْ بِهَالٍ مِنَ الْبَحْرَينِ، فَقَالَ: «اَنْتُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ» وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِي بِهِ رَسُولُ الله عَنْ أَلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يلْتَفِتْ إِلَيهِ، فَلَمَّ قَضَى مَالٍ أُتِي بِهِ رَسُولُ الله عَنْ أَلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يلْتَفِتْ إِلَيهِ، فَلَمَّ قَضَى الصَّلاةَ فَجَاءَ وُجَلَسَ إِلَيهِ، فَمَا كَانَ يرى أَحَدًا إِلا أَعْطَاهُ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: يا رَسُولَ الله، أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيتُ نَفْسِي وَفَادَيتُ عَقِيلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَنْ اللهَ عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الل

[الحديث ٤٢١- طرفاه في: ٣٠٤٩، ٣١٦٥].

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «الفتح» (۱/ ۱۹): قال الإسماعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم، وهو ابن طَهُمان فيما أحسب، بغير إسناد، يعني: تعليقًا، قلت: وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه، والحاكم في مستدركه، من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله النَّيْسابُورِيّ، عن أبيه، عن إبراهيم بن طَهْمان، وقد أخرج البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث.اهـ وانظر: «تغليق التعليق» (۲/ ۲۲۲ - ۲۲۸).

هذا الحديثُ فيه: دليلٌ لما ذهبَ إليه المؤلفُ، أو لما تَرْجَمَ به، وهو القسمةُ في المسجدِ، ولم يذْكُرْ تعليق القِنوِ، لكنه ذكرَه في مكانٍ آخر.

وفيه دليلٌ: على جوازِ قولِ الإمام: خُذ ما شئتَ لكلِّ واحدٍ.

قَالَ ابنُ حجرٍ رَحَمُلَتْهُ في «الفتح» (١/ ١٦):

وقولُه: «بابُ القسمةِ». أي: جوازِها، والقِنْوُ بكسرِ القافِ، وسكونِ النونِ فسَّره في الأصلِ بروايتنا بالعِذقِ، هو بكسرِ العينِ المهملةِ، وسكونِ الذالِ المعجمةِ، وهو العُرجُونُ بها فيه.

🗘 وقولُه: «الاثنانِ قِنوانِ». أي: بكسرِ النونِ.

وقولُه: «مثلُ صِنوٍ وصِنْوانٍ». أهْمَلَ الثالثةَ اكتفاءً بظهورِها.

وأُهملَ في غيرِها، وقال إبراهيمُ»؛ يَعْنِي: ابن طَهْمانَ، كذا في روايتِنا، وهو صوابٌ، وأُهملَ في غيرِها، وقال الإسهاعيلي: ذَكَرَه البخاري، عن إبراهيمَ، وهو ابنُ طهْمانَ فيها أَحْسبُ بغير إسنادٍ؛ يعني: تعليقًا. قلتُ: وقد وصَلَه أبو نُعَيمٍ في «مُسْتخرجِه»، والحاكمُ في «مُسْتَدرَكِه»، من طريقِ أحمدَ بنِ حَفْصِ.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَحَلَقه: لهاذا لم يأخذ العباس ما يَقْدِر على حمله، ثم يرجع، ويأخذ مرة ثانية، بـدلًا من أخذه هذا الحمل الثقيل؟

فأجاب كَغَلَلْثُهُ: الظاهر أنه ﷺ لا يُكَرِّر الأخذ؛ لأنه لو فتح باب التَّكْرار لكـان الواحــد يقـضي عــلى المال كله.

وَ قُولُه: «عبدُ العزيزِ بنُ صُهيب». كذا في روايتنا، وفي غيرِها: عن عبد العزيزِ غير منسوب، فقال المزِّي في «الأطرافِ»: قيل: إنه عبدُ العزيزِ بنُ رُفيع، وليس بشيء، ولم يذْكُرِ البخاري في البابِ حديثًا في تعليقِ القِنوِ، فقال ابنُ بطَّالٍ: أغْفَلُه، وقال ابنُ التِّينِ: أُنْسِيه، وليس كها قالا، بل أخذَه من جوازِ وضعِ الهالِ في المسجدِ بجامعِ أنَّ كلَّا منها وُضِع لأخذِ المحتاجين منه.

وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي، من حديثِ عوفِ بن مالكِ الأشْجَعي قال: خرَجَ رسولُ اللهِ عَلَيْةِ، وبيدِه عصًا، وقد علَّق رجلٌ قِنْو حَشَفٍ، فجعَلَ يطْعَنُ في ذلك القِنْو، ويقولُ: «لو شاء ربُّ هذه الصدقةِ تصدَّق بأطيبَ مِن هذا». وليس هو على شرطِه، وإن كان إسنادُه قويًّا، فكيف يقالُ: إنه أغفَله.

وفي البابِ أيضًا حديثٌ آخر أخرَجَه، ثابتٌ في «الدلائلِ» بلفظِ: أنَّ النبي ﷺ أمَرَ من كلِّ حائطٍ بقِنوٍ يعلَّقُ في المسجدِ؛ يعني: للمساكينِ.

وفي روايةٍ له: وكان عليها معاذُ بنُ جبل؛ أي: على حفِظها، أو على قسمتِها.اهـ



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَشهُ:

٤٣ - باب مَنْ دَعَا لِطَعَام فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ مِنْهُ (١).

٤٢٢ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بـن أَبِي طُلْحَةَ، أَنَّه سَمِعَ أَنَسًا، قَالَ: وَجَدْتُ النَّبِي ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ نَاسٌ، فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي: «آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا» فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَينَ أَيدِيهِمْ ().

[الحديث ٤٢٢ - أطرافه في: ٣٥٧٨، ٥٣٨١، ٥٤٥٠، ٢٦٨٨.

### \* \*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٤٤ - باب الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَينَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

٤٢٣ حدثنا يحْيى بن مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج،
 قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يا رَسُولَ الله، أَرَأَيتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيقْتُلُهُ؟ فَتَلاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

[الحديث ٤٢٣ - أطرافه في: ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٢٥٩، ٥٣٠٨، ٥٣٠٩، ٦٨٥٤،

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الشارح تَخلَلته: وفي نسخة: «فيه». اهـ

وقال ابن حجر يَخلَفهُ في «الفتح» (١/ ١٧): وفي رواية الكُشْمِيهَنِي: ومن أجاب إليه...و «مـن» في قوله: «منه» ابتدائية، والضمير يعود على المسجد، وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعام.اهـ (٢)رواه مسلم (٢٠٤٠) (٢٤٢).

وقد سئل الشيخ الشارح تَعَلِّقُهُ: في هذا الحديث قال الرسول ﷺ للصحابة: «قوموا». وأبو طلحة إنها دعاه هو ﷺ؛

فأجاب يَخَلَلْهُ: إذا كان الداعي لم يعلم بذلك قبل الوصول إلى البيت فإن المدعو يستأذن صاحب البيت، فيقول: أنا ومن معي. وأما إذا كان قد علم به من قبل، كما في هذا الحديث، فالأمر واضح.

٥٢١٧، ٢٢١٧، ٤٠٣٧].

أما القضاءُ في المسجدِ فواضحٌ، والمرادُ أن يجْلسَ القاضي في المسجدِ، ويَقْضِي بينَ الناسِ، وهذا كان معمولًا به مِن قبلُ.

وأما اللِّعانُ فهو التلاعُنُ بينَ الرجلِ وزوجتِه، وسببُه قَذْفُ الرجلِ امرأتَه بالزِّنا، فإذا فعَلَ فإن أقرَّتِ المرأةُ ثبَتَ الحدُّ عليها، وإن أنكرَت قلْنا له: البينةُ أو حدُّ في ظهرك، أو لعانٌ.

ُ فإن لم يجِدْ بينةً ولاعَنَ، سقَطَ الحدُّ، واللعانُ هو أن يقولَ: أَشْهَدُ باللهِ لقد زنت زوجتي هذه أو يسميها أربع مرات، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

وتِرُدُّ هي فتقولُ: أَشْهَدُ باللهِ، لقد كذَبَ زوجي فيها رَماني به من الزنا أربعَ مراتٍ، وتقولُ في الخامسة: وأنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إن كان من الصادقين.

فإذا تمَّ اللِّعانُ حصَلَت الفُرقةُ بينَهما على وجهِ التأبيدِ، ولهذا ذَكرَ أهل العلمِ رَجْمَهُ اللهُ في المحرماتِ من النكاحِ إلى الأبدِ المُلاعِنةِ على المُلاعِن (١).

(١) انظر: «الإنصاف» (٨/ ١٢١)، و «المبدع» (٧/ ٦٢)، و «الفروع» (٥/ ٩٤٩).

وقد سئل الشيخ الشارح تَخَلَله: في هذا الحديث لم يذكر النبي ﷺ الجواب على سؤال الرجل: أيقتله؟ فها هو الجواب؟

فأجاب تَحَلَقهُ: هذا الحديث حديث مختصر، فقد ذكر البخاري منه الشاهد فقط، والجواب عنه من جهة الحكم الشرعي أن يقال: إذا وجده على امرأته يجامعها -والعياذ بالله- لا مع امرأته فله أن يقتله.

وأما إذا رآه معها بدون جماع فليس له أن يقتله، لكن يأخذ بحقه، ويحفظ امرأته، ويحرص على أن تبتعد عن الشُّبَه.

وسئل أيضًا كَثَلَتْهُ: لو كان الأمر بالعكس؛ أي: لو أن امرأة اتهمت زوجها بالزنا، فهل هناك لعــان؟ أم ماذا؟

فأجاب كَنْلَتْهُ: لا هذه ليس فيها إلا الحد، فإما أن تقيم بينة؛ أربعة رجال يشهدون بأن هـذا الرجـل زنى، أو تُحَدّ، والفرق ظاهر؛ لأن المرأة يهون عليها أن ترمي زوجها بالزنا، وأما الرجل فـلا؛ لأنـه إذا رمى زوجته بالزنا دنَّس فراشه، وصار أولاده مشكوكًا فيهم.

فلهذا كان اللعان خاصًّا فيها إذا رَمَى الرجلُ زوجتَه، لا إذا رمت المرأة زوجها.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

٥ ٤ - باب إِذًا دَخَلَ بَيتًا يصَلِّي حَيثُ شَاءَ أَوْ حَيثُ أُمِرَ وَلا يتَجَسَّسُ.

٤٢٤ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِي ﷺ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: «أَيسَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّي لَكَ مِنْ النَّبِي عَلَيْهُ، وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، أَصَلِّي لَكَ مِنْ بَيتِكَ؟» قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِي ﷺ، وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلِّي لَكَ مِنْ بَيتِكَ؟» قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِي عَلَيْهُ، وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَين (١).

[الحديث ٤٢٤ - أطرافه في: ٢٥٥، ٧٦٧، ٢٨٦، ٨٣٨، ٨٤٠، ٢١١١، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠٤٥، ٣٢٢، ٣٩٣٨].

وَ قُولُه فِي الترجمةِ: «حيث شاء، أو حيث أُمِرَ». ليست «أو» هنا للتخييرِ بل هي للتنويع؛ يعني: إذا أُمِر أن يصلِّي بمكانٍ صلَّى به، وإلا فحيث شاء.

﴿ وقولُه: «ولا يتجَسَّسُ». معنى «يتجسس»: يدخُلُ هذه الحجرة، وهذه الحجرة، وهذه الحجرة، ويقولُ: أين تُريدُ أن أُصلِّي؟ ولكن يقِفُ حتى يؤْذَنَ له، فيقالَ: صلِّ هاهنا.

فإن لم يؤذَنْ له بشيء مُعينِ صلَّى حيث شاء، لكن لا يتَجسَسُ، فيدْخُلُ كلَّ حجرةٍ؛ لأنَّ الناسَ لا يرْضوْنَ أنَّ بيوتَهم تكونُ أمامَ أعينِ الناسِ، وستأتي هذه القصةُ بأطولَ من هذا في الحديثِ الذي بعدَ هذا الحديثِ.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٤٦ - باب الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيوتِ.

وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً<sup>١١</sup>.

٤٢٥ - حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَير، قَالَ: حَدَّثَنا اللَّيثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عَن ابْن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم نَحَلَلْتُهُ (١/ ٤٥٥) (٣٣) (٢٦٣)، مُطَوَّلًا.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥١٩): وهذا الأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة.اهـ

شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِي أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ -وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ – أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أَصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَينِي وَبَينَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأَصَلِّي بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يا رَسُولَ الله أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي فِي بَيتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ الْله»(١) قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَـارُ، فَاسْتَأَذَنَ رَسُـوكُ الله ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَعْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَينَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّي مِنْ بَيتِكَ؟» قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيةٍ مِنَ الْبَيتِ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى رَكْعَتَين ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ: فَثَابَ فِي الْبَيتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيـنَ مَالِـكُ بْـنُ الدُّخيـشِنِ أَوِ ابْـنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لا يحبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَقُلْ ذَلِكَ، أَلا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا الله يرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ الله؟»، قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا الله يبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ (''.

قَالَ اَبْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَينَ بْنَ مُحَمَّدِ الأَنْصَارِي -وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ - عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِي فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ (٢).

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَخَلَقُهُ: ما الجمع بين هذا الحديث الذي معنا والحديث الآخر الذي لم يرخص فيه الرسول على للأعمى أن يصلي في بيته، على الرغم من شكواه من الهوام والسباع التي بالمدينة؟ فأجاب تَخَلَقُهُ: الجمع أن نأخذ بالأسهل، وأيضًا فإن قصة عتبان لا يمكن التخلص منها إطلاقًا؛ لأن الوادي إذا كان يسيل -كما أخبر عتبان عين بذلك - فإنه لا يمكن للإنسان أن يدخل فيه، بخلاف الهوام والسباع، فإن الإنسان يمكن أن يتخلص منها.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۵۵، ۲۵۶) (۳۳) (۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٢٢): قوله: (قال ابن شهاب)؛ أي: بالإسناد الماضي، ووهِم من قال: إنه معلق.اهـ



🗘 وقولُه: «قد أنْكرتُ بَصَري». يَعْنِي: أنه ضَعُف بصرُه، أو عَمِي.

﴿ وقولُه عِينُكُ: «وأنا أصلي لقومي». يَعْنِي: يصلِّي بهم.

وقولُه: «فإذا كانتِ الأمطارُ». يَعْنِي: وجِدتْ، فـ «كان» هنا تامةٌ.

وقولُه وينه: «سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أَسْتطِعْ أَن آتي مسجدَهم، وأُصلِّي بهم». وهذا عذرٌ شرعي، فإذا حال بينك وبين المسجدِ وادٍ، لا تسْتَطِيعُ عبوره فإنك معذورٌ في ترك الجهاعةِ.

﴿ وقولُه ﴿ يُشْكُ: ﴿ وَوَدِتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَ تَأْتِينِي فَتُصلِّي عَنْدِي، فَأَتَّخِذُهُ مُصَلِّي». هكذا بالنصب.

قَالَ ابنُ حجر في «الفتح» (١/ ٥٢٠):

﴿ قُولُه: «فتصلي». بسكُونِ الياءِ، ويجوزُ النصبُ؛ لوقوعِ الفاءِ بعدَ التمنِّي، وكذا قولُه: فأتَّخِذُه بالرفع، ويجوزُ النصبُ.اهـ

ولكن هذا بعيد، وعلى كلِّ حال فالذي يظْهَرُ أَنَّ الرفعَ هو الأرجحُ، ويكونُ قولُه: «فتصلي» معطوفًا على «تأتيني»، ويكونُ المعنى: ودِدْتُ أنك تأتيني، وأنك تُصلِّي. هذا هو الأظهرُ، وإن كان من الممكنِ النصبُ على التوجيهِ الذي وجَّهَه ابنُ حجرٍ رَحَمُلَتْهُ.

وقولُه ﴿ يُشْنُهُ: ﴿ فَأَتَّخِذُه مُصَلَّى ﴾. أي: مكانًا أُصَلِّى فيه.

هذا الحديثُ فيه فوائدُ، نذكُرُ منها:

أولًا: أن لأهل بَدْرٍ مرتبةً عاليةً؛ لقولِه: «مِمَّن شَهِد بدرًا من الأنصارِ». وذلك أن يومَ بدرٍ يومٌ عظيمٌ، نصَرَ اللهُ فيه المسلمين، وأيد المؤمنين، وسَمَّاه الله تعالى يوم الفُرقانِ، وقال لأهل بدرٍ: «اعمَلوا ما شِئتمُ فقد غفَرتُ لكم»(۱).

ولذلك فإن أهلَ العلمِ يعدُّون من مناقبِ الرجل أن يكونَ ممَّن شَهِدَ بدرًا، وهذا حقٌّ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۰۷)، وأطراف في (۳۰۸۱، ۳۹۸۳، ۲۷۷۶، ۱۸۹۰، ۲۲۵۹، ۱۹۳۹)، ومسلم (۲۲۹٤) (۱۲۱).

ثانيًا: في هذا الحديثِ دليلٌ على جوازِ اتخاذِ مُصلَّى في البيتِ يؤْخَذُ هذا من قولِ النبي ﷺ: «سأَفْعَلُ إن شاءَ اللهُ» وهل يثبُتُ لهذا المُصلَّى أحكامُ المسجدِ؟

الظاهرُ: لا ولذلك لو أنَّ الإنسانَ باعَ بيتَه بها فيه هذا المصلَّى لكان البيعُ صحيحًا. ومثلُ ذلك الآن المُصلَّياتُ التي تكونُ في بعض الدوائر الحكوميةِ أو المدارسِ؛ فإنَّها لا تُعْتَبرُ مساجدَ، بل هي مُصَلَّى فقط (۱).

ثَالثًا: وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ: على أنَّ الإنسانَ إذا أراد أن يتحدَّثَ عن فعلِ شيءٍ مُستقْبل فلْيقُلْ: إن شاء اللهُ.وهذه المسألةُ لها وَجهانِ.

الوجهُ الأولُ: أن يخبرَ عما في قلبِه من العزيمةِ.

والوجه الثاني: أن يخْبِر أنه سيوقِعُ الفعلَ فعلًا.

فأما الوجه الأول: فلا يحتاجُ أن يقول: إن شاء اللهُ؛ لأنه يتَحدَّثُ عن أمرٍ حاضر.

وأما الوجهُ الثاني: فلابدَّ أن يقولَ: إن شاء اللهُ؛ لأنّه يتَحدَّثُ عن أمرٍ مُسْتقْبَلٍ، لا يدْرِي أيحصُلُ أم لا؟

ولهذا لما سأَلَ المشركون رسولَ اللهِ ﷺ عن ذي القرنين، وعن أصحاب الكهفِ، وعن المروحِ قال: «سأُحدِّثُكم غدًا»، ولم يقُل: إن شاء اللهُ فانْقَطَعَ الوحي خمسةَ عشَرَ يومًا لم ينْزِل، ثم أَنْزلَ اللهُ القصةَ، ثم قال ﷺ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاعَ عِلِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ اللهَ اللهُ القصةَ، ثم قال ﷺ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاعَ عِلِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ اللهَ اللهُ ال

والخلاصةُ الآن: أنه إذا كان يقولُ هذا الشيءَ خبرًا عما في قلبِه فهو لا يحتاجُ أن يقولَ: إن شاءَ اللهُ؛ لأنه يخْبِرُ عن شيءٍ واقعٍ، وإذا كان يريدُ فعلَه أو يريدُ إيقاعَه فعلًا

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَعَلِّقهُ: هل الصلاة في هذه المصليات تجزئ عن الذهاب للمسجد؟ فأجاب تَعَلِّقهُ: لا تجزئ إلا لعذر.

ولمزيد من التفصيل انظر: «الشرح الممتع» (٤/ ٢٠٧-٢١١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في «تفسيره» (١٥٥/ ١٥٥)، وأبـو نعـيم في «الـدلائل» (١٥/ ٢١٦، ٢١٧). وانظـر: «الـسيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٢٦٥، ٢٦٦)، و «تفسير سورة الكهف» للشيخ الشارح كِمَلَتْهُ (ص٤٤-٤٧).



فلابدَّ أن يقولَ إن شاء الله ؛ لأنه لا يدري ما يحدُثُ له.

خامسًا: ومن فوائدِه أيضًا؛ أنه يَنْبَغِي للإنسانِ في أمورِه أن يبْدَأَ في أولِ النهارِ؛ ليكونَ الوقتُ أمامَه واسعًا، ولهذا يرْوَى عن النبي ﷺ أنه قال: «اللهمَّ بارِكْ لأمتي في بُكورِها» (١).

ودليلُ ذلك من الحديثِ قولُه: فغدا رسولُ اللهِ ﷺ وأبو بكرٍ حين ارتَفَع النَّهارُ. سادسًا: ومن فوائدِ هذا الحديثِ: وجوبُ، أو مشروعيةُ استئذانِ الداخلِ؛ لقولِه: «فاستَأْذنَ، فأذِنتُ له».

سابعًا: وفيه أيضًا أنه ينبّغِي للإنسانِ أن يبْدَأ بالغرضِ الذي جاء من أجلِه قبلَ كلِّ شيءٍ، ولهذا قال له: «أين تُحِبُّ أن أُصَلِّي من بيتِك؟» فقال: عندَنا طُعيمٌ يا رسولَ اللهِ. ولكنَّ الرسولَ أبى إلا أن يقدِّمَ ما جاء من أجلِه، هو الصلاةُ في المكان، وهذه القاعدةُ المفيدةُ المهمةُ تَجْعَلُ الإنسانَ يحْصُلُ على مرَامِه، ولا يتَشتَّتُ فكرُه، ولا عملُه.

ومن ذلك إذا كنتَ تُرِيدُ أن تُراجِعَ مسألةً من مسائلِ العلمِ في كتابٍ من الكتبِ، ثم صِرتَ تُراجِعُ الفِهرسَ، فبعضُ الناسِ في مراجعةِ الفهرسِ يمُرُّ به بابٌ شيقٌ غيرُ الذي يقْصِدُه، فيقفُ عند هذا البابِ ويراجِعُه، ثم يمضِي به الوقتُ، فإذا هو لم يحْصُلْ على مقصودِه، فتضيعُ عليه الأوقاتُ.

ولهذا نَنْصحُ إخوانَنا طلبةَ العلمِ -إذا كانوا يريدون الوصولَ إلى حكمِ مسألةٍ من مسائلِ العلمِ في كتابٍ معينٍ، ثم راجعُوا الفهرسَ- أنهم حتى لو مرَّ بهم بابٌ أو فصلٌ يكونُ شيقًا، يجْذِبُهم إلى مراجعتِه ألا يفْعَلوا، وليعْرِضوا عن هذا من أجلِ حفظِ الوقتِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «مسنده» (۱/ ۱۵۶) (۱۳۲۳)، وأبو داود (۲۲۰۱)، وابن ماجه (۲۲۳۲)، والترمذي (۱۲۱۲). قال الشيخ الألباني كِمَلَتْهُ في تعليقه على سنن أبي داود وابن ماجه: صحيح.

والفكرِ، ومن أجل أن يصِلوا إلى ما قصدُوا.

ثامنًا: ومن فوائد هذا الحديث: أن الرسول على لا يعلم الغيب، وهو ظاهر.

تاسعًا: ومن فوائده: أن الإنسان يصلِّي في بيت الغير حيث أُذِنَ له فيه، وحيث أُمِر. عاشرًا: ومن فوائده: الأدب مع صاحب البيت، وأنه ينبغي للإنسان أن يتأدب مع

أصحاب البيوت إذا دخَلَ بيوتَهم، فلا يتَصرَّف حتى في مثل هذا إلا بإذنهم.

حادي عشرَ: ومِن فوائدِ هذا الحديثِ:جوازُ صلاةِ النافلةِ جماعةً أحيانًا؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ صلَّى بهم جماعةً.

ثاني عشَرَ: ومن فوائدِ هذا الحديثِ: مشروعيةُ الصفوفِ؛ لقولِه: فصفَفْنا، فصلًى ركعتين. وهذا واضحٌ أنه إذا كان المأمومُ اثنين فأكثرَ فإنه لابدَّ من أن يتقدَّمَ الإمامُ، ويتَأخَّرَ الاثنانِ. هذا هوالسنةُ والأفضلُ.

فإن كان واحدًا فإنه لا يتَقَدَّمُ، بل يكونُ على يمينِه، ويكونُ مُحاذِيًا له، وما اسْتَحْسَنَه بعضُ العلماءِ مِن كونِ الإمامِ يتَقدَّمُ يسيرًا إذا كان المأمومُ واحدًا فإنَّ هذا لا وجه له؛ لأنه لما كان معَه غيرُه صار صفًّا، والأصلُ في الصفِّ التسويةُ (١٠).

ثالثَ عشَرَ: ومن فوائدِه: أن الإنسانَ ينْبَغِي أن يستَعِدَّ لضيفه؛ لقولِه: «حَبَسْنَاهُ على خَزِيرةٍ صنَعْناها له». فهو كأنَّه قد أعدَّها، والخزيرةُ عرَّفها ابنُ حجرٍ يَحَلَلتُهُ في «الفتح» (١/ ٥٢١) بقولِه: قولُه خَزِيرة. بخاءٍ مُعْجَمةٍ مَفتوحةٍ، بعدَها زاي مكسورةٌ، ثم ياءٌ تحتانيةٌ، ثم راءٌ، ثم هاءٌ: نوعٌ من الأطعمةِ.

قال ابن تُتَيبة : تُصْنَعُ من لحم، يقطَّعُ صِغارًا، ثم يصَبُّ عليه ماءٌ كثيرٌ، فَإذا نَضِج ذرَّ عليه الدقيق، وإن لم يكُنْ فيه لحمٌ فهو عَصِيدةٌ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفتح» (۲/ ۱۹۰،۱۹۰)، و «كشاف القناع» (۱/ ۲۸۶).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ الشارح كَمْلَتْهُ: كأنها الشوربة.



قال: وقيل: هي حَسَاءٌ من دقيقٍ، فيه دسَمٌ، وحكَى في الجَمْهَرةِ نحوَه، وحَكَى الْجَمْهَرةِ نحوَه، وحَكَى الأَزْهري عن أبي الهَيشمِ أن الخزيرة من النُّخالةِ، وكذا حكاه المصنِّفُ في كتاب الأطعمةِ عن النَّضرِ بنِ شُمَيل، قال عياضٌ: المرادُ بالنُّخالةِ دقيقٌ لم يغرْبَلْ.

قلتُ: ويؤيدُ هذا التفسيرُ قولُه في روايةِ الأَوْزاعي عندَ مسلمٍ: على جَشِيشةٍ. بجيمٍ رَمُعْجَمَتَينَ.

قال أهلُ اللغةِ: هي أن تُطْحَنَ الحِنْطةُ قليلًا، ثم يلْقَى فيها شحْمٌ، أو غيرهُ.

وفي المطالع أنها رُويت في «الصحيحين» بحاء وراءين مُهْمَلات، وحكى المصنّفُ في الأطعمةِ عن النضرِ أيضًا أنها -أي: التي بمهمَلاتٍ- تُصْنَعُ من اللبنِ انتهى.

\* \*\*

ثُمَّ قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهِ:

٤٧ - باب التَّيمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيرهِ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيمْنَى، فَإِذًا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيسْرَى (١)

كَاقُولُه: «بابُ التيمُّنِ في دخولِ المسجدِ وغيرِه». قولُه: وغيره يشْمَلُ ما هو أخصُّ مها دخَلَ من أخصُّ مها دخَلَ من ما دخَلَ منه، وما هو مثلُه، وما هو أحسنُ، وذلك أن الإنسانَ إذا دَخَلَ من مكانٍ إلى مكانٍ فإما أن يكونَ المكانُ الذي دَخَلَ منه أعْلَى، وإما أن يكونَ أخصَّ، وإما أن يتساوى الأمرانِ.

فإن كان الذي دخَلَ منه -لا إليه- أعلى فلْيبْدَأْ باليسْرَى.

ومثاله: الخروجُ من المسجدِ إلى السوقِ.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٢٣): لم أره موصولًا عنه، لكن في «المستدرك» للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول: «من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمني، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى»، والصحيح أن قول الصحابي: «من السنة كذا» محمول على الرفع، لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر.اهـ



وإن كان العكسَ فلْيبْدَأُ باليمينِ؛ يعني: إذا دخَلَ من الأَدْنَى إلى الأعلى كدخولِ المسجدِ من السوقِ.

وإذا تساويا فظاهرُ كلامِ البخاري تَحْلَلْتُهُ أنه يقَدِّمُ اليمينَ؛ يعني: يتَعمَّدُ أن يقدِّمَ اليمينَ؛ مثل أن يدْخُلَ من بيتٍ إلى بيتٍ أو نحو ذلك.

وإنَّما رأَى أنه يقدِّمُ اليمينَ؛ لأنَّ النبي ﷺ كان يعجِبُه التيامُنُ في تنعُّلِه وترجُّلِه وطهورِه، وفي شأنِه كلِّه.

وقد يقولُ قائلٌ: إنَّ تعمُّدَ الإنسانِ وتقصُّدَه تقديمَ اليمنى فيما إذا تساوَى ما دخَلَ منه وما دخَلَ البخاري أوْلَى؛ منه وما دخَلَ إليه يحْتاجُ إلى دليل خاصِّ، والذي يظْهَرُ لي أنَّ ما ذكرَه البخاري أوْلَى؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ اليمينَ مُقدَّمٌ على الشمالِ.

فإن قال قائلٌ: دَعُوا الإنسانَ يمْشِي، وإذا صادَفَ أن تَتَقدَّمَ رجلُه اليمنى فلْيكُنْ ذلك، أو اليسرى فلْيكُنْ ذلك؛ بمعنى: أنه لا يتَقصَّدُ؟

فنقول: حديثُ عائشة في أنه ﷺ «كان يعْجِبُه التيامُن في تنعُّلِه وترجُّلِه وطُهورِه، وفي شأنِه كلِّه» (١). يدُلُّ على أن الأَوْلَى تقديمُ اليمْنَى (١).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح كَثَلَثْهُ: لبس الساعة هل يكون في اليمني؟

فأجاب كَمْلَتْهُ: لبس الساعة كلبس الخاتم، والسنة ثبتت بأن الخاتم يلبس باليمين واليسار.

وسئل كالسبة للباس أليس من الأفضل فعل المعتاد عند الناس، فإذا كان الناس يلبسون الساعة في اليسار فلتكن كذلك؟

فأجاب تَخْلَلْهُ: على كل حال، الخروج عن المألوف لا ينبغي، لكن الآن كثُر لبس الناس للساعة في المين، فلا ننتقده.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَحْلَشْهُ:

٤٢٦ - حدثنا سُلَمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَمِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِي ﷺ يَجِبُّ التَّيمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ؛ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ (١).

سَبَقَ معنى هذا الحديثِ، وأنَّ المرادَ بالترجُّلِ هو تسريحُ الشعَرِ ودَهْنُه وتَطييبُه.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٤٨ - باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيةِ وَيتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِد؟ لِقَوْلِ النَّبِي ﷺ: «لَعَنَ الله الْيهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ» (١).

وَمَا يَكْرَهُ مِنَ الصَّلاةِ فِي الْقُبُورِ.

وَرَأَى عُمَرُ بن الخطاب أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: الْقَبُرَ الْقَبْرَ، وَلَمْ يَاْمُرُهُ بِالإَعَادَةِ ".

۲۷ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يحْيى، عَنْ هِشَام، أَنَّه قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ هِشَام، أَنَّه قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة وَأُمَّ سَلَمَة ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَينَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِي عَيْقَ ، فَقَالَ: "إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَهَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يوْمَ الْقِيامَةِ "'.

[الحديث ٤٢٧ أطرافه في: ٣٨٧٨ ، ١٣٤١ ، ٣٨٧٨].

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۸) (۲۲).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَعَلَلْتُهُ هنا بـصيغة الجـزم، كـما في الفـتح (١/ ٢٢٣)، وقـد أسـنده في كتـاب الجنـائز (١٣٣٠) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة «التغليق» (٢/ ٢٢٨، ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَخَلِّلْلهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٥٢٣)، وقد وصله عبد الرزاق تَخَلِّللهُ في «مصنفه» (١٥٨١) عن معمر عن ثابت عن أنس,

انظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٢٩، ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤)رواه مسلم (۲۸٥) (۱٦).

﴿ قُولُه لَحَمْلَتُهُ: «هِل تُنْبَشُ قبورُ مُشرِكِي الجاهليةِ ويتَّخَذُ مكانَها مساجدَ؟».

والجوابُ: نعم، لأنَّ النبي ﷺ نَبشَ قبورَ المشركين، وبنَى مسجدَه ﷺ، كما هو معروف (١٠٠٠). والجوابُ: نعم، لأنَّ النبي ﷺ نَبشَ قبورَ المشركين، وبنَى مسجدَه ﷺ، كما هو معروف أنَّ حَيْ ثم قال: «وما يكُرُه من الصلاةِ في القبورِ». قولُه: «في القبورِ». مِن المعلومِ أنَّ الإنسانَ لن يصلِّي في جوفِ القبرِ، ولعله أراد هنا بذلك في المقبرةِ؛ لأنَّ هذا ممكنٌ،

والصلاةُ في المقبرةِ لا تَصحُّ؛ وذلك لأن النبي ﷺ قال: «لا تَجْعلوا بيوتَكم قبورًا» (أ). وهذا دليلٌ على أنَّ القبورَ لا يمكِنُ أن يصلَّى عندَها.

وأما الصلاةُ إلى القبر فلا شكَّ في عدم صحتِها أيضًا، لأنَّ النبي ﷺ نَهَى أن يصلَّى إلى القبورِ، كما في حديثِ أبي مَرثدِ الغَنَوي ﴿ لِشُفُ (٢).

ثم ذكرَ حديثَ أمِّ حَبيبةً وأمِّ سلمةً في أنها ذكرتًا كنيسةً رأينَها بالحبشة، فيها تصاويرُ، فبين الرسولُ ﷺ أنَّ هذه التصاويرَ تصاويرُ قومٍ ماتوا، ثم بُني على قبورِهم مسجدٌ - يعنى: كنيسةً - ويصَوَّرُ فيه تلك الصورُ.

وهذه الصورُ تُجْعَلُ تَذْكارًا لهؤلاءِ الذين دُفِنوا في الكنيسةِ، أو لهؤلاء الذين بُنِيت الكنيسةُ على قبورِهم (١٠).

ثم بيَّن ﷺ أنَّ هؤلاء شرارُ الخلقِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ (٥)، وهنا نقولُ: إذا بُنِي

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۷۸۰) (۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم **(۷۷) (۹۷)**.

<sup>(</sup>٤) سئل الشيخ الشارح يَعَلَللهُ: ما حكم التصوير بالفيديو؟

فأجاب كَثَلَتْهُ: الذّي نرى أن التصوير بالفيديو ليس تصويرًا في الواقع؛ لأن الشريط الذي تقع فيه الصورة ليس فيه صورة إطلاقًا، وإنها هي نتوءات ونَبَرات يحدث فيها الـصورة عنـد مرورهـا عـلى شيء معين في جهاز التليفزيون.

لكن لا نرى أن الإنسان يصور بالفيديو لأجل الذكرى، أو لغير مصلحة أو حاجـة؛ لأنـه إذا فعـل ذلك فإنه ربها يضيع أوقات كثيرة في مشاهدة هذه الذكرى، ويضيع الأموال أيضًا.

<sup>(</sup>٥) سئل الشيخ الشارح يَحَلَنه: لهاذا قال الرسول عليه: «أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» فخصَّ يوم القيامة؟



المسجدُ على القبر وجَبَ هدمُه، ولا تَصِتُّ الصلاةُ فيه، وإن قُبِرَ الميتُ في المسجدِ، وكان المسجدُ قد بُنِي قديمًا -يَعْنِي: قبلَ القبر- فإنه يجِبُ أن يُنْبَشَ القبرُ، ويُدْفَنَ في المقابرِ (۱)، فإن لم يمكِنْ نظرُنا هل القبرُ في قبلةِ المسجدِ؟

فإذا كان في القبلةِ فالصلاةُ لا تَصِحُّ إليه، وإن كان على يمينِ المُصلِّي أو يسارِه أو خلفَه في الصلاةِ صحَّتِ الصلاةُ في هذا المسجدِ.

وقد اسْتَشْكُل بعضُ الناسِ قبرَ النبي ﷺ حيث إنه في المسجدِ، ولكن لا إشكالَ إلا على رجل مُعاندٍ يريدُ أن يُلْزِمَ الناسَ بجوازِ الدفنِ في المساجدِ، أو أن يقولَ للناسِ: كُفُّوا عنا ونَكُفُ عنكم.

وذلك لأنَّ قبرَ النبي عَلِيَّ لم يُدْفَنْ في المسجدِ، ولم يبنَ عليه المسجدُ، ولكن لمَّا كثر الناسُ في عهد الوليدِ بن عبدِ الملكِ كتبَ إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ تَحَلَّتُهُ أن يوسِّع المسجدَ، ورأوْا أقربَ جهةٍ لتوسِيعه هي الجهة الشرقية، فوسَّعوه من الجهةِ الشرقيةِ، وحينَئذِ ستَدْخُلُ بيوتُ أمهاتِ المؤمنين فهُدِمَت البيوتُ، وبَقِي القبرُ في حجرةِ عائشة أن فالمسجدُ لم يُبْنَ على القبر، والقبرُ لم يُدْفَنْ في المسجدِ، وأين هذا من فعلِ عائشة أن فالمسجدِ، وأين هذا من فعلِ البنَّائين على القبورِ الذين يدْفِنون الميتَ، ثم يأتون بالقُبَّةِ، وما أشْبَهَ ذلك، فيضَعُونها عليه.

\* \* \* \*

فأجاب يَحْلَشُهُ: لأنهم في الدنيا قد لا يكونون شرار الخلق؛ لما يظهر من حالهم، والجزاء إنها يتم في يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح كَنَلَتْهُ: إذا لم يعلم أيها أسبق: القبر أم المسجد فأجاب كَنَلَتْهُ: إذا لم يعلم أيها أسبق القبر أم المسجد فالواجب إزالة القبر.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاریخ الطبری» (۳/ ۲۷٦، ۷۷۷)، و «البدایة والنهایة» (۳/ ۲۱٦)، (٥/ ۲۷۳)، (۹/ ۷۶)، و «المنتظم» (٦/ ۲۸۳).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

١٤٠٤ - حدثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَاحِ، عَنْ أَنَسٍ أَنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِي عَلَى الْمَدِينَةِ فِي حَي يقالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِي عَلَى الْمَدِينَةِ فِي حَي يقالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى المَعْدِينَةِ فِي حَي يقالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلاً بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى كَأَنِي أَنْوبَ، وَكَانَ يحبُّ أَنْ يصَلِّي حَيثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلاةُ، وَيصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأَنْهُ أَمْرَ بِينَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ، فَقَالَ: «يا بَنِي النَّجَارِ، ثَامُنُونِي بِخَائِطِكُمْ هَذَا» قَالُوا: لا وَالله، لا نَظْلُبُ ثَمَنهُ إِلا إِلَى الله. فَقَالَ أَنسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَيْعِي بِعُبُورِ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرِبٌ وَفِيهِ نَحْلٌ، فَأَمْرَ النَّبِي عَلَى يَقْبُورِ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ حَرِبٌ وَفِيهِ نَحْلٌ، فَأَمْرَ النَّبِي عَلَى اللهُ مَعْدُه وَهُو يَقُولُ أَنسُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرِبٌ وَفِيهِ نَحْلٌ، فَأَمَرَ النَّبِي عَلَى اللهُ مَعْدُورِ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ مَا أَقُولُ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا ينْقُلُونَ الصَّحْرِ وَهُمْ يرْتَجِزُونَ وَالنَّبِي عَلَى مَعَهُمْ وَهُو يقُولُ:

«الله مَّ لا خَيرَ إِلا خَيرُ الآخِ مُرهُ فَ فَ أَغْفِرْ لِلأَثْ صَادِ وَالْمُهَا اجِرَهُ» (١)

في هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ قبورَ المشركين تُنْبُشُ، ويُجْعَلُ بدلَها مسجدٌ. ﴿ وقولُه ﷺ: «اللهم لا خير الا خيرُ الآخره». وهل الدنيا ليس فيها خيرٌ؟

الجوابُ: فيها، لكن ليس هو الخير الذي ليس معه شرٌّ، بل خيرُ الدنيا لا يمكِنُ أن يسْلَمَ من شرِّ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةَ ﴾ [الانبَيَّاةِ: ٢٥]. فأي خيرٍ في الدنيا ليس خيرًا كاملًا، لكنَّ الآخرة هي التي خيرها كاملٌ، قال الله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيْوةَ الدُّنِاسُ وَالْاَيْوَرَهُ خَيْرُ وَاَبْقَى سُلُ اللهِ وفي الصحةِ، وفي النشاطِ، وفي الجهالِ، وفي الصحةِ، وفي فضًل بعضهم على بعضٍ، فضّلوا في القوةِ، وفي النشاطِ، وفي الجهالِ، وفي الصحةِ، وفي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٤٥) (٩).



العقل، وفي الذكاء، فضِّلوا كذلك بالأهل والبَنينَ وبالأموال، وبالمساكن، وبالمراكب.

وِهذا أمرٌ معروفٌ، لكنَّ الآخرةَ أكبر درجاتٍ وأكبرُ تفضيلًا.

إذا: المرادُ بقولِه: «إلا خيرُ الآخره». يعني: أنَّ الخير الكاملَ لا يكونُ إلا في الآخرةِ.

كُوقولُه ﷺ: «فاغْفِر للأنصارِ والمهاجره». قدَّم الأنصارَ على المهاجرةِ مِن أجلِ موازنةِ الرَّجَز، وإلا فلا شكَّ أنَّ المهاجرين أفضلُ؛ لأنهم جمَعوا بينَ الهجرةِ والنصرةِ، وتقديمُ المفضولِ لغرضِ لفظي جائزٌ.

ومثالُ ذلك من القرآنِ: قولُّه تعالى في سورة «طه»: ﴿ فَٱلْقِيَالْسَحَرَةُ سُجُدَا فَالْوَا ءَامَنَا بِرَبِ هَنُونَ وَمُوسَىٰ ۞﴾ [طِّنَمَّ:٧٠]. مع أنه في الآية الأخرى يقولُ: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ۞﴾ [الشِّعَلَّ:٤٨]. لكن هنا في سورةِ «طه» قال: ﴿ بِرَبِ هَنُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ من أجلِ أن تتناسَبَ أواخرُ الآياتِ.

وفيه: معاونةُ النبي ﷺ لأصحابِه في بناءِ المساجدِ.

وفيه: أنه ينْبَغِي أن يعْتَنَى بتقديم بناءِ المساجدِ على تخطيطِ الأرضِ للبناءِ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ أولَ ما قدِم بَنَى المسجد، وهذا أهمُّ، فالمسلمون لا يمكِنُ أن يجْتَمِعوا إلا إذا كان عندَهم مساجدُ يجْتَمِعون فيها للصلاةِ.

وفيه أيضًا دليلٌ: على جوازِ الغناءِ للمصلحةِ، إذا كان ينَشِّطُ الإنسانَ، ويحفِزُه، سواءٌ كان رَجَزًا، أو غير رَجَزٍ، وقد أباحَ النبي ﷺ الغناءَ للحاجةِ وللمصلحةِ وللفرحِ، كلُّ هذا من أجل إعطاءِ النفوسِ حظَّها غيرَ المُحرَّم.

ففي النكاحِ أَمَرَ أَن يبْعَثَ مع المرأةِ عندَ زفِّها لَزوجِها مَن يُغَنِّي ".

<sup>(</sup>۱)رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ۳۹۱) (۲۰۲۰۹)، وابن ماجه (۱۹۰۰).

وقال الشيخ الألباني تَخَلَّفُهُ في تعليقه على سنن ابن ماجه: حسن.اهـ

وفي الإبل عند الحاجة كان الحادي يحْدُو بينَ يدي الرسولِ عَلَيْهِ (١).

وهنا في هَذا الحديثِ للمصلحةِ، وهي تنشيطُ الإنسانِ على العملِ، فدلَّ ذلك على أن الغناءَ ليس محرمًا بذاتِه، بل هو محرمٌ؛ لأنه لهوٌ، وأنَّ اللهوَ الذي فيه لهوٌ خفيفٌ تُبيحُه الحاجةُ، وتُبيحُه المصلحةُ ".

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تواضُعِ النبي ﷺ حيث كان يشارِكُهم في العملِ، ولو شاء لأَمرَهم بلا مشاركةٍ، وحصَلَ له الأجرُ؛ لأنَّ الآمِرَ بالخيرِ كفاعل الخيرِ.

وفي هذا أيضًا: دليلٌ على أنَّ الإنسانَ مها بلَغَ من الكمالِ فهو مُحتاجٌ إلى المغفرةِ، لقولِه: «فاغْفِرْ للأنصارِ والمهاجره».

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسْهُ:

٤٩ - باب الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَم.

٤٢٩ - حدثنا سُلَيهَانُ بْنُ حَرْبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ يَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يقُولُ: كَانَ يَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يقُولُ: كَانَ يَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱ ۲۱)، ومسلم (۲۳۲۳) (۷۰، ۷۳).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَعْلَلْله: هل المرادُ هنا الغناء على إطلاقه؟

فأجاب كَالله: الغناء حكمه حكم الكلام العادي، فهو جائز ما لم يكن موضوعه محرمًا، فإذا كان موضوعه محرمًا، وأما إذا صحبه آلة لهو فإننا ننظر في آلة اللهو هل هي تباح أو لا؟ وأما بالنسبة للغناء الحالي فهو حرام مطلقًا؛ لأنه -والعياذ بالله- دعوة إلى الشر والفساد والفتنة، شم هو مصحوب بآلات اللهو كالموسيقي وما أشبهها.

وسئل أيضًا كَعَلَّلهُ: ما هو حكم الأناشيد الإسلامية؟

فأجاب كَنْ لَنْهُ: الأناشيد الإسلامية جائزة إذا لم يكن فيها محذور، ولكن قيل لي: إنها الآن تحوَّلت إلى نغمات؛ كنغمات المُغنِّين، وإن فيها أصواتًا مطربة وفاتنة، فإذا كان الأمر كذلك قلنا بمنعها.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۵) (۱۰).



هذا الحديثُ: يدُلُّ على أنَّ مرابضَ الغنمِ طاهرةٌ، وإلا لم يصلِّ فيها رسولُ اللهِ عَلَيْةِ، وهو الذي أمرَ أن يصبَّ على بولِ الأعرابي الذي بال في المسجدِ ماءٌ، يطهِّرُه به (١).

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٠٥- باب الصَّلاةِ فِي مَوَاضِع الإِبلِ.

[الحديث ٤٣٠- طرفه في: ٥٠٧].

قَالَ ابنُ حجرٍ تَحْمُلْشَاتِهَالًا فِي «الفتح» (١/ ٥٢٧):

﴿ قُولُه: «بابُ الصلاةِ في مواضع الإبلِ». كأنه يشيرُ إلى أنَّ الأحاديثَ الواردةَ في التفرقةِ بينَ الإبلِ والغنمِ ليست على شرطِه، لكن لها طرقٌ قويةٌ، منها حديثُ جابرِ بنِ سَمُرةَ عندَ مسلم، وحديثُ البراءِ بنِ عازبٍ عندَ أبي داودَ، وحديثُ أبي هريرةَ عندَ الترمذي، وحديثُ عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّل عندَ النسائي، وحديثُ سَبْرةَ بنِ مَعْبَدٍ عندَ ابنِ ماجه.

وفي معظمِها التعبيرُ بمَعاطنِ الإبلِ، ووقَعَ في حديثِ جابرِ بن سَمُرةَ والبراءِ: مباركُ الإبل. ومثلُه في حديثِ سُلَيكٍ عندَ الطَّبراني.

وفي حديثِ سَبْرَةَ، وكذا في حديثِ أبي هريرةَ عندَ الترمذي: أعطانُ الإبلِ.

وفي حديث أُسْيدِ بن حُضَيرٍ عندَ الطَّبراني: مُناخُ الإبل.

وفي حديثِ عبدِاللهِ بنِ عمرَ عندَ أحمدَ: مَرابضُ الإبل فَعبَّر المصنِّفُ بالمواضع؛ لأنها

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۲۵)، ومسلم (۲۸٤) (۹۸).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۵) (۲٤۸).

أشمل، والمعاطنُ أخَصُّ من المواضعِ؛ لأنَّ المعاطنَ مواضعُ إقامتها عندَ الماءِ خاصةً.

وقد ذهَبَ بعضُهم إلى أن النهي خاصٌ بالمعاطن دونَ غيرِها من الأماكنِ التي تكونُ فيها الإبلُ، وقيل: هو مَأواها مطلقًا. نقلَه صاحبُ «المغني» عن أحمد، وقد نازَعَ الإسماعيلي المصنف في استدلالِه بحديثِ ابنِ عمرَ المذكورِ، بأنه لا يلْزمُ من الصلاةِ إلى البعيرِ، وجَعلِه سترةً عدمُ كراهيةِ الصلاةِ في مَبْركِه.

وأُجَيبَ بأن مرادَه الإشارةُ إلى ما ذُكِر من علةِ النهي عن ذلك، وهو كونُها من الشياطينِ، كما في حديثِ عبدِ الله بنِ مُغفَّلِ فإنها خُلِقت من الشياطينِ.

ونحوُه في حديثِ البراءِ، كأنه يقولُ: لو كان ذلك مانعًا من صحةِ الصلاةِ؛ لامْتَنَع مثلُه في جعلِها أمامَ المُصلِّي، وكذلك صلاةُ راكبِها، وقد ثَبَت أنه ﷺ كان يصلِّي النافلة، وهو على بعيرهِ، كما سيأتي في أبوابِ الوترِ، وفرَّق بعضُهم بينَ الواحدِ منها، وبينَ كونِها مُجْتَمعةً؛ لِمَا طُبِعَت عليه مِن النِّفارِ المُفْضِي إلى تشويشِ قلبِ المصلِّي، بخلافِ الصلاةِ على المركوبِ منها، أو إلى جهةِ واحدٍ مَعْقولٍ، وسيأتي بقيةُ الكلامِ على حديثِ ابنِ عمرَ في أبوابِ سُترْةِ المُصلِّي، إن شاءَ اللهُ تعالى.

وقيل: علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم؛ لأن عادة أصحاب الإبل التغوَّطُ بقربِها، فتَنْجُسُ أعطانُها، وعادة أصحاب الغنم تركه. حكاه الطَّحاوي عن شَريكِ، واسْتَبْعَدَه، وغلَّط أيضًا مَن قال: إنَّ ذلك بسبب ما يكونُ في معاطنِها من أبوالِها وأرْواثِها؛ لأنَّ مرابضَ الغنم تَشْرَكُها في ذلك، وقال: إن النظرَ يقْتَضِي عدمَ التفرقة بينَ الإبل والغنم في الصلاة وغيرها، كما هو مذهبُ أصحابِه، وتُعُقِّب بأنه مخالفٌ للأحاديثِ الصحيحةِ المصرِّحةِ بالتفرقةِ، فهو قياسٌ فاسدُ الاعتبارِ، وإذا ثَبتَ الخبرُ بطلَت معارضتُه بالقياسِ اتفاقًا.

لكن جَمَعَ بعضُ الأتَمةِ بينَ عمومِ قولِه: «جُعِلَت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا» وبينَ أحاديثِ البابِ بحملِها على كراهةِ التنزيهِ، وهذا أَوْلَى، واللهُ أعلمُ.



تكملةٌ: وقَعَ في مسندِ أحمدَ، من حديثِ عبد اللهِ بنِ عمرَ، أنَّ النبي ﷺ كان يصلِّي في اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فلو ثبَتَ لأفاد أن حكمَ البقرِ كحكمِ الإبلِ، بخلافِ ما ذكرَه ابنُ المنذرِ أن البقرَ في ذلك كالغنم.اهـ

الصوابُ: أن البقرَ كالغنم، وأنه يجوزُ أن يصَلِّي الإنسانُ في مرابضها، وفي مُراحِها (()) بخلافِ الإبلِ، وليست الحكمةُ ما ذكرَه بعضُ العلماءِ من أنَّ الإبلَ في العادةِ يكونُ صاحبُها يقْضِي حاجتَه حولَها؛ ليسْتَتر بها، بل العلةُ أنها خُلِقَتْ من الشياطينِ (()) وإذا كانت خلقت من الشياطينِ صار مُراحُها الذي تَبيتُ فيه، وتأوِي إليه مَمْلوءًا بالشياطينِ.

وقد ذَهَبَ بعضُ العلماءِ إلى أن العلةَ تعبُّديةٌ، وأننا لا نَدْرِي ما هو السّببُ؟ فاللهُ أعلمُ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِهٰ لِتُهُ:

١ - باب مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ، أَوْ نَارٌ أَوْ شَيءٌ مِمَّا يعْبَدُ، فَأَرَادَ بِهِ اللهُ ().
 وَقَالَ الزُّهْرِى: أَخْبَرِنِي أَنَسٌ، أَنَّه قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَى النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي» (.)

عَنْ خَلْء بُنِ أَسْلَمَه عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيدِ بُنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) المُراح -بالضم-: الموضع الذي تروح إليه الهاشية؛ أي: تأوي إليه ليلًا. وانظر: «لـسان العـرب»، و«النهاية» لابن الأثير (ر وح).

<sup>(</sup>٢) روى أحمد في «مسنده» (٤/ ٥٥) (١٦٧٨٨)، وابن ماجه (٧٦٩)، عن عبدالله بن مغفل المزني هيئ قال: قال النبي ﷺ: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين». قال الشيخ الألباني كَلَّلَتْهُ في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سئل الشيخ الشارح يَحْلَلثُهُ: مَا معنى قول المصنف في ترجمة الباب: فأراد به الله؟ فأجاب يَحْلَلثُهُ: المعنى: أنه استقبل هذا الشيء، ولم يرد أن يعبده، ولكن أراد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) علقه البخاري تَعَلَّلَهُ هنا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٥٢٧)، وأسنده في «الصلاة» باب وقت الظهر، من طريق شعيب عن الزهري، في حديث رقم (٥٤٠). وانظر: «التغليق» (٢/ ٢٣٠).

وَّأُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيوْم قَطُّ أَفْظَعَ»(١).

الظاهرُ: أنه أريها، وهي قُدَّامَه، وَ لأَنّه ﷺ تأخّر خوفًا من لَفْحِها أنّ وهذا يدُلُّ على أنها أمامَه. ولكن يمْكِنُ أن يعارَضَ هذا الاستدلالُ بها ذكر أهلُ العلمِ من أنَّ أحوالَ الآخرةِ لا تُقاسُ بأحوالِ الدنيا، فالنارُ التي رآها أمامَه، وبينَ يديه، وتأخّر خوفًا من لفْحِها ليست حقيقةً بذلك المكانِ؛ لأنها لو كانت موجودةً بذلك المكانِ حقيقةً لاحْتَرَق المكانُ، واحْتَرَق مَن حولَها أيضًا، فأحوالُ الآخرِة لا تُقاسُ بأحوالِ الدنيا.

ولكن يقال: إنَّ الاتجاهَ إلى ما يعْبدُ مِن دونِ اللهِ أَدْنَى ما فيه أنه مُشابهةٌ في الظاهرِ للكفار والمشركين في العبادةِ، فأدْنَى ما يقالُ فيه: إنه مكروهٌ، ومن ذلك ما يفْعَلُه المجوسُ من عبادتِهم النارَ حينَها يوقِدونَها بالحطب حتى يكونَ لها جِرمٌ ولهَبُّ.

ولكن يبْقَى النظرُ فيها نحن فيه الآن من أن أمامَنا الكَهْرَباءَ، فهل يدْخلُ في ذلك، فنمَتَنِعَ عن الصلاةِ إلى لمبةِ الكهرباءِ؟ أو يقالُ: إنَّ هذا ليس كالنارِ التي تُعْبَدُ من دونِ اللهِ؟ الظاهرُ: أنَّ الثاني أقربُ.

وكذلك ما يفْعَلُه بعضُ الناسِ من إحضارِ المَباخرِ، ثم وضعِها أمامَهم، فهذا أيضًا لا بأسَ به. وكذلك ما يفْعَلُه بعضُ الناسِ بأيامِ الشتاءِ مِن وضعِ المَدافِئِ أمام المصلِّين.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٠٧) (١٧) مطولًا.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۰۶) (۱۰).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّقُهُ: هل الكهرباء تُعَدِّ نارًا؟ ويتفرع عن ذلك سؤال، وهو: هل الصاعق الذي يقتل الناموس يعد نارًا؟

فأجاب يَحْلَلْتُهُ: لا شك أنها نار؛ لأنها حارة، ولكنها نار خفيفة.

وأما الذي يقتل الناموس فهذا ليس يقتله بحرارته، وإنها يقتله بالصعق، والدليل على هـذا أنـك لـو وضعت قِرْطاسًا، أو شيئًا سريع الاشتعال على هذه اللمبة لم يشتعل.

# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَللهُ:

٥٢ - باب كَرَاهِيةِ الصَّلاةِ فِي الْمَقَابِرِ.

٤٣٢ - حدثنا مُسَدَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيى، عَنْ عُبَيدِ الله، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي ﷺ، أنه قَالَ: «اجْعَلُوا فِي بُيوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا» (١).

[الحديث ٤٢٣ - طرفه في: ١١٨٧].

الشاهدُ: قولُه: «ولا تَتَّخِدُوها قبورًا». فإنَّ هذا يدُلُّ على أن القبورَ لا يصلَّي فيها، وأنه أمرٌ معلومٌ.

﴿ وقولُه: «كراهيةِ الصلاةِ في المقابرِ». الكراهةُ هنا كراهةُ تحريم؛ والكراهةُ عند المتقدِّمين للتحريمِ (٢٠)، فإذا قرأتَ مثلًا عن الإمامِ أحمد تَعَلِّشْهُ، أنه قال: أكْرَه كذا، فمعناه أنه يحرِّمُهُ (٢).

فَكُلُّ مَا دَخَلَ فِي اسمِ المقبرَةِ فإنَّ الصلاةَ فيه حرامٌ إلا صلاةً واحدةً، وهي صلاةُ الجنازةِ لمن فاتَتْه، فيصَلِّي عليها عندَ القبر (؛).

﴿ وقولُه: «اجعَلوا في بيوتِكم من صلاتِكم». ما الذي يُجْعَلُ من صلاتِنا في البيوتِ؟ النوافل، فكلُّ النوافلِ الأفضلُ أن تكونَ في البيتِ (٥) إلا قيامَ رمضانَ، فإنَّ الأفضلَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۵۳۸) (۷۷۷) (۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم كَغَلَثْهُ (٢/ ٥٥-٩٩).

<sup>(</sup>٢) ومن ذلك ما ذكره عنه ابن القيم كَثَلَثُهُ في «إعلام الموقعين (٢/ ٧٥)، قال: وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه، ولا أقول: هو حرام. ومذهبه تحريمه.اهـ

<sup>(</sup>٤) ومها يدل على ذلك ما رواه البخاري (٤٥٨)، واللفظ له، ومسلم (٩٥٦) (٧١)، عن أبي هريرة، أن رجلًا أسود -أو امرأة سوداء- كان يَقُم المسجد، فهات، فسأل النبي ﷺ عنه، فقالوا: مات. قال: «أفلا آذنتموني به، دُلُّوني على قبره» -أو قال: قبرها-. فأتى قبره فصلى عليه.

<sup>(</sup>٥) روى البخاري يَحَلَقْهُ (٧٣١) واللفظ له، ومسلم يَحَلَقُهُ (٧٨١) (٢١٣)، عن زيد بن ثابت هيئنه، قال: قـال رسول الله ﷺ: «فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة».

وروى ابن ماجه في «سننه» (١٣٧٨) عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله ﷺ أيهما أفضل: الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد! فلأن أصلي

أن يكونَ في المسجدِ؛ لفعلِ النبي عَيْقِيْدُ اللهِ

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ اللهُ:

٣٥- بابِ الصَّلاةِ فِي مَوَاضِع الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ.

وَيذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا ﴿ السُّكُ كُرِهَ الصَّلاَةَ بِخَسْفِ بَابِلَ (").

٣٣٧ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حِينَادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضُّ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا تَدْخُلُوا عَلَى هَـؤُلاءِ الْمُعَـذَّبِينَ إِلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيهِمْ، لا يَصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ " (٢).

في بيتي أحب إلى من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة».

قال الشيخ الألباني تَحَلَّلتُهُ في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح.

(۱) رواه البخاري (۲۰۱۲)، ومسلم (۱/ ۲۲۵) (۲۲۷) (۱۷۸).

وسئل الشيخ الشارح كَمْلَتهُ: إذا كان الإنسان مأمومًا، وإذا صلى الراتبة القبلية في البيت فربها يفوته الصف الأول؟

فأجاب تَخَلَلُتُهُ: الأفضل أن يصلي في بيته؛ لأن هذه السنة سابقة على اختيار الصف الأول، فيبـدأ بالأول فالأول.

وسئل أيضًا يَخلَلثه: إذا فاتت الإنسانَ الجماعةُ فهل يصلي في البيت؟

فأجاب كَ لَللهُ: الظاهر أنها في المسجد أحسن، رجاء أن يحضر أحد، فيصلى معه.

(٢) علقه البخاري تَحَلِّلَهُ بصيغة التمريض، كما في «الفتح» (١/ ٥٣٠)، وقد وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٣٧٧) قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان هو الثوري، عن عبد الله بن شريك، عن عبد الله بن أبي المحل العامري قال: كنا مع علي، فمررنا على الخسف الذي ببابل، فلم يصل حتى أجازه.

«تغليق التعليق» (٢/ ٢٣١، و «الفتح» (١/ ٥٣٠). و «بابل» بالعراق مدينة السحر معروفة. وانظر: «معجم ما استعجم» (١/ ٢١٨).

(۲) رواه مسلم (۲۹۸۰) (۳۸).

وقد سئل الشيخ الشارح تَحَلَقُهُ: كيف يخاطب النبي ﷺ الصحابة بقوله: «لا يصيبكم ما أصابهم»، ومن المعلوم أن الله لا يعذب أحدًا إلا بذنب؟



الصلاةُ في مواضع العذابِ مكروهةٌ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يدْخلُ مواضعَ العذابِ إلا وهو يبْكِي، ومعلوم أنَّ الإنسانَ ليس قائمًا في صلاتِه، ولهذا نَهَى النبي ﷺ أن نَدْخُلَ على هؤلاءِ المعذَّبين، إلا أن نكونَ باكين.

وفي هذا دليلُ: على سَفَهِ أولئك القومِ الذين يذْهبون الآن إلى مدائنِ صالحِ من أجلِ الاطِّلاعِ عليها، ومشاهدتِها، فإنَّ هذا مُخالفٌ لنهي النبي ﷺ، وقد مرَّ بها هو ﷺ «بديار ثمودَ»، فقنَّع رأسَه، ثم أَسْرَع المشي (١).

وما بالُكم بأناسِ الآنَ رُبَّما يتَّخِذون مساكنَ هناك من أجلِ السُّياحِ؟! فهذا غلطٌ، ولا ينْبَغِي إطلاقًا أنْ تُعزِّزَ السياحةَ إلى هذه الأماكنِ؛ لأنَّ هذا مصادمةٌ صريحةٌ لنهي النبي ﷺ.

فإن قالَ قائلٌ: أليسَ اللهُ يقولُ: ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَبَرَيَّنَ كَا لَكُمْ كَيْفَ فَعَـكُنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَالَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ۞﴾ [اللَّفِيخُ: ٤٥] ؟

قلْنا: هذا بيانٌ للواقع وإقامةِ الحجةِ عليهم، وأنَّ الذين عُذِّبوا لم يكونوا بَعيدين منهم، بل هم قد سكَنوا في مساكنِهم (١).

فأجاب تَحَلَقَهُ: يجب إذا ورد عليك مشل هذه الكليات أو هذه الجملة أن تنزِّلها على القواعد الشرعية، وذلك أنهم ربها يعذبهم الله تَجَلُّلُ إذا مروا بهذه الأماكن، وكأنها نزهة؛ لأن هذا غلط، ووقع النهي عنه.

أو يقال: إنه ربها يَسْلُب الإنسانِ الإيانَ حتى يكفر، فيصيبه ما أصابهم.

(١) رواه البخاري (١٩ ٤٤١)، ومسلم (٢٩٨٠) (٣٩).

وسئل الشيخ يَحَلَقهُ: هل إذا مر الإنسان على مقابر المشركين يُقْنِع رأسه ويسرع؟

فأجاب كَنْكَلَمْهُ: لا، ولكن إذا مر بديار ثمود، عليه أن يفعل كها فعل الرسول ﷺ. هذا هو السنة.

 (۲) سئل الشيخ الشارح كَمْلَلْهُ: الخسوفات والـزلازل التـي حـصلت أيامنـا هـذه ألا تـدخل في عمـوم الخسف، وأن هذا من عذاب الله؟

فأجاب يَحْلَلْله: إذا كانت في قرية معروف أهلها بالظلم فهي من العذاب، وأما إذا كانت في نـواحٍ بعيدة ليس فيها سكان فلا، ولكنها إنذار.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لِسُّهُ:

٤ ٥- باب الصَّلاةِ فِي الْبيعَةِ.

وَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ عَنَا لا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّورُ (١٠٠٠) وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ (١٠٠٠) .

٤٣٤ - حدثنا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَة، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ أُمَّ سَلَمَة ذَكَرَتْ لِرَسُولِ الله عَلَى كَنِيسَةً رَأَتُهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يَقَالُ لَهَا: مَارِية، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّورِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّور، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْق عِنْدَ الله»(٢).

﴿ قُولُ البخاري رَحِّلَتُهُ فِي الترجمةِ: «بابُ الصلاةِ فِي البيعةِ». البِيعةُ قيل: إنها معابدُ اليهودِ، والكنائسُ معابدُ النصارى، والمساجدُ معابدُ المسلمين.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري كَلَّشُهُ بصيغة الجزم كها في «الفتح» (۱/ ٥٣١)، وقد وصله عبد الرزاق في «مصنفه» (۱/ ٤١١) (٤١١) عن معمر، عن أيوب عن نافع عن أسلم، أن عمر حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعامًا، وقال: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك، وهو رجل من عظهاء النصارى، فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني: التهاثيل، وبنحوه وصله البخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٧٤٧) (١٢٤٨)، قال: حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن أسلم مولى عمر به. وقال الشيخ الألباني كَلَّشَهُ في تعليقه على «الأدب المفرد»: ضعيف الإسناد موقوقًا.

انظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٣٢، ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَعَلَّتُهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٥٣٢)، وقد وصله البغوي في «الجعديات» قال: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، أنه كان يصلي في البيع ما لم يكن فيها تماثيل، فإن كان فيها تماثيل خرج، فصلى في المطر.

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١/ ٤١١) (١٦٠٨)، عن الثوري عن خُصيف نحوه.

<sup>«</sup>تغليق التعليق» (٢/ ٢٣٣)، و «الفتح» (١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>T) مسلم (NYO) (TI).



وفي أثرِ عمرَ هيك أنه امْتَنَع من دخولِ الكنيسةِ من أجلِ التهاثيلِ التي فيها الصورُ، وقد ثُبَت عن النبي ﷺ أنه لها جاء إلى عائشة، ووجَدَ الصورَ في بيتِها وقَفَ وعَرَفَتِ الكراهيةَ في وجههِ (۱).

وفُهِم من أثرِ عمرَ ومن أثرِ ابنِ عباسٍ رَلَّتُهُ أنه لا بأسَ بدخولِ البِيعةِ والكنائسِ، ولا بأسَ بالصلاةِ فيها، لكن بشرطِ ألا يكونَ فيها صورٌ ''.

#### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ الإمامُ أَبُو عبدِ الله البُخَارِيُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

٥٥- باب.

سَبَقَ لنا أن البخاري إذا قال بابٌ ولم يذْكُرْ ترجمةً فهو بمنزلةِ الفصلِ في كتبِ الفقهاءِ، وذِكَرْنا أيضًا أن الكتابَ للجنسِ، والبابَ للنوعِ، والفصلَ للمسائلِ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَشَّهُ:

٥٣٥، ٤٣٦ – حدثنا أَبُو الْيَهَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: أَخْبَرَنا عُبَيدُ الله بْنُ

<sup>(</sup>۱)رواه البخاري (۲۱۰۵)، ومسلم (۲۱۰۷) (۹۱).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح كَاللهُ: هل تأخذ الكنائس حكم مسجد الضرار؟

فأجاب تَحْلَلْتُهُ: لا ، فهناك فرق بين هذا وهذا، فمسجد الضرار قُصِد به عبادة الله وإضرار الآخرين، قال تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ اَتَّخَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفَّرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [النَّخَانَ ١٠٧].

وأما الكنائس فهذه مُتَعَبَّدٌ للنصاري، ويُقَرُّون على دينهم بالجزية، إن كانت الغلبة لنا، أو بالقوة إن كانت الغلبة لهم.

وسئل أيضًا كَنْكَلَتْهُ: ما الفرق بين الصلاة في البيعة، وبين حديث الرجل الذي نـذر أن يـذبح إبـكر ببوانة فاشترط الرسول على ألا يكون فيها وَثَن أو عيد من أعيادهم؟

فأجاب تَعَمَلَتْهُ: الفرق بينهما أن الرسول أخبر بهذا لما كان الناس حديثي عهد بشرك، فخاف أن يقع في قلبه شيء إذا رأى الوثن الذي يعبد، أو العيد الذي من أعيادهم، وأما إذا رَسَخ الإيمان في القلب، ولم يحصل له فتنة -كما هو موجود الآن، والحمد الله- فلا يضر.

عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ قَالا: لَـمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ الله عَلَى خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ الله عَلَى خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ الله عَلَى الْيهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ» يَخَذُّرُ مَا صَنَعُوا (١٠).

[الحديث ٤٣٥ - أطرافه في: ١٣٩٠، ١٣٩٠، ٣٤٤١، ٤٤٤١، ٥٨١٥]. [الحديث ٤٣٦ - أطرافه في: ٣٤٥٤، ٤٤٤٤، ٥٨١٦].

﴿ قُولُه: «لَمَّا نَزَل برسولِ اللهِ ﷺ . فيه نسختان: «لَمَّا نَزَل»، «ولَمَّا نُزِل».

فأما على رواية «لمَّا نُزِلَ». فإن نائب الفاعل قوله: «برسول الله ﷺ»، ونيابة الجار والمجرور عن نائب الفاعل جائزة، إذا لم يوجد الأصل.

وأما على رواية: «لمَّا نَزَل» فالفاعلُ مسترِّ، والتقديرُ: لمَّا نَزَلَ الموتُ برسولِ الله ﷺ.

وهذا الحديثُ دليلٌ على أهميةِ التوحيدِ وحمايتِه من الشركِ، حيث كان رسولُ اللهِ على عَنْ اللهِ على اللهِ ع

وهل اليهودُ والنصاري مُسْتَحِقُّون للعنةِ مطلقًا، أو لكونِهم فعَلوا ذلك من اتخاذِهم قبورَ أنبيائهم مساجدَ؟

الظاهرُ: أنهم مُسْتَحِقُّون لذلك مطلقًا، وأنه يجوزُ أن يلْعَنَهم الإنسانُ بدونِ ذكرِ أي سبب، فيقولَ لعنةُ اللهِ على اليهودِ والنصارى.

مُواَمَّا قولُه ﷺ: «اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد». فهو ذكرُ نوع من أفعالِهم التي يسْتحِقُّون عليها اللعنة، ولهذا قال اللهُ تعالى في القرآنِ الكريم: ﴿ لُعِنَ اللَّيْنَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَء يلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى آبَّنِ مَرْيَدُ ذَلِكَ بِمَاعَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُوكَ ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرٍ فَعَلُوهُ ﴾ [المُنْالِقَة ٧٠-٧٩].

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١)رواه مسلم (٢٩٥) (١٩).



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «قَاتَلَ الله الْيهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ» (١).

كَ فَسَّر بعضُ العلماءِ، بل كثيرٌ من المفسّرين قولَه ﷺ: «قاتَلَ الله اليهودَ» وأمثالَه؛ نحو قولِه تعالى: ﴿ فَنَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ المنافئة: ١٤، بأن القتلَ هنا بمعنى اللعنِ.

وكأنه أخَذُ هذا التفسيرَ من هذا الحديثِ حيث عبَّر النبي ﷺ مرةً «بقاتل» ومرةً «بلَعَنَ».

والظاهرُ خلافُ ذلك؛ لأنَّ «قاتل» يقْصدُ بها ما يحصُلُ من الآثارِ، ومعلومٌ أنَّ مَن قاتَلَ اللهَ فهو مهزومٌ مَخْدولٌ، فيكونُ هذا أبلغَ من قولِه: «لعَنه اللهُ» لأنَّ اللعنةَ تدُلُّ على الإبعادِ من رحمةِ الله، وهذه تدُلُّ على أنهم حربٌ لله، وأنَّ الله يقاتلُهم.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٥٦ - باب قَوْلِ النَّبِي عَلَيْهِ: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

١٤٥٥ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُ شَيمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيارٌ -وهُ وَ أَبُو الْمَحَمِ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يعْطَهُنَ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِياءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيهَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيصَل، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيهَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيصَل، وَأُجِلَتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِي يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْلِيتُ الشَّفَاعَةَ» (أ).

سبَقَ الكلامُ على هذاالحديثِ مُفصَّلًا، فليرجَعْ إليه.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۵۳۰) (۲۰).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَشْهُ:

٥٧ - باب نَوْم الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ.

279 حدثنا عُبَيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَي مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ فَخَرَجَتْ صَبِيةٌ لَهُمْ عَلَيهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيورٍ. قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ فَخَرَجَتْ صَبِيةٌ لَهُمْ عَلَيهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيورٍ. قَالَتْ: فَالْتَمسُوهُ فَلَمْ يَجدُوهُ. قَالَتْ: فَالْتَمسُوهُ فَلَمْ يَجدُوهُ. قَالَتْ: فَالْتَمسُوهُ فَلَمْ يَجدُوهُ. قَالَتْ: فَالْتَمسُوهُ فَلَمْ يَجدُوهُ. قَالَتْ: فَطَفِقُوا يفَتَّشُونَ حَتَى فَتَشُوا تُبْلَهَا. قَالَتْ: وَالله، إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الْحُدَياةُ فَأَلْقَتْهُ. قَالَتْ: فَوقَعَ بَينَهُمْ. قَالَتْ: فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُ ونِي بِهِ إِنْ مَنْهُ بَرِيعَةٌ وَهُو ذَا هُو. قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَأَسْلَمَتْ. قَالَتْ وَلَكَ بَا مُنْهُ بَرِيعَةٌ وَهُو ذَا هُو. قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَأَسْلَمَتْ. قَالَتْ عَنْدِي عَبْلِسًا إِلا قَالَتْ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ (اللهُ قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّتُ عِنْدِي عِبْلِسًا إِلا قَالَتْ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ (اللهُ قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّتُ عِنْدِي عَبْلِسًا إِلا قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّتُ عِنْدِي عَبْلِسًا إِلا قَالَتْ:

وَيوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكِ، لا تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلا قُلْتِ هَـذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّتُننِي بِهَذَا الْحَدِيثِ.

[الحديث ٤٣٩ - طرفه في: ٣٨٣٥].

هذا الحديثُ من أعاجيبِ اللهِ ﴿ إِلَى اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر تَعَلَشُهُ في «الفتح» (١/ ٥٣٤): الخباء -بكسر المعجمة، بعدها موحًدة، وبالمد-: الخيمة من وبر أو غيره، وعن أبي عبيد لا يكون من شعر.

والحِفْش -بكسر المهملة، وسكون الفاء، بعدها شينٌ معجمة-: البيت الصغير القريب السَّمْك، مأخوذ من الانحفاش، وهو الانضام، وأصله الوعاء الذي تضع فيه المرأة غزلها. اهـ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر تَحَلِّقُهُ في «الفتح» (١/ ٥٣٤): الوشاح -بكسر الواو، ويجوز ضمها، ويجوز إبدالها



الحِداَةَ- فخَطفَتْه تظُنُّه لحمًا وهي -أي: الحِداَةُ- تَخْطَفُ اللحمَ، وتَفْرحُ به، فاتَّهموا هذه الحجارية، فقالوا: أنت التي أخذْتِه.

فجعَلُوا يفتِّشُونها حتى فتَّشُوا الفرجَ -نَسْأَلُ اللهَ العافيةَ- يعني ظَنُّوا أنها أَخْفَتْه.

وفي هذه الشدةِ العظيمةِ، وفي هذا الكربِ العظيمِ فرَّج اللهُ عنها، فمرَّت الحُدَياءُ، فألْقَتْه، فوقَعَ بينَهم.

ثم إنها جاءَتْ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فأَسْلَمَت، ففرَّجَ اللهُ عنها فرجةً أكبرَ، وهي خروجُها من الكفرِ إلى الإسلام.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ: على أنه رُبَّ ضارةٍ نافعةٌ، فإنَّ هذا الضَّغْطَ الذي حصَلَ عليها من أهلِها أوْجَبَ لها أن تأتي إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فتُسْلِمَ.

فكان لها خِباءٌ في المسجدِ ضرَبَه النبي ﷺ إما بأمرِها، أو بإقرارِه، فكانت تَبْقَى فيه (١) وتأتي إلى عائشة تتَحدَّثُ عندَها.

وفي هذا دليلٌ :على أنه يجُوزُ تحدُّثُ الناسِ فيها بينهم؛ لأنَّ الناسَ لابدَّ أن يتَحدَّثوا فيها بينَهم، وأن يزورَ بعضُهم بعضًا؛ فإنَّ هذا من الصلةِ.

وكانت كلما جَلَستْ تقولُ:

=

ألفًا-: خَيْطانِ من لؤلؤ، يخالف بينهما، وتتوشح به المرأة.

وقيل: يُنْسِج من أُدِيم عريضًا، ويُرَصَّع باللؤلؤ، وتشدُّه المرأة بين عاتقها وكشْحها.

وعن الفارسي: لا يُسمَّى وِشاحًا حتى يكون منظومًا بلؤلؤ ووَدَع. انتهى

وقولها في الحديث: من سيور. يدل على أنه كان من جلد، وقولها بعدُ: فحسبته لحمًا. لا ينفي كونـه مُرَصَّعًا؛ لأن بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين.اهـ

(١)سئل الشيخ الشارح يَعَلَشه: هل يَدُل بقاؤها في المسجد على جواز مكث الحائض في المسجد؟ فأجاب يَعَلَشه: قد يدل هذا على ذلك؛ لأن الغالب أن المرأة تحيض. وقد لا يدل؛ لأنه قد لا تحيض هذه المرأة إما لصغرها أو لغير ذلك.

قلت -أي: أبو أنس-: وإذا وُجِد الاحتمال بطَل الاستدلال، وقد تقدم أن الشيخ الشارح كَغَلَثْهُ يرى عدم جواز مكث الحائض في المسجد.

# وَيوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي

ن قولُها: «من تعاجيب». وفي نسخةٍ: «من أعاجيب». هل معناه مها يعْجَبُ اللهُ منه، أو مها نُعجَبُ نحن منه؟

الجواب الثاني: يَعْنِي: أن اللهُ تعالى يسَّر ذلك على وجهِ العجبِ.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِدًاللهُ:

٥٨ - باب نَوْم الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ.

وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِي ﷺ فَكَانُوا الصُّفَّة (١).

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ (١).

الصُّفَّةُ معروفةٌ، هي الحجرةُ الصغيرةُ، وقد كان يقْدمُ إليها المهاجرون الفقراءُ، فيكونون فيها، فيأتي الناسُ فيحسِنون إليهم، وقصتُهم معروفةٌ.

وقد زعَمَ بعَضُ أئمةِ الصوفية أنهم سُمُّوا بذلك نسبةً إلى الصُّفَّةِ الذين بَقُوا في هذه الحجرةِ، وصاروا مِن الزاهدين، ولكنَّ هذا لا يسعِفُه اللفظُ؛ لأن صوف وصُوفي النسبةُ بينَهما ظاهرةٌ، فالصوفيةُ نسبةٌ إلى الصوفِ، ولو كان إلى الصُّفَّةِ لقيل: الصُّفِّية، ولم يقل: الصُّوفِية.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) علقه البخاري تَحَلَّلُهُ هنا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٥٣٥)، وأسنده في مواضع من صحيحه مطولًا ومختصرًا في قصة العرنيين منها (٦٦، ٢٣٣، ١٥٠١، ١٩٢).

وقوله: فكانوا في الصفة فأسنده في كتاب «الحدود» من طريق وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة برقم (٦٨٠٤). انظر: «التغليق» (٢/ ٢٣٤)، و «الفتح» (١/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَحَلِّلْتُهُ هنا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (١/ ٥٣٥)، وهو طرف من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وَثَيَّلُهُ في باب السمر مع الضيف وغيره، من كتاب «مواقيت الصلاة»، حديث رقم (٢٠٢): «التغليق» (٢/ ٢٣٤).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلتْهُ:

٤٤٠ حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يحْيى، عَنْ عُبَيدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله أَنَّهُ كَانَ ينَامُ وَهُوَ شَابٌ أَعْزَبُ (١) لا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِي ﷺ.

[الحديث ٤٤٠ أطرافه في: ٧٠٢١، ١٥٦، ١١٥٦، ٣٧٤، ٧٠١٥، ٧٠٢٨، ٧٠١٥].

قولُه: «عبدُ الله ». أي: ابنُ عمَر؛ لأن نافعًا مولاه.

🖒 وقولُه: «لا أهل له». أي: لا زوجةَ له.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ: على جوازِ نومِ الرجلِ في المسجدِ، وهذا لا شكَّ فيه إذا كان طارتًا أو لحاجةٍ.

وأما إذا لم يكُنْ لحاجةٍ، أو ليس بطارئٍ فإنها بُنِيتِ المساجدُ للصلاةِ والقراءةِ.

ومثالُ الحاجةِ: كأن يكونَ رجلٌ أَعْزَب، وليس له أهلٌ في هذا المكانِ، فله أن يبيتَ في المسجدِ.

ومثالُ الطارئ ما يفعَلُه بعضُ الناسِ في أيامِ قيامِ رمضانَ حيث تَجِدُهم إذا صلَّوُا التراويح ناموا في المسجدِ للتهجُّدِ؛ فهؤلاءِ يمْكِنُهم أن يذْهَبوا إلى أهْلِيهم، ويناموا عندهم، ولكنهم يريدون أن يناموا في المسجدِ؛ لأجل هذا الأمرِ الطارئِ وهو التهجُّدُ (١).

<sup>(</sup>۱) قال العلامةُ بكر أبو زيد -حفظه المولى- في «النظائر» (ص١٧٤): «وينبغي التنبيه إلى أنَّ الذي في دواوين اللَّغة هو أن يُقالَ: «رجل عزب»؛ أي: لا أهل له، ولا يقال: «رجل أعزب»، وقد أجازه بعضُهم، لكنَّ الكثرة على المنع...ثم تبيَّن لي أنه يقال: رجل عزب، ورجل أعزب على السواء لورودهما في السنة النبوية، كما في الصحيحين، ومسند أحمد، وغيرهما، كما في «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» (١٤/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَخَلَّتُهُ: هناك قانون في بعض البلدان يجعل من يبني مسجدًا تحت البيت مُعَافَى من الضرائب؟ الضرائب، فيبني الرجل مسجدًا تحت بيته، ويقول: الناس تصلي، ونأخذ أجرًا، ونعفى من الضرائب؟ فأجاب تَخَلِّتُهُ: إذا كانت هذه هي النية فإنه ما أريد به وجه الله، ولكن لو أنه بنى المسجد الله عَلِيّل، ونيته أن يبني فوقه مساكن فلا بأس، ولكن يجب أن يُحَذِّر من يسكن في هذا البيت من إيذاء المصلين في هذا المسجد بالدَّقِّ، أو ما أشبه ذلك.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَللهُ:

[الحديث ٤٤١ - أطرافه في: ٣٧٠٣، ٢٢٠٤، ٦٢٨٠].

وَ قُولُه ﷺ: «قُمْ أَبِا ترابٍ». يقالُ: إنَّ أفضلَ كُنْيةٍ، وأحبَّ كنيةٍ إلى علي هي هذه الكنيةُ (")؛ لأنَّ النبي ﷺ هوالذي كنَّاه بها.

وفي هذا دليلٌ: على ملاطفةِ مَن يكونُ بينَك وبينَه غَضَبٌ، أن تُلاطِفُه حتى يزُولَ غضبُه. وأين الشاهدُ للباب؟

﴿ الشاهدُ: قولُه «وهُو مُضْطجعٌ قد سَقَطَ رداؤُه عن شِقَه »، وقولُه: «إنه في المسجدِ راقدٌ». وهل يستفادُ من هذا الحديثِ أن الرجلَ إذا غاضَبَ زوجتَه فلا بأسَ أن يخرُجَ من البيتِ؟ الجوابُ: نعم؛ لأنَّ النبي ﷺ أقرَّ على بنَ أبي طالبٍ، ولأنه ﷺ حين غاضبتْه

وأما إذا بناه لا على نية أن يبني فوقه بناء فإنه لا يجوز أن يُحْدِث فوقه بناء؛ لأن الهواء تـابع للقـرار، فأنت إذا ملكت أرضًا ملكت ما تحتها إلى الأرض السابعة، وما فوقها إلى السياء الدنيا.

قد سئل الشيخ الشارح تَحَلَّقه هذا السؤال بعد الفراغ من شرح هذا الحديث، وأنا إنها أوردته هاهنا، وإن كان لا علاقة له بالحديث؛ نظرًا لأهميته.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح كَ لَهُ لَللهُ: ما هي القيلولة؟

فأجاب كَعْلَلْلهُ: القيلولة هي: النوم نصف النهار.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم **(۲٤٠٩) (۳۸)**.

<sup>(</sup>۲) انظر: «صحیح مسلم» (٤/ ١٨٧٤) (٢٠٩) (٣٨).

# 



زوجاتُه انْفَرَدَ عنهن، وانْعَزَل في مشْرُبةٍ له، كما سبَقَ (١).

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٧٤٤ حدثنا يوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَلْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي مَا أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّه قَالَ: لَقَدْ رَأَيتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيهِ رِدَاءً، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّه قَالَ: لَقَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَينِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَين فَيجْمَعُهُ بيدِهِ كَرَاهِيةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ (١).

في هذا الحديثِ دليلٌ: على أن لباسَهم المعروف في الغالب إزارٌ ورداءٌ.

وفيه أيضًا دليلٌ: على جوازِ لبسِ الإزارِ أو غيرِه حتى يصِلَ إلى الكعبين؛ لقولهِ: ومنها ما يبْلُغُ الكعبين.

وفيه دليلٌ على جوازِ: جمع الثوبِ إذا خافَ الإنسانُ انكشافَ عورتِه؛ لقولِه: «فيجْمَعُه بيدِه»؛ يعني: يمْسِكُه؛ لأنَّ الإزارَ قصيرٌ، وإذا كان قصيرًا فقدْ لاَ ينْضمُّ على البدنِ كلِّه إلا بإمساكِ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على ما كان عليه الصحابةُ وَلَيْكُ مِن الفقرِ والقلةِ واللهُ المستعانُ.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

وبيَّنَّا هناك معنى «المشربة».

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح كَمُلَثْهُ: ما مناسبة هذا الحديث للباب؟

فأجاب يَحْلَلْلهُ: المناسبة أن هؤلاء السبعين ينامون في الصفة، وهي بجانب المسجد.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِهُ لِشَّهُ:

٩ ٥- باب الصَّلاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ.

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ النَّبِي عَيَّ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى

فِيهِ (۱)

٢٤٣ – حدثنا خَلادُ بْنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: أَتَيتُ النَّبِي ﷺ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ -قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُعَى - فَقَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَين» وَكَانَ لِى عَلَيهِ دَينٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي (١).

[الحدیث ٤٤٣ - أطرافَه في: ١٠٨١، ٢٠٩٧، ٢٠٩٧، ٢٣٨٥، ٢٣٩٤، ٢٠٤٧، ٢٤٠٠، ١٥٠٤، ٢٠٤٤، ٢٠٤٧، ٢٤٠٤، ٢٠٤٤، ٢٠٤٤، ٢٠٤٥، ٢٤٢٥، ٢٤٠٥، ٢٤٠٥، ٢٤٠٥، ٢٤٠٥، ٢٥٠٤٥، ٢٥٠٥، ٢٥٠٥، ٢٥٠٥، ٢٥٠٥، ٢٥٠٥، ٢٥٠٥، ٢٥٠٥، ٢٥٠٥، ٢٤٢٥، ٢٥٠٥، ٢٤٢٥، ٢٤٣٥، ٢٥٣٥].

في هذا الحديثِ فائدةٌ حديثيةٌ: وهي جوازُ اختصارِ الحديثِ، والاقتصارُ على ما يرادُ منه، وقد ذكرْتُ في النُّخبةِ أنه يجوزُ اختصارُ الحديثِ إذا كان المقتصرُ عالمًا بالمعنى.

وما هو سببُ هذا الدَّيْنِ الذي كان لجابرٍ على النبي ﷺ ؟

الجوابُ: كان ثمنَ جمل اشتراه النبي على من جابرٍ، وقصتُه مشهورةٌ، فقد كان على النبي على الله الله الله الله القوم، وكان من عادة النبي على أنه يكونُ في أخرياتِ القوم، يتفقّدُهم، فلحِق جابرًا، فإذا معَه جملٌ قد تعبَ وأعيى، فأراد أن يسَببّه، ولكنَّ النبي على ضربَ الجمل، ودعا، فزال عنه التعبُ، وصار من أنشطِ الجهالِ، حتى إنه كان يكونُ في مقدَّمِ القومِ، لولا أن جابرًا يرُدُّه.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري تَعَلِّشَهُ هنا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (۱/ ٥٣٧)، وهو طرف من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته، وقد أسنده البخاري تَعَلِّشُهُ في «المغازي» مطولًا، بـاب حـديث كعب ابن مالك حديث رقم (۱/ ٤٤١). وانظر: «التعليق» (۲/ ٢٣٥)، و«الفتح» (۱/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۷۱۵) (۷۱).



فلمًّا وصَلَ إلى هذه الحالِ أو قبلَ أن يصِلَ من حينِ بَداً بالإسراعِ طلَبَ النبي ﷺ قد عزَمَ على من جابرٍ أن يبيعَه إياه، ولكن جابرًا أبى، فقال: «بِعْنِيه» فلمَّا رأى النبي ﷺ قد عزَمَ على شرائِه باعه، ولكنه اسْتَثْنَى أن يرْكَبَ عليه إلى المدينةِ، فأعطاه النبي ﷺ الشرطَ، فلمَّا قدِم المدينةَ، قال: «أَثُراني ماكَسْتُك لآخُذَ جَمَك، خُذْ جملَك ودراهمك، فهو لك» بل زاده عَلَيْ السَّرُ اللَّي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

٦٠- باب إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيرْكُعْ رَكْعَتَين.

٤٤٤ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِّكٌ، عَنْ عَـامِرِ بْـنِ عَبْـدِ الله بْـنِ الله بْـنِ الله بْـنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيمِ الزُّرَقِى، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِي، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيرْكُعْ رَكْعَتَين قَبْلَ أَنْ يجْلِسَ» (١).

[الحديث ٤٤٤ - طرفه في: ١٦٦٣].

هذا الحديثُ رُوِي على وجهين:

الوجهُ الأول: «إذا دخَلَ أحدُكم المسجدَ فليركعْ ركعتيْن قبل أن يجْلِسَ».

والوجه الثاني: "فلا يجُلِسْ حتى يصَلِّي ركعتيْن "(أ).

والمرادُ أن يصَلِّي ركعتين عندَ الدخولِ، وليس المرادُ أن يصلِّي الركعتين؛ بمعنى أن الركعتين لَيسَتا مطلوبتَين لذاتها.

وبناءً على ذلك نقول: لو دخَلَ المسجد، وصلَّى ركعتين عن الراتبةِ أَجْزأ عن تحيةِ المسجدِ؛ لأن المقصودَ أن لا يجْلِسَ حتى يصَلِّى ركعتين.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۱۸)، ومسلم (۳/ ۱۲۲۱) (۷۱۵) (۲۰۹).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۷۱۶) (۲۹).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (١١٦٣)، ومسلم (٧١٤) (٧٠).

ولو دخَلَ ووجَدَ الناسَ يصلُّون الفريضةَ فدخَلَ في الصلاةِ فإنه لا يقْضِي الركعتيْن لدخولِ المسجدِ؛ لأنه حصَلَ المقصودُ.

وقولُه ﷺ: «حتى يصلّي ركعتيْن». هل هذا القيدُ بِناءً على الأغلبِ، وأنَّ الإنسانَ لو دخَلَ المسجد، وهو يريدُ أن يوتِرَ بواحدةٍ، فأوْتَرَ بواحدةٍ لَحَصَل المقصودُ، أو أنه لابدَّ من ركعتيْن؟

الظاهرُ الأولُ، وأن تقييدَ ذلك بالركعتين بِناءً على الأغلبِ، وأنَّ الإنسانَ لو دَخَلَ المسجدَ وهو لم يوتِرْ، وصلَّى الوترَ ركعةً واحدةً أَجْز أَتْ؛ لأنَّ هذه صلاةٌ مشروعةٌ مقبولةٌ.

وفي الحديثِ دليلٌ: على فضلِ المسجدِ وإكرامِه، وأنَّ الإنسانَ لا يجْلِسُ حتى يصلِّى ركعتيْن (۱).

(۱) سئل الشيخ الشارح كَمَلَشُهُ: لو دخل رجل المسجد، وهو غير متوضئ، فهل له أن يجلس؟ فأجاب كَمَلَشُهُ: يجوز له ذلك؛ لأنه الآن في حال لا يمكن أن يصلي، ولو ذهب يتوضأ لكانت سنة فات محلها.

وسئل أيضًا كِخَلْقُهُ: وهل له أن يصلي أكثر من ركعتين؟

فأجاب يَحْلَلْلهُ: كلُّما كان أكثر فهو أفضل بلا شك.

وسئل أيضًا كَمُلَتْهُ: لو دخل المسجد في وقت الضحى فهل يكفي عن تحية المسجد أن يصلي ركعتي الضحي؟

فأجاب كَذَلَتْهُ: أما سنة الوضوء فيجزئ عنها تحية المسجد بلا شك، ويجزئ عنها أيضًا صلاة الضحى، وأما صلاة الضحى فهل تجزئ عن سنة الوضوء؟ محل نظر، وعلى كل حال فالعبادات تتداخل، خصوصًا إذا كان المقصود الشرعي بها أن تحصل الصلاة بقطع النظر عن تسميتها وعينها.

وسئل أيضًا تَحْلَلْلهُ: ما حكم تحية المسجد؟

فأجاب كَمْلَتْهُ: تحية المسجد الذي يظهر لي أنها سنة مؤكدة، وليست بواجبة؛ وذلك لأنه وردت في قضايا تدل على أنها ليست بواجبة، منها: الخطيب يوم الجمعة، فإنه يأتي ويتقدم ويخطب الخطبة الأولى، ثم يجلس.

ومنها قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد، فأحدهم جلس في الحلقة، والثاني جلس وراءها، والثالث خرج. فظاهر هذا الحديث أن الرجلين لم يُصَلِّيا تحية المسجد.



فإن قالَ قائلٌ: لو أن الرجلَ لم يجْلِسْ، لكن صارَ يتَردَّدُ في المسجدِ، وبَقِي ساعتين، وهو يقْرأُ ماشيًا فهل يكونُ واقعًا في النهي أَوْ لَا؟

أما ظاهرًا فلا؛ لأن الرجلَ لم يجْلِسْ.

وأما مَعْنى فهو جالسٌ؛ لأن بقاءَه يتَردَّدُ قائمًا يقْرأُ بمنزلةِ الجلوسِ، ولهذا مُنِعَتْ الحائضُ من الطوافِ بالبيتِ، مع أنها سوف تَدُورُ، ولا تَجْلِسُ؛ لأنها منهيةٌ عن البقاءِ في المسجدِ(۱).

# \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَشْهُ:

٦١ - باب الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ.

2 ٤٥ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُعْدِثْ، تَقُولُ: اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهمَّ ارْحَمْهُ»(١).

الشاهدُ من هذا الحديثِ: قولُه «ما لم يُحْدِثُ». لكن هل هو دليلٌ على مقصودِ الترجمةِ من أن الحَدَثَ في المسجدِ جائزٌ؟ أو يقالُ: إن البخاري يَعَلَّقَهُ لم يبين الحكمَ في الترجمةِ، حيث قال: بابُ الحَدَثِ في المسجدِ. ولم يبينِ الحكمَ، فهل الحدثُ في المسجدِ جائزٌ؟

يقالُ: إمَّا ببولٍ أو غائطٍ فلا يجوزُ أيضًا؛ لأنه ينَجِّسُ المسجدَ، وأما بالرِّيحِ فلا يجوزُ أيضًا؛ لأنه يؤذِي الملائكة برائحتها، ودليلُ ذلك أنه حُرم من الثوابِ الواردِ في قولهِ ﷺ: «الملائكةُ تُصلِّي على أحدِكم ما دام في مُصَلَّاه ما لم يُحْدِثْ». حينَ أحْدَثَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۶۹) (۲۷۳).

وقالَ ابنُ حجرٍ تَخَلَّفُهُ ۚ قَالُ فِي «الفتح» (١/ ٥٣٨ – ٥٣٩):

﴿ قُولُه: «بابُ الحدثِ في المسجدِ». قال الماذِري: أشارَ البخاري إلى الردِّ علَى مَن منعَ المُحْدِثَ أن يدْخُلَ المسجد، أو يجْلِسَ فيه، وجعَلَه كالجنبِ، وهو مبني على أن الحدث هنا الريحُ ونحوهُ.

وبذلك فسَّره أبو هريرة، كما تقدَّم في الطهارة. وقد قيل: المرادُ بالحَدَثِ هنا أعمُّ من ذلك؛ أي: ما لم يحدِثْ سوءًا، ويؤيدُه روايةُ مسلم: «ما لم يحدِثْ فيه، ما لم يؤذِ فيه».

وفي أخرى للبخاري: «ما لم يؤذِ فيه بَحدثٍ فيه» وسيأتي قريبًا بناءً على أنَّ الثانيةَ تفسيرٌ للأولَى.

وَ قُولُه: «الملائكةُ تُصلِّي». وللكُشْمِيهَني: «إن الملائكةَ تُصَلِّي». بزيادةِ «إنَّ» والمرادُ بالملائكةِ الحَفَظةُ أو السَّيارةُ، أو أعمُّ مِن ذلك.

و قوله: «تقول... إلخ»: هو بيانٌ لقولِه: «تُصلِّي».

﴿ قُولُه: «ما دام في مُصلًاه». مفهومه أنه إذا انْصرَف عنه انْقَضَى ذلك، وسيأتي في بابِ مَن جلَسَ في المسجدِ ينتَظِرُ الصلاة بيانُ فضيلةِ مَن انتَظَرَ الصلاة مُطلَقًا، سواءٌ ثبَتَ في مجلسِه ذلك من المسجدِ، أَمْ تحوَّل إلى غيرِه، ولفظُه: «ولا يزالُ في صلاةٍ مَن انتظر الصلاة». فأثبت للمنتظرِ حكمَ المُصلِّي، فيمْكِنُ أن يحْمَلَ قولُه: «في مُصلَّاه» على المكانِ المُعدِّ للصلاة، لا الموضع الخاصِّ بالسجودِ، فلا يكونُ بينَ الحديثين تخالُفٌ.

﴿ وقولُه: «ما لم يحْدِثُ». يدُلُّ على أن الحدَثَ يبْطِلُ ذلك، ولو استمرَّ جالسًا.

وفيه دليل: على أنَّ الحدثَ في المسجدِ أشدُّ من النُّخامةِ؛ لِمَا تقدَّم من أنَّ لها كفارةً، ولم يذْكُرْ لهذا كفارةٌ، بل عُوملَ صاحبُه بحرمانِ استغفارِ الملائكةِ، ودعاءُ الملائكةِ مَرْجوُّ الإجابةِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الانتخاة: ٢٨]. وسيأتي بقيةُ فوائدِ هذا الحديثِ في بابِ من جلسَ ينتظِرُ الصلاة، إن شاء اللهُ تعالى اهـ

وقَالَ الشيخُ ابنُ باز كَثَلَلْلهُ في تعليقه على «الفتح» (١/ ٥٣٩) معلِّقًا علَى قــولِ ابــن حجرٍ كَثَلَلْلهُ: وفيه دليلٌ على أن الحدثَ في المسجدِ أشدُّ من النخامةِ.



قالَ تَخَلَّقُهُ: هذا فيه تفصيلٌ: فإنْ قصدَ بالحدثِ المعصيةَ أو البدعةَ فها قاله الشارحُ متوجهًا، وإنْ أُرِيدَ بالحدثِ الريحَ ونحوها مها ينقضُ الطهارةَ سوى البول ونحوه فليس ما قاله الشارحُ واضحًا، والصوابُ إباحةُ ذلك أو كراهته مِن غيرِ تحريمٍ، وإن فاتته به صلاةُ الملائكةِ، ويؤيدُ الثانِي ما ذكرَه الشارحُ في شرح الحديث فتنبه.اهـ

المذهب أنَّ الحدثَ بالريح مكْروهٌ في المسجد، ولكنَّ الذي يظْهرُ لي أنه حرامٌ كالحدثِ بالبولِ والغائطِ من أجل إيذاءِ الملائكةِ، ووجهُ الدلالةِ:

أولًا: حرمانُ الأجرِ، وحرمانُ الأجرِ عقوبةٌ كإحداثِ العقوبةِ.

ثانيًا: أن النبي ﷺ نَهَى مَن أَكَلَ بصلًا أو ثُومًا عن قُربانِ المسجدِ (أ) مع أنَّ الذي أَكَلَ البصلَ والثُّوم كان متَلبِّسًا بالرائحةِ قبلَ الدخولِ فكيف يجُوزُ له أن يحدِث، فيخْرُجَ منه هذه الرائحةُ الكريهة في المسجدِ.

وأما إذا كان قد أكل بصلًا أو ثُومًا، ثم أحْدَثَ أو كان بطنه مُتَغيرًا فإنه يكونُ أشدَّ ".

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٢٨٥٥)، ومسلم (٥٦٤) (٧٣).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَعَلَقَهُ: إذا قلنا: إنه لا يجوز الحدث في المسجد فكيف يمكن أن نجيب عن اعتكاف النبي على وأصحابه في المسجد، وكذلك نوم ابن عمر راك فيه، مع العلم بأن النائم لا يملك نفسه غالبًا من أن يحدث؟

فأجاب رَحَلَتْهُ: إنهم لم يناموا ليحدثوا، فهم لم يقصدوا الحرام، وإذا أتَى الحرام عَرَضًا بدون قصد فإنه لا يُحرِّم الحلال، على أن بعض الناس لو أحدث بالريح وهو نائم أحَسَّ.

وسئل أيضًا تَخَلَقهُ: إذا قلنا: إن إخراج الريح في المسجد لا يجوز فكيف نوجه حديث: «لا يخرج حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»؟

فأجاب يَخْلَلْلهُ: إن هذا الذي خرج منه الريح ليس متعمدًا؛ ولهذا قال ﷺ: «أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟».

وسئل تَعَلَّنَهُ: هناك بعض المصلين يعملون في ورش بجوار المسجد، ويدخلون المسجد بملابس العمل، وهي متسخة؟

فأجاب تَحَلِّلُهُ: إذا كانوا يوسخون المسجد لا يَدْخُلون، ويصلون في مَحلِّهم. وسئل تَحَلِّلُهُ: وهل اتساخ الملابس يعتبر عذرًا في تركِ الجماعةِ في المسجد؟

فالصوابُ: تحريمُ إخراج الريحِ في المسجدِ.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلته:

٦٢ - باب بُنْيانِ الْمَسْجِدِ.

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْل (١).

وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ. وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِياكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ<sup>(۱)</sup>.

وَقَالَ أَنَسٌ: يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لا يعْمُرُونَهَا إِلا قَلِيلًا (١٠).

فأجاب كَثَلَتْهُ: ليس هناك شك أنه عذر، ولكنه ليس عذرًا لهم هم، وإنها هـ و عـ ذر لكـف أذاهـم، كالذي يأكل البصل، نقول له: لا تدخل المسجد، وصَلِّ في بيتك.

وسئل أيضًا تَخَلَله: هل يخفف الإمام في صلاته إذا سُمِعَتْ أصوات وضوضاء من خارج المسجد أو من داخله؟

فأجاب تَعَلِّلَثُهُ: أما إذا كانت هذه الأصوات تدل على حدوث شيء فهنا يخفف؛ لأن الناس سوف تنشغل قلوبهم.

وأما إذا كانت الأصواتُ أصواتَ البائعين والمشترين فلا يخفف؛ لأن جميع مساجد الأسواق يُسْمَع فيها جَلَبة البائعين.

(۱) علقه البخاري تَخَلَقْهُ هنا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٥٣٩)، وهو طرف من حديث أبي سعيد ويشخه في قصة ليلة القدر، وقد أسنده البخاري في «الاعتكاف» برقم (٢٠٢٧)، وفي الأذان برقم (٦٦٩)، وفي الصوم برقم (٢٠١٦) مطولًا ومختصرًا، من طرق إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه. «تغليق التعليق» (٢/ ٢٣٥)، و «الفتح» (١/ ٥٣٩).

(٢) علقه البخاري يَخلَشُهُ كما في «الفتح» (١/ ٥٣٩)، ولم يذكر ابن حجر يَخلَشُهُ من وصله، لا في «الفتح»، ولا في «التغليق».

(٢) علقه البخاري تَحَلِّقَهُ بصيغة الجزم، كما في الفتح (١/ ٥٣٩)، وقد وصله مرفوعًا ابن خزيمة في صحيحه (١٣٢١) من طريق أبي عامر، صالح بن رستم الخراز عن أبي قلابة. وقال الشيخ الألباني تَحَلِّقَهُ في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: ضعيف.



وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيهُودُ وَالنَّصَارَى (١٠).

أشار المؤلف تَحَمِّلَتُهُ بهذه الآثارِ إلى أنه لا ينبُغِي المبالغةُ في بناءِ المساجدِ حتى تكونَ كالقصورِ، بل الذي ينبُغِي أن تكونَ سهلةً مُتواطئةً؛ يعني: ليس فيها شيءٌ يوجِبُ لَفْتَ النظر.

ومن ذلك الفُرُشُ أيضًا، فلا تُفْرشُ حتى تكونَ لينةً كفُرُشِ النومِ فيها الإسْفَنجُ، وفيها ما ينْضغِطُ إذا مَشيتَ عليه؛ لأنَّ هذا خلافُ ما ينبَغِي أن تكونَ المساجدُ عليه.

﴿ وقالَ أنسٌ: «يتَباهَونَ بها، ثم لا يعْمُرُونها إلا قليلًا». وهذا -وللأسفِ الشديدِ-واقعٌ، فتَجِدُ هذا الذي يتَباهى بها، ويعْمُرُها عهارةً حِسِّيةً ربها لا يصلِّي، ولا يومًا واحدًا، واللهُ المستعانُ.

وهكذا أيضًا في المصحفِ الشريفِ تَجِدُ بعضَ الناسِ يحلِّي المصحفَ، ويزَرْكِشُه، ويتَعبُ فيه، ولكنه لايقْرأُه إلا قليلًا، وإن قَرَأَه لم يقْرأُه قراءةً نافعةً.

وفي أثرِ ابنِ عباسِ دليلٌ على أن زَخرفةَ المساجدِ تقليدٌ لليهودِ والنصارَى.

#### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِتُهُ:

٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا يعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ

انظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٣٦)، و«الفتح» (١/ ٥٣٩).

قال الشيخ الألباني تَعَلِّقُهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.

انظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٣٨، ٢٣٩)، و «الفتح» (١/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري تَخَلَّتُهُ بصيغة الجزم كما في «الفتح» (۱/ ٥٣٩)، وقد وصل هذا التعليق أبو داود في سننه (٤٤٨) قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا سفيان بن عيبنة، عن سفيان الثوري، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «ما أُمرت بتشييد المساجد»، قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصاري.

الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ مَبْنِيا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعَمَدُهُ خَشَبُ النَّخُلِ، فَلَمْ يزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ النَّخُلِ، فَلَمْ يزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عَمَدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عَمَدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِاللَّاجِ (اللهَ عَلَى عَمَدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ (اللهُ اللهُ ا

عَمَلُ عَنَهَانَ عَنَهَ لا شَكَّ أنه مشروعٌ، فهو ليس منْكَرًا؛ لأنَّ عثمان هو أحدُ الخَلْفاءِ الراشدين، وما سمِعنا أن أحدًا أنْكَرَ عليه، وأما قولُه: بَنَى جدارَه بالحجارةِ المنقوشةِ والقَصَّةِ -القَصَّةُ هي الجِصُّ- فالظاهرُ أن المرادَ بذلك نقشٌ لا يؤثّرُ على المصلين بلفتِ أنظارِهم، وتشويشِ أفكارِهم ".

李松 袋 袋

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٦٣ - باب التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ.

﴿ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَأَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنهِ دِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَتِكَ حَيِطَتَ أَعْمَنْكُهُمْ
وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُوكَ ﴿ آلِيَّا لَهُمْ مَسَنجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَ
الزَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴾ [التَّخَيْمَ:١٧-١٨].

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَحِدَ اللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ﴾ الذا جاءَتْ: ﴿ مَا كَانَ ﴾ بالقرآنِ الكريمِ فإنها تكونُ لنفي الكونِ الشرعي، أو لنفي الكونِ القَدَري، وذلك على حسبِ السياقِ.

﴾ فقولُه: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللَّهِ ﴾؛ أي: شرعًا، وأما قدرًا فيُمْكِنُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٦).

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح يَخَلَقه: ما رأيكم في كثرة بناء المساجد في الحي الواحد؟ فأجاب يَخَلِقه: رأيي هو ما ذكره الفقهاء من أنه يحرم على الرجل أن يبني مسجدًا يضر بالمسجد الذي بقربه لتفريق جماعته، وأن الثاني يجب هدمه.



﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى بُبَيِنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ﴾ [التَحْيَّة: ١١٥]. أي: قدرًا؛ لأنَّ الإضلالَ ليس مطلوبًا، بل هو أمرٌ قدري.

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾ [الثقة:١٤٣]. أي: قدرًا؛ لأنَّ المرادَ بذلك الثوابُ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٤٤٧ حدثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحْتَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَـذَاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلاَبْنِهِ عَلِي: انْطَلِقَا إِلَى أَبِى سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ، فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يصْلِحُهُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَاحْتَبَى، ثُمَّ أَنْشَأَ يَحَدَّثُنَا حَتَّى أَتَى عَلَى فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُو فِي حَائِطٍ يصْلِحُهُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَاحْتَبَى، ثُمَّ أَنْشَأَ يَحَدُّثُنَا حَتَّى أَتَى عَلَى ذَكُرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَلَّارٌ لَبِنَتَين لَبِنَتَين لَبِنَتَين، فَرَآهُ النَّبِي عَلَيْ فَكُرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَلَّارٌ لَبِنَتَين لَبِنَتَين لَبِنَتَين، فَرَآهُ النَّبِي عَلَيْ فَيُ فَي وَلَى الْجَنَّةِ، وَيقُولُ: "وَيحَ عَلَّارٍ" تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ، يَدُعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيدُ عُولُ عَلَّارٌ أَعُوذُ بِالله مِنَ الْفِتَنِ".

[الحديث ٤٤٧- طرفَه في: ٢٨١٢].

الشاهدُ من هذا الحديثِ: قولُه: «كنا نحمِلُ لَبِنةً لَبِنةً، وعهارٌ يحْمِلُ لَبِنتَينِ لَبِنتَينِ البَنتَينِ». وهذا يدُلُّ على رغبتِه في الخيرِ وعلى قوتِه الجسمية.

﴿ وقولُه ﷺ: "تَقْتُلُه الفئةُ الباغيةُ». الفئةُ الباغيةُ هي الخارجةُ على الإمام، ولا شكَّ أن أصحابَ معاويةَ خارجون على الإمام؛ لأن الإمامةَ والخلافةَ في ذلك الوقتِ لعلي بنِ أبي طالبٍ وقد قُتِلَ هم أصحابُ معاويةً، فدلَّ طالبٍ، وقد قُتِلَ هم أصحابُ معاويةً، فدلَّ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر تَحَلَّلَثُهُ في «الفتح» (١/ ٥٤٢): هي كلمة رحمة، وهي بفتح الحاء إذا أضيفت، فإن لم تضف جاز الرفع والنصب مع التنوين فيها.اهـ

<sup>(</sup>۱) قال السندي كَلَقَهُ: قوله ﷺ: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار». لعل المراد أنه يدعوهم إلى طاعة الإمام الحق التي هي سبب لدخول الجنة، وهم يدعونه إلى طاعة الإمام الباطل التي هي سبب لدخول النار لمن علم ببطلانه؛ كعمار، ولا يلزم من ذلك أنها سبب لدخول النار لمن كان له التزام بمعاوية، وهذا ظاهر، والله أعلم.اهـ

ذلك على أن أصحاب معاوية بُغاةٌ، وأن علي بنَ أبي طالبٍ صاحبُ عدلِ (١).

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٦٤- باب الاسْتِعَانَةِ بِالنُّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ.

٤٤٨ - حدثنا قُتيبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ: «أَنْ مُرِي غُلامَكِ النَّجَارَ يعْمَلْ لِى أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيهِنَّ "''. الشاهدُ: قولُه: «مُرِي غلامَك النَّجارَ».

١٤٩ حدثنا خَلاَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يا رَسُولَ الله، أَلا أَجْعَلُ لَكَ شَيئًا تَقْعُدُ عَلَيهِ، فَإِنَّ لِى غُلامًا نَجَّارًا؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتِ فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ».

[الحديث ٤٤٩ - أطرافه في: ٩١٨، ٢٠٩٥، ٣٥٨٤، ٣٥٨٥].

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَسْهُ:

٦٥ - باب مَنْ بَنَى مَسْجِدًا.

• • • • حدثنا يحْيى بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبِ، قال: أَخْبَرَنِى عَمْرُو، أَنَّ بُكَيرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عبد الله الْخَوْلانِي، أَنَّهُ سَمِعَ عُدًا لله الْخَوْلانِي، أَنَّهُ سَمِعَ عُدُالله الْخَوْلانِي، أَنَّهُ سَمِعَ عُدُالله الْخَوْلانِي، أَنَّهُ سَمِعَ عُدُالله الْخَوْلانِي، أَنَّهُ مَا كُثُرْتُمْ عُثْهَانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنِي مَسْجِدَ الرَّسُولِ عَنْدَ إِنَّكُمْ أَكْشُرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا -قَالَ بُكَيرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - يَبْتَغِي بِهِ وَجُهَ الله، بَنَى الله لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ» (١).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح كَمْلَتْهُ: هل يكون معنى ذلك أن معاوية هيئنك كان قائدًا للفئة الباغية؟ فأجاب كَمْلَتْهُ: معاوية هيئنك قد لا يكون راضيًا، لكن قومه تعجلوا، وبادروا بالقتال، ولهذا قال ﷺ: «تقتله الفئة الباغية». فهي فئة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٤٥) (٤٤) مطولًا.

<sup>(</sup>t) روه مسلم **(۲۳۵)** (۲٤).

وفي هذا دليلٌ: على فضيلة بناءِ المساجدِ، وأنَّ مَن بَنَى للهِ مسجدًا، و «مسجدًا» هنا حكما تَرَوْنَ – نكرةٌ في سياقِ الشرطِ، فيعُمُّ المسجدَ الكبيرَ والمسجدَ الصغير بَنَى اللهُ له بيتًا مثلَه في الجنةِ، وعلى هذا يكونُ الجزاءُ من جنسِ العملِ، فإن كان المسجدُ كبيرًا فالبيتُ في الجنةِ كبيرٌ، وإن كان دونَ ذلك فكذلك (۱).

﴿ وَفِي قُولِهِ: "إِنَّكُم أَكْثُرتُم". دليلٌ على أن أَلْسُنَ الناسِ لا يَسْلَمُ منها أحدٌ، حتى في أمورِ الخير ومشاريعه يتكلَّمُ الناسُ، والزيادةُ التي زادها عثمانُ عِيشَهُ كانت في قِبلةِ المسجدِ، وهي معروفةٌ الآن، وقد اتَّخذها الناسُ مسجدًا وصار الإمامُ يصلّي فيها، وصار الصفُّ الأولُ هو الذي يلي الإمام، والصفُّ الأولُ أفضلُ من الصلاةِ في الرَّوضةِ في حالِ صلاةِ الجهاعةِ؛ لأنَّ الصفَّ الأولَ في حالةِ صلاةِ الجهاعةِ أفضل مها وراءَه.

وأما في غير الجهاعةِ فإنه يصَلِّي فيها؛ لأنَّ معنى قولِه ﷺ: «ما بينَ بيتي ومنبري روْضةٌ من رياضِ الجنةِ» أي: أنها مكانٌ لغَرْسِ العملِ الصالحِ فيها، والصلاةُ من أفضل الأعمالِ.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَخَلَشُهُ: الآن هناك بعضُ الناسِ يَتَّخِذُ في البيت مسجدًا أو مُصَلَّى، ويُخَصِّص غرفة معينة لذلك فهل يكتب له هذا الأجر؟

فأجاب تَخَلَثْهُ: لا، لا يكتب، فالمراد بالمسجد في الحديث: المسجد العام الذي لجميع الناس. وسئل أيضًا تَخَلَثْهُ: إذا بني شخص المسجد، ثم احتاج إلى تجديد فلمن يكون الأجر؟

فأجاب تَحْلَلْهُ: يكون كل له أجر، فالأول يبنى له بيت في الجنة، والثاني كذلك إذا أسسه من جديد، وأما إذا كان تشطيبًا أو أشياء كمالية فالأجر للأول.

وسئل أيضًا تَخَلَّقُهُ: إذا تبرع أحد ببناء بجوار المسجد ليكون بيتًا للإمام والمؤذن فهل يكون ذلك كأجر بناء المساجد؟

فأجاب تَحَلَقه: لا، فبناء بيوت للإمام والمؤذن لا تكون كبناء المساجد، ولكن لا يمنع هذا أن يكون له فيها أجر بلا شك؛ لأنها معونة على الخير؛ ولهذا لو أعطيت دراهم لبناء المسجد فإنه لا يجوز أن تصرف منها شيئًا لبيت الإمام والمؤذن.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۱۹۵)، ومسلم (۲/ ۱۰۱۰) (۱۳۹۰) (۵۰۰).

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٦٦ - باب يأخُذُ بِنُصُولِ النَّبُّلِ إِذَا مَرَّ بالْمَسْجِدِ.

١٥١ - حدثناً قُتَيبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا» (١).

[الحديث ٥١- طرفاه في: ٧٠٧٧، ٧٠٧٤].

وذلك خوفًا من أن تُؤذِي أحدًا؛ لأنه إذا كانت السِّهامُ بارزةً فإنه ربها يأتي أحدٌ مُسْرعًا فتُصيبُه، أو ما أشْبَهَ ذلك.

قال العلماءُ: ومثلُ ذلك العصا، فلا تُمْسِكُه عَرْضًا فيؤذِي مَن وراءَك، ولكن أمسِكُه طولًا حتى يكونَ رأسُه نحوَ السهاءِ، وأسفلُه نحوَ الأرضِ.

وفي هذا دليلٌ: على أنه يجِبُ على الإنسانِ أن يتَوقَّى كلَّ ما يكونُ فيه أذيةٌ للناسِ؛ لأنَّ أذيةَ المؤمنِين من كبائرِ الذنوبِ، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُوَّذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ مِعَالِمِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَالْذِينَ يُوَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ مِعَالِمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ وقولُه: ﴿إذَا مرَّ في المسجدِ». قيد الترجمةَ بالمرورِ في المسجدِ بِناءً على الحديثِ الذي ورَدَ، والحديثُ إنها جاء على أنه قضيةُ عينٍ، وإلا فالأسواقُ مثلُ المساجدِ؛ لأن العلةَ واحدة.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲٦۱٤) (۱۲۰).

وقد سئل الشيخ الشارح تَعَلِّقُهُ: ورد نهى عن اتخاذ المسجد طريقًا فكيف الجمع بين ذلك، وبين هذا الحديث الذي معنا؟

فأجاب كَثَلَتْهُ: الجمع بينهما أن هذا لحاجة، وأما اتخاذه طريقًا لا يذهب إلا معه، ولا يجيء إلا معه فهذا هو الذي ينهي عنه.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَشْهُ:

٦٧ - باب الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ.

٢٥٢ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ
 عَبْدِ الله، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ مَرَّ فِي شَيءٍ مِنْ
 مَسَاجِدِنَا، أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لا يعْقِرْ (١) بِكَفِّهِ مُسْلِمًا».

[الحديث ٤٥٢ - طرفه فيه ٧٠٧٥].

هذا الحديثُ فيه دليلٌ: على أنَّ الأمرَ عامٌّ في المساجدِ والأسواقِ.

وفيه أيضًا دليلُ: على الحكمةِ في الأمرِ بالأخذِ بنِصالِها، وهي ألا يعْقرَ بكفِّه مسلمًا.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِهُ لِسَّهُ:

٦٨ - باب الشُّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ.

[الحديث٤٥٣ - طرفاه في: ٦١٥٢، ٣٢١٢].

في هذا الحديثِ المبالغةُ في السؤالِ إذا دَعَتِ الحاجةُ إليه؛ لقولِه: «أَنْشُدُكُ اللهَ». لأنَّ حسانَ وينف صار بعضُ الناسِ ينْكِرُ عليه إنشادَ الشعرِ في المسجدِ، فأراد أن يشتَشْهِدَ أبا هريرةَ جذه الصيغةِ لأجلِ أهميةِ الدفاعِ عن نفسِه.

<sup>(</sup>١)قال الحافظ رَحَلَتْتُهُ في «الفتح» (١/ ٥٤٧): قولُه: لا يَعْقِرُ؛ أي: لا يجرح، وهـو مجـزوم نظـرًا إلى أنـه جواب الأمر، ويجوز الرفع.اهـ

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۲٤۸۵) (۱۵۱).

وكما قال حسانُ ويشخ لما مَرَّ به عمرُ، وهو ينْشِدُ الناسَ في المسجدِ، فنظَر إليه، فقال: لقد كنتُ أُنشِدُ فيه، وفيه مَن هو خيرٌ منك؛ يعني: رسولَ اللهِ ﷺ.

# \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلتْهُ:

٦٩ - باب أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ.

٤٥٤ - حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَنِ الْبِنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَير، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ الله عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَير، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ الله عَنْ يَعْبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ الله عَنْ يَسْتُرُنِي بِوْمًا عَلَى بَابٍ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ الله عَنْ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ (١).

[الحديث ٤٥٤ - أطرافه في: ٤٥٥، ٩٥٠، ٩٨٨، ٢٩٠٦، ٢٥٢٩، ٢٩٠٢، ٢٩٠٠، ٢٩٠٠، ٢٩٠٠، ٢٩٠٠، ٢٩٠٠، ٢٩٠٠، ٢٩٠٠،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢١٢)، (٢٤٨٥) (١٥١).

وقد سئل الشيخ الشارح تَعَلَقَهُ: كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث، وبين قوله تعالى: ﴿وَٱلشُّعَرَاءُ يَتَّهُمُ الْفَاوُنَ ۞ اَلْمَ مَنَ الْفَاوَنَ ۞ اَلَمَ مَنَ الْفَاوَنَ ۞ اللَّهَ عَلُوكَ ۞ إِلَّا اللَّيْنَ امْتُوا ﴾ يتَبِّعُهُمُ الْفَاوُنَ ۞ الْمَقَعُوكِ مَا لَا يَفْعَلُوكَ ۞ إِلَّا اللَّيْنَ امْتُوا ﴾ اللَّهَ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّهُ

فأجاب كَنْلَتْهُ: المراد بالحديث والآية: الشعر المشتمل على اللغو، فالشعر بحسب موضوعه، لا بحسب قائله، فإذا كان موضوعه سيئًا فهو سيئ؛ ولهذا قال بعضهم: الشعر كالكلام حسنه حسن، وقبيحه قبيح.

وسئل أيضًا تَحَلَّقُهُ: لقد ورد النهي عن إنشاد الشعر في المسجد، فكيف يجمع بين هذا النهي وبين إنشاد حسان هيئ وإقرار النبي علي له؟

فأجاب تَحَلَقَهُ: نعم، لقد ورد النهي أن تُنشَد الأشعار في المسجد، ولكن المراد ما كان يشوش على الناس ويؤذيهم أو يحصل به المفاخرة بين القبائل، كما جرت به العادة، فإن بعض القبائل يجمعون شعراءهم، ثم يهجو كل واحد منهم الآخر.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۸) (۱۷).



وه و ح ا ذَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي يونُسُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي يَوْنُسُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ: صَدَّتُنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي يَقَالِمْ وَالْحَبَشَةُ يلْعَبُونَ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ يلْعَبُونَ لِقَد رَأَيتُ النَّبِي عَلَيْ وَالْحَبَشَةُ يلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ (۱).

في هذا الحديثِ فوائد، نذْكُرُ منها:

أُولًا: جوازُ اللعبِ بالحرابِ في المسجدِ، ومثلُها عندَنا السُّيوفُ والبنادقُ، وما أشْبَهَ ذلك، وهذا هو أصلُ ما يسمَّى بالعرضةِ النَّجْديةِ ''.

ثانيًا: وفيه أيضًا دليلٌ على أن المصلحة إذا كانتْ أكثرَ من المفسدةِ فإنها تُراعى المصلحةُ، وإن كان هناك مفسدةٌ؛ لأنَّ لَعِبَهم في المسجدِ لا شكَّ أنه مفسدةٌ، لكنَّ تأليفَهم على الإسلامِ مصلحةٌ أعلى وأعظمُ.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «الفتح» (۱/ ٥٥٠): قوله: وزاد إبراهيم بن المنذر. يريد: أن إبراهيم رواه من رواية يونس -وهو ابن يزيد- عن ابن شهاب كرواية صالح، لكن عين أن لعبهم كان بحرابهم، وهو المطابق للترجمة، ولم أقف على طريق يونس، من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة، نعم وصلها مسلم عن أبي طاهر بن السرح، عن ابن وهب، ووصلها الإسهاعيلي أيضًا من طريق عثمان بن عمر عن يونس وفيه الزيادة.اهـ

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح يَحْلَقهُ: الآن ما يسمى بالعرضة النجدية فيه بعض المخالفات فهل القول: إنها هي الأصل معناه جواز كل صورها؟

فأجاب تَخَلَتْهُ: لا، فإننا إذا قلنا: هذا أصل في الجواز فليس المعنى أن كل صورة منه تكون جائزة. فسئل تَخَلَّتُهُ: وما هي الصورة الجائزة الآن؟

فأجاب تَحَلَثه: مثال الصورة الجائزة: أن يجتمع قوم؛ عشرون رجلًا، أو ثلاثمون رجلًا، فيَلْعَبون بالبنادق أو السيوف، بشرط ألا يكون معهم طبول؛ لأن الطبول حرام، والحبشة لم يكن معهم طبول. طبول.

وسئل أيضًا كَنَلَثه: هل ضرب الرجال بالدف ليلة العرس جائز كضرب النساء، أو هو ممنوع؟ فأجاب كَنَلَثه: المعروف عند الفقهاء أن السنة للنساء فقط دون الرجال، وذكر صاحب الفروع أن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه سواء؛ يعني: الرجال والنساء، ولكننا لا نفتي بجوازه للرجال خوفًا من حصول اختلاط بين الرجال والنساء، وحصول الفتنة.

ثالثًا: وفيه دليلٌ على جوازِ نظرِ المرأةِ إلى الرجل، وجهُ الدلالةِ: أنها كانت تَنْظُرُ اليهم، والنبي عَلَيْ يستُرُها بردائِه، ولكن يجِبُ أن لا يكونَ نظرَ تمتُّعٍ أو تلذُّذٍ، فإن كان نظرَ تمتُّع أو تلذُّذٍ كان حرامًا.

رابعًا: وفيه عنايةُ النبي ﷺ بأهلِه، وأنه خيرُ الناسِ لأهلِه ﷺ؛ لكونِه مكَّنها أن تَنْظُرَ إليهم، ولكنه سترَها بردائِه.

خامسًا: وفيه دليلٌ على جوازِ خروجِ الإنسانِ بأهلِه إلى المُنْتَزَهاتِ، لكن بشرطِ أن لا يكونَ هناك محظورٌ، فإذا لم يكُن هناك محظورٌ، وقال: نُريدُ أن نَذهَبَ لنروِّحَ عن أنفسِنا، ونَشْهَدَ ما كان مباحًا من اللعبِ، فإنه لا بأسَ بذلك.

#### \* \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلِيلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• ٧- باب ذِكْرِ الْبَيع وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ.

٢٥٤ - حدثنا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ يَحْيى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَنَّهُا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيتُ أَهْلَكِ وَيكُونُ الْوَلاءُ لِي، وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيتِهَا مَا بَقِي، وَقَالَ سُفْيانُ مَرَّةً: إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا الْوَلاءُ لِي، وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيتِهَا مَا بَقِي، وَقَالَ سُفْيانُ مَرَّةً: إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيكُونُ الْوَلاءُ لَنَا، فَلَمَّ جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ - وَقَالَ سُفْيانُ مَرَّةً: فَطَعِدَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ - وَقَالَ سُفْيانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ -، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقُوامٍ يشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيسَتْ فِي كِتَابِ الله فَلَيسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطُ وَاتَةَ مَرَّةٍ» (اللهَ عَلَى الْمَنْرَطُ مَا لَيسَتْ فِي كِتَابِ الله فَلَيسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ» (اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الْمَنْرَطَ شَرْطًا لَيسَ فِي كِتَابِ الله فَلَيسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ» (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ اللهُ

قَالَ عَلِي: قَالَ يحْيى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يحْيى، عَنْ عَمْرَةَ نحوه.

وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَعْيى قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۰۱) (۲).



وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ يحْيى، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ... وَلَمْ يذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ (١)

[الحدیث ۵۶۱- أطرافه في: ۹۳۱، ۱۰۵۷، ۱۲۱۸، ۱۳۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲۱) ۳۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۷۰، ۷۷۷۷، ۲۷۷۲، ۲۷۷۹، ۳۷۷۰، ۷۹۰۰، ۹۷۷۹، ۲۷۲۹، ۲۷۲۹، ۲۷۲۹، ۲۷۲۹، ۲۷۲۹، ۲۷۲۹، ۲۷۲۹، ۲۷۲۹، ۲۷۲۹، ۲۷۲۹، ۲۷۲۹، ۲۷۲۹، ۲۷۲۹].

وَ السَّحِ الْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المسجدِ». يَعْنِي: التحدُّثُ عن البيع والشراء، والسراء، والسراء،

ولكن التحدُّث عن البيع والشراء في حكمِهما وشروطِهما، وما أشْبَهَ ذلك لا بأسَ به.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ تَخَلِّقَهُ في «تغليق التعليق» (٢/ ٢٤١، ٢٤٢): أما حديث يحيى -هو ابن سعيد القطان-وعبد الوهاب -هو ابن عبد المجيد الثقفي- وجعفر فهي مسندة برواية علي -وهو ابن المديني-عنهم، الراوي لأصل الحديث، عن سفيان.

ووقع في رواية المستملي، قال أبو عبد الله: قال يحيى وعبـد الوهـاب إلى آخـره، فعـلى هـذا يكـون معلقًا، وقد أسنده الإسماعيلي في صحيحه قال: أخبرني أبو القاسم -هو ابن زكريا بن دينار-، حدثنا بندار، حدثنا عبد الوهاب، ويحيى به.

وأما حديث جعفر بن عون، فأخبرنا به عبد الله بن عمر الحلاوي، أنبأنا أحمد بن محمد حفنجلة، أنبأنا أبو الفرج بن الصيقل، أنبأنا أبو محمد بن صاعد، أنبأنا أبو القاسم بن الحصين، أنبأنا أبو علي ابن المُذْهِب، أنبأنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي في «مسنده» (٦/ ١٣٥)، حدثنا جعفر بن عون.

وأما حديث مالكِ فأسنده أبو عبد الله في باب المكاتب (٢٥٦٤) عن عبد الله بن يوسف عنه به.اهـ وانظر: «الفتح» (١/ ٥٥١).

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup>سئل الشيخ يَخَلَثُهُ: هل يجوز للإنسان أن يتكلم في المسجد عن البيع والشراء بدون أن يعقد الصفقة؟ فأجاب يَخَلَثُهُ: نعم، كأن يقول مثلًا: بكم تبيعون هذه؟ أو كم يساوي هذا؟ أو ما أشبه ذلك.

فهذا جائز من غير كراهة إلا إذا شوَّش على غيره فنعم، ولكن إذا تم البيع والشراء في المسجد فإن العقد يكون باطلًا؛ لأنه منهى عنه.

<sup>(</sup>٢)رواه الترمذي (١٣٢١)، وقال الشيخ الألباني كَعَلَشُهُ في تعليقه على جامع الترمذي: صحيح.

ثم ذكر حديث بَرِيرة مع عائشة ﴿ الله أن بَريرة كانت مُكاتبة كاتبها أهلُها على تسع أواقٍ من الفضة، فجاءَتْ تَسْتَعِينُ عائشة ﴿ الله عَرَضَتْ عليها عائشة أن تُسلّم لهم الأواقِي، وتُعْتِقَها، ويكونَ ولاؤُها لها؛ أي: ولاءُ هذه الأمة -وهي بريرة لعائشة، فذهبَت بَريرة إلى أهلِها، وقالَتْ لهم ذلك، فأبَوْا، وقالُوا: لا، بل لابد أن يكونَ الولاءُ لنا فجاءَتْ بَريرة إلى عائشة، فأخبَرَتْها، فذكرَتْ عائشة ذلك لرسولِ الله على فقال: «خُذيها واشتَرطي لهم الولاء، فإنها الولاءُ لمن أعْتَق».

ثم قامَ وخطَبَ النّاسَ، وقرَّر هذا الحكمَ الشرعي، وقال ﷺ: "مَن اشتَرَطَ شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له، وإن اشْتُرِط مائةَ مرةٍ". وفي هذا الحديثِ فوائدُ وإشكالٌ: أما الفوائدُ ففيه:

١- جوازُ الكتابةِ، وهي أن يشْتَرِي العبدُ نفسَه من سيدِه بثمنٍ، ولها شروطٌ معروفةٌ في بابِها، ومنها أن الولاءَ لمن أعْتَقَ (١)، وظاهرُ الحديثِ، ولو كان أعْتَقَه في زكاةٍ أو كفارةٍ فإنَّ الولاءَ له.

وهذا مَحَلُّ خلافٍ بينَ العلماءِ (١)؛ فمنهم مَن قالَ: إذا أَعْتَقَ عبدًا في كفارةٍ فإن ولاءَه يكونُ للفقراء؛ لأنهم هم المُسْتَحِقُون للكفارةِ.

وكذلك إن أعْتَقَه في زكاةٍ فإن ولاءَه يكونُ لأهلِ الزكاةِ، وهذا أقربُ إلى الصوابِ، وأبعدُ من التلاعُبِ؛ وذلك لأنَّ المزكِّي إذا كان يعْرِفُ أن ولاءَ العبدِ الذي يعْتِقُه مِن زكاتِه من أجلِ أن يعتِقَهم، فيكونَ ولاؤهم زكاتِه من أجلِ أن يعتِقَهم، فيكونَ ولاؤهم

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَحَلَّقهُ: أليس الولاء حقًّا للمعتَق؟

فأجاب يَحَلَقْهُ: لا، فالولاء لُحْمة كلُحْمة النَّسَب -هكذا جاء في الحديث- يترتب عليه آثار كثيرة. وسئل أيضًا يَحَلَقْهُ: هل يجوز بيع المكاتَب؟

فأجاب تَحَلِقَهُ: نعم، يجوز بيع المكاتب، ولو بقي عليه درهم من أجر، ولكن لابد أن يُبَلَّع المشتري أنه مكاتب، ويقوم المشتري مقام البائع، فإذا أدى العبد في ملك المشتري صار ولاؤه للمشتري.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الخلاف في: «المغني» (٩/ ٢٢٣)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد يَعَلَشْهُ» (١٨/ ١٧ ٤-٢٣٤).



له، وهذا نوعُ محاباةٍ في الزكاةِ، وكذلك يقالُ في الكفارةِ.

فالصوابُ: أن العبدَ المُعْتَقَ في الكفارةِ؛ ككفارةِ القتلِ واليمينِ والظِّهارِ يكونُ ولاؤُه للفقراءِ؛ لأنهم هم أهلُ صرفِ الكفاراتِ.

سبقَ لنا أن قلنا: إن مَن أُعتِقَ في زكاةٍ فإنَّ ولاءَه يكونُ لأهلِ الزكاةِ، وهل يمكِنُ أن يعْتَقَ الرقيقُ في الزكاةِ؟

الجوابُ: نعم؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ [النَّخَمَّا: ٦٠].

٢- ومن فوائدِ هذا الحديث: أنه ينبغي أن يعْلَنَ عن الشروطِ الباطلةِ والعقودِ الباطلةِ؛
 لأنَّ ذلك أبلغُ في التنفيرِ منها، ودليله: أنَّ النبي ﷺ صعِدَ المنبرَ، فحذَّر مِن ذلك.

 ٣- ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ كلَّ شرطٍ يخالِفُ القرآنَ والسنةَ فهو باطلٌ، وإن شُرِطَ مائةَ مرةٍ؛ يعني: وإن أُكِّدَ مائةَ مرةٍ فإنه يكونُ باطلًا، ولا يجوزُ العملُ به.

ولهذا قال العلماءُ: يحْرُمُ اشتراطُ كل شرطٍ باطل.

وَأَمَا الْإِشْكَالُ: فَفِي قُولِه ﷺ: «اشْتَرِطي لهم الوَّلاءَ». فكيف يقولُ: «اشْتَرطِي لهم الولاءَ» مع أنَّ الولاءَ لمن أعْتَقَ؟

أجاب بعضُهم: بأنَّ اللامَ بمعنى «على»؛ أي: واشْتَرطِي عليهم الولاءَ. وهذا النَّجوابُ لا يفيدُ؛ لأنها قد اشْتَرطَت عليهم الولاءَ، فأبَوْا.

وقال بعضُهم: إنَّ الرسولَ أمَرَ بذلك من أجلِ أن يقَرِّرَ بطلانَ هذا الشرطِ، وإن شُرِط، وهذا كقولِه للمُسِيءِ في صلاتِه: «ارجعْ فصلٌ» مع أنه كان يصلِّي بلا طُمأنينةٍ، والصلاةُ بلا طُمأنينةٍ حرامٌ، ومع ذلك أمَرَه الرسولُ ﷺ أن يصلِّي أن يصلِّي أن ويكرِّرَ مِن أجلِ أن يبينَ أنَّ ما كان فاسدًا فهو فاسدٌ، وإن كُرِّر.

وهذا القولُ أصحُّ؛ أي: أنَّ النبي ﷺ أَذِنَ لها أَنْ تَشْتَرِطَ لهم الولاءَ، وإن كان شرطًا فاسدًا، ليُبيِّنَ أن الشرطَ الفاسدَ موضوعٌ، ولو كان مشروطًا، ولو تَكَرَّرَ شرطُه.

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧) (٤٥).

فإن قيلَ: يتَولَّدُ من هذا إشكالٌ، وهو أنَّ في هذا تغريرًا لأهلِ بَرِيرةَ إذ كانوا يَشْتَرِطُون الولاءَ لهم، فأتى النبي ﷺ فأَبْطَلَ هذا؟

ُ فَالْجُوابُ عَن هَذَا أَن يَقَالَ: هذه قضيةٌ عَينٍ، فيحْتَمِلُ أَنَّ هؤلاء كان عندَهم علمٌ بأن شرطَ الولاء و بأن شرطَ الولاءِ لا يكونُ إلا للمُعْتِقِ، فاشْتَرَطُوا هذا الشرطَ مع علِمهم بأنَّ الولاءَ للمُعتِقِ، وحينئذٍ لا يكونُ في ذلك تغريرٌ عليهم.

واستُشْكِل أيضًا إشكالٌ آخرُ، وهو قولُه: «ليس في كتابِ اللهِ» فهل يعني ذلك: أننا لا نَشْتَرطُ إلا الشروطَ التي في القرآنِ؟

الجوابُ: لا، وعليه فإن معنى الحديثِ: كلُّ شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ حِلَّه فهو باطلٌ، فهو على تقديرِ محذوفٍ.

# \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

٧١- باب التَّقَاضِي وَالْمُلازَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ.

٧٥٧ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يونُسُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَينًا كَانَ لَهُ عَلَيهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله ﷺ وَهُو فِي بَيتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيهِمَا عَتَّى كَشَفَ ستر حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: «يا كَعْبُ» قَالَ: لَبَيْكَ يا رَسُولُ الله، قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَينِكَ مَنْ دَينِكَ مَنْ وَأَوْمَا إِلَيهِ: أَى الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يا رَسُولَ الله، قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ» (١).

[الحديث ٤٥٧ - أطرافه في: ٢٤١٨، ٢٤٢٤، ٢٤٢٢، ٢٧١٠].

في هذا دليلٌ: على جوازِ التَّقاضِي في المسجدِ، فإذا كانَ لفلانٍ عليكَ دَينٌ وقضَيتَه في المسجدِ؛ فإنه لا بأسَ بذلك لأنَّ هذا ليسَ بيعًا ولا شراء، بل هو إبراءٌ وقضاءٌ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ: على أنه ينبُغي للإنسانِ أن يتَدَخَّلَ في المتخاصِمَينِ للإصلاحِ بينَها؛ لأنَّ النبي ﷺ دخَلَ في الموضُوعِ، وطلَبَ من كعبٍ أن يضَعَ الشطرَ، فوضَعَه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۵۸) (۲۰).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٧٢- باب كَنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ.

٢٥٨ - حدثنا سُلِّمَانُ بْنُ حُرْبٍ، قَالَ: حَلَّانَنَا حَادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيرَة، أَنَّ رَجُلًا أَسْوَد - أَوِ امْرَأَةً سَوْداء - كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِد (١) فَهَاتَ، فَسَالً النَّبِي عَلَى عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ فَسَالً النَّبِي عَلَى عَلَى عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا فَصَلَّى عَلَيهَا (١).

[الحديث ٤٥٨ - طرفاه في: ٤٦٠، ١٣٣٧].

في هذا الحديثِ دليلٌ: على مشروعيةِ كَنْسِ المسجدِ والتقاطِ الخِرقِ والقَذَى والعِيدانِ، وكلِّ ما يؤذِي، قال الله تعالى: ﴿ فِ بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَن تُرْفِعَ ﴾ [النّبُولِةِ:٣٦]. وهذا من رفعِها.

وفيه دليلٌ: على جوازِ الصلاةِ على القبرِ؛ لأنَّ النبي ﷺ صلَّى على قبرِ هذه المرأةِ التي تَقُمُّ المسجدَ؛ إكرامًا لها، وتشجيعًا لغيرَها (٢).

وفيه دليلٌ: على أنَّ النبي ﷺ لا يعْلَمُ الغيبَ؛ لقولِه: «أفلًا كُنتم آذنتُمونِي».

﴿ وقوله: «دلُونِ على قبرِها». ولم يذكُرْ فِي هذا الحديثِ أنهم صَلَّوا معَه، فهل يدُلُّ ذلك على أن مَن صَلَّى على الجنازةِ لا يعيدُ الصلاةَ عليها؟ أو يقال: الحديثُ ليس

<sup>(</sup>١) قَالَ ابن حجر تَعَلَقْهُ في «الفتح» (١/ ٥٥٣): قوله: كان يقم المسجد. بقاف مضمومة؛ أي: يجمع القُهامة، وهي: الكُناسة.اهـ

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (POP) (Y).

<sup>(</sup>٢) قال في «كشاف القناع» (٢/ ١٢١)؛ قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر، يروى عـن النبـي ﷺ من ستة وجوه، كلها حسان.اهـ

وانظر: «منار السبيل» (١٦٨/١).

وقد سئل الشيخ الشارح: هل يجوز الصلاة على طفل عند القبر؟

فأجاب يَحْلَلْلهُ: الطفل وغير الطفل يُصَلَّى عليه عند القبر.

وسئل أيضًا كَيْلَتُهُ: أليس النبي عليه نهي عن الصلاة في المقاب، فيكون فعله هنا خاصًا به؟

فيه إثباتٌ ولا نفي، وعمومُ قولِه ﷺ: «إذا صلَّيتُما في رِحالِكما، ثم أتَيتُما المسجدَ فصَلِّيا معَنا»(١) . يقتضي أن مَن حضَرَ صلاةَ الجنازةِ ثانيةً فإنه يصلِّي عليها؟

الجوابُ: العلماءُ مختلفون في هذه المسألة (١)، فمنهم مَن قال: إنَّ مَن صلَّى على الجنازةِ لا يعيدُ الصلاةَ عليها، ولو صُلِّيت أمامَه.

ومنهم مَن قالَ: يعيدُها؛ لعموم قولِه ﷺ «إذا صلَّيتًا في رحالِكها...» الحديث. والذي يظهرُ لي الثاني؛ وأنه لا بأسَ بالإعادةِ، لكنها ليست كالصلاةِ الأولَى (٢٠).

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ المؤلفُ رَحَمْلَسَّهُ:

٧٣- باب تَحْرِيم تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ.

٩٥ - حدثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآياتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِي ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.

[الحديث ٥٥٩- أطرافه في: ٢٠٢٢، ٢٠٢١، ٤٥٤، ٢٥٥١، ٢٥٤١، ٤٥٤٦].

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱۹)، والنسائي (۸۵۸)، وأحمد في «مسنده» (٤/ ١٦٠) (١٧٤٧٤). وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وقال في «تحفة المحتاج» (١/ ٤٤١): صححه ابن حبان وابن السكن، وقال الحاكم: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر الخلاف في هذه المسألة في: «الإنصاف» (٢/ ٥٣١)، و «المجموع» (٥/ ٢٠٠-٥٠٠)، و «المهذب» (١/ ١٣٤)، و «مجموع الفتاوي» (٢٣/ ٣٨٧، ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) وقد اختلف قول شيخ الإسلام تَحَلَّلْهُ في ذلك، فمرة أطلق الجواز، ومرة أخرى قيده بالسبب الداعي إلى إعادة الصلاة.

قال في «الاختيارات» (ص١٢٩): ويصلي على الجنازة مرة بعد أخرى؛ لأنه دعاء، وهو وجه في المذهب، واختاره ابن عَقِيل في «الفنون»، وقال أبو العباس في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب؛ مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه، أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية، فيصلى جم. اهـ

وَ قُولُه: "بابُ تحريمِ الخمرِ في المسجدِ". الظاهرُ أن مرادَ البخاري: ذكرُ تحريمٍ؛ لأنَّ تحريمَ تجارةِ الخمرِ ليس خاصًّا بالمسجدِ، بل هو حرامٌ بالمسجدِ وغيرِ المسجدِ، فلعله أراد ذكرَ ذلك.

وَقَالَ ابنُ حجرٍ رَحَمُلَسُهُ في «الفتح» (١/ ٤٥٥):

و قولُه: «بابُ تحريم تجارةِ الخمرِ في المسجدِ». أي: جوازِ ذكرِ ذلك، وتبيينِ أحكامِه، وليس مرادُه ما يقْتَضِيه مفهومُه من أنَّ تحريمَها مختصُّ بالمسجدِ، وإنها هو على حذفِ مضافٍ؛ أي: بابُ ذكرِ تحريم، كها تقدَّم نظيرُه في بابِ ذكرِ البيعِ والشراءِ، وموقعُ الترجمة أن المسجد مُنزَّهٌ عن الفواحشِ فِعْلًا وقَوْلًا، لكن يجوزُ ذكرُها فيه للتحذيرِ منها، ونحوِ ذلك كها دَلَّ عليه هذا الحديثُ.اهـ

وفي الحديثِ الذي ساقَهُ رَحَمُلَتْهُ دليلٌ على حرصِ النبي ﷺ على إبلاغِ القرآنِ؛ لأنه لها أُنْزِل عليه الآياتُ خرَجَ وهذا يدُلُّ على أنه بادَرَ بالخروج.

وفيه تحريمُ تجارةِ الخمرِ، وَمثلُه كلَّ شيءٍ يتوصَّلُ به إلى باطلٍ فإنه يحرُمُ بيعُه والتجارةُ فيه (١).

والخمرُ هو ما غطَّى العقلَ على وجهِ اللذةِ، فخرَجَ بقولِنا: على وجهِ اللذةِ. ما غطَّى العقلَ لا على وجهِ اللذةِ، فهذا لا يسَمَّى خمرًا كالبَنْجِ وشِبْهِه.

# 水 袋 袋 谷

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَعَلِّقَة: ما حكم تعليق الإعلانات الخاصة بالبيع والشراء داخل المسجد؟ فأجاب تَعَلِّقَة: أما تعليق الإعلانات عن البيع والشراء والتأجير عند أبواب المساجد فلا بأس بها. ومثلها أيضًا في الجواز الإعلان عن لُقَطة أو ضالة.

وأما في داخل المسجد فلا يجوز، ويجب على من رآها أن يمزِّقها. وكذلك أيضًا لا يجوز توزيع مثل هذه الإعلانات في داخل المسجد؛ لأنه من جنس السَّوْم في المسجد.اهـ

قلت -أي: أبو أنس-: السَّوْم هو عرض البائع السلعة وذكر ثمنها. وانظر: «المعجم الوسيط» (س و م).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلِشهُ:

٧٤- باب الْخَدَم لِلْمَسْجِدِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ [النَّظْكَ: ٣٥]: لِلْمَسْجِدِ (١) يخْدُمُه.

٤٦٠ حدثنا أَحُمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاَّدُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً - أَوْ رَجُلًا- كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدِ - وَلا أَرَاهُ إِلا امْرَأَةً- فَلَكَرَ حَدِيثَ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا.

# **泰黎袋** 泰

٧٥- باب الأسِير أو الْغَرِيم يرْبَطُ فِي الْمَسْجِدِ.

271 حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعْبَةَ، عَنْ مُعْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: "إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: "إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَى الْبَارِحَةَ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- لِيقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاةَ، فَأَمْكَننِي الله مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى الْبَارِحَةَ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- لِيقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاةَ، فَأَمْكَننِي الله مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا، وَتَنْظُرُوا إِلَيهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِى سَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا، وَتَنْظُرُوا إِلَيهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَرْبِطَهُ اللهَ مِنْهُ، فَالَدَوْنَ فَوَلَا أَرْبِطَهُ اللهَ مِنْهُ مَا اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ مِنْهُ مَالَا لَوْمُ عَلَى الْمُعْمِيلُونَ اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ مِنْهُ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْهُ مَا لَهُ مُنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ مِنْ مُوالِي الْمُنْ الْمَنْ إِلَى الْمَلْمُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ مِنْ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ مُلْكُولُوا إِلَيْهِ كُلُومُ اللهُ اللهُ مُعْمَلِي اللهُ اللهُ مُنْهُ اللهُ اللهُ مِنْهُ مُلْكُولُ اللهُ مُلْوسَلًا اللهُ مِنْهُ اللهُ مُلْعُلُولُ اللهُ مُعْمَلُولُ اللهُ مِنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْمَى اللهُ مُلْولِي المُسْجِدِ مَا اللهُ اللهُ مُلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[الحديث ٤٦١ - أطرافه في: ٢١١٠، ٣٢٨٤، ٣٤٢٣، ٤٨٠٨].

قال العَيني يَحَلِّللهُ في «عمدةِ القاري» (٤/ ٢٣٣):

والغَرِيمُ هو الذي عليه الدَّينُ، وقد يكونُ الغَرِيمُ له الدينُ، والمرادُ هنا الأولُ. اهـ والشاهدُ من هذا الحديثِ: أنَّ الأسيرَ أو الغَريمَ يربَطُ في المسجدِ.

<sup>(</sup>١) علقه البخاري تَعَلَشُهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٥٥٤)، وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم عليه المعناه، قال: حدثنا ابن السكن البصري، حدثنا أبو زيد النحوي حدثنا قيس، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال عن المنهال عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول الله: ﴿إِنِّى نَذَرَّتُ لَكَ مَا فِي بَطِّنِي مُحَرَّرًا ﴾ [النظام: ٣٥] قال: كانت نذرت أن تجعله في الكنيسة يتعبد فيها.

<sup>«</sup>تغليق التعليق» (٢/ ٢٤٢)، و«الفتح» (١/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱۵) (۳۹).



أما الأسيرُ فكما جاء في هذا الحديثِ أن عِفريتًا من الجنِّ تفَلَّت على النبي ﷺ من أجلِ أن يفسِدَ عليه الصلاة، وذلك بإلقاءِ الوَساوسِ وصَدِّ القلبِ عن الحضورِ، فأمكن الله النبي منه، فأمسكه ﷺ وهَمَّ أن يربطه بساريةِ المسجدِ.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ: على قوةِ النبي ﷺ على الجنِّ، ولهذا أمْسَكَه ﷺ، وهمَّ أن يرْبِطَه بساريةِ المسجدِ (١).

#### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ رَحْلَللهُ:

٧٧- باب الْاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيضًا فِي الْمَسْجِدِ.

وَكَانَ شُرَيحٌ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ أَنْ يَحْبُسَ إِلَى سَارِيةِ ٱلْمَسْجِدِ (").

27۲ حدثنا عَبْدُ الله بَنُ يوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، أنه سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِي ﷺ خَيلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي صَعِيدُ، أنه سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِي ﷺ خَيلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، يقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيهِ النَّبِي عَنْ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَعَلِّلهُ: قوة النبي ﷺ على الجن معنوية أم حسية؟ فأجاب تَعَلِّلهُ: هي حسية ومعنوية.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري تَخَلَثهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (۱/ ٥٥٥)، وقد وصله ابن سعد تَخَلَثهُ في «الطبقات الكبرى» (۱/ ١٣٥) قال: أنبأنا عارم، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، أن رجلًا استعدى على رجل بينه وبين شريح نسب، فأمر به شريح فحبس إلى سارية المسجد. «تغليق التعليق» (۲/ ۲٤۲، ۲٤۳).

الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ السالاً.

[الحديث ٢٦٢ - أطرافه في: ٢٦٩، ٢٤٢٢، ٢٤٢٣، ٤٣٧٢].

في هذا الحديثِ فوائدُ:

١ - مِنها: جوازُ حلولِ الكافرِ في المسجدِ، فهل هذا مُقيدٌ بها إذا بقِي في المسجدِ على وجهِ الصَّغارِ والذُّلِّ، أم ماذا؟

نقول: إنَّ مُكْثَ الكافرِ في المسجدِ على وجوهٍ:

الوجهُ الأول: أن يكونَ على وجهِ الصَّغارِ والذُّلِّ، كما في هذه القصةِ، وهذا جائزٌ، ولا إشكالَ فيه.

والوجه الثاني: أن يكونَ داخلًا لمصلحةِ المسجدِ، كما لو دَخَلَ ليصْلِحَ شيئًا خرِبًا فيه، هذا أيضًا لا بأسَ به؛ لأنه من مصلحةِ المسجدِ.

والوجهُ الثالثُ: أن يدخُلَ المسجدَ؛ ليسْتمِعَ إلى الذكرِ وكلامِ اللهِ عَجَلَلُ لعلَّه يسْلِمُ فهذا أيضًا لا بأسَ به؛ لأنه لمصلحةِ هذا الكافرِ، فدخولُه فيه مصلحةٌ (١).

والوجه الرابع: أن يدْخُلَه لغيرِ ذلك، وهذا قد اختلفَ العلماءُ فيه (١):

فمنهم مَن قَالَ: إنه لا يجوزُ له دخولُه.

ومنهم مَن قَالَ: إنه يجوزُ له أن يدْخُلَه بشرطِ أن يكونَ ذلك بإذنِ المسلمِ؛ يعني: أنه لا يدْخُله استقلالًا، بل لابدَّ أن يأذنَ له المسلمُ.

وهذا أقربُ؛ أنه إذا لم يكنْ هناك مصلحةٌ فإنه لا يدْخُلُ مساجدَنا إلَّا بإذنِ المسلمِ؛ لئلا يحْدِثَ فيها(؛).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۲) (۹۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۱۹۳، ۱۹۶).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۸/ ۱۰۶-۱۰٦)، و «أحكام القرآن» للجصاص (۶/ ۲۸۰، ۲۸۱)، و «الإقناع» للشربيني (۱/ ۲۸۳)، و «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۱۹۳، ۱۹۶)، و «المحرر في الفقه» (۲/ ۱۸٦)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد يَخِلَتْهُ» (۱/ ۲۷۳ - ۲۷۶)، و «المغني» (۱/ ۲۲۲ ۲۶۲).

<sup>(</sup>٤) سئل الشيخ الشارح يَعَلَنهُ: في بعض بُلْدان المسلمين الآنَ تُجْعَل بعض المساجد كالمتاحف يدخلها الكفار؟



وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ: على جوازِ ربطِ الأسيرِ؛ لأنهم رَبَطوا ثمامةَ بنَ أُثالٍ.

٣- وفيه: أن الإنسانَ الكريمَ إذا أُكْرِم مُلِك، ولهذا لها أكْرَمَ النبي ﷺ ثُمامة، وقال: «أَطْلِقوه». ذَهَبَ واغْتَسَل وأَسْلَم ﴿ اللَّهُ عَلَى أَنْ إكرامَ الكافرِ إذا رُجِي إسلامُه لا بأسَ به، وأنَّ هذا من بابِ التأليفِ على الإسلام.

وأما إذا كان إذا أكْرِم ازْدَاد شرًّا، وعُتُوًّا فإنه لا يكْرَمُ بِل يهانُ.

٤ - وفيه دليل: على مشروعية الاغتسالِ عندَ الإسلامِ؛ لأن هذا فُعِل في عهدِ النبي عَلَيْ ولم ينْكر، بل قد جاء في حديثٍ أخْرَجَه أهلُ السنن، أنَّ النبي عَلَيْ قال لرجل أَسْلَمَ: «ألقِ عنك شعرَ الكفر واخْتَتِنْ». وأمرَه أيضًا بالاغتسال (١).

فأجاب يَخْلَقْهُ: إذا ترك أهل هذه البلد هذا المسجد، وبَنَوْا حولَه مسجدًا آخر بدلًا عنه صارت هذه البقعة ليس لها حكم المسجد، وأما إذا جعلوه متاحف بدون أن يبنوا بدله فهذا لا يجوز، وهو حرام.

وسئل أيضًا كَنَلَتْهُ: في بعض البلاد أيضًا يدخل الكفار المساجد الأثرية، ومعهم الكاميرات، يُصَوِّرون بها هذه المساجد؟

فأجاب يَحْلَلْهُ: تصوير الكفار لمساجد المسلمين فيه تفصيل:

فإذا كانوا يريدون أن يذهبوا بهذه الصور إلى بلادهم ليَسْخَروا بالمسلمين وبأحوال المسلمين فهذا ممنوع. وأما إذا كانوا يريدون أن يذهبوا بها ليَعْرِضوها على غيرهم لتُعْرَف معابد المسلمين، وأنها ليست كمعابد النصارى فهذا لا بأس به.اهـ

قلت -أي: أبو أنس-: ومما ينبغي أن يكون معتبرًا أيضًا في هذه الفتاوَى ما يحدث للمصلين في هذه المساجد الأثرية من الفتنة بدخول النساء الكافرات العاريات إليها.

وسئل أيضًا يَحْلَلْهُ: ما حكم دخول الكفار دورات المياه التي في المساجد؟

فأجاب كَنْلَثْهُ: إذا كانت خارج المسجد فلا بأس بذلك، وكذلك القول في البَرَّادات التي يشربون منها. وسئل أيضًا كَنْلَثْهُ: هل يدخل في إباحة دخول الكافر المساجد بشرط إذن المسلم، المسجدُ الحرام؟ فأجاب كَنْلَثْهُ: لا؛ إذ إن الكافر لا يحل له ابتداء دخول حرم مكة، فكيف يحل له دخول المسجد الحرام؟!

(١) رواه أحمد في مسنده (٣/ ٤١٥) (٤١٥)، وأبو داود (٣٥٦)، ولكن بدون ذكر الاغتسال. وقال الشيخ الألباني كَمَلَتْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: حسن.اهـ

ولكن قد روى أحمد في «مسنده» (٥/ ٦٦) (٢٠٦١)، وأبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥)، عن قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بهاء وسدر. وقد اخْتَلَفَ العلماءُ رَخِمَهُ اللهُ هل يجِبُ الاغتسالُ على مَن أَسْلَم ؟ المُفتم مَن قَالَ: يجبُ للأمر به (١).

ومنهم مَن قال: لا يجبُ؛ لأن هناك أناسًا كثيرين أَسْلَمُوا في عهدِ النبي ﷺ، ولم يأمُرهم أن يغْتَسِلوا.

والأظهرُ أن اغتسالَ الكافرِ إذا أَسْلَم على سبيلِ الاستحبابِ، وليس على سبيلِ الوجوبِ ". ٥ - ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ إعلانَ الإسلام في المسجدِ من السنةِ، وعلى هذا فما يفْعَلُه الناسُ اليومَ من أنه إذا أَسْلَم الكافرُ جيء به إلى المسجدِ، وأعْلَن إسلامَه في المسجدِ فله أصلٌ في السنةِ.

#### \* \* \* \*

وقال الشيخ الألباني تَحْلَلْتُهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.

<sup>(</sup>۱) انظر الخلاف في هذه المسألة في: «شرح العمدة» (١/ ٣٤٨، ٣٤٩)، و «المهذب» (١/ ٣٠، و و تفسير القرطبي» (٨/ ١٠٣، ١٠٤)، و «المبدع» (١/ ١٨٣، ١٨٤)، و «منار السبيل» (١/ ٤٦)، و «الكافي في فقه ابن حنبل» (١/ ٥٥)، و «كشاف القناع» (١/ ١٤٥)، و «المغني» (١/ ٤٧٧- ٢٧٢)، و «سبل السلام» (١/ ٨٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ٢٩١)، و «المجموع» (٢/ ١٧١- ٢٧١)، و «السيل» (١/ ١٢١)، و «نيل الأوطار» (١/ ٢٨١)، و «الدراري المضية» (١/ ٥٩)، و «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ١١٤، ١١٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم كَنْلَتْهُ في «زاد المعاد» في فقه قدوم وفد دَوْس (٣/ ٦٢٧): وقد صح أمر النبي ﷺ به، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره، ومن لم يجنب اهـ

وقال الشوكاني تَخَلَّتُهُ في «السيل الجرار» (١/ ١٢٣): والظاهر الوجوب، ولا وجه لما تمسَّك به من قال بعدم الوجوب من أنه لو كان واجبًا لأمر به على من أسلم؛ لأنا نقول: قد كان هذا في حكم المعلوم عندهم؛ ولهذا فإن ثمامة لما أراد الإسلام ذهب فاغتسل، كما في الصحيحين، والحكم يثبت على الكل بأمر البعض، ومن لم يعلم الأمر بذلك لكل من أسلم لا يكون عدم علمه حُجَّة له.اهـ

<sup>(</sup>٢) وهذا خلاف ما رجحه الشيخ الشارح تَعَلَّقُهُ في «الشرح الممتع» (١/ ٢٨٥)، و «شرح بلوغ المرام» (١/ ٣٩٩).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٧٧- باب الْخَيمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيرهِمْ.

٤٦٣ - حدثنا زَكَرِياءُ بْنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ نُمْير، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ شَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الأَكْحَلِ (')، فَضَرَبَ النَّبِي ﷺ خَيمَةً فِي الْمَسْجِدِ خَيمَةٌ مِنْ تَرِيبٍ، فَلَمْ يرُعْهُمْ ('' - وَفِي الْمَسْجِدِ خَيمَةٌ مِنْ بَنِي خَيمَةً مِنْ بَنِي عَلَيْ فَعَارٍ - إِلا الدَّمُ يسِيلُ إِلَيهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيمَةِ، مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يغْزُو ('' جُرْحُهُ دَمًا فَهَاتَ فِيهَا (').

[الحديث ٤٦٣ - أطرافه في: ٢٨١٣، ٣٩٠١، ٤١١٧].

سعدُ بنُ معاذٍ هو حليفُ بني قُريظةَ، وهو أفضلُ السَّعْدَين، والثاني هو سعدُ بنُ عُبادةَ، وسعدُ بنُ معاذٍ هو سيدُ الأوسِ، وهما القبيلتان المعروفتان، واللتان يتكوَّنُ منهما الأنصارُ وَلَيْهُ.

لمَّا غَدَرَ بنو قُريظةَ بالنبي ﷺ سأَلَ اللهَ، فقال: اللهمَّ لا تُمِتْنِي حتى تُقِرَّ عينِي بهم، وكان هِلْنُ قد أُصيب يومَ الخندقِ، ويومُ الخندقِ قبل بني قريظةَ.

ولمَّا غزا النبي ﷺ بَنِي قريظةً، وحاصَرَهم قريبًا من الشهرِ طلَبَ منهم أن ينْزِلوا على حكمِ العدِ بن معاذٍ؛ ظنَّا منهم أنه سيشْفعُ لهم عندَ النبي ﷺ.

فأرْسَل إليه أنْ يَجِيءَ، وكان في خَيْمَة في المسجدِ، فجاء فحكَّمَه النبي ﷺ في بني

<sup>(</sup>١) قال الحافظ كَيْلَشْهُ في «الفتح» (١/ ٥٥٧): قوله: في الأكحل. عرق في اليد.اهـ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ تَحَلِّلْهُ في «الفتح» (١/ ٥٥٧): قوله: فلم يرعهم؛ أي: يُفْزِعهم. قال الخطابي: المعنى: أنهم بينها هم في حال طُمَأْنينة حتى أفزعتهم رؤية الدم فارتاعوا له. وقال غيره: المراد بهذا اللفظ: السرعة، لا نفس الفزع.اهـ

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ كَثَلَثْهُ في «الفتح» (١/ ٥٥٧): قوله: يَغْذُوا. بغين وذال معجمتين؛ أي: يسيل.اهـ

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۱۷۲۹) (۲۷).

قُرَيظةَ بعدَ أَن رَضُوا بذلك، فحكَمَ أَن تُقْتَلَ مُقاتِلهُم، وأَن تُسْبَى نساؤُهم وذُرِّيتُهم.

فقال النبي ﷺ: «لقد حكمتَ فيهم بحكمِ اللهِ من فوقِ سبعِ سمواتٍ» فأقرَّ اللهُ عينه أيها قرارٍ، وذلك أنه كان حكمُهم تحتَ إمرتِه، وهو الحاكمُ فيهم.

فلما حكَمَ بينَهم ورجَعَ إلى المسجدِ انْبَعَث الدمُ من جرحِه، وكان جُرِح في يومِ الخندقِ، فهات (١٠).

فَهَا أَمَاتُهُ اللهُ إِلَا وَقِدَ أُقرَّ عَيْنَهُ بَحَلَفَائِهِ بَنِي قُريْظَةً، وقد أَخْبَرَ النبي ﷺ أَنَّ عَرْشَ الربِّ جلَّ جلالُه اهتزَّ لموتِ سعدِ بنِ معاذِ<sup>(۱)</sup>.

وفي هذا قال حسانٌ بن ثابتٍ:

وما اهْتَزَّ عَرْشُ اللهِ مِن أجلِ هالكٍ سمِعْنا به إلا لسعدٍ أبي عَمْرو (١)

وفي هذا الحديثِ دليلٌ: على جوازِ بناءِ الخَيمةِ في المسجدِ، ولكن بشرطِ أن لا يُضَيِّقَ على المُصَلِّين، فإن ضَيَّق عليهم فإنه لا يجوزُ؛ لأنَّهم أحقُّ بهذا المكانِ.

وأَخَذَ بعضُ العلماءِ من هذا جوازَ التحجُّرِ في المسجدِ؛ لأنَّ الخيمةَ فيها تحَجُّرُ وزيادةٌ، ولكن قد يقال: إنَّ هذا لا دليلَ فيه؛ لأن الخيماتِ ليست مَحِلَّ الصلواتِ، والتحجُّرُ يكونُ في محلِّ الصلواتِ.

والتحجرُ هو وضعُ العَصَا أو الكتابِ أو المنديلِ أو القلمِ أو المفتاحِ أو الساعةِ، في مكانِه حتى يحْجزه عن غيرِه (٤).

<sup>(</sup>١) رواه بتمامه الإمام أحمد في «مسنده» (٦/ ١٤١) (٢٥٠٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٨٠٣)، ومسلم (٢٢٦) (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٦٠٥)، والذهبي في «السير» (١/ ٢٩٤) بدون ذكر قائله، وعزاه العجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ٣٠٦)، وابن هشام في «أوضح المسالك (١/ ١٢٩) إلى حسان بن ثابت هيئه.

<sup>(</sup>٤) وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كَالَّلَهُ كها في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٩٣): عمن تحجَّر موضعًا من المسجد بسَجَّادة أو بساط أو غير ذلك، هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شيء من ذلك بغير إذن مالكه هل يكره؟ أم لا؟



وفي هذا الحديثِ دليل: على أن دمَ الآدمي طاهرٌ، يؤخَذُ هذا من أنَّ النبي ﷺ لم يأْمُرْ بغسلِه حينَ جَرَى، وأَمَر أن يُغْسَلَ البولُ حين بال الأعرابي في طائفةِ المسجدِ، فأمَرَ النبي ﷺ أن يراقَ على بولِه ذَنُوبٌ من ماءٍ (١).

فإن قال قائلً: إنَّ عدمَ النقل ليس نقلًا للعدم.

قلنا: إن هذا إنها يصحُّ فيها ثبَّتَ أصلُه، وهنا لم يثبُّتْ أن دمَ الآدمي نجسٌ.

فإن قال قائلٌ: ألم تكن فاطمةُ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَن وَجِهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِي يُومُ أُحدٍ؟ (١)

قلنا: بلى، ولكن مَن يقولُ: إنَّ هذا من أجلِ النجاسةِ، بل هذا من أجلِ زوالِ الدمِ عن الوجهِ؛ لأنَّ هذا يقبِّحُ الوجهَ.

والحاصل: أنه ليس هناك دليلٌ واضحٌ على أن دمَ الآدمي نجسٌ إلا ما خرَجَ من السَّبيلَين؛ يعني من الدُّبُرِ أو القُبُل، وما عدا ذلك فليس هناك دليلٌ يدُلُّ على نجاستِه، بل القياسُ يدُلُّ على طهارتِه، لأنَّ ميتةَ الآدمي طاهرةٌ، وكلُّ شيءٍ ميتتُه طاهرةٌ فدمُه طاهرٌ بدليل السمكِ، فالسمكُ دمُه طاهرٌ؛ لأن ميتتَه طاهرةٌ ".

ثم إنَّ الآدمي إذا قُطِع منه عضوٌ فهذا العضوُ يكونُ طاهرًا، ومعلومٌ أن العضو غالبًا يكونُ فيه دمٌ، فالحاصل إذا كان العضوُ الذي لا يخلُفُه غيرُه يكونُ طاهرًا فالدمُ مِن بابِ أولى.

فأجاب: ليس لأحد أن يَتَحَجَّر من المسجد شيئًا، ولا سَجَّادةً يَفْرِشها قبل حضوره، ولا بساطًا، ولا غير ذلك، وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، لكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي العلماء. والله أعلم اهـ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٥)، ومسلم (١٧٩٠) (١٠١).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح كَانَتُهُ: هل يكون الدم الطاهر مثل دم السمك حلالًا؟ فأجاب كَانَتُهُ: نعم، فدم السمك طاهر حلال، وعليه فإنىك لـو أخَـنْتَ فِنْجانّا مـن دم الـسمك وشربته فلا بأس، لكن هل يدخل في ذلك دم الآدمي؟ الجواب: ليس من لازم الطاهر أن يكون حلالًا.اهـ

فالحاصل: أنَّ دمَ الآدمي ليس بنجس، لكن مَن غسَلَه أو مَن تنزَّه عنه احتياطًا فهذا طيبٌ، ولا شيءَ فيه (١).

### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِهُ اللهُ:

٧٨- باب إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَافَ النَّبِي ﷺ عَلَى بَعِيرِ ".

374 - حدثنا عَبُّدُ الله بْنُ يوسُف، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَينَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله عِي أَنِّي أَنِّي أَشْتَكِي، قَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، فَطُفْتُ وَرَسُولُ الله عِي يَعْدَ أَبِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ "".

[الحديث ٤٦٤ - أطرافه فيه: ١٦١٩، ١٦٣٣، ٢٨٥٣].

قَالَ ابنُ حجرٍ رَحَمْلَتُهُ (١/ ٥٥٧):

«بابُ إدخالِ البعيرِ في المسجدِ للعِلَّةِ». أي: للحاجةِ، وفهم منه بعضُهم أنَّ المراد بالعلةِ الضعفُ، فقالَ: هو ظاهرٌ في حديثِ أمِّ سلمةَ دونَ حديثِ ابنِ عباسٍ.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَخَلَّلُهُ: كيف يمكن الإجابة على قياس الجمهـور دم الآدمـي عـلى دم الحـيض، وبالتالي القول بنجاسته؟

فأجاب على المستحاضة عبد الفرق، حتى إن النبي على فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، فقال في دم الاستحاضة : «إنها ذلكِ دم عِرْق». ولولا أن الإنسان يخشى أن يكون آثمًا لقال: «إن دم غير الحيض الخارج من القُبُل طاهر». لكننا تَتَبَعْنا ورأينا أن كل شيء ذي جِرْمٍ غير المني إذا خرج من السبيل فإنه يكون نجسًا.

 <sup>(</sup>۲) علقه البخاري تَعَلَّشُهُ هنا كما في «الفتح» (١/ ٥٥٧) بصيغة الجزم، وهـ و طـ رف مـن حـ ديث أسـنده
 تَعَلِّشُهُ في باب من أشار إلى الركن من كتاب «الحج»، برقم (١٦١٢).

<sup>«</sup>التغليق» (٢/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۲۱) (۸۰۲).



ويحتمِلُ أن يكونَ المصنّفُ أشارَ بالتعليقِ المذكورِ إلى ما أخرَجَه أبو داودَ من حديثِه، أنَّ النبي ﷺ قدِم مكةً، وهو يشتكي، فطاف على راحلتِه.

وأما اللفظُ المعلَّقُ فهو موصولٌ عندَ المصنَّف -كما سيأتي- في كتابِ الحجِّ إن شاء اللهُ تعالى، ويأتي أيضًا قولُ جابرِ أنه إنها طافَ على بعيرِه ليراه الناسُ، وليسْألوه.

ويأتي الكلامُ على حديثِ أمِّ سلَّمةَ أيضًا في الحجِّ، وهُو ظاهرٌ فيها تَرْجَمَ له.اهـ

الظاهرُ أنَّ قولَه: للعلةِ؛ يعني: لسببٍ، وليس المرادُ لمرضٍ، وقد طاف النبي ﷺ بالبيتِ على بعيرٍ (١)، وكذلك قال لأمِّ سلمةَ: «طوفي من وراءِ الناسِ، وأنت راكبةٌ» فدلَّ ذلك على جوازِ إدخالِ البعيرِ المسجدَ، لكن لسبب.

وبشرط آخر أن لا يؤذي المصلين، فإن آذاهم بالرُّغاءِ (١)، أو غيره، فإنه يُمْنَعُ.

وفيه دليلٌ: على أن بولَ ورَوثَ الإبلِ طاهرٌ؛ وذلك لأنه لا يَمْكِنُ للإنسانِ إذا أَدْخَلَ البعيرَ المسجدَ أن يأمَنَ من أن تَرُوثَ أو تَبُولَ، وهو كذلك (٢).

وقد ذكَرَ العلماءُ في هذا البابِ قاعدةً مفيدةً، وهي أن بولَ كلِّ ما يؤكلُ لحمُه ورَوْثُه طاهرٌ.

لكن يرِدُ على هذا أنَّ النبي ﷺ نَهَى عن الصلاةِ في أعطانِ الإبل (١)

<sup>(</sup>۱)رواه أبو داود (۱۸۸۱).

وقال الشيخ الألباني تَعَلَّقْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: ضعيف.

<sup>(</sup>٢) الرُّغَاء: صُوت ذوات الخُفّ، وقد رَغَا البعيرُ يَرْغُو رُغَاءً -بالضم والمد- أي: ضج. «مختار الصحاح» (رغ و).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَحَلَّلَثُهُ: ذهب الإمام الشافعي تَحَلَّلَثُهُ إلى أن بول الإبل نجس، فكيف يجاب عن هذا القول مع وجود هذا الحديث؟

فأجاب تَحَلَّلُهُ: يجاب عن ذلك بها قاله ابن تيمية تَحَلِّلُهُ في «مجموع الفتاوى» (٢١٣/٢١): «ويقال: إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة».اهـ

<sup>(</sup>٤)تقدم تخريجه.

والجوابُ: عن ذلك أن يقال: إنَّ النهي هنا ليس للنجاسةِ، ولكن لعلةٍ أخرى؛ إما أنها معقولةٌ، أو أنها غيرُ معقولةٍ، والمشهورُ من المذهبِ أنها غيرُ معقولةٍ .

وقال بعضُ العلماءِ: بل هي معقولةٌ؛ لأنَّ الإبلَ خُلِقَت من الشياطين (٢)، ولأنَّ على كلِّ ذِروةِ بعيرٍ شيطانًا (١)، فتكونُ معاطنُها مَأْوًى للشياطِينِ.

ومِنهم مَن قالَ: إن العلة المعقولة هي أنه إذا صلَّى في معاطِنها، وهي حاضرةٌ، فربها تؤذيه وتُشوِّشُ عليه صلاته، فيكونُ النهيُ هنا ليس من أجلِ المكانِ، ولكن من أجلِ ما يحْصُلُ فيه من التشويشِ على المصلي؛ كالنهيُ عن الصلاةِ في المكانِ الذي فيه صورٌ تَشْغَلُ الإنسانَ، وتُوجِبُ تشوشَ فكرِه (\*).

ولكنَّ الأقربَ أن النهي ليس من أجلِ هذا، بل هو من أجلِ أنه مكانٌ تَعْطِنُ فيه الإبلُ. وفي هذا الحديثِ دليلٌ: على أن طوافَ الوداعِ واجبٌ؛ لأنَّ أمَّ سلمةَ كانت تَسْألُ النبي ﷺ عن طوافِ الوداع.

وفيه دليل: على أنه لا يسْقُطُ بالمرضِ؛ أعني طوافَ الوداع، وأنه لابدَّ منه، ولو كان الإنسانُ محمولًا؛ لقولِه: «طوفي من وراءِ الناسِ وأنتِ راكبةٌ».

فإن تعذَّر أن يطوفَ -ولو محمولًا- فهل يَسْقُطُ عنه قياسًا على سقوطِه عن

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» (۲/ ۷۷۰)، و «مجموع الفتاوي» (۲۱/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٩٤) (١٦٠٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٣٣٨)، من حديث حمزة ابن عمرو الأَسْلَمي هِيَلِمُنْفُه.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٣١)، وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن حزة، وهو ثقة اهـ

ورواه أيضًا أحمد تَخَلَلْتُهُ في «مسنده» (٤/ ٢٢١) (١٧٩٣٨)، من حديث أبي لاس الخُزَاعِي. وأورده الهيثمي تَخَلَلْتُهُ في «مجمع الزوائـد» (١/ ١٣١)، وقـال: رواه أحمـد والطـبراني بأسـانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالسماع في أحدها.اهـ

<sup>(</sup>٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٢٠)، و«الشرح الممتع» (٢/ ٢٣٨-٢٤٢).



الحائضِ؛ لأنَّ التعذَّر الحِسِّي كالتعذُّرِ الشرعي، أو يقالُ: يَسْقُطُ عنه إلى بدلٍ، وهو أن يذبَحَ فِديةً في مكة، تُوزَّعُ على الفقراءِ (١)؟

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أن فعلَ الصلاةِ بعدَ طوافِ الوداعِ لا يضُرُّ؛ لأنَّ النبي ﷺ صلَّى الفجرَ بعدَ أن طاف للوداعِ، وحينت في يقالُ: كيف نَجْمَعُ بينَ هذا الحديثِ وبينَ حديثِ وبينَ حديثِ النبي الطوافُ (۱)؟ الحديثِ وبينَ حديثِ ابنِ عباسٍ: أُمِر الناسُ أن يكونَ آخرَ عهدِهم بالبيتِ الطوافُ (۱)؟ فالجوابُ أن نقولَ: إنَّ هذا فصلٌ يسيرٌ لا يضُرُّ كها لو فصَلَ الإنسانُ بالغَداءِ، أو العَشاءِ، أو شراءِ حاجةٍ للطريقِ، أو انتظارِ رُفقةٍ فكل هذا لا يضر.

ومن فوائدِ هذا الحديث: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر لقولِها ﴿ عَلَىٰ فَطُفْتُ، ورسولُ اللهِ ﷺ يصلِّي إلى جنبِ البيتِ، يقْرأُ: بـ ﴿ وَالطُّورِ ١٠ وَكُنْكِ مَسْطُورِ ١٠ ﴾ [الطَّفَةُ:١-٢].

وفي هذا من الفوائدِ أيضًا: أن صلاةَ الجهاعةِ لا تَجِبُ على المرأةِ، وإلا لَوَجَب على المرأةِ، وإلا لَوَجَب عليها أن تُصَلِّي مع النبي ﷺ.

وفيه دليل: على جوازِ الطوافِ حالَ خطبةِ الجمعةِ، بشرطِ أن لا يمْنَعَه الطوافُ عن الاستماعِ إليها، فإن منعَه عن الاستماعِ صار الطوافُ حرامًا؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: «إذا قلتَ لصاحِبَك يومَ الجمعةِ أنْصِتْ، والإمامُ يخطُبُ فقد لَغَوْتَ» (١).

وفيه أيضًا: أنه ينْبَغِي للنساءِ أن يطُفْنَ من وراءِ الرجالِ؛ لئلا يخْتَلِطْنَ بالرجالِ، وقد يعارضُ في هذه الفائدةِ، فيقالُ: إنها أمرَها أن تَطُوفَ من وراءِ الناسِ؛ لأنها على بعيرٍ، وإذا كانت على بعيرٍ فسوف تُؤذِي الناس إذا طافت عليه، وهم يصلُّونُ ".

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل هذه المسألة في: «الشرح الممتع» (٧/ ٣٩٧)، وما بعدها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨) (٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١) (١١).

<sup>(</sup>٤) سئل الشيخ الشارح تَحَلِّقَة: هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يشترط المشي في الطواف؟ فأجاب تَحَلِّقَة: ليس هذا بظاهر؛ لأنها كانت مريضة.

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ كَلَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

۷۹– باپ.

٤٦٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ رَجُلَين مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّبِي ﷺ فِي لَيَا إِنْ مَعْ كُلِّ وَاحِدٍ لَيَلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَ مِثْلُ الْمِصْبَاحَينِ يضِيئَانِ بَينَ أَيدِيهِمَا، فَلَمَّ افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلُهُ.

[الحديث ٤٦٥ - طرفاه في: ٣٦٣٩، ٣٨٠٥].

وَ قُولُ البخاري تَحَلَّلُهُ: «بابٌ». قد ذكَرْنا قبلُ أنه يَحَلَلُهُ إذا قال: باب بدون ذكر ترجمة فهو بمنزلة الفصل.

قَالَ ابنُ حجرِ رَحِمُلَتْهُ في «الفتح» (١/ ٥٥٨):

﴿ قُولُه: «بابٌ ». كذا هو في الأصل بلا ترجمةٍ، وكأنه بيَّض له فاستَمرَّ كذلك.

وأمًّا قولُ ابن رشيدٍ: إنَّ مثلَ ذلك إذا وقَعَ للبخاري كان كالفَصْلِ من البابِ. فهو حسنٌ حيث يكونُ بينَه وبينَ البابِ الذي قبلَه مناسبةٌ بخلافِ مثل هذا الموضع.

وفي هذا الحديثِ آيةٌ من آيات النبي ﷺ وهي هذا النورُ الذي بينَ يديْ هذيْن الرجليْن، فهل نقولُ: إنه آيةٌ للمتبوع؟

الظاهرُ: الثاني، ويحْتَمِلُ أنه الأولُ بأن يكونَ الرسولُ ﷺ قد دعا الله أن يضِيءَ لهما طريقهما ففعَلَ سبحانَه.

وكراماتُ الأولياءِ ثابتةٌ في هذه الأمةِ، وقبلَ هذه الأمةِ، ولذلك كان من مذهبِ أهلِ السنةِ والجهاعةِ التصديقُ بكراماتِ الأولياءِ، وما يُجْرِي اللهُ على أيديهم من خوارقِ العاداتِ، وأنواعِ العلومِ والمُكتَشفاتِ، كما قال هذا شيخُ الإسلامِ في «العقيدة الواسطية» (۱).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۳/ ۲۵٦).



وقد ذكرَ يَخلَشهُ أمثلةً كثيرةً في كتابِه «الفرقانِ بينَ أولياءِ الرحمٰنِ وأولياءِ الشيطانِ»، وذلك أن أولياءَ الشيطانِ قد يفْعَلون من الخوارقِ ما يشْتبِهُ على بعضِ الناسِ، ويظُنُّ أنهم من أولياءِ الرحمٰنِ، فألَّف يَحَلَشهُ هذا الكتابَ النافعَ المفيدَ لطالبِ العلمِ.

وهنا نسألُ ما هو وجهُ إدخالِ هذا الحديثِ في إدخالِ البعيرِ في المسجّدِ للعلةِ؟ قَالَ ابنُ حجر يَحَمّلُتْهُ في «الفتح» (١/ ٥٥٨):

وأما وجهُ تعلُّقِه بأبوابِ المساجدِ فمِن جهةِ أنَّ الرجلين تأخَّرا مع النبي ﷺ في المسجدِ في تلك الليلةِ المظلمةِ لانتظارِ صلاةِ العِشاءِ معه.

فعلى هذا كان يلِيقُ أن يترجَمَ له: فضلُ المشي إلى المسجدِ في الليلةِ المُظلمةِ، ويلمَّحُ بحديثِ: «بشِّر المشَّائين في الظُّلمِ إلى المساجدِ بالنورِ التامِّ يومَ القيامةِ» وقد أخرجَه أبو داود وغيرُه، من حديثِ بُريدةً.

وظهرَ شاهِده في حديثِ البابِ لإكرامِ الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النورِ الظاهرِ، وادَّخَر لهما يومَ القيامةِ ما هو أعظمُ وأتمُّ من ذلك إن شاء اللهُ تعالى.اهـ

وعلى كلِّ حالٍ ففيها احتمالٌ كما قال الشارحُ يَحَلَّثُهُ من أَنَّهما خرَجَا من المسجدِ بعدَ صلاةِ العِشاءِ، فيكونُ في هذا دليلٌ على حضورِ الصحابةِ إلى المسجدِ حتى مع الظلمةِ. ويحتَمِلُ أنه أرادَ أن يترجِم، ولكن نَسِي، أو ما أشْبَهَ ذلك.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٠ ٨- باب الْخَوْخَةِ (١) وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ.

٢٦٦ - حدثنا محكماً دُبنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُبَيدِ بْنِ حُنَين، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: خَطَبَ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ خَيرَ عَبْدًا بَينَ اللهَ نُنِي اللهَ خَيرَ عَبْدًا اللهَ عَنْدَ الله عَنْدُ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدُ الله عَنْدَ الله عَنْدُ الله عَلَى الله عَلْلهُ عَنْ الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَنْدُ الله عَلْدُ الله عَنْدُ الله عَلْدُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَنْدُ الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَادُ الله عَلْدُ الله الله عَلْدُ الله الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَلْدُ الله عَلْمُ الله عَلْدُ الله الله عَلْدُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلَا الله عَلْمُ الله عَلَا الله عَلْمُ الله الله الله ع

[الحديث ٤٦٦ - طرفاه في: ٣٦٥٤، ٣٩٠٤].

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر كَمَلَتْهُ في «الفتح» (١/ ٥٥٨): الخوخة باب صغير قد يكون بمِصْراع، وقـد لا يكـون، وإنها أصلها فتح في حائط. قاله ابن قُرْقُول.اهـ

وقد سئل الشيخ الشارح يَحْلَقْهُ: ما هي الخَوْخَة؟

فأجاب تَخْلَلْلهُ: الخوخة أبواب صغيرة من البيوت على المسجد، وهي خارجة، يخرج منها الإنسان إلى المسجد مباشرة.

وسئل أيضًا كَذَلَتْهُ: وهل يستفاد من هذا أنه يمكن لمن يكون بجوار المسجد أن تفتح لـه أبـواب المسجد مثل هذه الخوحة؟

فأجاب وَ عَلَيْهُ: أما الآن فلا؛ لأن الرسول عَلَيْهُ أمر أن تُسد الخوجات والأبواب إلا باب أبي بكر، كما أن هذا لا شك أن فيه مضرة على المصلين؛ لأنه ربها يخرج صبيان من هذا البيت المفتوح على المسجد، ويلوثون المسجد.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ تَحَلِّقهُ في «الفتح» (١/ ٥٥٩): الهمزة في «إن» مكسورة على أنها شرطية، وجوَّز ابن التين فتحها على أنها تعليلية، وفيه نظر اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٣٨٢) (٢).



27٧ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ الله أَبِي، قَالَ: شَمِعْتُ يعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَنْ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهُ لَيسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُّ أَمَنَّ عَلَى فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بكُرِ بْنِ أَبِي عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهُ لَيسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُّ أَمَنَّ عَلَى فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بكُرِ بْنِ أَبِي عَلَيهِ الْإِسْلامِ قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لاَتَخَذْتُ أَبًا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَّهُ الإِسْلامِ أَفْضَلُ (١)، شُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكُرٍ».

في هذا الحديث دليلٌ: واضحٌ على فضلِ أبي بكرٍ ﴿ عَلَى جَمِيعِ الصحابةِ؛ لأنَّ النَّبِي ﷺ ذَكَر ذلك بصيغتين، إن لم يكُن هذا من تَصرُّفُ الرُّواةِ.:

الصيغةُ الأولى: «إن أمنَّ الناسِ على في صحبتي ومالي أبو بكرٍ».

والصيغة الثانية: نفي في قولِه: «ليس من الناسِ أحدٌ أمنَّ علي في نفسي ومالي من أبي بكرٍ». ويشْمَلُ قولُه ذلك عمرَ، وعثمانَ، وعليًّا، وابن مسعودٍ، والعباسَ بنَ عبدِ المطلب وغيرَهم، من الصحابةِ.

ثم إن الرسولَ ﷺ أعْلَن ذلك في مرضِ موتِه، ثم إنه أعْلَنَه على المنبرِ. فكلُّ هذه إشاراتٌ إلى فضل أبي بكر عِيْك.

ثم إنه قال: « لو كنتُ مُتخذًا من الناسِ خليلًا -أو من أمتي- لاتّخذتُ أبا بكرٍ ». وفي هذا ردٌّ واضحٌ وخِزْي فاضحٌ للرافضةِ (١) الذين يبْغِضون أبا بكرٍ ، بل ويلْعَنونه

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّشُهُ: ما معنى قوله ﷺ: «ولكن خلة الإسلام أفضل»؟ فأجاب تَعَلَّشُهُ: يعني ﷺ بذلك: أن أخوة الإسلام أفضل من كل محبة، فلو أنك أحببتَ شخصًا محبة عالية جدًّا بلغت الخُلَّة لكانت الأخوة الإيانية أفضل من هذا؛ لأن الأولى قد يَحْمِل عليها غيرُ المحبة الإيهانية، ولكن الأخوة في الإسلام أفضل، ومودة الإسلام أفضل وأبقى.

<sup>(</sup>٢) الرافضة: سُمُّوا بذلك لرفضهم زيد بن علي حينها توجه لقتال هشام بن عبد الملك، فقال أصحابه: تبرَّا من الشيخين حتى نكون معك، فقال: لا، بل أتولاهما، وأتبرًّا ممن تبرأ منهها، فقالوا: إذًا نرفضك، فسميت الرافضة.

وهم يثبتون الإمامة عقلًا، وأن إمامة علِيّ وتقديمه ثابت نصًّا، وأن الأئمة معصومون.

-والعياذُ باللهِ- ومن أورادِهم التي يردِّدونها صباحًا ومساءً: اللهمَّ العَنْ صَنَمي قريشٍ وجِبتَيهِما وطاغُوتَيهِما.

يريدون بذلك أبًا بكرٍ وعمر -والعياذُ بالله- اللذين هما أخصُّ الناسِ برسولِ الله على الله على واللذين هما أحصُّ الناسِ برسولِ الله على واللذين هما صاحباه حيًّا وميتًا، فهو في الدنيا لا يزالُ يقولُ: «جئتُ أنا وأبو بكرٍ وعمرُ»(أ).

وفي القبورِ قبورُهم في مكانٍ واحدٍ، ويومَ القيامةِ يبعثون من هذا المكانِ جميعًا، ومع هذا فهما عندَ الرافضةِ صَنَها قريشٍ وجِبْتَاهما وطاغوتاهما -والعياذُ باللهِ- وكيف يمْكِنُ لقلبٍ مؤمنٍ أن يتَحدَّث ويتفوَّهَ بهذا بالنسبةِ لأبي بكرٍ وعمرَ (١٠).

وفي هذًا الحدّيثِ دليلٌ: على حسنِ خُلُقِ النبي ﷺ ومكافأتِه للمعروفِ؛ فإنه كافَأُ أبا بكرٍ بهذه المكافأةِ العظيمةِ التي لو وُزِنَت الدنيا جميعًا بها لرجَحَت بالدنيا.

فأبو بكر وفي الهجرة لما استأذنه أسلم إلى أن مات، وفي الهجرة لما استأذنه أبو بكر أن يهاجر، قال: «انْتَظِر على رِسْلِك».

حتى أذِنَ اللهُ لرسولِه ﷺ أن يهاجِر فصحبه"ً.

وقالوا بتفضيل «عليًّ» على سائر الصحابة، وتبرءوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة، ويقولون برجعة الأموات، وأن الأئمة ارتدت بتركها إمامة على ﴿ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّه

وانظر تفاصيل مذهبهم في: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص٣٦)، و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص٧٧، ٧٨)، و«رسالة في الرد على الرافضة (ص٦٥، ٦٧).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۳۸۹) (۱٤).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح يَخلَفه: بغض الرافضة لأبي بكر وعمر ألا يدل على بعدهم عن الحق؟ فأجاب تَخلَفه: هذا مما ليس فيه شك، وهو أكبر دليل على أنهم لا يريدون الحق؛ إذ لو أرادوا الحق لكان هذان الرجلان أحبَّ الناس إليهم بعد الرسول عَنْ إِنَمَا قاما به من صحبة النبي عَنْ وحسن الخلافة للمسلمين، حتَّى قال الرسول عَنْ: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يَرْشُدوا». وقال أيضًا عَنْ: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يَرْشُدوا». وقال أيضًا عَنْ: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩٠٥).



وكذلك في جميع غزواتِه قد شارَكَ النبي ﷺ.

وأما المال فهاهو على يقِرُّه أنه أمنُّ الناسِ في مالِه، وفي إبقاءِ خَوخَةِ أبي بكرٍ في المسجدِ إشارةٌ إلى أنه الخليفةُ مِن بعدِ النبي على كما ذكرَ ذلك أهلُ العلمِ أَلَّمُ واضحٌ - لأن الخليفة يحتاجُ إلى أن يكونَ دائمًا في المسجدِ يقابِلُ الناسَ، ويتكلَّمُ معهم، ويتحدَّثُ إليهم.

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لَسَّهُ:

٨١ - باب الأبواب وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهُ: وَقَالَ لِي عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيكَة: يا عَبْدَ الْمَلِكِ، لَوْ رَأَيتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا.

عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَدِمَ مَكَّة، فَدَعَا عُثْهَانَ بْنَ طَلْحَة، فَفَتَحَ الْبَاب، فَلَا عَنْ أَنْ النَّبِي ﷺ قَدِمَ مَكَّة، فَدَعَا عُثْهَانَ بْنَ طَلْحَة، فَفَتَحَ الْبَاب، فَدَخَلَ النَّبِي ﷺ وَبِلالٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ، وَعُثْهَانُ بْنُ طَلْحَة، ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَاب، فَلَبِثَ فِيهِ فَدَخَلَ النَّبِي ﷺ وَبِلالٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ، وَعُثْهَانُ بْنُ طَلْحَة، ثُمَّ أَغْلَق الْبَاب، فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا. قَالَ ابْنُ عُمَر: فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلالًا الله فَقَالَ: صَلَّى فِيهِ، فَقُلْتُ: فِي الْمَاكَةُ تَمْ صَلَّى فِيهِ، فَقُلْتُ: فِي اللهُ عَمْرَ: فَذَهَبَ عَلَى أَنْ أَسْأَلُهُ كَمْ صَلَّى.

قَالَ ابنُ حجرٍ رَحَمْلَتْهُ فِي «الفتح» (١/ ٥٦٠):

﴿ قُولُه: «بابُ الأبوابِ والغَلَق». بفتحِ المعجمةِ واللامِ أي: ما يغلَقُ به البابُ. ﴿ قُولُه: «قال لي عبدُ اللهِ بن محمدٍ». هو الجُعفي، وسفيانُ هو ابنُ عيينةَ، وعبدُ الملكِ هو اسمُ ابنِ جُريج.

<sup>(</sup>١) انظر: «الفتح» لابن حجر (١/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ كَمْلَلَثُهُ: عند أبي داود والترمذي أن ابن عمر سأل أسامة، وهنا يقول: إنه سأل بلالا؟ فأجاب كَمْلَلَثُهُ: إما أنه سأل هذا مرة وهذا مرة، وإما أن يُرَجَّح ما في الصحيحين، وتكون رواية أبي داود والترمذي شاذة؛ بناء على القاعدة المعروفة.

﴿ وقولُه: «لو رأيتَ». محذوفُ الجوابِ، وتقديرُه: لَرَأيتَ عجبًا أو حسنًا. لإتقانِها أو نظافِتها ونحوِ ذلك.

وهذا السياقُ يدُلُّ على أنها في ذلك الوقتِ كانتْ قد اندَرَست.اهـ

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

٨٢ - باب دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

٤٦٩ - حدثنا قُتَيبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ، يقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ خَيلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ (۱).

سبق ذكرهذًا الحديثِ، وبينًا أنَّ دخولَ الكافرِ المسجدَ على أوجهٍ، فراجِعوها هناك (١٠).

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمُ لِللهُ:

٨٣- باب رَفْع الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ.

٤٧٠ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا يُسْي بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُعَيدُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ عَبْدِ اللهَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ قَاتِمًا فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ قَاتِمًا فِي السَّائِبِ بْنِ يزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ قَاتِمًا فِي الْمَسْجِدِ، فَحَصَبنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَ ذَينِ، الْمَسْجِدِ، فَحَصَبنِي رَجُلٌ فَنظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَنْتِي بِهَ ذَينِ، فَجَعْتُهُ بِهِمَا، قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا وَن مَنْ أَنْتُهَا ؟ قَالا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: لَوْ كُنْتُهَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: لَوْ كُنْتُهَا مِنْ أَهْلِ اللهَ عَلِيْهِ.
 أَهْل الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله عَلِيْهِ.

وَ هذا الحديثِ دليلٌ: على جوازِ الحَصْبِ لتنبيه الإنسانِ، أو مناداتِه، أو ما أَشْبَهَ ذلك، ولكن لا يكونُ بحَصَى مُؤْذٍ لو أصابه، بل يكونُ بحصى صغيرٍ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم **(۱۷۹۶) (۹۹).** 

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر هذه الوجوه.

وفيه دليلٌ: على أن الحكمَ يخْتَلِفُ باختلافِ الأشخاصِ؛ لأن عمرَ وَاللهِ قال: لو كُنتُها من أهلِ البلدِ لأَوْجَعتُكها. يعني:ضربًا، لأن أهلَ البلدِ يعْرِفون حُرْمةُ النبي ﷺ، وأما هذانِ الرجلانِ فمِن الطائفِ، وبالتالي قد يجْهلانِ هذا الأمر.

أو يقالُ: إن عمرَ ويشُن لمَّا عِلم أنها من الطائفِ أراد أن يكْرمَ ضيافتَها، ولذلك رفَعَ الضربَ عنهما إكرامًا، فيكونُ هذا من بابِ إكرامِ الضيفِ، وهذا محتملٌ أيضًا؛ لأنَّ الضيفَ يسْتَحقُّ الإكرامَ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِتُهُ:

٧١ - حدثنا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يونُسُ بْنُ يزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَينًا لَهُ عَلَيهِ حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَينًا لَهُ عَلَيهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْواتُهُمَ حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ وَهُو فِي بَيْهِ، فَخَرَجَ إِلَيهِمَ رَسُولُ الله عَلَيْ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى: «يا كَعْبُ بْنُ مَالِكِ، يا بَسُولُ الله عَلَيْ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى: «يا كَعْبُ بْنُ مَالِكِ، يا كَعْبُ بْنُ مَالِكِ، يا رَسُولُ الله، فَأَشَارَ بِيدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَينِكَ، قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ اللهَ عَلْمَ لُولُ الله، قَالَ رَسُولُ الله، قَالَ مَا مَالَ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

في هذا الحديثِ دليلٌ على مسائلَ، منها:

أولًا: ما أشار إليه البخاري تَخلّله من رفع الصوتِ في المساجدِ، وذلك أن النبي ﷺ لم ينْكِرْ على كعبِ وغَريمِه (١).

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۱۵۵۸) (۲۰).

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَخَلَّتُهُ: كيف نوفق بين حديث عمر في النهي عن رفع الصوت في المسجد، وبين حديث كعب الذي فيه عدم إنكار النبي على لا له ولصاحبه على رفع أصواتها في المسجد؟ فأجاب تَخَلَّتُهُ: التوفيق بينها أن نقول: إن عمر أراد ألا ينتهك الناس المسجد، وأما قضية كعب فلعل هذا الصوت كان بطبيعة الحال؛ لأن المتخاصمين في الغالب ترتفع أصواتها.اه وقال ابن حجر تَخَلَّتُهُ في «الفتح» (١/ ٥٦٠): قوله: باب رفع الصوت في المسجد. أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك، فقد كرهه مالك مطلقًا، سواء في العلم، أم في غيره، وفرَّق غيره بين ما

ثانيًا: ومن فوائدِ هذا الحديثِ: العملُ بالإشارةِ؛ لأنَّ كعبًا عمِل بإشارةِ النبي عَيَّةِ. ثالثًا: ومنها: المصالحةُ بينَ الخَصْمَين، سواءٌ في قضاءِ الدَّينِ، أو دعوى عَينٍ، أو بيرِ ذلك (۱).

رابعًا: ومنها: جوازُ الصلحِ عن الدَّينِ ببعضِه؛ لأنَّ النبي ﷺ أشار أن يضَعَ عنه الشَّطْرَ، ففعَلَ، وهذا واضحٌ، ولا إشكالَ فيه، فيها إذا كان الدَّينُ حالًا.

فإذا كان رجلٌ عليه مائةُ ألف مثلًا، وأحْضَرَ خمسَهائةٍ، وقال لغريمِه: ضَعْ عني خمسَهائةٍ. ففعَلَ فلا بأسَ.

وهذا فيها إذا كان الدين حالًا، وأما إذا كان مُؤَجَّلًا، وصالَحَ ببعضِه عن كلَّه مع التعجيل فهذا محلُّ خلافِ بينَ العلهاءِ هل يجوزُ أم لا (١)؟

والصحيحُ: أنه جائزٌ.

ومثالُ ذلك: رجلٌ له على آخرَ مائةُ ألفٍ مُؤجَّلةً إلى سنةٍ، فقال المدينُ: سأُعْطِيك

يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه، وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع، وحديث كعب الدال على عدمه، إشارة منه إلى أن المنع فيها لا منفعة فيه، وعدمه فيها تلجئ الضرورة إليه. اهـ

(۱) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّتُهُ: هل يؤخذ من حديث كعب بن مالك عليه أن للقاضي أن يَعْرِض الصلح على الخصمين، حتى لو رأى أن أحد الخصمين له الحق على الآخر؟

فأجاب تَعَلَّلَثُهُ: إذا كان في المسألة محاكمة بين الخصمين فلا، فلو تحاكم رجلان إلى القاضي، وهو يعلم أن الحق لأحدهما على الآخر فإنه لا يجوز أن يَعْرِض الصلح إلا إذا صرَّح فقال: أنا أعرف أن الحق معك يا فلان، ولكن ائذن لي أن أصلح بينكما.

فإذا كان لا يعلم لمن الحق من الخصمين فلا بأس كذلك أن يعرض الصلح عليهما.

(٢) سئل الشيخ الشارح كَمْلَتْهُ: ألا يكون في القول بجواز وضع جزء من الدين لتعجيل الوفاء بـ تنضييع لحق الدائر: ؟

فأجاب كَمْلَتْهُ: نحن قد قلنا: إن الدائن يجوز له وضع جزء من الدين لتعجيل الوفاء به، ولم نقل: يجب، فالدائن ليس مُجْبَرًا على ذلك، بل إننا نقول له: إن شئت أن تصالحه بالشطر، أو بالربع، أو ما أشبه ذلك فافعل، وإلا فلْيَبْقَ حقُّك حتى يحل أجله فتأخذه كاملًا.



الآن ثمانين ألفًا، وتَضَعُ عني عشرين ألفًا ففعَلَ.

فالصواب: أن هذا جائزٌ، وليس من الربا في شيءٍ بل هو عكسُ الربا؛ لأنَّ الربا زيادة، وهذا نقصٌ، ثم إن فيه مصلحةً للطرفين.

فالطالبُ مصلحتُه تعجيلُ حقِّه.

والمطلوبُ مصلحتُه إسقاطُ بعضِ الدينِ، فكلاهما له مصلحةٌ.

فالصوابُ: جوازُ هذه المسألةِ؛ أي: أن يصالِحَ عن حقِّه المؤجَّلِ ببعضِه حالًا (١٠). وأما إذا كان حالًا فلا إشكالَ في جوازِه، ولا أظنُّ فيه خلافًا؛ لأن غايتَه أنه إبراءٌ من بقيةِ الدينِ.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ: على أنَّ من جوابِ الداعي أن يقولَ المجيبُ: لبَّيكَ وهذا يعني أنه ليس خاصًّا بتلبيةِ الحجِّ، بل يجوزُ أن تُلبِّي حتى المخلوق، وقد كان النبي ﷺ إذا رأى ما يُعْجِبُه من الدنيا قال: «لبيك إن العيشَ عيشُ الآخرةِ» (١).

وهذا العلاج للنفس؛ لأن النفس إذا رأَتْ ما يُعْجِبُها فربها تَمِيلُ إليه، وتُعْرِضُ عن ذكرِ اللهِ، فإذا قال الإنسانُ: لبيك؛ أي: استجابةً للهِ عَلَى النفسَ عها تَتَعَلَّقُ به من أمورِ الدنيا. ثم أتى ﷺ بالتعليل الذي يوجِبُ الإقبالَ على الآخرةِ دونَ الدنيا، وهو قولُه ﷺ:

«إِنَّ الْعِيشَ عِيشُ الآخرةِ".

وصدَقَ رسولُ اللهِ ﷺ، فالدنيا ليس عيشُها كاملًا، وذلك للآتي: أولًا: لقصرِ مدتِه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «منار السبيل» (١/ ٣٤٧)، و «الروض المربع» (٢/ ١٩٨)، و «المغني» (٧/ ٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي في «مسنده» (١/ ١٢٢، ومن طريقه البيهقي في «سننه الكبرى» (٥/ ٤٥)، (٧/ ٤٨) مرسلًا. وقال ابن الملقن كَمَلَتْهُ في «خلاصة البدر المنير» (١/ ٣٦٠): رواه الشافعي والبيهقي من رواية مجاهد كذلك مرسلًا، وفيه سعيد القداح، وقد وثقه ابن معين وغيره، وإن قال بعضهم: إنه ليس بحجة، وقال الرافعي: إنه ثابت فيه وقفة، ورواه الحاكم متصلًا بدون سعيد من رواية عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله على وقف بعرفات، فلما قال: «لبيك اللهم لبيك». قال: «إن الخير خير الآخرة». وقال: حديث صحيح.

ثانيًا: لتنغُّصِه، فإنه لا يكادُ يمُرُّ بك يومٌ من الدهرِ إلا وجَدتَ ما ينَغُصُ عليك عيشك إما في نفسِك، وإما في الهلك، وإما في مجتمعِك، وإما في الدنيا، وفي هذا يقولُ الشاعرُ الحكيمُ:

فيومٌ علينا ويومٌ أنساءُ ويومٌ نُسساءُ ويومٌ نُسسَرُّ (١).

وهذا البيتُ يشْهَدُ له قولُه تعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [النَّفِلَا: ١٤٠]. فالحاصلُ: أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ صادقٌ في قولِه: ﴿إِن العيشَ عيشُ الآخرةِ».

والآن لِنفرِض أن هناك رجلًا هو أنعمُ ما يكونُ من أهل الدنيا، لكنه إذا رأى ما هو فيه من النعيم، وعلِم أنه زائل عنه بالموتِ أوغيرِه فإنه سيكونُ مهمومًا؛ لفواتِ هذا النعيم، قال الشاعر:

لا طِيبَ للعيشِ ما دامَتْ مُنَغَّصةً لَلْمَاتُ عَنَعَامِ الْمَاتُ عَادِ الْمُوتِ والْهَرَمِ (١)

林 黎 黎 林

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلتْهُ:

٨٤- باب الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ.

٧٧٦ - حدثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيدِ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي الصَّبْعَ صَلَّى وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَّاةِ اللَّيلِ؟ قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي الصَّبْعَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى» وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ وِثْرًا، فَإِنَّ النَّبِي عَلِي أَمَرَ بِهِ (أ).

[الحديث ٤٧٢ -- أطرافه في: ٩٩٥، ٩٩٠، ٩٩٥) ١١٣٧].

<sup>(</sup>١) البيت للنَّمِر بن تَوْلَب، وهو موجود في: «المستظرف» (١/ ٧٩). و «العقد الفريد» (٣/ ٧٤)، و «همع الهوامع» (١/ ٣٨٢)، و «الكتاب» (١/ ٨٦)، و «مماسة البحتري» (١/ ١٤٩)، و «السحر الحلال» (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أوضح المسالك» (١/ ٢١٩)، و«شرح ابن عقيل» (١/ ٢٧٤)، و«همع الهوامع» (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۷۶۹) (۱۵۰،۱۵۰).



٤٧٣ - حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ وَهُوَ يُخْطُبُ فَقَالَ: كَيفَ صَلاةُ اللَّيلِ؟ فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيتَ» (١١).

قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِي ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ<sup>(۱)</sup>.

قَالَ الحافظُ في «الفتح» (١/ ٥٦٢، ٥٦٣٥):

﴿ قُولُه: «بابُ الحَلَق». بفتحِ المهملةِ، ويجوزُ كسرُها، واللامُ مفتوحةٌ على كلِّ حالٍ: جمعُ حَلْقة، بإسكانِ اللامِ على غيرِ قياسٍ، وحُكِي فتحُها أيضًا.

أقولُه: «عن عُبيدِ اللهِ». هو ابنُ عُمَرَ العُمَري.

الميان الميان الميان الميان على السمه.

﴿ قُولُه: «مَا تَرَى؟». أي: ما رأيك؟ من الرأي، ومن الرُّؤْيةِ؛ بمعنى: العِلْمِ.

و «مَثْنَى مَثْنَى» بغير تنوينٍ؛ أي: اثنتَينِ اثنتَينِ، وكُرِّر تأكيدًا.

۞ قولُه: «فَأَوْتَرَ». بفتح الراءِ؛ أي: تلك الواحدةُ.

وَ قُولُه: «وإنه كان يقولُ». بكسرِ الهمزةِ على الاستنئافِ، وقائلُ ذلك هو نافعٌ، والضميرُ لابنِ عمرَ.

قولُه: «بالليل». هي في روايةِ الكُشْمِيهَني والأَصيلي فقط.

وَ قُولُه: «في طريقِ أيوب، عن نافع». «تُوتِرْ» بالجزم جوابًا للأمرِ وبالرفعِ على الاستئناف، وزاد الكُشْمِيهَني والأصيلي: «لك».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷٤۹) (۱٤۵).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَخَلَّتُهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٥٦٢)، وقد وصله الإمام مسلم تَخَلَّتُهُ في صحيحه (٧٤٩) (٥٥٦) قال: حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير به. «التغليق» (٢/ ٣٤٣).

﴿ قُولُه: «قال الوليدُ بنُ كثيرٍ». هَذا التعليقُ وصَلَه مسلمٌ، من طريقِ أبي أسامة، عن الوليدِ، وهو بمعنى حديثِ نافعٍ، عن ابنِ عمَر، وسيأتي الكلامُ على ذلك مُفصَّلًا في كتابِ الوترِ، إن شاءَ اللهُ تعالى.

وأراد البخاري بهذا التعليقِ بيانَ أنَّ ذلك كان في المسجدِ؛ ليتِمَّ له الاستدلالُ لها تَرْجَمَ له، وقد اعْتَرَضَه الإسهاعيلي فقال: ليس فيها ذُكِر دلالةٌ على الحِلقِ، ولا على الجلوسِ في المسجدِ بحالٍ.

وأُجِيب بأن كونَه كان في المسجدِ صريحٌ من هذا المعلَّقِ.

وأما التحلُّقُ فقال المُهلَّبُ: شبَّه البخاري جلوسَ الرجالِ في المسجدِ حولَ النبي ﷺ لا يكونُ في المسجدِ، النبي ﷺ لا يكونُ في المسجدِ، وهو على المنبر إلا وعندَه جمعٌ جُلُوسٌ مُحْدِقِين به، كالمتحَلِّقِين. واللهُ أعلمُ.

وقال غيرُهُ: حديثُ ابنِ عمرَ يتعلَّقُ بأحدِ رُكْنَي الترجمةِ، وهو الجلوسُ، وحديثُ أبي واقدٍ يتعَلَّقُ بالركنِ الآخرِ، وهو التحلُّقُ.

وأما ما رواه مسكمٌ، من حديثِ جابرِ بن سَمُرة، قال: دخَلَ رسولُ اللهِ ﷺ المسجدَ، وهم حِلقٌ، قال: «ما لي أراكم عزين» فلا معارضةَ بينَه وبينَ هذا؛ لأنه إنها كرِه تحلُّقهم على ما لا فائدةَ فيه، ولا منفعةَ بخلافِ تحلُّقهم حولَه؛ فإنه كان لسماعِ العلم والتعلُّم منه.اهـ

# \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَمَّلُسَّهُ:

٤٧٤ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْتِي، قَالَ: بَينَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَأَى فُرْجَةً فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ



الله عَيْهِ قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلاَقَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى الله فَآوَاهُ الْله، وَأَمَّا الآخَـرُ فَاعْرَضَ الله عَنْهُ»(١). فَاسْتَحْيِي فَاسْتَحْيِي فَاسْتَحْيِي الله مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ»(١).

في هذا الحديثِ دليلٌ على مسائلَ، منها:

١ - جوازُ التحلُّقِ في المسجدِ إلا أنه يُنْهَى عن ذلك في يومِ الجمعةِ؛ لئلا يضَيقَ على المتقدِّمين إلى المسجدِ، فإن لم يكُنْ تَضييقٌ فلا حرَجَ.

٢- من فوائدِ هذا الحديثِ: أن تحية المسجدِ ليست بواجبةٍ؛ لأنَّ هؤلاء الثلاثة ما منهم أحدٌ صَلَّى تحية المسجدِ، وهذا الاستدلالُ قد ينازَعُ فيه، فيقالُ: إنَّ هذه قضيةُ عَينٍ، فيحْتَمِلُ أنه ليس منهم أحدٌ على وضوءٍ، ويحتَمِلُ أنهم صلَّوْا، ثم حضرُوا إلى المجلس، وإذا وُجِد الاحتمالُ بطلَ الاستدلالُ.

٣- وفي هذا الحديث: جوازُ الدخولِ في الفُرجْةِ في المجلسِ؛ لأنَّ أحدَ الثلاثةِ رأى فُرْجَة، فجلَسَ فيها، وهذا إذا كان هناك فرجةٌ، وأما إذا لم يكُن فرجةٌ، ولكن كان المكانُ واسعًا فهنا يقولُ الداخلُ: تفسَّحوا حتى يجْلِسَ.

وأما الجلوسُ في وسَطِ الحَلَقةِ فإنه منْهِي عنه (١)؛ ويكونُ ذلك بأن يتَقدَّم الداخلُ فيجْلِسَ بينَ يدَي الجُلوسِ (١) وَسَطَ الحلقة.

٤ - وفي هذا الحديثِ دليلٌ: على ثبوتِ الحياءِ شه؛ لقولِه «وأما الآخرُ فاسْتَحْيى فاسْتحيى اللهُ منه». وقد ثبَتَ هذا أيضًا في القرآنِ، قد قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْي عَلَى اللهُ مَنَ لَا مَا لَا مُعَلَى اللهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى النّبَى عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَيى عَريمٌ مَنْ لَا اللهُ عَيى كريمٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ﴿ إِنَّ اللهَ حَيى كريمٌ ﴾ [المنتقب عن السنة على السنة على السنة على الله عَلَيْهُ ﴿ إِن الله حَيى كريمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۱۷۱) (۲۲).

<sup>(</sup>٢) روى أحمد في «مسنده» (٥/ ٣٨٤) (٣٣ ٢٣٢)، وأبو داود (٤٨٢٦)، والترمـذي (٢٧٥٣)، وقـال: حسن صحيح، عن حذيفة هيئه، أن رسول الله ﷺ لعن من جلس وسط الحلقة.

<sup>(</sup>٢) جُلُوس: جمع جالس. «المعجم الوسيط» (ج ل س).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٤٨٨)، والترمذي (١٥٥١، وابن ماجه (٣٨٦٥)، وصححه ابن حبان (٢٣٩٩،

والحياءُ صفةُ كمالٍ، وليس حياءُ اللهِ كحياءِ الآدمي؛ فإنَّ الآدمي إذا اعْتَراه الحياءُ يَجِدُ من نفسِه شيئًا من الجُبْنِ وعدمِ القدرةِ على الكلامِ، أو على العملِ، وأمَّا اللهُ عَلَىٰ فأَنهُ عَلَىٰ فَعَن ذلك، فحياءُ اللهِ مُنزَّةُ عن ذلك، فحياءُ اللهِ مُنزَّةُ عن النقص.

٥- وفي هذا الحديثِ من الفوائدِ: خُطُورةُ تركِ الجلوسِ في مجالسِ الذِّكْرِ؛ لقولِه ﷺ «وأما الآخر فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عنه».

وبِناءً على ذلك فإنه ينْبَغِي للإنسان -إذا مرَّ يحَلقةِ ذكْرٍ، ولم يكنْ هناك شُغُلُ أَهَمَّ- أَن يجْلِسَ حتى لا يكونَ ممَّن أَعْرَضَ، فأعرض اللهُ عنه.

٦- وفي هذا الحديث: إثباتُ الصفاتِ الفعليةِ لله عَجَلَا، والصفاتُ الفعليةُ هي المتعلّقةُ بمشيئتِه؛ لقولِه عَيْلِيّةُ «فآواه اللهُ» وقولِه «فأعْرَضَ اللهُ عنه».

ومذهبُ السلفِ وأئمةِ الخَلَفِ أن الأفعالَ الاختياريةَ ثابتةٌ للهِ عَجَلَل، وأنه يفعَلُ مايشًاءُ، متى شاء.

وأَنْكَر ذلك أهلُ التعطيلِ، وقالوا: لا يمكِنُ أن تكونَ له صفاتُ الأفعالِ الاختياريةِ؛ وذلك لأنها حوادثُ، والحوادثُ لا تقومُ إلا بحادثٍ.

ولا شكَّ أن هذه قضيةٌ عقليةٌ مُصادمةٌ للنصِّ، فتكونَ باطلةً، وإثباتُ الصفاتِ الفعليةِ من إثباتِ صفاتِ كمالِ اللهِ، لأنَّ مَن يفْعَلُ أكملُ مِمَّن لا يفْعَلُ، وهذا أمرٌ لا إشكالَ فيه.

**水器器** ※

٢٤٠٠)، والحاكم (١/ ٤٩٧)، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/ ٤٩٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ١٨٦).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْلهُ:

# ٥٨- باب الاستِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ.

٤٧٥ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَلَى وَمُولَ الله عَلَى الأُخْرَى (أً.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلانِ ذَلِكَ (١).

[الحديث ٥٧٥ - طرفاه في: ٥٩٦٩، ٦٢٨٧].

وهذا من التواضع العظيم، أن يكون إمامُ الأمةِ يسْتَلْقِي في المسجدِ، ويراه الناسُ. وفيه دليلٌ: على جوازِ الاستلقاءِ على الظهرِ، وهو لا إشكالَ فيه إذا كان الإنسانُ في حالةِ اليقظةِ (٢)، وأما في حال النومِ فالأفضلُ أن ينامَ على الجنبِ الأيمنِ كما جاءت به السنةُ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٧٥)، وطرفاه في: (٩٦٩، ٦٢٨٧). ومسلم (٢١٠٠) (٧٥).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ كَلَّلَهُ في «الفتح» (١/ ٦٣٥): قوله: (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) هو معطوف على الإسناد المذكور، وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي، وهو كذلك في «الموطإ»، وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق.اهـ

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ كَمَلَنهُ: جاء عن النبي ﷺ في حديث آخر أنه نهى عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى في وضع الاستلقاء؟

فأجاب يَحْلَلْنهُ: يحمل هذا النهي على ما إذا خاف انكشاف العورة.

وسئل أيضًا تَخَلَتْهُ: بعض الناس يقولون: إنه لا يجوز مَدُّ الرِّجْل تُجاهَ القِبْلة تعظيمًا لها فهل هذا صحيح؟ فأجاب تَخَلَتْهُ: هذا ليس له وجه، بل إن الفقهاء تَخَهُوُلْهُ قد قالوا: إذا كان الإنسان مريـضًا فإنــه يجــوز أن يصلي مُسْتَلْقِيًا، ورجلاه للقبلة.

فإن قيل: هذه حال ضرورة؟

فالجواب: وإن كانت حال ضرورة فإن هذا جائز مطلقًا، سواء في ذلك حال الضرورة، وغير الضرورة.

<sup>(</sup>٤) ومن ذلك ما رواه البخاري (٢٣١١)، ومسلم (٢٧١٠) (٥٦)، عن البراء بن عازب هيئه، أن النبي عليه، أن النبي عليه، قال: «إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن...» الحديث.

فلو قال قائلٌ: وضعُ الرجلِ على الأخرى هو كها قلتم لا إشكالَ فيه، ولكن لو أن الإنسانَ فرَّق بين رِجْليه في حالِ الاستلقاءِ، وهذا في الغالبِ أشدُّ راحةً، ولهذا نَجِدُ بعضَ الناسِ يرتاحُ تهامًا إذا فرَّق بين رجليه، وهو مُستَلْقٍ فهل هذا جائزٌ؟

الجوابُ: يقالُ: كلُّ إنسانِ بحسَبِه، فقد يرتاحُ أيضًا إذا وضَعَ إحدى رجليه على الأخرى. ثم إنَّ وضْعَ إحدى الرجلين على الأخرى قد يتَعينُ إذا كان سببًا لستر عورتِه؛ مثلُ أن يكونَ الإزارُ ضيقًا؛ فإنَّ الإزارَ الضيقَ لو فتحْتَ الرجلين انْكَمَش إلى فوقُ، فيبُدُو من عورتِه ما يبدُو.

#### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَثَمَّاللهُ لَهَاللهُ:

٦ \ ٨- باب الْمَسْجِدِ يكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَأَيوبُ، وَمَالِكٌ (١).

7 ك - حدثنا يحْيى بْنُ بُكير، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَير، أَنَّ عَائِشَة زَوْجَ النَّبِي عَلَى قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُوي إِلا وَهُمَا يدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يمُرَّ عَلَينَا يوْمٌ إِلا يأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ الله عَلَى طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيةً، يدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يمُرَّ عَلَينَا يوْمٌ إِلا يأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ الله عَلَى طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرةً وَعَشِيةً، ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يصَلِّي فِيهِ وَيقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيقِفُ عَلَيهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاقُهُمْ يعْجَبُونَ مِنْهُ وَينْظُرُونَ إِلَيهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلا بَكَاءً لا يمْلِكُ عَينَيهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

[الحديث ٤٧٦- أطرافه في: ٢١٣٨، ٣٢٦٢، ٢٢٦٤، ٢٢٩٧، ٣٩٠٥، ٤٠٩٣، ٢٩٠٥، ٥٨٠٧].

<sup>(</sup>١) علقه البخاري تَعَلِّشُهُ بـصيغة الجـزم، ولم يـذكر ابـن حجـر تَعَلِّشُهُ لا في «الفـتح» (١/ ٥٦٤)، ولا في «التغليق» (٢/ ٢٤٤) من وصل هذه الآثار.



هذه الترجمةُ فيها أنه يجُوزُ أن يبْنِي الإنسان في الطريقِ مسجدًا (١)، لكن بشرطِ أن لا يضُرَّ بالهارَّةِ، فإن أضرَّ بهم مُنِع من بنائِه، وذلك لسبْقِ حقِّهم، فيكونُ هذا المسجدُ واردًا عليهم (١).

ثم اسْتَشْهَد المؤلفُ كَثِلَالله بها فعَلَه أبو بكر حيث ابْتَنَى مسجدًا بفناء دارِه، وفناءُ الدارِ يكونُ خارجَها، وعليه فإنه يلْزُمُ أن يكونَ هذا المسجدُ في الطريق.

ولكنه يَخَلَّلْنُهُ قيده بأن لا يكونَ في ذلك ضررٌ على الناسِ.

وفي هذا الحديثِ: حسنُ خُلُقِ النبي ﷺ، وحسنُ قيامِه بحقِّ صحْبِه حيث كان يأتي لأبي بكرِ بُكْرةً وعشيةً.

وفي هذا الحديثِ أيضًا دليل: على تأثيرِ القرآنِ علي مَن سمِعه حيث إن النساءَ، والأبناءَ كانوا يعْجَبون من قراءةِ أبي بكرٍ ﴿ اللَّهِ عَامُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا لَلْمُلْلَالِمُ اللَّلْمُ الللَّاللَّا اللَّلْمُلْلَا الللَّالِمُ اللَّهُ

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّقُهُ: في بعض الأماكن يكون المسجد بعيدًا عن أصحاب المَحِلات، فيفُرِ شون سَجَّادة أمام أحد المحلات؛ ليصلوا جماعة، فهل هذا الحديث دليل على الجواز؟ فأجاب تَعَلِّقُهُ: قد يقال بهذا، وقد لا يقال به؛ لأن فعل أبي بكر كان في مكة قبل تهام الأحكام واستثباتها، وقبل وجوب صلاة الجهاعة أيضًا.

فسئل كَعْلَقْهُ: فهل نجيزهم إذا كان المسجد بعيدًا؟

فأجاب يَحْلَفُهُ: الظاهر أنه يجوز، لكن لا بد أن يستأذنوا حاكم البلد.

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح كَالله: إذا كان المسجد سابقًا، ولكن بدا لأهل البلد أن يجعلوا مكانه طريقًا فهل يُهْدَم المسجد؟

فأجاب يَخْلَلْتُهُ: إذا كان المسجد سابقًا فإنه يحترم، ولا يهدم من أجل الطريق.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحْلَلْلهُ:

٨٧- باب الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ.

وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ (١) فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يَغْلَقُ عَلَيهِمُ الْبَابُ (١).

٧٧٥ - حدثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ أَنه قَالَ: «صَلاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيتِهِ وَصَلاتِهِ فِي أَبِيهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ لا يرِيدُ إلا الصَّلاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطُوةً إلا رَفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَالله بَهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي - يعْنِي عَليهِ - الْمَلائِكَةُ مَا دَامَ فِي جَعْلِسِهِ الَّذِي يَصَلِّي فِيهِ: «اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّهمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ: يحْدِثْ فِيهِ».

﴿ قُولُه: «بابُ الصلاةِ في مسجدِ السوقِ». كأنَّ هذا مسجدٌ خلافُ المساجدِ العامةِ التي تُبْنَى بالأحياءِ والدُّورِ، ولعلَّها مثلُ المساجدِ التي يشِيرُ إليها السائلُ قبلَ قلِيل (٢).

﴿ وقولُه: "وصلَّى ابنُ عَوْنٍ في مسجدٍ في دارٍ يغلَقُ عليهم البابُ». كأنه يوجَدُ مُصلى لهذا البيتِ، يغلقُ عليه البابُ، ويصلُّون فيه، وهو مَبني على قولِ مَن يقولُ: إنَّ الواجبَ فعلُ الجهاعةِ، سواءٌ كانت في المسجدِ، أو في غير المسجدِ، وعليه فلو أنَّ الناسَ صلَّوْا جماعةً في دُورِهم لكَفَى.

والصحيحُ: أنه لابدَّ من إقامةِ الجهاعةِ في المساجدِ، وأن أقلَ ما يقالُ في ذلك: إنه فرضُ كفايةٍ. وأما أن نقولَ للناسِ ابْنُوا المساجدَ، وأنتم بالخيارِ إن شئتم فصَلُّوا فيها،

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عون بن أَرْطَبان، الإمام القدوة، عالم البصرة، أبو عنون المُزَني، مولاهم البصري الحفاظ» الحافظ، توفي تَعَلِّله سنة إحدى وخسين ومائة. وانظر: «السير» (٦/ ٣٦٤)، و«طبقات الحفاظ» (١/ ٧٦)، و«خلاصة تهذيب الكال» (٨/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَعَلَشُهُ في صحيحه بصيغة الجزم، ولم يذكر الحافظ لا في «الفتح» (١/ ٥٦٤، ٥٦٥)، ولا في «التغليق» (٢/ ٢٤٤) من وصله.

<sup>(</sup>٢) يعني نَعْلَلْلهُ: المساجد التي يجعلها أصحاب المحلات الذين مساجدهم بعيدة عن محلاتهم.



وإن شئتم فصلُّوا في بيوتِكم جماعةً فهذا بعيدٌ (١).

ثم ذكرَ حديثَ أبي هريرةَ ﴿ فَالسَّهُ ، والشاهدُ منه: قولُه ﷺ «صلاةُ الجميعِ تَزيدُ على صلاتِه في سوقِه».

فهذا مما يدلُّ على أن الرجلَ قد يصلِّي في السوقِ.

واستدلَّ بعضُ العلماءِ بهذا الحديثِ على أنَّ صلاة الجهاعةِ ليست بواجبةٍ؛ لأن قولَه: «تَزيدُ على صلاتِه في بيتِه وفي سوقِه». يدُلُّ على إقرارِ ذلك، وأن صلاة الجهاعةِ أفضلُ من هذا.

فيقالُ في الجوابِ عن هذا: هذا الحديثُ من الأحاديثِ المُتشابِهةِ، والواجبُ أن يردَّ المُتشابِهُ إلى المُحْكْمِ، وهو وجوبُ صلاةِ الجهاعةِ؛ فإنَّ النصوصَ في ذلك ظاهرةٌ (١).

وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ: على أنَّ كتابة أجرِ الخطى تَنْتَهِي بدخولِ المسجدِ (أ)، لكن يأتي ما هو أفضلُ من ذلك، وهو أنه إذا دخَلَ المسجدَ فإنه لا يزَالُ في صلاةٍ ما

١- ما رواه مسلم (٦٥٣) (٢٥٥)، عن أبي هريرة هيئه، قال: أتى النبي ﷺ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسولَ الله ﷺ أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلم ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب».

(٢) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّقُهُ: لو ذهب الإنسان بسيارته إلى المسجد وهو متوضى، فهل يُبْطِلُ ذلكِ ثواب الخُطَى إلى المسجد؟

فأجاب تَخَلَّتُهُ: الظاهر -والله أعلم- أنه لا يُبْطِل أجر الخُطَى، وأن خُطُوة السيارة كخطوته، لكني أنصح الإنسان القادر على المشي ألا يأتي المسجد بالسيارة، ولكن لِيَمْشِ؛ وذلك لأن المشي فيه فائدة كبيرة للبدن، وإذا تعَوَّد الإنسان ألا يسير إلا بالسيارة حصل عليه ضرر.

<sup>(</sup>۱) اعلم -رحمك الله- أنه قد اختلف أهل العلم رَجَهُوُهُ في حكم صلاة الجهاعة للرجال في المسجد على ثلاثة أقوال، وهي: الوجوب والاستحباب وفرض كفاية. وثَمَمَّ أقوالٌ أُخر في المسألة لا يتسع المقام لذكرها.

<sup>(</sup>٢)ومن ذلك:

كانتِ الصلاةُ تَحْبسُه.

وهذا أفضل من كتابة ثوابِ الخُطَى لأنَّ هذا هو المقصودُ والخُطَى وسيلةٌ لا غايةٌ، والغايةُ بلا شكِّ أفضلُ من الوسيلةِ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلتْهُ:

٨٨- باب تَشْبِيكِ الأَصَابِع فِي الْمَسْجِدِ وَغَيرهِ.

٤٧٨، ٤٧٨ - حَدثنا حَامِدُ بَنُ غُمَر، عَنْ بِشْرٍ، قال: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قال: حَدَّثَنَا وَاللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -أَوِ ابْنِ عَمْرٍو-: شَبَّكَ النَّبِي ﷺ أَصَابِعَهُ.

[الحديث ٤٧٩ - طرفه في: ٤٨٠].

٤٨٠ - وقال عَاصِمُ بْنُ عَلِي: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قال: سَمِعْتُ هَـذَا الْحَـدِيثَ مِـنْ أَبِي، فَلَمْ أَحْفَظُهُ، فَقَوَّمَهُ لِي وَاقِدٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَهُوَ يقُولُ: قَالَ عَبْدُ الله: قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو، كَيفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ (١) مِنَ النَّاسِ بِهَذَا؟ » (٢).

٤٨١ - حدثنا خَلادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّه قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ (٢).

[الحديث ٤٨١- طرفاه في: ٢٤٤٦، ٢٠٢٦].

# **泰黎泰泰**

<sup>(</sup>١) أي: أراذلهم. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ح ث ل).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري كَمْلَتْهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٥٦٥)، وقد وصله إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» له، قال: حدثنا عاصم بن علي، حدثنا عاصم بن محمد، عن واقد، سمعت أبي يقول: قال عبد الله: قال رسول الله عليه فذكره.

<sup>«</sup>فتح الباري» (١/ ٥٦٦)، و«تغليق التعليق» (٢/ ٢٤٥، ٢٤٦).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۵۸۵) (۲۵).



[الحديث ٤٨٢ - أطرافه في: ٧١٥، ٧١٥، ١٢٢٨، ١٢٢٨، ١٢٢٩، ١٠٥١). التشبيكُ بينَ الأصابع في المسجدِ وغيرِه جائزٌ إلا أنه لمُنتَظِرِ الصلاةِ لا ينْبغِي (١)

<sup>(</sup>١)يريد ﴿ لِللَّهُ صَلَّاةَ الظُّهُرُ أَوَ الْعَصَرِ؛ لأنَّ مَا بَعَدَ الزَّوَالَ إلى الْمَغْرَبُ عَشِي.

والعشي -بفتح العين، وكسر السين، وتشديد الياء.

وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ع ش ي) وشرح النووي على مسلم (٣/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) قال النووي تَخَلَثْهُ في شرحه على مسلم (٣/ ٧٦). السَّرَعانُ بفتح السين والراء، هذا هو الصواب الذي قالم الجمهور من أهل الحديث واللغة، وهكذا ضبطه المتقنون، والسرعان: المسرعون إلى الخروج.

ونقل القاضي عياض عن بعضهم إسكان الراء، ويكون جمع سريع؛ «كقَفيز وقُفْزان» و «كثيب وَكُثْبان».اهـ ` (٢)أخرجه مسلم (٥٧٣) (٩٧).

<sup>(</sup>٤)ومها يدل على ذلك:

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في «الإرواء» (٢/ ٢٠١):

وأما بعدَ الصلاةِ فلا بأسَ به.

فقد استَشْهَد المؤلفُ رَحَلَاتُهُ على ذلك بعدةِ أحاديثَ، ولكن قد يردُ علينا ما هو وجهُ الاستشهادِ من الحديثِ الثاني: «كيف بك إذا بَقِيتَ في حثالةٍ من الناسِ»؟

والجوابُ: يتَّضِحُ وجهُ الاستشهادِ من هذا الحديثِ بها ذكرَه العيني تَعْلَشُهُ في «عمدةِ القاري»، قال تَعْلَشُهُ (٤/ ٢٦٠) ولفظُه في جمع -الحُميدي في مسندِ ابنِ عمرَ - شبَّك النبي ﷺ أصابعه، وقال: «كيف أنت يا عبدَ اللهِ إذا بَقيتَ في حُثالةٍ من الناسِ، وقد مَرِجَت عُهُودُهم (اللهُ وأماناتُهم، واختلفوا فصاروا هكذا». وشبَّك بين أصابعه. اهوبذلك يزُولُ الإشكالُ.

وقولُه ﷺ: «إن المؤمنَ للمؤمنِ كالبُنيانِ يشُدُّ بعضُه بعضًا، وشبَّك بينَ أصابِعه». من المعلومِ أنَّ الإنسانَ إذا شبَّك بين أصابعِه صار ذلك أقوى، ولا يستطيعُ أحدٌ أن يفُكَّ أصابعَه.

لكن لو قال هكذا بدونِ تَشْبيكِ سَهُل فكُّ يديه، فالتشبيكُ تُقوِّي فيه إحدى اليدين الأخرى، وهكذا المؤمن للمؤمنِ كالبُنيانِ يشُدُ بعضُه بعضًا، فإذا رأيتَ المجتمع المسلمَ على هذا الوجهِ فهم مؤمنون، وإن رأيتَهم على خلافِ ذلك فليسوا بمؤمنين؛ أنهم يكونون مسلمين، وليسوا بمؤمنين لنقصِ إيهانِهم.

وهو كها قالاً.

٢- وما أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٤٢، ٣٤٣) (١٨١١٥، ١٨١١٥، ١٨١١٠)، وأبو داود
 (٥٦٢)، والترمذي (٣٨٦)، عن كعب بن عُجْرة ﴿ الله عَلَيْ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا توضأ أحدكم، ثم خرج عامدًا على المسجد فلا يُشَبِّكَنَّ يديه فإنه في صلاة».

قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٦٦): صححه ابن خريمة وابن حبان، وفي إسناده اختلاف، ضعَّفه بعضهم بسببه.اهـ

٣- وما رواه ابن ماجه في سننه (٩٦٧)، عن كعب بن عجرة ﴿ الله ﷺ رأى رجلًا قد شبَّك بين أصابعه في الصلاة، ففرَّج رسول الله ﷺ بين أصابعه.

قال الشيخ الألباني رَحَلَشُهُ في تعليقه على سنن ابن ماجه: ضعيف. وانظر: «الإرواء» (٣٧٩).

(١) أي: اختلطت. «النهاية» لابن الأثير (م رج).

وللأسفِ الشديدِ فإنَّ مجتمعنا اليومَ على هذا الوجهِ، فهو يفَكِّكُ بعضُه بعضًا، ولا سيا بينَ طلبةِ العلمِ الذين صار كلامُ بعِضهم في بعضٍ هو أَحْلَى ما ينْطقون به، وألذَّ ما يتكلَّمون به، وصار فاكهة المجالسِ حتى أصْبحَ طلبةُ العلمِ بعضُهم مع بعضٍ أشدَّ من تسلَّطِ العوامِّ عليهم.

وهذا لا شكَّ في ضررِه، وأنَّ الواجبَ أن تكونَ الأمةُ الإسلاميةُ كها وصفَها النبي ﷺ كالبُنيانِ يشُكِّرُ بعضُه بعضًا، فإذا حصَلَ خطأٌ من أحدِهم حاوَل الآخرُ أن يدْرأَ هذا الخطأَ إما بالاعتدالِ عنه، أو بيانِ أنه ليس بخطإٍ، ولكن ظنَّ الناسُ أنه خطأٌ، أو ما أشْبَهَ ذلك.

وأما أن يفْرَحَ بخطأِ أخيه، ثم يأخُذَ به، ويطيرَ به في الآفاقِ، فهذا من صفاتِ المنافقين، والعياذُ باللهِ، فهم الذين يفْرَحون بذَلَلِ المؤمنين، وينْشُرونه بينَ الناسِ، فإلى اللهِ المُشْتَكَى.

وأما حديثُ أبي هريرةَ في قصةِ سَلامِ النبي عَلَيْ من ركعتين في إحدى صَلاتَي العَشي إما الظهرُ وإما العصرُ، ففيه أن رسولَ اللهِ عَلَيْ لها سلَّم من الركعتين، وهو يعْتقِدُ أنها أربعةٌ صار في نفسِه انقباضٌ، ولم ينْشَرِحْ صدرُه كالعادةِ؛ لأنه قد بَقِي عليه شيءٌ من العبادةِ، فقام إلى الخشبةِ التي في قِبْلةِ المسجدِ، واتَّكاً عليها، وشبَّك بينَ أصابِعه، ثم وَضَع حدَّه الأيمنَ على ظهرِ كفِّه الأيسرِ، ومثلُ هذا منْظَرٌ مُرعِبٌ مُزْعِجٌ؛ إذ كيف يكون النبي عَلَيْ بعدَ انتهاءِ صلاتِه التي هي قُرُّةُ عينِه على هذا الوضع (١٠٠)!

لكن هذه من نعمةِ الله على العبدِ أنه إذا أخَلَّ بشيءٍ من العَبادةِ -ولو نسيانًا أو جهلًا - حصَلَ للنفسِ انقباضُ؛ لأنَّ نفسَه قد اعتادَتْ أن تأْتِي بالعبادةِ كاملةً. وهذا الانقباضُ سيجْعَلُ الإنسانَ يفكرُ في سببه؛ حتى يتبين له الخطأُ.

<sup>(</sup>۱) روى الإمام أحمد في «مسنده» (٣/ ١٢٨) (١٢٢٩٣)، والنسائي في «سننه» (٣٩٣٩، ٣٩٤٠)، عن أنس بن مالك هيئنخ قال: قال رسول الله ﷺ: «حبب إليَّ من الدنيا: النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة».

قال الشيخ الألباني نَحْلَلْلهُ في تعليقه على سنن النسائي: صحيح.

والنبي ﷺ تبين له الخطأ من أصحابِه ولله على فقد خرَجت السَّرَعانُ من أبوابِ المسجدِ، يقولون: قُصِرت الصلاةُ؛ لأنهم لم يكُن يخْطُرُ ببالِهم أنَّ الرسولَ ينْسَى.

وكان في القوم أبو بكر، وعمرُ، وهما أخصُّ الناسِ به ﷺ لكن هابًا أن يكلِّماه؛ لأنَّ المقامَ مقامٌ عظيمٌ، وحالُ النبي ﷺ المقامَ هذا تَهِيبُ.

وكان في القوم رجلٌ في يديه طولٌ، وكأنَّ النبي ﷺ كان يداعِبُه، فاجْتَرَأ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أَنسِيتَ أم قُصِرتِ الصلاةُ؟ قال: «لم أَنْسَ، ولم تُقْصَرْ».

وهنا ثلاثة احتمالاتٍ عقليةٍ: أن يكُون ﷺ نَسِي، أو قُصرت الصلاةُ، أو سلم ﷺ عمدًا قبل إتمامِها.

وهذا الثالثُ وإن كان جائزًا عقلًا، ولكنه مُمْتنِعٌ باعتبارِ حالِ النبي غَلَيْلطَّلْوَاللَّهُ؛ إذ لا يمكِنُ أن يسَلِّم ﷺ عامدًا قبلَ تهام الصلاةِ.

ولذلك لمَّا قال: «لم أنْسَ ولم تُقَصَرْ»، ولم يقُلِ الصحابي: إذاً تعمَّدتَ؛ لأنَّ هذا الشيءَ مستحيلٌ، ولكنه قال: «بلى قد نَسِيتَ» (١)

فَأَثْبَتَ وَلَيْ عَلِيْهُ النسيانَ مع أَن النَّفْي وقَعَ من رسولِ اللهِ عَلَيْ فِي النسيانِ والقصرِ؛ لأَن القصرَ حكمٌ شرعي؛ لا يمْكِنُ الخطأُ فيه، فلما انْتَفَى تعين النسيانُ.

فقال عِيَالِينَّةِ: «أكما يقولُ ذو اليدين؟» فقالوا: نعم.

وفي بعض الألفاظِ: فأَوْمئوا أن نعم (٢).

ولا منافاةً؛ إذ يحْتَمِلُ أنَّ بعضَهم أوْمَأ، وبعضَهم قال، ويحتمِلُ أنهم جَمَعوا بين القول والإشارةِ.

<sup>(</sup>١) ليست هذه الزيادة في الرواية التي معنا، وقد رواها البخاري يَحَلِّقَهُ في «صحيحه» (١٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۰۰۸).

وقد سئل الشيخ الشارح تَحَلَقُهُ: ما تقولون في استدلال بعض العلماء بحديث ذي اليدين على عدم قبول خبر الواحد؛ لأن الرسول ﷺ تثبّت من كلامه بسؤال الصحابة؟ فأجاب تَحْلَقُهُ: نقول: إن هذا قول شاذ، وهو ليس من الموضوع في شيء؛ وذلك لأن تثبّت النبي ﷺ من كلام ذي اليدين إنهاكان؛ لأنه تعارض يقين الرسول ﷺ فيها يعتقد، ويقين ذي اليدين، فاحتبج إلى بيان أيهها أصح.

يقولُ: فتقدَّم، فصلَّى ما تَركَ، ثم سلَّم، وكبَّر، وسجَدَ مثل سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر فرُبَّما مثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر فرُبَّما سأَلُوه، ثم سلَّم؟ فيقولُ: نُبِّئتُ أن عمرانَ بنَ حُصَينِ قال: ثم سلَّم.

إذًا: يكونُ ﷺ قد سجَدَ بعدَ السلامِ. ووجهُ ذلك أن هذا السجودَ كان عن زيادةٍ، وهذه الزيادةُ هي التسليمُ في أثناءِ الصلاةِ.

وفي هذا الحديثِ فوائدُ كثيرةٌ منها:

١ - أن مَن تكلَّم ناسيًا في صلاتِه فصلاتُه صحيحةٌ؛ لأنَّ النبي ﷺ تكلَّم، وكذلك الصحابةُ تكلَّموا.

ولكن هذا قد ينازَعُ فيه، فيقال: إنَّهم تكلَّموا بِناءً على أنَّ الصلاةَ قد انْتَهَتْ بخلافِ مَن نَسِي فتكلَّم، وهو يصلِّي، كما لو استأذَن عليه أحدٌ، فقال له: تفضَّل فهذا كلامٌ، لكنه قاله ناسيا أنه في صلاةٍ.

ويمكِنُ أن يجَابَ عن هذا الإشكالِ بعموم قولِه تعالى: ﴿رَبَّنَا لَاتُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ آخْطَأْنَا ﴾ [الثَّقَة ٢٨١]. وعليه فإن مَن تكلَّم ناسيا تكونُ صلاتُه صحيحةً.

٢-ويستفاد من قولِهم: هل قُصِرَت الصلاةُ؟ أنَّ الأصلَ في فعلِه ﷺ التشريعُ.

\* \* \*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحْلَقهُ:

٨٩- باب الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُق الْمَدِينَةِ، وَالْمَوَاضِع الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِي ﷺ.
٨٩- باب الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُق الْمُقَدَّمِي، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضِيلُ بْنُ سُلَيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ عُقْبَةَ قَالَ: رَأَيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله يتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ، فَيصَلِّي خِيهَا، وَأَنَهُ رَأَى النَّبِي ﷺ يصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ. وَسَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ. وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلا أَعْلَمُهُ إِلا وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ، وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلا أَعْلَمُهُ إِلا وَافَقَ نَافِعًا فِي الأَمْكِنَةِ كُلِّهَا، إِلا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ.

[الحديث ٤٨٣ - أطرافه في: ٧٣٤، ٢٣٣٦، ٥٣٥].



هذا الذي فعَلَه ابنُ عمرَ رفظ لم يوافقه عليه الصحابةُ؛ لأنهم يعْلَمون أن النبي ﷺ لم يفْعَلْ ذلك ليُسْتَنَّ به، ولكنه فعَلَه اتفاقًا (١)، وما فُعِل اتفاقًا فإنه لا يظهرُ فيه إرادةُ التشريعِ.

وما ذهَبَ إليه أكثرُ الصحابةِ هو الأصحُّ، ولذلك فإنه لا ينبغي تقصُّدُ هَذه الأماكن ويعْتَذرُ عن ابنِ عمرَ رضي بمحبتِه الشديدةِ لاتباعِ السنةِ، فكان يفعلُ كلَّ شيءٍ يفْعَلُه النبي ﷺ حتى هذه الأشياءُ التي وقَعَتْ اتفاقًا (١).

(١) أي: على سبيل المصادفة.

(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلِّلهُ في «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۲۰۹، ۲۰۱): وما فعله النبي على على وجه التعبد فهو عبادة يُشْرَع التأسِّي به فيه، فإذا خصَّص مكانًا أو زمانًا بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة؛ كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها، وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه، فالتأسى به أن يفعل ما فعل، على الوجه الذي فعل؛ لأنه فِعْل.

وذلك إنها يكون بأن يقصد مثلها قصد، فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا مُتبِّعِين له، وكذلك إذا ضرب الإقامة حد، بخلاف من شاركه في السفر، وكان بقصده غير قصده، أو شاركه في الضرب، وكان قصده غير قصده، فهذا ليس بمتابع له، ولو فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان، أو أن يفضل في إدواته ماء، فيصب على أصل شجرة، أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟

كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك، وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك؛ لأن ذلك ليس بمتابعة له؛ إذ المتابعة لا بد فيها من القصد، فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل، بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير متابع له، وابن عمر حيش يقول: وإن لم يقصده، لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان، فأحب أن أفعل مثله، إما لأن ذلك زيادة في محبته، وإما لبركة مشابهته له.

ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته، وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك، ويرخص في مثل ما فعله ابن عمر، وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر؛ اتباعًا لابن عمر، وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان.

أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهور، وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور، وإن فعلها ابن عمر؛ فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها، فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب ويشخه أنه كان في السفر، فرآهم ينتابون مكانًا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله على فيه فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنها هلك من كان قبلكم بهذا، ومن أدركته فيه الصلاة فليصل فيه، وإلا فليمش. اهـ



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٤٨٤ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِياضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ ينْزِلَ بِنِي الْحُلَيفَةِ حِينَ يعْتَمِرُ، وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ، تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِنِي الْحُلَيفَةِ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ، أَوْ حَجِّ، أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ، أَوْ حَجِّ، أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا طَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي السَّسَرْقِيةِ فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّى ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي السَّسَرْقِيةِ فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّى يَصْبِحَ، لَيسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ، وَلا عَلَى الأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيهَا الْمَسْجِدُ، كَانَ رَسُولُ الله عَلَى عَبْدُ الله عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ " كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ثَمَّ يَصَلِّي، فَلَاحًا أَنْ فَيْدُ اللهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ " كَانَ رَسُولُ الله يَصَلِّي عَبْدُ الله عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ " كَانَ رَسُولُ الله يَصَلِّي فِيهِ.

[الحديث ٤٨٤ - أطرافه في: ١٥٣٢، ١٥٣٣، ١٧٩٩].

٥٨٥ – وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى حَيثُ الْمَسْجِدُ الصَّغِيرُ الَّذِي وَدُنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ "، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الله يعْلَمُ " الْمَكَانَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ النَّبِي ﷺ، يَقُولُ: ثَمَّ عَنْ يمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيمْنَى، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَينَهُ وَبَينَ الْمَسْجِدِ الأَكْبَرِ رَمْيةٌ بِحَجَرٍ أَوْ نَحُو ذَلِكَ.

٤٨٦ - وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ (١) الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ تَعَلِّشُهُ في «الفتح» (١/ ٥٦٩): قوله: كان ثُمَّ خليج. تكرر لفظ «ثُمَّ» في هذه القصة، وهـو بفتح المثلثة، والمراد به: الجهة، والخليج: واد له عمق، والكُثُب -بضم الكاف والمثلثة-: جمع كثيب، وهو رمل مجتمع.اهـ

<sup>(</sup>٢) أي: شجرة ذوات شوك، وهي التي تعرف بأم غَيْلان. قاله الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) بالحاء المهملة؛ أي: دفع. قاله الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة. قاله الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٦٩): بضم أوله من أَعْلَم يُعْلِم، من العلامة.اهـ

<sup>(</sup>١)قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٧٠): أي: عِرقُ الظّبية، وهو وادٍ معروف.اهـ.

الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَينَهُ وَبَينَ الْمُنْصَرَفِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدِ ابْتُنِي ثَمَّ مَسْجِدٌ، فَلَمْ يكُنْ عَبْدُ الله يصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يتُرُكُهُ عَنْ يسَارِهِ، وَوَرَاءَهُ، وَيصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُ الله يسرُوحُ مِنَ يتُرُكُهُ عَنْ يسَارِهِ، فَو رَاءَهُ، وَيصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُ الله يسرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ، فَلا يصَلِّي الظَّهْرَ حَتَّى يأْتِي ذَلِكَ الْمَكَانَ، فَيصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصَّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يصَلِّي بِهَا الصَّبْحُ (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ السَّبْحَ (السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يصَلِّي بِهَا الصَّبْحَ (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٧٨٧ - وَأَنَّ عَبْدَ اللهَ حَدَّنَهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ ينْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّويَةِ إِنَّ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، وَوِجَاهَ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحٍ أَ سَهْلٍ، حَتَّى يفْضِي مِنْ الرُّويَّةِ إِنَّ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، وَوَجَاهَ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحٍ أَ سَهْلٍ، حَتَّى يفْضِي مِنْ أَكُمَةٍ دُويَنَ بَرِيدِ الرُّويَّةِ بِمِيلَينِ وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلاهَا، فَانْتَنَى فِي جَوْفِهَا وَهِي قَائِمَةٌ عَلَى سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ.

١٤٥٥ - وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، حَدَّثُهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ الْعَرْجِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ شَلِهَاتِ الطَّرِيقِ، بَينَ أُولَئِكَ السَّلِهَاتِ كَانَ عَبْدُ الله مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يمِين الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلِهَاتِ الطَّرِيقِ، بَينَ أُولَئِكَ السَّلِهَاتِ كَانَ عَبْدُ الله يرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: شجرة عظيمة. قاله في «الفتح» (١/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) بالراء والمثلثة مُصَغَّرًا: قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخًا. قاله الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٧٠): «ووجاه الطريق» بكسر الواو؛ أي: مقابله، قوله: بطح. بفتح الموحَّدة وسكون الطاء وبكسرها أيضًا؛ أي: واسع.اهـ

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ تَعَلِّشَهُ في «الفتح» (١/ ٥٧٠): قوله: تَلْعة. بفتح المثناة وسكون اللام، بعدها مهملة، وهي: سيل الماء من فوق إلى أسفل، ويقال أيضًا لما ارتفع من الأرض ولما انهبط.

والعَرْج: بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم: قرية جامعة، بينها وبـين الرُّوَيْثَة ثلاثـة عـشر أو أربعة عشر ميلًا.

والهَضْبة: بسكون الضاد المعجمة: فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل، وقيل: الجبل المنبسط على الأرض، وقيل: الأكمة المَلْساء.



١٨٩ - وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى، ذَلِكَ الْمَسِيلُ لاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى، بَينَهُ وَبَينَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلُوةٍ، وَكَانَ عَبْدُ الله يصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ هِي أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِي أَطُولُهُنَّ (۱).

ُ ٤٩٠ وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثُهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ ينْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الطَّهْرَانِ، قِبَلَ الْمَسِيلِ عَنْ يسسَارِ الطَّرِيقِ الظَّهْرَانِ، قِبَلَ الْمَسْسِلِ عَنْ يسسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، لَيسَ بَينَ مَنْزِلِ رَسُولِ الله ﷺ وَبَينَ الطَّرِيقِ إِلا رَمْيةٌ بِحَجَرٍ "ا.

=

والرَّضْم: الحجارة الكبار، واحدها: رَضْمة بسكون الضاد المعجمة في الواحد والجمع، ووقع عند الأَصِيلي بالتحريك.

قوله: عند سلمات الطريق؛ أي: ما يتفرع من جوانبه، والسلمات: بفتح المهملة وكسر اللام في رواية أبي ذر والأصِيل، وفي رواية الباقين بفتح اللام، وقيل: هي بالكسر الصَّخَرات، وبالفتح: الشجرات.

(١) قال الحافظ يَخلَفهُ في «الفتح» (١/ ٥٧٠): السرحات بالتحريك: جمع سَرْحة، وهي: الشجرة الضخمة كما تقدم.

قوله: في مسيل دون هَرْشَى. المسيل: المكان المنحدر، وهَرْشَى بفتح أوله، وسكون الراء، بعدها شين معجمة مقصور، قال البكرى: هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشام، قريب من الجُحْفة، وكراع هرشى: طرفها، والغَلْوة -بالمعجمة المفتوحة- غاية بلوغ السهم، وقيل: قدر ثُلُثَيْ ميل.اهـ

(٢) قال الحافظ تَخَلِقهُ في «الفتح» (١/ ٥٧٠): قوله: مر الظهران. بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء، هو: الوادي الذي تُسمَّيه العامة: بطن مَرْو، بإسكان الراء بعدها واو، قال البكري: بينه وبين مكة ستة عشر ميلًا، وقال أبو غَسَّان: سُمِّي بـذلك؛ لأن في بطن الوادي كتابة بعرق من الأرض أبيض هجاء (م را) الميم منفصلة عن الراء. وقيل: سُمِّى بذلك لمرارة مائه.

عين. تسلمي بدانت عمر اره ماند.

قوله: قبل المدينة. بكسر القاف وبفتح الموحدة؛ أي: مقابلها.

والصفراوات: بفتح المهملة وسكون الفاء: جمع صفراء، وهو مكان بعد مر الظهران.اهـ

٤٩١ - وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ ينْزِلُ بِلْ يَلْوَى طُوًى ﴿ وَيبِيتُ حَتَّى يَصْبِحَ، يَصَلِّي الصَّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ الله ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ عَلِيظَةٍ لَيسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِي ثُمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ.

[الحديث طرفاه في: ١٧٦٧، ١٧٦٩].

١٩٢ - وَأَنَّ عَبْدَ الله حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَي الْهَبَلِ الْجَبَلِ الَّذِي بَينَهُ وَبَينَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِي شَمَّ يسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ اللَّذِي بُنِي شَمَّ يسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الْأَكَمَةِ، وَمُصَلَّى النَّبِي ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعِ الْأَكَمَةِ، وَمُصَلَّى النَّبِي ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعِ الْخَبَلِ الَّذِي بَينَكَ وَبَينَ الْكَعْبَةِ.

هذا التتبُّعُ عجيبٌ جدًّا من ابنِ عَمرَ رضيً الله أنه قد سبق لنا أنَّ هذا الأصلَ الذي بَنَى عليه مِنْها بَه مُخالِفٌ لها كان عليه أكثرُ الصحابةِ رضيً وذلك لأنَّ صلاةَ النبي عَلَيْهُ في هذه المواضع كانت اتفاقًا فهي أماكنُ اتَّفِق أن تُصادِفَه الصلاةُ فيها فصلًى فيها، ولهذا لم يشِر عَلَيْهُ إلى فضيلةِ الصلاةِ فيها.

ولكن لله دَرُّ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ على هذا السياقِ.

قَالَ ابنُ حجرٍ رَحَمُلَتُهُ في «الفتح» (١/ ٥٧١):

عُرِف مِن صَنَيع ابنِ عمرَ استحبابُ تتبُّعِ آثارِ النبي ﷺ والتبرُّكِ بها، وقد قال البغوي من الشافعية: إنَّ المساجدَ التي ثبَتَ أنَّ النبي ﷺ صلَّى فيها لو نَذَر أحدٌ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ كَ لَشَهُ في «الفتح» (١/ ٥٧٠): بضم الطاء للأكثر، وبه جزم الجوهري، وفي رواية الحموي والمستملي: بذي الطوى. بزيادة الألف واللام، وقيَّده الأَصِيلي بالكسر، وحكى عياض وغيره الفتح أيضًا.اهـ

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ وَ الفتح» (١/ ٥٧٠): الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة: مدخل الطريق إلى الجبل.

وقيل: الشق المرتفع كالشَّرَّافة. ويقال أيضًا لمدخل النهر.اهـ



الصلاةَ في شيءٍ منها تعين، كما تتَعينُ المساجدُ الثلاثةُ.اهـ

هذا غيرُ صحيحٍ، فلا تُقْصَدُ هذه المساجدُ أبدًا للتبرُّكِ بها، حتى المساجدُ الثلاثةُ لا تُقْصَدُ للتبرُّكِ بها، إنها تُقْصدُ لكثرةِ الثوابِ.

ثم إنه أيضًا لو نَذَر أحدٌ أن يصلِّي في المكانِ الذي صلَّى فيه الرسول عَلَيْ لكانَ هذا الندرُ نَذْرَ ما لا يستطاعُ؛ لأنَّ ثبوتَ أن النبي عَلَيْ صلَّى في هذا المكانِ في الوقتِ الحاضرِ بعيدٌ جدًّا.

وعليه؛ فإنه إذا نذَرَ هذا قلنا له: كفِّر كفارةَ يمينٍ، وصلِّ حيث شئتَ (١). ثُمَّ قَالَ الحافظُ رَحَمُلَللهُ (١/ ٥٧١):

الرابعُ: ذكرَ البخاري المساجدَ التي في طرقِ المدينةِ، ولم يذُكُرِ المساجدَ التي كانت بالمدينة؛ لأنه لم يقع له إسنادٌ في ذلك على شرطِه، وقد ذكر عمرُ بنُ شبّةَ في أخبارِ المدينةِ المساجدَ والأماكنَ التي صلّى فيها النبي ﷺ بالمدينةِ مُسْتَوعِبًا، وروَى عن أبي غسّان عن غيرِ واحدٍ من أهلِ العلمِ أن كلَّ مسجدِ بالمدينةِ ونواجِيها مبني بالحجارةِ المنقوشةِ المطابقةِ، فقد صلّى فيه النبي ﷺ، وذلك أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ حينَ بنى مسجدَ المدينةِ سأل الناسَ، وهم يومئذٍ مُتَوافِرون عن ذلك، ثم بناها بالحجارةِ المنقوشةِ المطابقةِ، وقد عين عمرُ بنُ شَبّةَ منها شيئًا كثيرًا، لكن أكثرُه في مذا الوقتِ قد اندَثَر، وبقِي من المشهورةِ الآنَ مسجدُ قُباءٍ، ومسجدُ الفضيخِ، وهو شمائي مسجدِ قُباءٍ، ومسجدُ الفضيخِ، وهو شرقي مسجدِ قُباءٍ، ومسجدُ الفضيخِ، وهو شرقي مسجدِ قُباءٍ، ومسجدُ الفضيخِ، وهو

<sup>(</sup>۱) وقال ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز تَعَلِّلَهُ معلَّقًا على كلام ابن حجر، والبغوي -رحمهما الله-: هـذا ضعيف، والصواب: أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد رحل، فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف.

وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب: أنه لا يجوز قصدها للعبادة، ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سدًّا لذريعة الشرك، ويكفيه أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية. والله أعلم.اهـ

قرَيظة ، ومسجد بني ظَفر شَرْقي البقيع ، ويعرف بمسجد البَغْلَة ، ومسجد بني معاوية ، ومسجد بني معاوية ، ويعرف بمسجد الإجابة ، ومسجد الفتح قريب من جبل سَلْع ، ومسجد القبلتين في بني سَلَمة . هكذا أثبتَه بعضُ شيو خِنا ، وفائدة معرفة ذلك ماتقدَّم عن البغوي . والله أعلم . وهذه بلا شكّ فائدة عير مفيدة .

#### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ خَالَالْمُالِكَاكَ:

• ٩- بابِّ: سُتْرَةُ الإِمَام سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ.

٤٩٣ – حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَادٍ أَتَانٍ وَأَنَّا عَبْدِ الله ابْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَادٍ أَتَانٍ وَأَنَّا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنِّى إِلَى غَيرِ جِدَادٍ، فَمَرَرْتُ بَينَ يدَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يَنْكِرْ ذَلِكَ عَلَى أَحَدُ اللهُ اللهُ عَلَى أَحَدُ اللهُ اللهُ عَلَى أَحَدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَحَدُ اللهُ اللهُ عَلَى أَحَدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَحَدُ اللهُ اللهُ عَلَى الصَّفَ اللهُ اللهُ

كُوقَالَ الْبُخَارِيِّ يَحْلِللهُ: "بابٌ: سترةُ الإمامِ سترةُ مَن خلفَه". واستدلَّ يَحْلِللهُ بحديثِ عبدِ اللهِ بن عباسٍ، وموطنُ الشاهدِ منه قولُه: "مرَرْتُ بينَ يدَي بعضِ الصفِّ فنزَلْتُ وأرْسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ". وهذا يدُلُّ على أن سترةَ الإمامِ سترةُ مَن خلفَه، وإلا لَحَرم أن يمُرَّ بينَ يدَي بعضِ الصفِّ؛ لأنَّ المرورَ بينَ يدَي المصلِّي وسترتِه من كبائرِ الذنوبِ " فلها أُقِرَّ ابنُ عباسٍ على ذلك، ولم ينْكِر عليه أحدٌ دلَّ هذا على أن سترة الإمامِ الذنوبِ " فلها أُقِرَّ ابنُ عباسٍ على ذلك، ولم ينْكِر عليه أحدٌ دلَّ هذا على أن سترة الإمامِ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤٠٥) (٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) يدل على ذلك ما رواه البخاري (٥١٠)، ومسلم (١/٣٦٣) (٥٠٠)، عن أبي جُهَيْم قال: قال رسول الله على ذلك ما رواه البخاري (٥١٠)، ومسلم (١/٣٦٣) (١٠٠)، عن أبي جُهَيْم قال: قال رسول الله على المصلى ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه». وزاد البزار في مسنده (٣٧٨٢): «خريفًا».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٦١): رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.



سترةً مَن خلفَه (١)

وعلى هذا فإذا مرَّ بينَ يدَي الإمامِ ما يقْطَعُ الصلاة؛ كالمرأةِ والحمارِ والكلبِ الأسودِ ('') فإن صلاتَه وصلاةَ مَن وراءَه أيضًا تَبْطُلُ؛ لأن سترتَه سترةٌ لهم، فإذا بطَلَتْ صلاتُه من أجل المرور بَطَلتْ صلاةُ مَن خلفَه.

#### \* **\* \*** \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٤٩٤ - حدثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ يوْمَ الْعِيدِ أَمَّرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَينَ يدَيهِ فَيصَلِّي إلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثُمَّ اتَّخَذَهَا الأُمْرَاءُ (٢).

[الحديث ٤٩٤ - أطرافه في: ٤٩٨، ٩٧٢، ٩٧٣].

وَ قُولُه: ﴿إِذَا خَرَجَ يُومَ الْعَيْدِ». فيه دليلٌ على أن السُّنَّةَ لأهلِ المدينةِ أن يصلُّوا العيدَ خارج البلدِ خلافًا للعملِ اليومَ؛ أهل المدينة اليومَ يصلونَ العيدَ في المسجدِ النبوي، وهذا خلافُ السنةِ.

لكن كأنَّ هذا مَشَى عليه الناسُ من قديم الزمنِ، ولعلهم ظَنُّوا أن فضيلة المسجدِ النبوي بأنَّ الصلاة فيه خيرٌ من ألفِ صلاةٍ فيها سواه، مُقدَّمةٌ على فضيلةِ خروجِهم لصلاةِ العيدِ إلى خارج البلدِ.

ولكن في هذا نظرُّ؛ لأن إظهارَ هذه الشعيرةِ وبيانَها للناسِ وإفرادَها بمكان خاصٌّ

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَخَلَفُهُ: لو مَرَّ حمار بين يدي المأموم، والإمام قـد اتخـذ سـترة، فـماذا نقـول: إن صلاة المأموم صحيحة؟

فأجاب يَخَلَلْتُهُ: سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لأنه تابع للإمام، والإمام لم يمر بين يديه شيء.

<sup>(</sup>٢)روى مسلم (٥١١) (٢٦٦)، عن أبي هريرة وشخ قال: قال رسول الله على: "يقطع الصلاة المرأة والحار والكلب، ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل».

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۲۰۵) (۲٤٥).

يعادِلُ فضلَ المسجدِ، كما أننا نقولُ: صلاةُ الإنسانِ في بيتِه -صلاةَ النافلةِ- أفضلُ من صلاتِه إياها في المسجدِ النبوي.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لِسَّهُ:

٢٩٥ - حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيفَةَ، قَالَ: صَمِعْتُ أَبِي، أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ -وَبَينَ يدَيهِ عَنَوَةٌ - الظُّهْرَ رَكْعَتَينِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَين، يمُرُّ بَينَ يدَيهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِارُ (١).

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

١ ٩- باب قَدْرِ كَمْ ينْبَغِي أَنْ يكُونَ بَينَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ؟

٢٩٦ - حدثنا عمرُ بْنُ زُرَارَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَـنْ سَهْلٍ، قَالَ: كَانَ بَينَ مُصَلَّى رَسُولِ الله ﷺ وَبَينَ الْجِدَارِ عَرُّ الشَّاةِ (١٠).

[الحديث ٤٩٦ - طرفه في: ٧٣٣٤].

٤٩٧ – حدثنا الْمَكِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا يزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ جِـدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا (١).

قَالَ الحافظُ رَحَلَسْهُ في «الفتح» (١/ ٧٧٥-٥٧٥):

وَ قُولُه: «بابُ قدرِ كَم ينْبَغِي أَن يكونَ بينَ المُصلِّي والسُّتْرةِ؟». أي: من ذراع ونحوه، والمُصلِّي بكسرِ اللامِ على أنه اسمُ فاعلٍ، ويحْتَمِلُ أَن يكونَ بفتحِ اللامِ؛ أي: المكانَ الذي يصَلَّى فيه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۰۵) (۲۶۹).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۰۵) **(۲۲۲)**.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم بنحوه (۹۰۵) (۲۲۲).



﴿ قُولُه: «عن أبيه». في روايةِ أبي داودَ والإسهاعيلي: أُخْبَرَني أبِي.

كِقولُه: «عن سهل». زاد الأَصِيلي: ابنَ سعدٍ.

وَ قُولُه: «كَانَ بِينَ مُصلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ». أي: مُقامِه في صلاتِه. وكذا هو في روايةِ أبي داود.

وَ قُولُه: «وبينَ الجدارِ». أي: جدارِ المسجدِ مها يلي القبلة، وصرَّح بذلك من طريقِ أبي غسَّانَ، عن أبي حازم في الاعتصام.

﴿ وَكَانَ تَامَّةٌ، أو «مَمَرُّ الشَّاقِ». بالرفع، وكان تَامَّةٌ، أو «مَمَرُّ» اسمُ «كان» بتقدِيرِ قَدْر أو نحوِه، والظرفُ الخبرُ، أَعْرَبَه الكَرْمَاني بالنصب على أنَّ مَمَرِّ خبرُ «كان»، واسمُها نحو قدرِ المسافةِ».

قال: والسياقُ يدُلُّ عليه.

أقولُه: «عن سَلَمةَ». يَعْنِي: ابنَ الأَكْوَع، وهذا ثاني ثلاثياتِ البخاري.

وَقُولُه: «كَانَ جَدَارُ المسجدِ». كذا وَقَعَ في روايةِ مكي، ورواه الإسهاعيلي من طريقِ أبي عاصم، عن يزيدَ بلفظِ: كَانَ المنبرُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ ليس بينَه وبينَ حائطِ القبلةِ إلا قَدرُ ما تمُرُّ العَنزةُ. فتَبينَ بهذا السياقِ أن الحديثَ مرفوعٌ.

﴿ قُولُه: «تَجُوزُها». ولبعضهم: أن تَجُوزَها؛ أي: المسافة، وهي ما بينَ المنبرِ والجدارِ. فإن قيل: مِن أين يطابقُ الترجمةَ؟

أجاب الكَرْماني، فقال: من حيث إنه ﷺ كان يقومُ بجنبِ المنبر؛ أي: ولم يكُن لمسجدِه محرابٌ (١) فتكونُ مسافةُ ما بينَه وبينَ الجدارِ نظيرَ ما بينَ المنبرِ والجدارِ، فكأنه

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح يَحْلَلْهُ: ذكر ابن حجر أنه لم يكن بمسجد النبي ﷺ محراب، فها هو حكم المحاريب الموجودة الآن؛ إذ إن بعض الناس قد أنكرها، وقال: إنها من البدع؟

فأجاب تَخَلِّلْهُ: القول الوسط في هذه المسألة أن اتخاذ المحاريب مباح، فلا يطلب، ولا ينهى عنه، ولكن إذا صار فيه مصلحة -وهي الدَّلالة على القبلة- تـرجَّح مـن هـذه الناحيـة، وصـار مـستحبًّا لغيرِه، وعلى هذا عمومُ الناسِ اليومَ.

قال: والذي ينْبَغِي أن يكونَ بينَ المُصلِّي وسترتِه قَدْرَ ما كان بينَ مِنْبره وجدارِ القبلةِ.

وأوضحُ مِن ذلك ما ذكرَه ابنُ رَشِيدٍ أنَّ البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديثِ سهلِ بن سعدِ الذي تقدَّم في بابِ الصلاةِ على المنبر والخَشَب، فإنَّ فيه أنه ﷺ قام على المنبر حينَ عُمِل، فصلَّى عليه، فاقْتَضَى ذلك أن ذكرَ المنبر يؤْخَذُ منه موضعُ قيامِ المُصلِّى.

فإن قيل: إنَّ في ذلك الحديثِ أنه لم يسجُدْ على المنبرِ، وإنها نزَلَ فسَجَدَ في أصلِه، وبين أصل المنبر وبينَ الجدارِ أكثرُ مِن مَمرِّ الشاةِ.

أجيب: بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصَلَتْ في أعلى المنبر، وإنها نزَلَ عن المنبر؛ لأنَّ الدرجة لم تتَّسِعْ لقَدرِ سجودِه، فحصَلَ بذلك المقصودُ.

وأيضًا فإنه لمَّا سَجَد في أصلِ المنبرِ صارتِ الدرجةُ التي فوقَه سترةً له، وهو قدرُ ا تقدَّم.

قَالَ ابنُ بطَّالٍ: هذا أقلُّ ما يكونُ بينَ المصلِّي وسترتِه؛ يعني: قدرَ ممرِّ الشاةِ.

وقيل: أقلُّ ذَلك ثلاثةُ أذرع؛ لحديثِ بلالٍ، أنَّ النبي ﷺ صلَّى بالكعبةِ، وبينَه وبينَه وبينَه وبينَه وبينَه وبينَه أذرعِ، كما سيأتي قريبًا بعدَ خسةِ أبوابٍ، وجمَعَ الدَّاوُدي بأنَّ أقلَّه ممرُّ

وسئل أيضًا يَخَلَلْهُ: ما هـو المحراب المذكور في قوله تعـالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكِّرِيّا ٱلْمِحْرَابَ﴾ [النِّفْلَان:٣٧]. وهل المحراب مهم في وقتنا الحاضر؟

فأجاب تَحَلَّلَتُهُ: المحراب في هذه الآية قالوا: هو مكان العبادة؛ مثل المصلَّى، وليس المقصود به المحراب الموجود عندنا الآن. ومن الجهل الشديد أنه يوجد في بعض المساجد في بعض البلاد محاريب مكتوب عليها: ﴿كُلَّمَا دَخُلَ عَلَيْهَا أَلْمِحْرَابَ﴾.

وأما بالنسبة لأهمية المحراب في الوقت الحاضر فإنه لا شك في أهميته؛ وذلك نظرًا لكثرة الجهل وعدم المعرفة.

وقد حُكِي لي أن مسجدًا من المساجد أخطأ فيه الفَرَّاش -وقد كانت الفُرُش في الزمان الأول عبارة عن سجاجيد، وفيها محاريب ذات صورة مُقَوَّسة - فأخطأ هذا الفرَّاش، فجعل هذه الفُرُش محاريبها عكس القبلة، فدخل رجل فوجد المحاريب هكذا، فصلي وجعل القبلة وراءه.

الشاةِ، وأكثرَه ثلاثةُ أذرعٍ، وجمعَ بعضُهم بأن الأولَ في حالِ القيامِ والقعودِ، والثاني في حالِ الركوع والسجودِ.

وقال ابنُ الصَّلاحِ: قدَّرُوا ممرَّ الشاةِ بثلاثةِ أذرعٍ.

قلتُ: ولا يخْفَى ما فيه(١).

وقال البَغَوي: استحبَّ أهلُ العلمِ الدُّنُوَّ من السترةِ بحيث يكونُ بينَه وبينها قَدْرُ إمكانِ السجودِ، وكذلك بينَ الصفوفِ، وقد ورَدَ الأمرُ بالدُّنوِّ منها.

وفيه: بيانُ الحكمةِ من ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغيرُه، من حديثِ سهلِ بن أبي حثْمَة مرفوعًا: «إذا صلَّى أحدُكم إلى سترةٍ فلْيَدْنُ منها، لا يقْطَعُ الشيطانُ عليه صلاتَه».اهـ

الظاهرُ لي -واللهُ أعلمُ-: أن قَدْر مَمَّر الشاةِ فيها بينَ السترةِ وبين منتهى سجودِه وإن كان في بعضِ الألفاظِ التي ذكرَها الشارحُ: من مقامِه؛ لأنَّنا لو قلنا بين مقامِه وبينَ الجدارِ ممرُّ الشاةِ إذا قدَّرْناه بالقدمِ لا يتَجاوَزُ نصف ذراعٍ، وهذا لا يمكنُ أن يقَعَ فيه السجودُ.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَلَىٰ اللهُ الله

٩٢ - باب الصَّلاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ.

٤٩٨ - حدثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ عُبَيدِ الله، قال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيصَلِّي إِلَيهَا.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الشارح يَعَلَلْنهُ معلقًا على ذلك:

وهذا واضحٌ، ولا يخفى ما فيه؛ لأنه لا يمكن أن يكونَ مَمَـرُّ الشاة ثلاثةَ أذرع.اهـ

### ٩٣ - باب الصَّلاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ.

١٩٩ حدثنا آدَم، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيفَة، قَالَ: صَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ الله ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّاً فَصَلَّى بِنَا الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَبَينَ يَدَيهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِارُ يمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا(")

الفرقُ بينَ العَنزةِ والحربةِ أن العَنزةَ مُدوَّرةٌ مُدبَّبةٌ لها رأسٌ، والحربةُ مُسَطَّحةٌ؛ كالمِشطِ وكلاهما في طرفِ الرمح.

وفي حديثِ أبي جُحَيفةَ بهذا اللفظِ؛ دليلٌ على جوازِ جمعِ المسافرِ وإن كان نازلًا. يؤخَذُ هذا من قولِه: فتوضَّأ فصلَّى بنا الظهر والعصرَ. وهذا هو الصحيحُ، لكن تَرْكُ الجمع أفضلُ، بخلافِ ما إذا كان سائرًا فالجمعُ أفضلُ.

#### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَثَلَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٩٤ - باب السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا.

١٠٥ - حدثنا سُلَيَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جُحَيفَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، وَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَينِ، وَنَصَبَ بَينَ يَدَيهِ عَنَزَةً، وَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بَوَضُوبِهِ "أَ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۵۰۳) (۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٠٣) (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو مذهب الحنابلة. وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٩٥)، و «المغني» (٣/ ٨٩، ٩٠).



﴿ الله فَي مَكَ السّرةِ بمكةً وغيرِها ». يشيرُ يَخَلّله إلى ردِّ قولِ مَن يقولُ: إن مكةَ لا تَحتاجُ إلى سترةٍ، وإنه لا تُقطعُ صلاة المرءِ المرأةُ والكلبُ الأسودُ والحمارُ، إذا كان ذلك في مكة (١).

والصحيحُ: أن مكة وغيرَها سواءٌ في اتخاذ السترةِ، وفي بطلانِ الصلاةِ بها يُبْطِلُ مرورُه الصلاةَ؛ لعمومِ الأدلةِ، وليس هناك ما يخصِّصُ هذه الأدلةَ إلا مسألةٌ واحدةٌ، وهي إذا قام الإنسانُ يصلي في مكانِ الطائفين؛ فإنه في هذه الحالِ لا حُرمةَ له، ويجُوزُ أن يمُرَّ الإنسانُ بينَ يديه.

ويقالُ لهذا الذي يصلِّي في مكانِ الطائفين: إنه لاحقَّ لك في منعِ الهارِّ بين يديك؛ لأنه يمْكِنُك أن تُصلِّي في كلِّ مكانٍ من المسجدِ، لكن الطائف لا يمكنُ أن يطوف في كلِّ مكانٍ من المسجد، ولا يمكِنُ أن يطوف أيضًا في مكانٍ بعيدٍ عن الكعبةِ، إلا إذا كان هناك زحامٌ وامتلاً المطاف.

ثم استدلَّ كَنَيْشَهُ بأنَّ النبي ﷺ صلَّى بالبطحاءِ الظهرَ والعصرَ ركعتين، ونصَبَ بينَ يعنَ بينَ يعنَ الله عَنزةً، وتوضَّأ، فجعَلَ الناسُ يتمسَّحون بوضوئه.

وهذا الحديثُ فيه الترتيبُ الذِّكْري، لا المعنوي، لأن وُضوءَه كان قبلَ صلاتِه.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١)وهذا هو مذهب الشافعية، كها حكاه عنهم صاحب «الفتح» (١/ ٥٧٦).

وقد سئل الشيخ الشارح تَعَلَّلُهُ: في وقتنا الحاضر يصعب على الإنسان أن يحترز مـن مـرور النـاس أمامه، وهو يصلي في الحرم؟

فأجاب يَحْلَلْله: من المعلوم أن الإنسان إذا أبعد سلِم من ذلك، ونحن قـد جرَّبْنا هـذا، وأمـا الـذي يجلس في زمرة الناس فلا شك أنهم سوف يَتَعَدَّوْنه ويتجاوزونه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَسْهُ:

ه ٩- باب الصَّلاةِ إِلَى الأُسْطُوانَةِ.

وَقَالَ عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيهَا (١).

وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يصَلِّي بَينَ أُسْطُوانَتَينِ فَأَذْنَاهُ إِلَى سَارِيةٍ، فَقَالَ: صَلِّ إِلَيهَا"ً.

٢٠٥ - حدثنا الْمَكِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَلَّثَنَا يزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيدٍ، قَالَ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، فَيصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يا أَبَا مُسْلِم، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوانَةِ؟ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيتُ النَّبِي ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَهَا (١).

قَالَ ابنُ حجرِ رَحَمْ اللهُ في «الفتح» (١/ ٥٧٧):

و قولُه: «بابُ الصلاةِ إلى الأُسْطُوانةِ». أي: الساريةِ، وهي بضمِّ الهمزةِ وسكونِ السينِ المهملةِ، وضمِّ الطاءِ، بوزنِ أُفعُوانة على المشهورِ.

وقيل: بوزنِ فُعْلُوانةَ، والغالبُ أنها تكونُ من بناءٍ بخلافِ العمودِ؛ فإنه من حجر واحدٍ. قال ابنُ بطَّالٍ: لما تقدَّم أنه ﷺ كان يصلِّي إلى الحربةِ، كانت الصلاةُ إلى الأُسطُوانةِ أَوْلَى؛ لأنها أشدُّ سترةً. قلتُ: لكن أفاد ذكرُ ذلك التنصيصَ على وقوعِه، والنصُّ أعْلَى من الفَحْوَى.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري كَالله بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (۱/ ۷۷۷)، وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة كلفة البخاري كالله بكر بن أبي شيبة كالله في «مصنفه» (۲/ ۳۷۰)، قال: حدثنا وكيع، عن ربيعة بن عثمان التيمي، حدثنا إدريس الصنعاني، عن رجل يقال له: همدان، وكان بريد أهل اليمن إلى عمر، قال: قال عمر، فذكره. وهكذا رواه الحميدي في كتاب «النوادر»، عن وكيع.

<sup>«</sup>تغليق التعليق» (٢/ ٢٤٦)، و «فتح الباري» (١/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري كَ لَشَهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٥٧٧)، ووصله ابن أبي شيبة كَ لَشَهُ في «مصنفه» (٢/ ٣٧٠)، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال: رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين، فأخذ بقفاي، فأدناني إلى سترة، فقال: صل إليها. «تغليق التعليق» (٢/ ٢٤٦)، و «فتح الباري» (١/ ٧٧٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۰۵) (۲۲۶).

كَاقُولُه: «وقال عمرُ». هذا التعليقُ وصَلَه ابنُ أبي شيبةَ، والحُمَيْديُّ، مِن طريقِ هَمْدانَ –وهو بفتحِ الهاءِ وسكونِ الميمِ، وبالدالِ المهملةِ– وكان بَرِيدَ عمرَ –أي: رسولَه– إلى أهل اليمنِ، عن عمرَ به.

ووجهُ الأحقيةِ أنهما مُشْتركان في الحاجةِ إلى الساريةِ المُتَّخَذةِ إلى الاستنادِ والمُصَلِّي لجعلِها سترةً، لكن المصلِّي في عبادةٍ مُحَقَّقةٍ، فكان أحقَّ.

كَاقُولُه: «وراًى ابنُ عمرَ». كذا ثبت في رواية أبي ذرِّ والأصيلي وغيرهما، وعند بعض الرواةِ ورأى عمر بحذفِ ابن وهو أشبهُ بالصوابِ، فقد رواه ابنُ أبي شيبةَ من طريقِ معاويةَ بنِ قُرَّةَ بنِ إياسِ المُزَنيِّ، عن أبيه، وله صحبةٌ.

قال: رآني عمرُ وأنا أُصَلِّي. فذكرَ مثلَه سواءً، كلن زاد: فأخَذَ بقَفايَ، وعُرِف بذلك تسميةُ المُبْهَمِ المذكورِ في التعليقِ، وأراد عمرُ بذلك أن تكونَ صلاتُه إلى سترةٍ، وأراد البخاريُّ بإيرادِ أثرِ عمرَ هذا أن المرادَ بقولِ سلمةَ: يَتَحَرَّى الصلاةَ عندَها؛ أي: إليها. وكذا قولُ أنسِ: يَبْتَدِرُون السوارى؛ أي: يُصَلُّون إليها.

كَ قُولُه: "وحدَّثنا المكيُّ". هو ابنُ إبراهيمَ، كها ثبَتَ عندَ الأصِيلِيِّ وغيرِه، وهذا ثالثُ ثلاثياتِ البخاريِّ، وقد ساوَى فيه البخاريُّ شيخَه أحمدَ بنَ حنبلٍ؛ فإنه أُخْرَجَه في مسندِه، عن مكيِّ بنِ إبراهيمَ.

ووقَعَ عندَ مسلم، بلفظِ: يُصَلِّي وارءَ الصَّنْدُوقِ، وكأنه كان للمصحفِ صُنْدوقٌ يُوضَعُ فيه.

والأُسْطُوانَة المذكورةُ حقَّق لنا بعضُ مشايخِنا أنها المتوسِّطةُ في الرَّوْضةِ المُكَرَّمةِ وأنها تُعْرَفُ بأُسْطُوانةِ المهاجرين.

قال: ورُوِي عن عائشةَ أنها كانت تقولُ: لو عرَفَها الناسُ لاضْطَرَبوا عليها بالسهامِ، وأنها أسَرَّتْها إلى ابنِ الزبيرِ، فكان يُكْثِرُ الصلاةَ عندَها.

ثم وجَدْتُ ذلك في تاريخِ المدينةِ لابنِ النَّجَّارِ، وزاد: أنَّ المهاجرين من قريشٍ كانوا يَجْتَمِعون عندَها. وذكرَه قبلَه محمدُ بنُ الحسنِ في أخبارِ المدينةِ.

# ﴿ قُولُه: «يا أبا مسلمٍ». هي كنيةُ سَلَمةَ، ويَتَحَرَّى؛ أي: يَقْصِدُ. اهـ

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٥٠٣ - حدثنا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَـالَ: لَقَـدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ.

وَزَادَ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَنسِ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ

[الحديث ٥٠٣ - طرفه في: ٦٢٥].

وهذا واضحٌ، وفيه دليلٌ على أنهم يُصَلُّون قبلَ صلاةِ المغربِ، ويُصَلُّون إلى السواري، وهذا امتثالٌ لأمرِ النبيِّ ﷺ حيث كان يقولُ: «صَلُّوا قبلَ المغربِ». ويقولُ في الثالثةِ: «لمن شاء»؛ لئلا يَتَّخِذَها الناسُ سنةً راتبةً".

وفيه: دليلٌ على أن المغربَ لا يُصَلَّى من حينِ الغروبِ<sup>(۲)</sup>، بل السنةُ أن يكونَ هناك فرقٌ بين الأذانِ والإقامةِ، فيكونُ قولُه في الحديثِ: «والمغربَ إذا وجَبَتْ» (١٠)؛ أي: إذا غابَتْ، ولا يَلْزَمُ من ذلك أن يُصَلِّي بمجردِ غيابِها.

«فتح الباري» (١/ ٥٧٨)، و«التغليق» (٢/ ٢٤٦).

(٢) رواه البخاري (١١٨٣، ٧٣٦٨).

وقد سئل الشيخ الشارح تَخلَلْتُهُ: في حديث: «صلوا قبل المغرب»: بعض الناس يأتي المسجد ويجلس، ولا يصلي حتى يقام للصلاة؟

فأجاب يَحَلَّلُتُهُ: هذا غلط، وهو مخالف للسنة من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي على قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». والوجه الثاني: أنه على قال: «صَلُّوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، وقال في الثالثة: «لمن شاء».

<sup>(</sup>١) قوله: «وزاد شعبة عن عمرو»، عمرو هذا هو ابن عامر المذكور في السند، وقد وصل كَلَشَهُ هذه الزيادة في كتاب «الأذان» من طريق غندر، عن شعبة، حديث رقم (٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) أي: من بعد الأذان مباشرة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٦٥)، ومسلم (٦٤٦) (٢٣٣).

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِتُهُ:

## ٩٦ - بابُ الصَّلاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ.

٤٠٥ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ الْبَیْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلالٌ فَأَطَالَ، ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثْرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلالًا: أَيْنَ صَلَى ؟ قَالَ: بَیْنَ الْعَمُ ودَیْنِ الْمُقَدَّمَیْنِ (۱).
 الْمُقَدَّمَیْنِ (۱).

٥٠٥ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا، فَسَأَلْتُ بِلالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ عَلَى عَلَى عَلَى جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسِارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَى (١).

وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ. وَقَالَ: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ (١).

﴿ قُولُ البخاريِّ تَعَلَّلُهُ: فِي غيرِ جَماعةٍ. أما في الجماعةِ فلا يُصَلَّى بين السواري إلا عندَ الحاجةِ؛ كأن يكونَ الصفُّ أكثرَ مها بينَ الساريتينِ، وأما إذا كان دونَ ما بينَ الساريتين فلا بأسَ.

وكذلك لو كان هناك حاجةٌ كضيقِ المسجدِ.

والحاصلُ: أن الصلاةَ بينَ السُّواري إن كانت من منفردٍ فلا بأسَ بها، وإن كانت

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٩٩) (٣٨٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۳۲۹) (۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ تَحَلَّلَتُهُ في «الفتح» (١/ ٥٧٩): قوله: وقال إسهاعيل؛ أي: ابن أبي أُويْس. كـذا في روايـة أبي ذر والأصِيلي «قال» مُجَرَّدةً، وفي رواية كريمة: «قال لنا» فوضَحَ وصله. اهـ وانظر: «التغليق» (٢٤٧/٢).

من جماعةٍ لا يَزِيدُ صفُّهم على ما بينَ الساريتيْنِ فلا بأسَ بها، وإن كان في جماعةٍ يَزِيدُ الصفُّ على ما بينَ الساريتين فإنه مكروهٌ إلا إذا كان لحاجةٍ.

وإنها كُرِه في هذه الحالِ؛ لأنَّ الساريةَ تَفْصِلُ بينَ الصفِّ، فتَقْطَعُه، فلذلك كُرِه حتى كان الصحابةُ يُضْرَبون على ذلك '' .

وَقَالَ ابنُ حجرٍ كَخَلَسْهُ في «الفتح» (١/ ٥٧٨):

﴿ قُولُه: «بابُ الصلاةِ بينَ السُواري في غيرِ جماعةٍ». إنها قيَّدها بغيرِ الجهاعةِ؛ لأنَّ ذلك يَقْطَعُ الصفوف، وتسويةُ الصفوفِ في الجهاعةِ مطلوبٌ.

وقال الرافعيُّ في «شرحِ المسندِ»: احْتَجَّ البخاريُّ بهذا الحديثِ -أي: حديثِ ابنِ عمرَ، عن بلالٍ - على أنه لا بأسَ بالصلاةِ بينَ الساريتَينِ إذا لم يَكُنْ في جماعةٍ، وأشار إلى أن الأولى للمنفردِ أن يُصَلِّي إلى الساريةِ، ومع هذه الأولويةِ فلا كراهةَ في الوقوفِ بينَها؛ أي: للمنفردِ.

وأما في الجماعةِ فالوقوفُ بينَ الساريتَيْنِ كالصلاةِ إلى الساريةِ. انتهى كلامه.

وفيه نظرٌ لوُرودِ النهيِ الخاصِّ عن الصلاةِ بينَ السَّوارِي، كما رواه الحاكمُ من حديثِ أنسِ بإسنادٍ صحيح، وهو في السننِ الثلاثةِ، وحسَّنَه الترمذيُّ.

قال المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: كَرِهَ قومٌ الصفَّ بينَ السَّواري للنهيِ الواردِ عن ذلك، ومَحَلُّ الكراهةِ عندَ عدمِ الضيقِ، والحكمةُ فيه إما لانقطاعِ الصفِّ، أو لأنه موضعُ النَّعالِ''). انتهى

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه تَعَلِّلَتُهُ في سننه (۱۰۰۲). وصححه الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۳۹)، وابـن حبـان (۲۲۱۹)، وابن خزيمة (۲۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ الشارح تَعَلِّقَهُ معلِّقًا على كلامِ الطبريِّ: أما التعليل الثاني من كونه موضع النعال فغلط؛ لأن المعروف أن الصحابة إما أن يصلوا في نعالهم، وإما أن يضعوها على يسارهم إذا لم يكن عن يسارهم أحد، وإما أن يضعوها بين أرجلهم.اهـ



وقال القرطبيُّ: رُوِي في سببِ كراهةِ ذلك أنه مُصَلَّى الجنِّ المؤمنين ''. ﴿ وَحَدَّثنا جُوَيْرِيةُ ﴾. هو بالجيم، بصيغةِ التصغيرِ، وهو ابنُ أسهاءَ الضُّبَعيُّ، واتفق أن اسمه واسم أبيه من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء، وقد سمع جويرية المذكور من نافع، وروَى أيضًا عن مالكِ عنه.

﴿ وَكُولُهُ: «كُنتُ أُولَ الناسِ». كذا في روايةِ أبي ذرِّ وكريمةً، وفي روايةِ الأصِيليِّ وابنِ عساكرَ: وكنتُ. بزيادةِ واوٍ في أولِه، وهي أشبهُ، ورواه الإسهاعيليُّ من هذا الوجهِ فقال: بعدَ قولِه: ثم خرَجَ ودخَلَ عبدُ الله على أثرِه أولَ الناسِ.

﴿ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ويُرْشِدُ إلى ذلك قولُه: وكان البيتُ يومَئذٍ؛ لأن فيه إشعارًا بأنه تغَيَّر عن هيئتِه الأولى.

#### \* \* \* \*

وقال الكَرْمانيُّ: لفظُ العمودِ جنسٌ يَحْتَمِلُ الواحدَ والاثنين، فهو مُجْمَلٌ بيَّنَهُ روايةُ: وعمودين. ويَحْتَمِلُ أن يقالَ: لم تَكُنِ الأعمدةُ الثلاثةُ على سَمْتٍ واحدٍ، بل اثنان على سَمْتٍ، والثالثُ على غيرِ سمتِها، ولفظُ المقدَّمَيْنِ في الحديثِ السابقِ مُشْعِرٌ به. واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١)قال الشيخ الشارح يَحْلَقْهُ معلِّقًا على كلام القرطبي يَحْلَقْهُ: وهذا غريب، وهو أيضًا ليس بصحيح.اهـ

قلتُ: ويُؤَيِّدُه أيضًا روايةُ مجاهدٍ، عن ابنِ عمرَ التي تقَدَّمَت في بابِ: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ [الثقة: ١٢٥]. فإنَّ فيها: بينَ الساريتَيْنِ اللّتَيْنِ على يسارِ الداخلِ، وهو صريحٌ في أنه كان هناك عمودان على اليسارِ، وأنه صلى بينَها، فيَحْتَمِلُ أنه كان ثَمَّ عمودٌ آخرُ عن اليمينِ، لكنه بعيدٌ، أو على غيرِ سَمْتِ العمودَيْنِ، فيصِحُّ قولُ مَن قال: جعَلَ عمودًا عن يمينِه عمودَيْنِ. وقولُ مَن قال: جعَلَ عمودًا عن يمينِه.

وجوَّز الكَرْمانيُّ احتمالًا آخر، وهو أن يكونَ هناك ثلاثةُ أعمدةٍ مُصْطَفَّةٌ، فصلًى إلى جنبِ الأوسطِ، فمَن قال: جعَلَ عمودًا عن يمينِه، وعمودًا عن يسارِه لم يَعْتَبِرِ الذي صلَّى إلى جنبه.

ومَن قالَ: عمودين. اعْتَبَره. ثم وجَدْتُه مسبوقًا بهذا الاحتمالِ، وأبعدُ منه قولُ مَن قال: انْتَقَل في الركعتين من مكانٍ إلى مكانٍ، ولا تَبْطُلُ الصلاةُ لذلك لقِلَّتِه. اللهُ أعلمُ.اهـ

الظاهرُ -واللهُ أعلمُ-: أن الصحيحَ هو الروايةُ الثانيةُ التي أشار إليها بقولِه: عمودين عن يمينِه؛ فإنه بِناءً على هذا لا يكونُ هناك إشكالٌ، ويكونُ قولُه: بينَ العمودين. المرادُبه ما عدا العمود الثالثَ. فهو إذًا صلَّى بينَ عمودَيْنِ (۱)، ولو كان على يمينِه ناسٌ، فقد صلَّى بينَ عمودَين.

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَعَلَقَهُ: هل يؤخذ من كون النبي عَلَيْ صلى بين الساريتين أن الصلاة للسترة ليست واجبة؟ فأجاب تَعَلَقُهُ: لا؛ لأن الجدار ليس بعيدًا، بل كان بين النبي عَلَيْ وبين الجدار قريبٌ من ثلاثة أذرع. لكن يؤخذ منه أنه إذا كان هناك سترة عريضة، وسترة دون ذلك في العرض فإنه يذهب إلى السترة العريضة؛ لأنها أبلغ في الستر.



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَالِتُهُ:

٩٧ – بابٌ.

٢٠٥ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَي بْنُ عُفْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَي قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاثَةِ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاثَةِ أَذُرُع، صَلَّي يَتَوَخَّي الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلالْ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَةٌ صَلَّي فِيهِ. قَالَ: وَلَـيْسَ غَلَى أَحْدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.
 عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.

وكذلك الأمرُ إذا صلَّى بالحِجْرِ؛ لأنَّ أكثرَ الحِجْرِ من البيتِ.

ثم هل يَشْمَلُ ذلك صلاةَ الفريضةَ وصلاة النافلةِ؟

على قولين لأهل العلم (أ) والصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة وأنه يَجُوزُ للإنسانِ أن يُصَلِّيَ النافلة فيها؛ لأن النافلة تَبَتَ عن النبيِّ عَلَيْهِ، والأصلُ أن ما ثَبتَ في النفلِ ثبتَ في الفرضِ إلا بدليلِ (أ).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» (۲/ ٤٧٥، ٤٧٦)، و «المبدع» (۱/ ٣٩٨)، و «الإنـصاف» (۱/ ٤٩٧)، و «الـروض المربع» (۱/ ١٥٤)، و «زاد المستقنع» (ص٣٩)، و «حلية العلماء» (٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) قال فضيلة الشيخ الشارح تَعَلَّتُهُ في «الشرح الممتع» (٣/ ٣٠): ويدل لهذه القاعدة أن الصحابة والشاحكة الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على أن المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الهوف الشرح الممتع» (٢/ ٢٥٢).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَشْهُ:

## ٨ ٩ - باب الصَّلاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ.

٧٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. قُلْتُ: عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ -أَوْ أَفْرَ أَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ -أَوْ قَالَ: مُؤَخَّرِهِ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عِنْ عَلُهُ (١).

﴿ قُولُهِ: «كان يُعَرِّضُ راحلتَه»؛ يَعْنِي: يَجْعَلُها عَرْضًا فيصلي إليها.

﴿ وَقُولُه: «هَبَّتِ الرِّكَابُ»؛ يَعْنِي: مشَتْ وذَهَبَتْ.

﴿ وقولُه: «قال: كان يَأْخُذُ هذا الرَّحْلَ فيَعْدِلُه، فيُصَلِّي إلى أَخرَتِه». الرحلُ هو ما يُشَدُّ على البعيرِ؛ لأجل التحميل عليه.

وقالَ ابنُ حجرٍ لَحَمْلَللهُ في «الفتح» (١/ ٥٨٠-٥٨١):

﴿ قُولُه: «بابُ الصلاةِ إلى الراحلةِ والبعيرِ». قال الجَوْهَريُّ: الراحلةُ: الناقةُ التي تَصْلُحُ لأن يُوضَعَ الرَّحْلُ عليها.

وقال الأزهريُّ: الراحلةُ المركوبُ النَّجِيبُ ذكرًا كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغةِ، والبعيرُ يقالُ لها دخَلَ في الخامسةِ.

وكأنه البعيرَ بالراحلةِ بالمعنى الجامع بينَهما، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ أشار إلى ما ورَدَ في البحيرَ بالراحلةِ بالمعنى الجامع بينَهما، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ أشار إلى ما ورَدَ في بعضِ طرقِه، فقد رواه أبو طالبٍ الأحمرُ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافعٍ بلفظِ: كان يُصَلِّي إلى بعيرِه. انتهى.

قُإن كان هذا حديثًا آخرَ حصَلَ المقصودُ، وإن كان مختصرًا من الأولِ كأن يكونَ المرادُ يُصَلِّي إلى مُؤخِرَةِ رحل بعيرِه اتَّجَه الاحتمالُ الأولُ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۷) (۲٤۷).

ويُؤَيِّدُ الاحتمالَ الثاني ما أُخْرَجَه عبدُ الرزاقِ، أنَّ ابنَ عمرَ كان يَكْرَهُ أن يُصَلِّيَ إلى بعيرٍ إلا وعليه رحلٌ، وسأذكره بعدُ.

وأَلْحَق الشجرَ بالرحلِ بطريقِ الأولويةِ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ أَشَارِ بذلك إلى حديثِ على قال: لقد رأيتُنا يومَ بدرٍ، وما فينا إنسانٌ إلا نائمٌ إلا رسولُ الله ﷺ فإنه كان يُصَلِّي إلى شجرةٍ، يَدْعُو حتى أَصْبَحَ. رواه النَّسائيُّ بإسنادٍ حسن.

وَ قُولُه: «يُعَرِّض». بتشديدِ الراءِ؛ أي: يَجْعَلُها عَرْضًا.

﴿ قُلْتُ: أَفُرأَيْتَ ﴾. ظاهرُه أنه كلامُ نافع، والمسئولُ ابنُ عمرَ، لكن بيَّن الإسماعيليُّ، من طريقِ عُبَيْدةَ بنِ حميدٍ، عن عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه كلامُ عبيدِ الله، والمسئولُ نافعٌ، فعلى هذا هو مُرْسَلٌ؛ لأنَّ فاعلَ «يَأْخُذ» هو النبيُّ ﷺ، ولم يُدْرِكُه نافعٌ.

﴿ وَهَبَّ الْفَحْلُ إِذَا هَاجَ الرِّكَابُ الْمَابُ الْمَالُ اللّهِ الْمِالُ اللّهِ الْمَالُ اللّهِ الْمَالُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَقُولُهُ: «يَعْدِلُه». -بفتحِ أُولِه وسكونِ العينِ، وكسرِ الدالِ-؛ أي: يُقِيمُه تِلْقاءَ وجِهه، ويجوزُ التشديدُ.

﴿ وَقُولُهُ: ﴿ إِلَى أَخَرَتِهِ ﴾ . بَفَتَحَاتٍ بلا مدًّ ، ويَجُوزُ المدُّ مُؤْخِرَتِه . بضمِّ أُولِه ، ثم همزةٍ ساكنةٍ ، وأما الخاءُ فجزَمَ أبو عُبيْدٍ بكسرِها ، وجوَّز الفتح ، وأنْكَر ابنُ قُتيْبَة الفتح '' ، وعكسَ ذلك ابنُ مَكِّي ، فقال: لا يُقالُ: مُقدم ومُؤخر بالكسرِ إلا في العينِ خاصة ، وأما في غيرِها ، فيقالُ بالفتحِ فقط ، إما وجوبًا ورواه بعضُهم بفتحِ الهمزةِ وتشديدِ الخاءِ ، والمرادُ بها العودُ الذي في آخرِ الرحل الذي يَسْتَنِدُ إليه الراكبُ .

<sup>(</sup>١)والصحيح كلام أبي عبيد يَخَلَفُهُ من تجويز الفتح. قاله الشارح تَخَلَفُهُ قَالُهُ.

قال القُرْطُبيُّ: في هذا الحديثِ دليلٌ على جوازِ التستُّرِ بها يَسْتَقِرُّ من الحيوانِ، ولا يُعارِضُه النهيُ عن الصلاةِ في معاطنِ الإبل؛ لأن المعاطنَ مواضعُ إقامتِها عندَ الهاءِ، وكراهةُ الصلاةِ حينَاذٍ عندَها إما لشدةِ نَتْنِها، وإما لأنهم كانوا يَتَخَلَّوْنَ بينَها مُسْتَتِرِين بها. انتهى

وقال غيرُه: علةُ النهي عن ذلك كونُ الإبلِ خُلِقَتْ من الشياطينِ، وقد تقَدَّمُ ذلك، فيُحْمَلُ ما وقَعَ منه في السفرِ من الصلاةِ إليها على حالةِ الضرورةِ، ونظيرُه صلاتُه إلى السريرِ الذي عليه المرأةُ.اهـ

وهذا فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ وذلك لأن أعطانَ الإبلِ أو معاطنَ الإبلِ هي التي تُقِيمُ فيها وتَأْوِي إليها، وأما هذا فرجلٌ مسافرٌ أناخ بعيرَه، ثم صلّى إليها فأين المعاطنُ إذن؟ لكن -سبحانَ الله- أحيانًا تَجِدُ العلماءَ الكبارَ يَبْحَثون في أشياءَ واضحةٍ، وتَغِيبُ عنهم.

#### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِدً لِللهُ:

٩٩ - باب الصَّلاةِ إِلَى السَّرير.

٥٠٨ حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعةً عَلَى الأَسْوِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِيُ عَلَيْ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ فَأَنْسَلُ (١) مِنْ قِبَلِ السَّرِيرِ حَتَى أَنْسَلُ مِنْ لِحَافِي (١).
 رِجْلَي السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي (١).

﴿ قُولُهُ لَحَمْ اللهُ: «بابُ الصلاةِ إلى السريرِ»؛ يَعْنِي: أنها جائزةٌ، ثم اسْتَدَلَّ بهذا الحديثِ.

وفي قولِ عائشة ﴿ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ تَحَلَّلَتُهُ في «الفتح» (١/ ٥٨١): قولها: أن أَسْنَحَه. بفتح النون والحاء المهملة؛ أي: أظهر له من قُدَّامه. وقال الخطابي: هو من قولك: سنَحَ لي الشيءُ إذا عَرَضَ لي.

تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله -وهو يصلى- ببدنها؛ أي: منتصبة.

وقولها: أنسل. بفتح السين المهملة وتشديد اللام؛ أي: أخرج بخُفْية، أو برفق.اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٠٥)، ومسلم (١٢٥) (٢٧١).

المسلم إذا لم يَكُنْ بينَ يديه مثلُ مُؤْخِرةِ الرَّحْل، المرأةُ والحارُ والكلبُ الأسود (١).

ولَّكُنَّ إِنْكَارَهَا هُكُ يُعْتَذَرُ عنه بَأْنَّ الْحديثَ لم يَبْلُغْها، وإلا فإنها لو بلَغَها الحديثُ لم تَكُنْ لِتقولَ هذا القولَ لكنه شاع بينَ الناسِ دونَ أن يُسْنَدَ إلى رسولِ الله ﷺ في ما بَلَغَها، فقالت: أعَدَلْتُمونا بذلك؟

والإنسانُ قد يَجْهَلُ بالشيءِ، وإن كان عالمًا.

و لهذا نَأخُذُ من هذا الحديثِ فوائدَ، منها:

أولًا: أن العالمَ قد يَفوتُه بعضُ الأحكام الشرعيةِ، فلا يَعْلَمُ بها.

ثانيًا: ومن فوائدِه أيضًا: جوازُ اضطجاع المرأةِ أمامَ زوجِها، وهو يُصَلِّي.

يُؤْخَذُ هذا من فعلِ الرسولِ ﷺ، ولكنه مُقَيَّدٌ بها إذا لم تَشْغَلْ بالَه، فإن شغَلَت بالَـه بأيِّ سببٍ كان ذلك الشغلُ فإنه لا يُصَلِّي، وهي بينَ يديه.

ثالثًا: ومن فوائدِ هذا الحديثِ: جوازُ النومِ على السُّرُرِ، وأنَّ ذلك لا يُعَدُّ من التَّرُفِ المذموم، بل هذا من الأمرِ الجائزِ الذي كان معروفًا في عهدِ النبيِّ ﷺ.

رابعًا: ومن فوائدِه: شُدةُ احترامِ عائشةَ ﴿ لَ لَهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۵۱۰) (۲۲۵)، من حدیث أبی ذر.

وهـ و مـن حـديث عبـ د الله بـن المُغَفَّـ لَ عنـ د أحمـ د في «مـسنده» (٤/ ٨٦)، (٥/ ٥٥) (١٦٧٩٧، ٥٧/٠)، وابن ماجه (٥٠ / ٥٠).

قال الشيخ شعيب تَخْتِظَالْمَالُهُ في تحقيق «زاد المعاد» (١/ ٣٠٦): وفيه عنعنة الحسن.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٠ '٠ - باب يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَكَيْهِ.

وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الْكَعْبَةِ(١)، وَقَالَ: إِنْ أَبِي إِلا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلُهُ(١).

هذا الأثرُ فيه فائدةٌ مهمةٌ، وهي أن مكة وغيرَها سواءٌ في ردِّ الهارِّ بينَ يَدَي المصلِّي؛ لأنَّ ابن عمرَ رَدَّ الهارَّ في الكعبةِ، وهي أصلُ البيتِ الحرامِ.

وأما قولُ بعضِ أهلِ العلمِ: إنه لا بأسَ بالمرورِ بينَ يديِ المَصلِّي في المسجدِ الحرام، وبعضُهم عدَّاها إلى ما هو أوسعُ من ذلك (٢). ففيه نظرٌ.

وفي هذا الأثرِ أيضًا: دليلٌ على ردِّ المارِّ، ولو في آخرِ الصلاةِ؛ لكونِ ابنِ عمرَ ردَّه في التشهُّدِ.

#### \* \* \* \*

٩٠٥ حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِللٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ. ح وحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِللٍ الْعَدَوِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ،

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري كَالله بصيغة الجزم كما في «الفتح» (۱/ ٥٨١)، وقد وصل هذا الأثر أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب «الصلاة» له من طريق صالح بن كيسان، قال: «رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة، فلا يدع أحد يمر بين يديه يبادره» قال: أي: يرده.

«فتح الباري» (۱/ ٥٨٢) و «التغليق» (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري كَ لَشَهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٥٨١)، وقد وصله عبد الرزاق كَ كَلَشهُ في مصنفه (٢/ ٢٠) (٢٣٢٥)، قال: كان ابن عمر مصنفه (٢/ ٢٠) (٢٣٢٥)، قال: كان ابن عمر لا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله.

<sup>«</sup>التغليق» (٢/ ٢٤٨)، و «الفتح» (١/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» (٣/ ٩٠)، و«الإنصاف» (٢/ ٩٥).



فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إِلا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَانَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ اللَّولَي، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِي مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَحَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِي مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْدٍ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّي أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّا هُوَ شَيْطَانٌ» (١).

[الحديث ٥٠٩- طرفه في ٣٢٧٤]

في هذا الحديثِ فوائدٌ، منها:

أنَّ الإنسانَ إذا صلَّى إلى سترةٍ، فأراد أحدٌ أن يَجْتازَ بينَه وبينَ سُـتْرتِه فإنـه يَدْفَعُه، فإن أبَى فليُقاتِلْه، والمرادُ بالمقاتلةِ هنا الدفعُ بشدَّةٍ، وليس المرادُ أن يَقْتُلَه (١).

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لا يَحِلُّ للإنسانِ أن يَمُرَّ بينَ يَدَيِ المصلِّي، وإن كان لا يَجِدُ مَسَاغًا إلا هذا، إلا أنه يُسْتَثْنَى من ذلك ما إذا كان المصلِّي هو الذي اعْتَدَى بأن يصلِّي في الطريق، أو فيما يَخْتَصُّ به الهارُّ في الطريق؛ كأن يُصَلِّي عندَ البابِ.

وبما يَخْتَصُّ به المارُّ، وهذا في المطافِ؛ فإنه لا حقَّ للمصلِّي في هذه الحالِ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الصحابة ولله يُخْضَعون للسلطانِ والأميرِ، ولـ وكانوا

<sup>(</sup>۱) مسلم (٥٠٥) (٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح كَلَّتَهُ: لو مَرَّ إنسان بين يدي إنسان، وهو ساجد، فهل له أن يدفعه بيديه، أو برأسه؟ فأجاب كَلَتَهُ: لا يمكن أن يدفعه بيديه؛ لأنه إذا دافعه بهما لزم أن يرفعهما عن الأرض، وهو مأمور بأن يسجد عليهما.

وكذلك لا يدفعه برأسه للمشقة الشديدة في ذلك؛ لأنه ربها لو جَرَّ رأسه على الأرض تتأثر الجبهة. فالظاهر في مثل هذا أن يتركه حتى ينتهي من السجود.

وسئل أيضًا كَمْلَنْهُ: لو كان المار أعمى فهل أتركه يمر؟

فأجاب يَخْلَلْلهُ: لا، بل رده، وهو إذا عرف أنك ترده رجع، فإذا رجع مرة أخرى فرُدَّه ثانية.

وسئل أيضًا لَحَلِلله: هل المرور بين يدي المأمومين مباح؟

فأجاب رَحْلَلْهُ: نعم؛ لأن سترة إمامه سترة له.

أفضلَ منه. يُؤْخَذُ هذا من أن الشابَّ دخَلَ على مَرْوانَ بنِ الحَكَم، وهو أميرٌ على المحدينةِ، وشَكَا إليه ما يَجِدُه من أبي سعيدٍ، وأبو سعيدٍ ويُنْك دَخَلَ خلفَه لأجلِ أن يُدافِعَ عن نفسِه.

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه يُكَنَّى الصغيرُ بابنِ الأخِ، والمُساوِي بالأخِ، والكبيرُ قد جَرَتِ العادةُ أنه يُلَقَّبُ بالعَمِّ.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ الذي يَمُرُّ بينَ المصلِّي وسترتِه، ويَأْبَى أن يَنْدَفِعَ فهو شيطانٌ، كما وصَفَه النبيُّ ﷺ.

فإن قال قائلٌ: وإذا لم يَكُنْ للمصلِّي سترةٌ فهل نقولُ: إنه يَجُوزُ أَن يَمُرَّ الإنسانُ بينَ يديه؟ فالجوابُ: لا، كما جاء ذلك في حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ وَالْعَالَا).

لكن هل يُقاتِلُه؟

الظاهرُ أنه يُقاتِلُه، كما لو مَرَّ بينَه وبينَ سترتِه.

فإن قال قائلٌ: ما هو الحدُّ الذي يجوزُ للمُصَلِّي أن يَرُدَّ مَن مَرَّ به؟

قلْنا؛ إذا كان للإنسانِ شيءٌ يُصَلِّي عليه فحدُّه منتهى هذا المصلَّى، وإذا لم يكنْ له شيءٌ يصلي عليه فحدُّه قيل: ثلاثةُ أذرع من قَدَمَيْهِ (١).

<sup>(</sup>۱) يشير الشيخ الشارح تَحَلَّلَهُ إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٨٦) (٥٥٥)، ومسلم (٥٠٦)، (٢٦٠) (٢٦٠)، وابن ماجه (٩٥٥)، عن عبد الله بن عمر رفي أن رسول الله على قال: «إذا كان أحدكم يصلى فلا يَدَعُ أحدًا يَمُر بين يديه، فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين».

ولكن قال الشوكاني تَحَلِّقَهُ في «النيل» (٣/ ١٠): هذا مطلق مقيَّد بها في حديث أبي سعيد من قوله على الله على ال

وقال النووي تَخَلَّلُهُ في «شرح مسلم» (٤/ ٢٢٣): واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرِّط في صلاته، بل احتاط، وصلى إلى سترة، أو في مكان يأمن المرور بين يديه اهــ

وانظر: «الفتح» (١/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب الحنابلة. وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٩٤).



وقيل: حدَّه مُنتَهَى سجودِه (١)؛ يعني: محلَّ الجَبْهةِ؛ لأن ما زاد على ذلك ليس له حقٌّ فيه، وإنها حقُّه في الأرضِ ما كان يَحْتَاجُه في صلاتِه، وآخرُ ما يَحْتَاجُه هـ و مُنتَهَى سجودِه، وهذا هو الأقربُ (١).

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

١٠١ - باب إِثْمُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.

١٠ - حدثنا عَبُّدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَي عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فِي الْمُرْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «لَوْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فِي الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: عَنْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدُي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدُي اللهَ عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي اللهَ عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي اللهَ عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً (أَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً (أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً (أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَوْمَا أَوْ شَهُرًا أَوْ سَنَةً (أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَلهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

لكنه جاء في روايةِ البَّزَّارِ: أربعين خَرِيفًا (١٠)؛ يعني: سنةً.

جُ وقوله: «ماذا عليه». أيضًا لم يُبيَّنْ ما هذا الذي عليه، لكنه جاء في رواية: «ماذا عليه من الإثمِ» (٥). وهذا نصٌ صريحٌ في أنَّ الهارَّ بينَ يَدَي المصلِّي يَأْثُمُ وظاهرُه: سواءٌ

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق.

<sup>(7)</sup> انظر: «الشرح الممتع» ( $7/ \cdot 3$ ).

وقد سئل الشيخ الشارح يَحْلَلْهُ: فإذا مَرَّ أحدٌ وراء ذلك؟

فأجاب رَحْمَلَتُهُ: إذا مر أحد وراء ذلك فإنه لا يأثم.

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۷۰۵) (۲۲۱).

<sup>(</sup>٤)رواه البزار في «مسنده» (٩/ ٣٣٩) (٣٧٨٢)، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٦١)، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.اهـ

<sup>(</sup>٥)رواها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٢٥٣).

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٨٥): قوله: «ماذا عليه». زاد الكُشْمِيهني: «من الإثم». وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في «الموطأ» بدونها. وقال ابن عبد البر: لم

كان له سترةٌ، أم لم يَكُنْ ما دام قد مَرَّ بينَ يديه.

﴿ وقولُه: «بين يدي المصلِّي». ذكرناه آنفًا، وقلنا: إن بعضَ العلماءِ قـدَّرَه بثلاثـةِ أذرع مِن قدَمَيْه، وبعضُهم قدَّره بمُنتَهَى سجودِه، وهو الأصحُّ ..

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَمَّلَتْهُ:

١٠٢ - باب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي.

وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي ``

وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَالَيْتُ، إِنَّ الرَّجُلَ لا يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُل ('').

يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًا، لكن في مصنف ابن أبي شيبة: «يعني: من الإثم»، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلًا؛ لأنه لم يكن من أهـل العلـم، ولا من الحفاظ، بل كان راوية.

وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري، وأطلق، فعِيبَ ذلك عليه، وعلى صاحب «العمدة» في إيهامه أنها في «الصحيحين»، وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ «الإثم» ليس في الحديث صريحًا.

ولما ذكره النووي في «شرح المهذّب» دونها قال: وفي رواية رُوِّيناها في الأربعين لعبد القادر الهَرَوي: «ماذا عليه من الإثم».اهـ

وانظر: «عمدة القاري» (٤/ ٢٩٣)، و«التلخيص الحبير» (١/ ٥١٨) (٢٦٤).

(۱) انظر ما تقدم.

(١) علقه البخاري تَعَلَلتُهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٥٨٦)، وقد قال الحافظ تَعَلِلتُهُ عن هذا التعليق في «الفتح» (١/ ٥٨٧): ولم أره عن عثمان إلى الآن، وإنها رأيته في مصنفي عبـد الـرزاق وابـن أبـي شـيبة وغيرهما، من طريق هلال بن يساف، عن عمر أنه زجر عن ذلك وفيهما أيضًا عن عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك، فليتأمل؛ لإحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان.اهـ وانظر: «التغليق» (٢/ ٢٤٨، ٢٤٩).

(٢) علقه البخاري يَخْلَلْتُهُ كما في «الفتح» (١/ ٥٨٦)، ولم يذكر الحافظ، لا في «الفتح» (١/ ٥٨٧)،

١١ ٥ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِارُ وَالْمَرْأَةُ، قَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَعْنِي أَنْ مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلالًا (۱).

وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ (١).

كَ قُولُه: «بابُ استقبالِ الرجلِ صاحبَه أو غيرَه في صلاتِه». يَحْتَمِلُ قُولُه: أو غيرَه؛ أي: غيرَ صاحبِه ممَّن لم يكنْ بينَه وبينَه اتفاقٌ.

ويَحْتَمِلُ أيضًا غيرَ الإنسانِ؛ كالدابةِ ونحوِ ذلك.

﴿ وقولُه: «وكرِه عثمانُ أن يُسْتَقْبَلَ الرجلُ، وهو يُصَلِّي».

﴿ وقولُه: «وإنها هذا إذا إشْتَغَل به »؛ يَعْنِي: إذا كان يَشْغَلُه بكونِه بين يديه.

ولا في «التغليق» (٢/ ٢٤٩) من وصله.

(۱) رواه مسلم (۱۲ه) (۲۷۰).

وقد سئل الشارح كَغَلَّلُهُ: هل الانسلال من المرور؟

**فأجاب** كَ**غَ**لَشْهُ: لا، ليس معه مرور.

وقال الشيخ الشارح وَحَلَقَهُ مفصًلا ذلك في «الشرح الممتع» (٣/ ٣٩١): لكننا نقول: هذا الحديث -يعني وَخَلَقَهُ: حديث عائشة - ليس فيه دليل؛ لأن هذا ليس بمرور، والنبي بَلَيْلَالْلَالِيلا يقول: «إذا مرا». وفرق بين المرور والاضطجاع، ونحن نوافقكم على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته.اهـ

وانظر هذه المسألة بالتفصيل في: «الشرح الممتع» (٣/ ٣٨٥-٣٩٣).

وسئل أيضًا رَحَمَلَتُهُ: مرور الرجل أمام المصلي هلُّ يقطع الصلاة؟

فأجاب يَحَلَّلُهُ: لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة: المرأة، والحيار، والكلب الأسود البهيم.

(٢)قال الحافظ يَحَلَقهُ في «الفتح» (١/ ٥٨٧): قوله: وعن الأعمش عن إبراهيم. هو معطوف على الإسناد الـذي قبله؛ يعني: أن علي بن مُسْهِر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم -وهو أبو الـضُّحَى-عـن مسروق عنها باللفظ المذكور، وعن إبراهيم، عن الأسود عنها بالمعنى.اهـ وقال ابنُ حجرٍ في «الفتح» (١/ ٨٧٥):

وَ قُولُه: «بابُ استقبالِ الرجل الرجل وهو يصلي». في نسخة الصَّغَانيِّ: استقبال الرجل صاحبَه أو غيرَه في صلاتِه؛ أي: هل يُكْرَهُ أو لا؟ أو يُفَرَّقُ بينَ ما إذا أَلْهاه أو لا؟ إلى هذا التفصيلِ جَنَح المصنِّف، وجمَعَ بينَ ما ظاهرُه الاختلافُ من الأثريْنِ اللذين ذكرَهما عن عثمانَ وزيدِ بنِ ثابتٍ.

ولم أَرَهُ عن عثمانَ إلى الآن، وإنها رأيْتُه في مصنَّفَيْ عبد الرزاقِ، وابنِ أبي شَيْبةَ وغيرِهما، من طريقِ هلالِ بنِ يسَافٍ، عن عمرَ، أنه زجَرَ عن ذلك.

وفيها أيضًا: عن عثمان ما يَدُلُّ على عدم كراهيتِه ذلك فليُتَأَمَّـلُ لاحـتمالِ أن يكـونَ في الأصل تصحيف من عمرَ إلى عثمانَ.

﴿ وقولُ زيدِ بنِ ثابتٍ: «ما بالَيْتُ». يُرِيدُ أن لا حَرَجَ في ذلك اهـ

وعلى كلِّ حالٍ فَالتفصيلُ الذي ذكرَه البخاريُّ لا بدَّ منه، وهو أنه إذا كان بينَ يديك مَن يَشْغَلُك فلا تُصلِّى إليه، وإذا لا يَشْغَلُك فلا بأسَ، ولكن هل نقولُ: إنه يُطْلَبُ من الإنسانِ أن يقولَ لأخيه: اجْلِسْ أمامي لتكونَ سُتْرةً لي؟ هذا مَحَلُّ نظرٍ.

ثم قال ابنُ حجرٍ رَحَمُلَللهُ في «الفتح» (١/ ٥٨٧):

وقال ابنُ رشيدٍ: قُصَدَ البخاريُّ أَنَّ شُغْلَ المصلِّي بالمرأةِ إذا كانتْ في قبلتِه على أيِّ حالةٍ كانت أشدَّ من شُغْلِه بالرجل، ومع ذلك فلم تَضُرَّ صلاتَه ﷺ؛ لأنه غيرُ مُشْتَغِل بها، فكذلك لا تَضُرُّ صلاةً مَن لم يَشْتَغِلْ بها، والرجلُ من بابِ الأولى.

واقَّتَنَع الكرْمانيُّ بأن حكم الرجلِ والمرأة واحدٌ في الأحكامِ الشرعيةِ، ولا يَخْفَى ما فيه اهـ وهذا صحيحٌ ؛ في أن حكمَ الرجلِ والمرأةِ واحدٌ في الأحكامِ الشرعيةِ ولكن هذا كائنٌ مع عدمِ وجودِ ما يَقْتَضِي الخلافَ، وهنا لا شكَّ أنه يُوجدُ ما يَقْتَضِي الخلافَ، وهو أنَّ تعلُّق الرجلِ بالمرأةِ أكثرُ من تعلُّقِه بالرجلِ، لا سِيَّا إذا كانت زوجتَه ؛ فإنَّ الشيطانَ قد يَشْغَلُه بها، وربها يقطعُ صلاتَه.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَشْهُ:

١٠٣ - باب الصَّلاةِ خَلْفَ النَّائِم.

١٢ ٥ - حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِى فَأَوْتَرْتُ (۱).

في هذا الحديثِ حسنُ رعايةِ النبيِّ ﷺ لأهلِه، ورِفْقُه بهم، فقد كان يُصَلِّي عَلَيْ لأهلِه، ورِفْقُه بهم، فقد كان يُصَلِّي عَلَيْ النَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَامرأتُه نائمةٌ رِفْقًا بها، فإذا لم يَنْقَ إلا الوترُ أَيْقَظَها لتُوتِرَ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلته:

١٠٤ - باب التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ.

١٣ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَي عُمَرَ بْنِ عُبْدِ الله عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَلَيْ وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا مَا عُنْ يَدَيْ رَسُولِ الله عَلَيْ وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا مَا مَصَابِيحُ
 قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

في هذا الحديثِ فوائدُ، منها:

أولًا: جوازُ الحركةِ اليسيرةِ في الصلاةِ.

وقد يقالُ: في هذا الحديثِ: استحبابُ الحركةِ إذا كان ذلك لمصلحةِ الصلاةِ؟ لأنَّ الرسولَ ﷺ كان يَغْمِزُها من أجل أن يَتَمَكَّنَ من السجودِ.

ثانيًا: ومِن فوائدِ هذا الحديثِ أيضًا: أنه ليس من سوءِ الأدبِ أن تَمُدَّ رجليك بينَ يَـدَيْ مَـن تُعَظِّمُه؛ لأن عائشةَ كانَتْ تَمُدُّ رجليها بينَ يَدَي الرسولِ غَلَيْالصَّلْآةَالِيَّا، وَهو يُصَلِّي.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم **(۱۲ه) (۲۲۸)**.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲ ٥) (۲۷۲).

إلا أن يقالَ: إن هناك فرقًا بينَ الأهل وبينَ الأجانب؛ لأنه يقالُ في المَشَلِ: "عندَ الأحبابِ تَسْقُطُ الآدابُ"، ولهذا تَجِدُ فرقًا بينَ أن تكونَ جالسًا عندَ صديقٍ لك، أو عندَ الأجنبيِّ فعندَ صديقك تَمُدُّ رجليك، ولا تُبالِي، وأما عندَ الأجنبيِّ فإنك لا تَسْتَطِيعُ أن تَمُدَّ رجليك.

ويقالُ فيها يُنْقَلُ عن أبي حنيفة: إن أبا حنيفة كان يُدَرِّسُ أصحابَه، فجاء رجلٌ ذو هيئة، وكان أبو حنيفة يتحدَّثُ عن النهي عن الصلاة من طلوع الفجر إلى أن تَطْلُعَ الشمسُ، وكان يَخلَنْهُ بينَ أصحابِه، وقد مدَّ رجليه، فلمَّا جاء هذا الرجلُ ذو الهيئة كَفَّ رجليه ظنَّا منه أن ذاك الرجلَ عالمٌ كبيرٌ، فقال: إنه لا تجوزُ الصلاةُ من طلوع الفجرِ إلى طلوع الشمسِ. فقال هذا الشيخُ ذو الهيئةِ: يا شيخ، أرأيْتَ لو طَلَعَتِ الشمسُ قبلَ طلوع الفجرِ؟ فلمَّا قال ذلك قال: إذًا يَمُدُّ أبو حنيفة رجلَه، ولا يُبالِي. واللهُ أعلمُ.

وَعلى كلِّ حالٍ فإنَّ عائشةَ ﴿ لَا شَكَّ أَنهَا أَشَدُّ النَّاسِ تعظيمًا للرسولِ ﷺ ، ولكنها تَتَبَسَّطُ معَه.

ثالثًا: وفي هذا الحديثِ أيضًا: اعتذارُ الإنسانِ عن فعلٍ قد يُلامُ عليه؛ لقولِها: والبيوتُ يؤمّئذِ ليس فيها مصابيحُ.

لأنه لو كان فيها مصابيحُ لعَرَفَتْ أن الرسولَ يُريدُ السجودَ، فتكُفُّ رجليها، ولا تُحَوِّجُه لأن يَغْمِزَها.

وهذا أمرٌ يُعْتَبَرُ من أحسنِ الآدابِ وهو أن الإنسانَ إذا فعَلَ فعلًا يَخْشَى أن يُلامَ عليه فلْيَذْكُرِ العُذْرَ، كما فعَلَت عائشةُ، بل كما فعَلَ النبيُ ﷺ حينَ قام يَقْلِبُ (الصفية عليه فلْيَذْكُرِ العُذْرَ، كما فعَلَت عائشةُ، بل كما فعَلَ النبيُ ﷺ حينَ قام يَقْلِبُ (الصفية عليه وهو في مُعْتَكَفِه، فمَرَّ رجلان من الأنصارِ، فأسْرعا، فقال: «على رِسْلِكما، إنها صفيةُ». فقالا: سبحانَ الله! فقال: «إن الشيطانَ يَجْرِي من ابنِ آدمَ تَجْرَى الدم، وإني

<sup>(</sup>١)قال ابن الأثير رَحَى لَلله في «النهاية» (ق ل ب): ومنه حديث صفية زوج النبي ﷺ: «ثم قمتُ لأنتقلِبَ، فقام معه لَيَقْلِبَنيَ»؛ أي: لأرجع إلى بيتي، فقام معي يَصْحَبُني. اهـ



خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قلوبِكما شرًّا -أو قال: - شيئًا الله (١).

فلا ينبغي لك أن تقولَ: أنا سأفعلُ، ولا أبالي؛ إذ كيف تَفْعَلُ، ولا تُبالِي، وأنت تَعْلَمُ أن الشيطانَ يُلْقِي في قلوبِ الناس ما لا يَدْخُلُ في تفكيرِك، فإذا فعَلْتَ شيئًا تـلامُ عليه فبَيِّنْ للناسِ العُذْرَ حتى لا يَلْحَقَك لومٌ.

#### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ خَوْلَالْهُ لَهَاكُ:

١٠٥ - باب مَنْ قَالَ: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ.

١٤ ٥ - حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، ذُكِرَ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. ح قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ: -الْكَلْبُ وَالْحِارُ وَالْمَرْأَةُ - فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلابِ، وَالله لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِيَ وَالله لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى النَّبِي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي النَّبِي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي اللهَ لَوْمُ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّهِي عَلَى النَّبِي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعةً، فَتَبْدُو لِي اللهِ الْمَاتُونِي النَّبِي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعةً، فَتَبْدُو لِي اللهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّهِ الْنَالِيقِ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُ الْمَدِيمَ الْمَالُونِي النَّبِي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ لَوْمُ لَيْ اللهُ لَهُ مُنْ مُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَعُهُ الْكَالُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَالْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَالَةُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْعَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيلِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُلْعُلِيلُولُ اللْهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلَلْمُ اللْهُ الْمُلْعِلَى اللْعَلَالَةُ اللْمُ الْمُولِيلُولِيْ

سبَق الكلامُ على هذا الحديثِ، وبيَّنا أن عائشةَ ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى هِ ذَا الإيرادِ؛ وذلك لأن الذي يَقْطَعُ الصلاةَ هو مرورُ المرأةِ، وأما كونُها مُضْطَجِعةً بينَ يَدَيْ رسولِ الله عَلَيْ فلا يُسَمَّى مرورًا (١)، لكن كلُّ إنسانٍ يُؤْخَذُ من قولِه ويُتْرَكُ.

وهذا أيضًا مثلُ إنكارِها ﴿ عَنَا الميِّتَ يُعَذَّبُ ببكاءِ أهلِه، فقد أنْكَرَتْ ﴿ عَنَا النَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۳۵)، ومسلم (۲۱۷۵) (۲۶).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۵) (۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم كَنَلْتُهُ في «زاد المعاد» (٢/ ٣٠٦): وكان رسول الله ﷺ يصلي، وعائشة ﴿ الله عَلَيْهُ يَصلي، وعائشة ﴿ الله الله عَلَيْهُ المرور بين يدي المصلي، ولا يكره لا نائمة في قبلته، وكأن ذلك ليس كالهارِّ؛ فإن الرجل محرَّم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابثًا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورُها الصلاة دون لُبُثها. والله أعلم اهـ

<sup>(</sup>٤)رواه مسلم (٩٢٩).

٥١٥ - حدَّ ثنا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِبَرَنِي عُرْوَةُ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزَّبِيْ إِنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَى قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ.

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانَ مها بلَغَ من العلم والإمامةِ قد يَخْفَى عليه بعضُ الشيء؛ فإنَّ الزهريَّ وَعَلَلْتُهُ من أعلمِ الناسِ؛ لا في الحديثِ، ولا في الفقهِ فقط، ومع ذلك فقد أشْكَلَ عليه هذا الأمرُ، وأفْتَى بأنه لا يَقْطَعُ الصلاةَ شيءٌ، مع أن الحديثَ صحيحٌ عن النبيِّ عَيَّلِهُ في أنه يَقْطَعُ صلاةَ الرجلِ المسلمِ -إذا لم يَكُنْ بينَ يديه مثلُ مُؤْخِرةِ الرَّحْل - المرأةُ والحهارُ والكلبُ الأسود (۱).

ثم إنَّه أيضًا من ناحيةِ الاستدلالِ لم يُصِبْ يَحْلَلْهُ؛ لأنَّ القَطْعَ إنها هو بالمرودِ.

وقَالَ ابنُ حجرٍ لَحَلَلْتُهُ في «الفتحِ» (١/ ٥٨٨-٥٨٩) في شرحِ حديثِ البابِ:

والجملة المُتَرْجَمُ بها أوْرَدَها في البابِ صريحًا من قولِ الزهريِّ، ورواها مالكُ في الموطاعِ عن المُتَرْجَمُ بها أوْرَدَها في البابِ صريحًا من قولِ الزهريِّ، ورواها مالكُ في الموطاعِ عن الزهريِّ، عن سهل بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، عن أبيه مِن قولِه، وأخرَجها الدارَقُطنيُّ مرفوعةً من وجهِ آخرَ، عن سالم، لكن إسنادُها ضعيفٌ، ووَرَدَتْ أيضًا مرفوعةً في حديثِ أبي سعيدٍ عندَ أبي داودَ، ومن حديثِ أنسٍ وأبي أمامةَ عندَ الدارَقُطنيِّ، ومن حديثِ جابرٍ عندَ الطَّبرانيِّ في «الأوسطِ»، وفي إسنادِ كلِّ منها ضعفٌ.

وروَى سعيدُ بنُ مَنْصورِ بإسنادٍ صحيحٍ، عن عليٌّ وعثمانَ وغيرِهما نحوُ ذلك موقوفًا.

وانظر: «أحكام الجنائز» للشيخ الألباني يَخْلَثْهُ (ص٣٩-٤٢).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

﴿ قُولُه: «قال الأعمشُ». هو مقولُ حفصِ بنِ غِياثٍ، وليس بتعليقٍ، وهو نحوُ ما تقدُّم من روايةِ عليِّ بنِ مُسْهِرِ.

أي قولُه: «عن عائشةَ ذُكِر عندَها». أي: أنه ذُكِر عندَها.

﴿ وقولُه: «الكلبُ.. إلى آخره». فيه حذفٌ، وبيانُه في روايةِ على بنِ مُسْهِرٍ: ذُكِر عندَها ما يَقْطَعُ الصلاة، فقالوا: يَقْطَعُها. ورواه مسلمٌ، من طريقِ أبي بكرِ بنِ حفصٍ، عن عروة، قال: قالتْ عائشةُ: ما يَقْطَعُ الصلاة: فقلتُ: المرأةُ والحارُ.

ولسعيدِ بنِ منصورِ من وجهِ آخرَ قالت عائشةُ: يا أهلَ العراقِ: عدَلْتُمونا... الحديثَ، وكأنها أشارَتُ بذلك إلى ما رواه أهلُ العراقِ، عن أبي ذرِّ وغيرِه في ذلك مرفوعًا، وهو عندَ مسلمٍ وغيرِه، من طريقِ عبدِ الله بنِ الصامتِ، عن أبي ذرِّ.

وقُيِّد الكلبُ في روايتِه بالأسودِ.

وعندَ ابنِ ماجه، من طريقِ الحسنِ البصريِّ، عن عبدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ، وعندَ الطبرانيِّ، من طريقِ الحسنِ أيضًا، عن الحكمِ بنِ عمر ونحوَه من غيرِ تقييدٍ.

وعندَ مسلم، من حديثِ أبي هريرةَ كذلك.

وعند أبي دُوادَ، من حديثِ ابنِ عباسٍ مثلَه، لكن قيَّد المرأة بالحائض. وأخْرَجَه ابنُ ماجه كذلك، وفيه تقييدُ الكلبِ أيضًا بالأسود.

وقد اخْتَلَف العلماءُ في العملِ بهذه الأحاديثِ فهال الطَّحاويُّ وغيرُه إلى أنَّ حـديثَ أبي ذرِّ وما وافَقَه منسوخٌ بحديثِ عائشةَ وغيرها.

وتُعُقِّب في أن النسخ لا يُصارُ إليه إلا إذا عُلِم التاريخُ، وتَعـنَّر الجمعُ، والتاريخ هنا لم يَتَحَقَّق، والجمعُ لم يَتَعَذَّرُ (١١).

<sup>(</sup>١) وقال الشيخ الشارح تَعَلَّقَهُ معلِّقًا على ذلك: ومها يُرَجِّحه أيضًا أنَّ القطع ناقل عن الأصل، وإذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل، والثاني مُبْق على الأصل قُدِّم الناقل عن الأصل؛ لأن معه زيادة علم اهـ

ومال الشافعيُّ وغيرُه إلى تأويل القطع في حديثِ أبي ذرِّ بأنَّ المرادَ به نقصُ الخشوع، لا الخروجُ من الصلاةِ، ويُؤيِّدُ ذلك أن الصحابيَّ راوِيَ الحديثِ سأَل عن الحكمة في التقييدِ بالأسودِ. فأُجِيب بأنه شيطانٌ، وقد عُلِم أن الشيطانَ لو مَرَّ بينَ يَدَيِ المُصَلِّي لم تَفْسُدْ صلاتُه، كما سيأتي في الصحيح: إذا ثوِّبَ بالصلاةِ أَدْبَر الشيطانُ، فإذا قُضِي التثويبُ أقْبَل حتى يَخْطِرَ بينَ المَرْءِ ونفسِه.. الحديث (١).

وسيأتي في بابِ العملِ في الصلاةِ حديثُ: "إن الشيطانَ عَرَض لي، فشد عليّ..." المحديث، وللنسائيّ من حديثِ عائشةَ: فأخَذْتُه فصرَعْتُه ". فخنَقْتُه". ولا يقالُ: قد ذُكِر في هذا الحديثِ أنه جاء ليَقْطَعَ صلاتَه؛ لأنا نقولُ: قد بُيِّن في روايةِ مسلمٍ سببُ القطع، وهو أنه جاء بشِهابٍ من نارٍ؛ ليَجْعَلَه في وجهِه.

وأما مجرَّدُ المرورِ فقد حصَلَ، ولم تَفْسُدْ به الصلاةُ (١٠).

وقال بعضُهم: حديثُ أبي ذرِّ مُقَدَّمٌ؛ لأنَّ حديثَ عائشةَ على أصلِ الإباحةِ. انتهى، وهو مبنيٌّ على أنها مُتَعارِضان، ومع إمكانِ الجمعِ المذكورِ لا تعارُضَ.

وقال أحدُ: يَقْطَعُ الصلاةَ الكلُّ الأسودُ، وفي النفسِ من الحمادِ والمرأةِ شيءٌ.

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الشارح المحلّقة على ذلك: إني لَأتَعَجَّب من علماء أجلاء يستدلون بمثل هذا؛ إذ إنه يقال لهم: هل الشيطان يأتي، ويحول بين المرء وبين صلاته؟! وهل هو مار بين يدي المصلي؟! ثم إنه إذا كان المقصود التشويش فهذا يستوي فيه المرأة والرجل والبهيمة -أيَّ بهيمة كانت-والكلب الأسود والأحمر والحمار وكل شيء، فسبحان الله.

والعلة في مثل ذلك من أقوال أهل العلم ما أشرنا إليه سابقًا من: أن البلاء كل البلاء أن يعتقد الإنسان أولًا، ثم يستدل.

ولذلك نقول: لو جعل الإنسان نفسه أمام النصوص خالي الذهن، ثم حكم بما تقتضي النصوص به لسَلِم من شيء كثير من هذا.اهـ

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ الشارح يَخَلَّلْهُ معلقًا: وهذا لا يفيد أيضًا.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ الشارح نَحَلَّلْتُهُ معلِّقًا: ومن قال: إنه قد حصل؟!

فقال أحد الطلبة للشيخ كَثَلَثُهُ: ربها يقال: إن المرور قد حصل؛ لأن الرسول ﷺ أمسكه. فقال الشيخ كَثَلَثُهُ: هذا لا يخالف؛ لأنه من الممكن أن يكون عن يمينه، أو عن يساره.



ووجَّهَ ابنُ دقيقِ العيدِ وغيرُه بأنه لم يَجِدْ في الكلبِ الأسودِ ما يُعارِضُه، ووجَدَ في الحمارِ حديثَ ابنِ عباسٍ؛ يعني: الذي تقدَّم في مُرورِه، وهو راكبٌ بمِنَّى، ووجَدَ في المرأةِ حديثَ عائشةَ؛ يعني: حديثَ البابِ، وسيأتي الكلامُ في دَلالتِه على ذلك بعدُ (۱).

وهذا على سبيل المبالغةِ.

قال ابنُ مالكِ: في هذا الحديثِ جوازُ تعَدِّي المُشَبَّهِ به بالباءِ. وأنْكره بعضُ النحويين حتى بالغ، فخطَّأ سيبويهِ في قولِه: شُبِّه كذا بكذا(١).

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الشارح يَعْلَشْهُ معلِّقًا على كلام ابن دفيق العيد:

وما قاله ابن دقيق العيد تَخلَقتُهُ من توجيه قول الإمام أحمد: وفي النفس من الحيار والمرأة شيء. هو الظاهر لهذا الإشكال، وهو حديث عائشة، وحديث ابن عباس في مرور الحيار بين يدي بعض الصف.

ولكن عند التأمل تجد أن هذا لا يقتضي أن نفرق بين ثلاثة أشياء حكم عليها النبي على بحكم ولكن عند التأمل تعلم واحد بقوله: «يقطع الصلاة: الحار، والمرأة، والكلب الأسود».

ومثل هذه الشبهة في حديث ابن عباس، وفي حديث عائشة لا تقتضي أن يُخْرَج الحمار والمرأة من ذلك.اهـ

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ الشارح كَلَّلَهُ معلَّقًا على القول بتخطئة سيبويه كَلَّلَهُ: يعني: وهذه مبالغة عظيمة أن يخطئ سيبويه؛ لأن سيبويه إمامُ نحاة البصرة، ونحن نقول: إنه ليس معصومًا؛ ولهذا لها قدم شيخ الإسلام ابن تيمية الإسلام ابن تيمية الإسلام ابن تيمية مدحًا عظيمًا حتى قال فيه قصيدة عصاء، منها:

سيد تيم، يعني به: أبا بكر في الردة.

فلما التقى به في مصر تنازعا في مسألة نحوية، فاستدل عليه أبو حيان، وقال: إن سيبويه قال في «الكتاب» كذا وكذا. تأييدًا لقول أبي حيان، فقال شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي النحو؟ لقد غلِط في كتابه في ثمانين موضعًا لا تعرفها أنت ولا سيبويه. فعاداه أبو حيان أشد العداوة، ووضع فيه قصيدة في ذمه وهجائه. نسأل الله السلامة.

ومثل أبي حيان ابن عقيل في «شرح الألفية»؛ فإنه عندما ذكر احتلافًا في مسألة إعراب جمع المذكر السالم، وهل يعرب بالحروف أو بالتقدير؟ وذكر رأي سيبويه، ورجَّحه أنشد:

فالحاصل: أنه لا أحد معصوم.اهـ

قال: والحقُّ أنه جائزٌ، وإن كان سقوطُها أشهرَ في كلامِ المتقـدِّمين، وثبوتُها لازمٌ في عُرْفِ العلماءِ المتقدِّمين.

﴿ قُولُها: «فَأَكْرَهُ أَن أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النبيَّ ﷺ. اسْتُدِلَّ به على أَن التشويشَ بالمرأةِ، وهي قاعدةٌ يَحْصُلُ منه ما لا يَحْصُلُ بها وهي راقدةٌ، والظاهرُ أَن ذلكُ من جهةِ الحركةِ والسكونِ، وعلى هذا فمرورُها أشدُّ (۱).

وفي النسائيِّ من طريقِ شُعْبَةَ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ عنها في هذا الحديثِ: فَأَكرهُ أَن أَقومَ، فأَمُرَّ بينَ يديه، فأنْسَلُّ انسلالًا. فالظاهرُ أن عائشةَ إنها أَنْكَرَتْ إطلاقَ كونِ المرأةِ تَقْطَعُ الصلاةَ في جميع الحالاتِ، لا المرورِ بخصوصِه.

قولُه: «فأَنْسَلُّ». برفع اللام عطفًا على «فَأَكْرَهُ».اهـ

والمهمُّ: الآنَ أن القولَ الراجحَ في هذه المسألةِ أنَّ هذه الثلاثة؛ المرأة الحائضَ والحمارَ والكلبَ الأسودَ تَقْطَعُ الصلاةُ "، والمرادُ بالحائضِ التي بلَغَتْ سِنَّ المَحِيضِ، وليس الحائضَ بالفعل؛ لأنَّ المرأة إذا مَرَّت، ولو لم تكنْ حائضًا فإنها تَقْطَعُ الصلاةَ.

### \* \* \* \*

وانظر: «الدرر الكامنة» (١/ ١٧٧، ١٧٨)، و «نفح الطيب» (٢/ ٥٧٨)، و «شرح ابن عقيل» (١/ ١٠٤، ١٠٥).

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ الشارح تَعْلَقْهُ معلِّقًا على ذلك: والإنسان قد يفتتن بالمرأة وهي نائمة، أشد من افتتانه بها وهي قاعدة، لكن من حيث الحركة فعائشة هي تؤذي النبي على لو تحركت وجلست ونزلت من السرير، ولكن إذا انسلت انسلالًا صار هذا أهون. اهـ

<sup>(</sup>۱) وهذا هو مذهب الظاهرية، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم، والشوكاني رَحَمَهُ الله. وانظر: «المحلى» (٤/ ١٩)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٦)، و «زاد المعاد» (١/ ٧٨)، و «نيل الأوطار» (٣/ ١٦).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

# ١٠٦ - باب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلاةِ.

١٦ ٥ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الله بْنِ الله بْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً (اللهُ بِنْتِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ يَصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً (اللهُ بِنْتِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (۱).

[الحديث ١٦٥- طرفه في: ٥٩٩٦].

تَقَدُّم الكلامُ على هذا الحديثِ وفوائدِه.

### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

# ١٠٧ - باب إِذَا صَلَّى إِلَي فِرَاشِ فِيهِ حَائِضٌ.

١٧ ٥ - حدثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ (٢) مُصَلَّى النَّبِيِّ قَلْرَبَّ فَرُاشِي (١) مُصَلَّى النَّبِيِّ قَلْرُبَّ فَرُبَّ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي (١)

## \* \* \* \*

<sup>(</sup>١)قال ابن حجر تَعَلَّفُهُ في «الفتح» (١/ ٥٩١): قوله: وهو حاصل أمامة. المشهور في الروايات بالتنوين ونصب أمامة، وروي بالإضافة، كما قرئ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ ٱمْرِهِهِ ﴾ [الظّلاث:٣]. بالوجهين.اهـ (١)رواه مسلم (٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر تخطفت في «الفتح» (١/ ٥٩٣): قوله: حيال. بكسر المهملة، بعدها ياء تحتانية؛ أي: بجنبه، كما ذكره في الطريق الثانية.اهـ

<sup>(</sup>٤)رواه مسلم **(۱۳ه) (۲۷۳)**.

١٨ ٥ - حدثنا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّيْبَانِيُّ - سُلَيْكَانُ - قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْلًا يُصَلِّي مُلْكَيْكَانُ - قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ عَيْلًا يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ (١)

وَزَادَ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ الشَّيْبَانِيُّ: وَأَنَا حَائِضٌ (١١).

### \*\*\*

## ١٠٨ - باب هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ؟

٥١٩ - حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ عِسْ قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا (١).

١٠٩ - بابِ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَي.

• ٢٥ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّرَّ مَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّا بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّا بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّا بْنُمَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَائِمٌ يُصَلِّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي بَحَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلا كَت تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي؟ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاهَا فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ الْمُرَائِي؟ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاهَا فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ الْمُرَائِي؟ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاهَا فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْ فِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَانْبَعَثُ أَشْقَاهُمْ، فَلَمَ سَجَدَ رَسُولُ الللهَ عَلَيْ فَالْمَ عَنْ مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَثَبَتَ النَّبِيُّ عَيْقٍ سَاجِدًا، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِدِ فَا فَالْمَالَقُ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةً حَلَيْهَا السَّلام - "وَهِي جُويْرِيَةٌ فَأَقْبَلَتْ تَسْعَي، الشَّعَي، فَانْطَلَقُ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةً حَلَيْهَا السَّلام - "وَهِي جُويْرِيَةٌ فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم **(۱۳ ۵ (۲۷۳)**.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «تغليق التعليق» (٢/ ٠٥٠): هذه الزيادة ليست في شيء من رواياتنا الثلاثة، وإنها هي في بعض النسخ، وقد أسنده مع ذلك أبو عبد الله في باب «إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد» عن مسدد به، حديث رقم (٣٧٩).

<sup>(</sup>t) رواه مسلم (۱۲ه) (۲۷۲).

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ الشارح يَعَلَشُهُ: الظاهر أن هذا من النساخ.اهـ

وَنَبَتَ النَّبِيُ عَلَيْ سَاجِدًا حَتَى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَـاً قَضَي رَسُولُ الله عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ، اللهمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ»، ثُمَّ سَمَّي: «اللهمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَام، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَام، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ » قَالَ عَبْدُ الله: فَوَالله لَقَدْ عُتْبَةَ، وَأُمْيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَعُهَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ » قَالَ عَبْدُ الله: فَوَالله لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَي يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ -قَلِيبِ بَدْرٍ - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «وَأُتْبَعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً (١)».

لأن هذا -والعياذُ بالله - عُدُوانٌ عظيمٌ وهو اعتداءٌ حسِّيٌ واعتداءٌ معنويٌّ؛ لأنهم قالوا: انْظُروا إلى هذا المُرائي (٢). والنبيُّ ﷺ أبعدُ الناسِ عن الرياءِ.

ثم آذَوْه هذه الأذية الشديدة بوضع الأذى عليه (أ) مع أنه في آمَنِ مكانٍ في الأرضِ، وقريشٌ لو جاء إليهم بَدَويٌّ جِلْفٌ (أ) جافٍ مُجَدَّعُ الأطرافِ، ثم صَلَّى تحتَ الكعبة لم يَنالُوه بأذًى، ومع ذلك نالوا بالأذى مَن هو أحقُّ بالكعبة منهم وهو محمدٌ رسولُ الله ﷺ.

وهذا مها يَدُلُّ على حَنقِهم -والعياذُ بالله- ولكن انظُرْ ماذا حصَلَ؟ فقد دعا عليهم النبيُ عَلَيْهُ بهذا الدعاءِ ثلاثَ مراتٍ، فقال: «اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم خَصَّ هؤلاء السبعة، فسُجِبوا جُثَشًا يومَ بدرٍ، وأُلْقُوا في قليبٍ (٥) من قُلُبِ بدرٍ خبيثةٍ مُخْبِثةٍ، نَسْأَلُ اللهَ العافية.

وقد اسْتَدَلَّ بعضُ العلماءِ بهذا الحديثِ على جوازِ الدعاءِ بعدَ الصلاةِ؛ لأنَّ النبيَّ وقد اسْتَدَلَّ بعضُ العلماءِ بعضِ الرواياتِ أنه رفَعَ يديه.

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۱۷۹۶) (۱۰۷).

<sup>(</sup>۲)وهذا اعتداء معنوي.

<sup>(</sup>٢)وهذا اعتداء حِسِّيٌ.

<sup>(</sup>٤) الجلف: الأحمق، وأصله من الجِلْف، وهي الشاة المسلوخة، التي قطع رأسها وقوائمها، ويقال للدَّنّ الفارغ أيضًا: جِلْف. شُبِّه الأحمق بها لضعف عقله. «النهاية» لابن الأثير (ج ل ف).

<sup>(</sup>٥) القليب: البتر. يُذَكَّر ويُؤَنَّث. جمعها: قُلُب، وأَقْلِبة. «المعجم الوسيط» (ق ل ب).

ولكن لا دليلَ في هذا؛ لأنَّ هذا إنها حصَلَ من أجل إغاظةِ هؤلاءِ المشركين؛ لأنه لو دعا عليهم، وهو ساجدٌ، لم يَسْمَعوه، ولم يَكُنْ وَقْعُه في نفوسِهم كوَقْعِه إذا دعا عليهم، وهو رافعٌ يديه إلى الله عَيْلُ في هذا المقام العظيم تحتَ بيتِ الله عَيْلُ .

على أننا نقولُ: متى ورَدَت السنةُ بشيءٍ تقَيَّدْنا به، فدعاءُ الاستخارةِ يكونُ بعدَ السلامِ؛ لأنَّ السنةَ جاءَتْ به، وإن كان شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ كَغَلَّلْهُ يَرَى أنه كغيرِه من الأدعيةِ يكونُ قبلَ السلامِ (۱۱)، لكننا لا نُوافِقُه على ذلك؛ لقولِ الرسولِ عَلَيْ في الاستخارةِ: «فلْيُصَلِّ ركعتين، ثم لِيَقُلْ» (۱).

وهذا نصُّ بالترتيب، ولا عدولَ لنا عمَّا فهمناه من كلام الله ورسولِه. ﴿ وقولُه: «أُتْبِعَ أصحابُ القليبِ لعنةً». هل هذه اللعنةُ من الله، أم من الناسِ؟ الظاهرُ: أنها من الله، ومن الناسِ أيضًا؛ فإن الناسَ يلْعَنُونهم -والعياذُ بالله-؛ لأنهم

**泰黎黎泰** 

أهلٌ لذلك حيثُ آذَوُا النبيِّ عَيْكِيٌّ هذا الإيذاءَ.

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام كَلِيْتُهُ في «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ١٧٧): يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة، وغيرها قبل السلام وبعده، والدعاء قبل السلام أفضل، فإن النبي على أكثر دعائه كان قبل السلام، والمصلي قبل السلام لم ينصرف، فهذا أحسن، والله تعالى أعلم.اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٨٢).



•

•

# كِتَابٌ مَوَاقِبْتِ الْصَلاة

ثم قال البخاريُّ عَمَّاللهُ الْأَالَا:

١ - باب مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ وَفَضْلِهَا.

وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَّا مَّوْقُوتًا ١٠٣﴾ [النَّكَا: ١٠٣].

مُوَقَّتًا: وَقَّتُهُ عَلَيْهِمْ.

وَ قُولُه: ﴿بِابُ مُواقِيتِ السَّلَاةِ ﴿ وَفَضِلِها ﴾ ، وقولِه: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴾ كما قال ربُّنا عَلَى ومعنى: ﴿ كِتَبًا ﴾ ؛ أي: مكتوبةً مفروضةً ففِعال بمعنى: مفعول؛ أي: كتَبهَا اللهُ عَيْلِ في أوقاتٍ معلومةٍ.

فإن قال قائلٌ: هل ذُكِرَتْ هذه الأوقاتُ في الكتاب والسنةِ؟

قُلْنَا: نعم، لكنها جاءت في الكتاب مُجْمَلةً، وفي السنةِ مُفَصَّلةً.

فَفِي القرآنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَقِوِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلْيَّلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [الانظاء ١٧٠]. فقال: ﴿ لِدُلُوكِ ﴾. واللامُ بمعنى عندَ.

وقيل: إنَّ اللامَ بمعنى التعليل؛ لأنَّ الوقتَ سببٌ للوجوبِ، فتكون اللامُ في قولِه: ﴿ لِدُلُوكِ ﴾؛ أي: من أجل دلوكِ الشمسِ، ودلوكُ الشمسِ؛ أي زوالُها.

وقولُه سبحانَه: ﴿إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾. غسق الليل المرادُ به مُنْتَصَفُه؛ لأنَّ أقوى شدةٍ في الظُّلْمةِ هي منتصفُ الليل لبُعْدِ الشمسِ عن سَطْحِ الأرضِ.

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الشارح يَخَلَتْهُ: وفي نسخة: مواقيتُ الصلاةِ وفضلُها. بدون باب، وفي نسخة أخرى: كتابُ مواقيتِ الصلاةِ وفضلِها. فعلى النسختين اللتين فيها كتاب وباب يكون الجرُّ هو الصواب، وأما مع حذفها فالرفع هو الصواب، وهو المتعين.اهـ

فإذًا: يكونُ الوقتُ هنا من نصفِ النهارِ إلى نصفِ الليل، وهذه الأوقىاتُ هي أوقىاتُ البعضِ الليل، وهذه الأوقاتُ هي أوقىاتُ أربع من الصلواتِ، وهي مُتَّصِلٌ بعضُها ببعضٍ، فإذا دخَلَ وقتُ الظهرِ فعندَ خروجِه يَدْخُلُ وقتُ المغربِ، وإذا خَرَج وقتُ المغربِ فعندَ خروجِه يَدْخُلُ وقتُ المغربِ، وإذا خَرَج وقتُ المغربِ فعندَ خروجِه يَدْخُلُ وقتُ العشاءِ إلى نصفِ الليل، ثم لا وقتَ.

ولَهذا فصلَ، فقال: ﴿وَقُرَءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾. ففصلَ هذَه عمَّا سَبَقَ؛ لأنَّ الفجرَ مُسْتَقِلَّةٌ بنفسِها، فها قبلَها ليس وقتًا للفرائضِ، وما بعدَها ليس وقتًا للفرائضِ، فنصفُ الليلِ الآخِرُ ونصفُ النَّهارِ الأولُ لا فريضَة فيهها.

وهذا هو ظاهرُ القرآنِ، وهو أيضًا صريحٌ في حديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاصِ وغيرِه من أنَّ وقتَ العِشَاءِ إلى نصفِ الليل<sup>(۱)</sup>.

ومَن زعَمَ أنه يَمْتَدُّ إلى طلوعِ الفجرِ فعليه الدليل؛ لأنَّ الشيءَ إذا حُدِّدَ من قِبَلِ الشرع فمَن زاده -ولو دقيقةً واحدةً، ولو لحظةً واحدةً- فعليه الدليل.

كُوأُمَّا ما اسْتَدَلَّ به بعضُهم من قولِه ﷺ: «ليس في النومِ تَفْريطٌ، إنها التفريطُ أن يَتْرُكَ الإنسانُ الصلاةَ حتى يَدْخُلَ وقتُ التي بعدَها» (أ).

فهذا لا دليلَ فيه؛ لأنَّ المرادَ: حتى يَدْخُلَ وقتُ الصلاةِ التي بعدَها في الصلواتِ المُتَتَابِعةِ، وإلا لقلنا: إنَّ وقتَ الفجرِ يَمْتَدُّ إلى الظهرِ، ولا قائلَ به.

ويَنْبَنِي على هذا مسألةٌ مهمةٌ، وهي: لو طَهُرَتْ امرأةٌ حائضٌ بعـدَ منتصفِ الليـلِ فهل يَجِبُ عليها أن تُصَلِّي العِشاءَ؟

الجوابُ: على القولِ الراجح لا يَجِبُ عليها؛ لأنها طَهُرَت بعدَ خروج الوقتِ.

وكذلك فيها لو بلَغَ الصغيرُ ما بينَ منتصفِ الليلِ وطلوعِ الفجرِ فإنه لا يَجِبُ عليه أن يُصَلِّى صلاةَ العشاءِ.

<sup>(</sup>١/ ٢٦٦–٢٢٨) (٢١٢).

<sup>(</sup>۲۱)رواه مسلم (۲۸۱) (۳۱۱).

وقد فصَّلَت السنةُ أوقاتَ الصلواتِ تفصيلًا بَيِّنًا واضحًا، كما سيَذْكُرُه المؤلف، وما لم يَذْكُرُه فإنه قد ذكرَه غيرُه.

### \* \$ \$ \$

٥٢١ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ الْمُغِيرَةُ بْنَ النَّبَعُودِ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا شُعْبِرَةً ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّي، فَصَلَّي رَسُولُ الله عَلَيْ فَصَلَّي وَسُولُ الله عَلَيْ فَصَلَّي رَسُولُ الله عَلَيْ فَصَلَّي رَسُولُ الله عَلَيْ فَصَلَّي وَسُولُ الله عَلَيْ فَصَلَّي وَسُولُ الله عَلَيْ فَصَلَّي وَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ وَقُلْ عُمْرُ لِعُرُوةَ: اعْلَمْ مَا تُعَلِي وَصُلَّي وَسُولُ الله عَلَيْ وَقُتَ الصَّلاةِ؟ قَالَ عُرُوةً: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ وَقَتَ الصَّلاةِ؟ قَالَ عُرُوةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ ابْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ()

[الحديث ٥٢١- طرفاه في: ٣٢٢١، ٤٠٠٧].

٥٢٢ - قال عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّنَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ (أَ).

[الحديث ٥٢٢ - أطرافه في: ٥٤٥، ٥٤٥، ٥٤٦، ٣١٠٣].

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ يَخْلَشُهُ فِي «الفتحِ» (٢/ ٥، ٦):

ى قولُه: «اعْلَمْ». بصيغةِ الأمرِ.

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الشارح لَيَغَلِّللهُ: وهذه خمس صلوات.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ رَعَيِّلِللهُ في «الفتح» (٢/ ٥): قوله: بهذا أُمِرْتَ -بفتح المُثْنَاة على المشهور-، والمعنى: هذا الذي أُمِرْتَ أن تُصَلِّيه كل يوم وليلةٍ، -ورُوِيَ بالضم-؛ أي: هذا الذي أُمِرْتُ بتبليعه لك.اهـ وانظر: «الفتح» (٢/٣)، و «عمدة القاري» (٥/ ٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱۰) (۱۲۷)

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲۱۱) (۲۲۸).

كَ قُولُه: «أَوَ إِنَّ جَبِرِيل». بفتحِ الهمزةِ، وهي للاستفهامِ، والواوُ هي العاطفةُ، والعطفُ على شيءٍ مُقَدَّرٍ، وبكسرِ همزةِ «إنَّ» ويجوزُ الفتحُ.

أقولُه: «وُقوت الصلاةِ» كذا للمُسْتَمْلِي بصيغةِ الجمعِ، وللباقين: وقت الصلاة بالإفرادِ، وهو للجنسِ.

﴿ قُولُه: «كذلك كان بَشِير». هو بفتحِ الموحَّدةِ، بعدَها مُعْجَمةٌ بوزنِ فَعِيل، وهـ و تابعيٌّ جليلٌ، ذُكِر في الصحابةِ؛ لكونِه وُلِد في عهدِ النبيِّ ﷺ ورآه.

قال ابنُ عبدِ البرِّ: هذا السياقُ مُنْقَطِعٌ عندَ جماعةٍ من العلماءِ؛ لأنَّ ابنَ شهابٍ لم يَقُلْ: حضَرْتُ مراجعةَ عروةَ لعمرَ، وعروةَ لم يَقُلْ: حدَّثَني بَشِيرٌ، لكنَّ الاعتبارَ عند الجمهورِ بثبوتِ اللقاءِ والمجالسةِ لا بالصيغ. اهـ

وقال الكَرْمانيُّ: اعْلَمْ أنَّ الحديثَ بهذا الطريقِ ليس مُتَّصِلَ الإسنادِ؛ إذ لم يَقُـلْ أبـو مسعودٍ: شاهَدْتُ رسولَ الله ﷺ، ولا قال: قال رسولُ الله ﷺ.

قلتُ: هذا لا يُسَمَّى مُنْقَطِعًا اصطلاحًا، وإنها هو مُرْسَلُ صحابيِّ؛ لأنه لم يُدْرِكِ القصةَ، فاحْتَمَل أن يكونَ سَمِعَ ذلك من النبيِّ ﷺ، أو بَلَغَه عنه بتبليغِ مَن شاهَدَ، أو سمِعَه كصحابيٍّ آخرَ.

على أن رواية الليثِ عند المصنّفِ تُزِيلُ الإشكالَ كلّه، ولفظُه: فقال عروةُ: سمِعْتُ بَشِيرَ بن أبي مسعودٍ يقولُ: سمِعْتُ أبي يقولُ: سمِعْتُ رسولَ الله على يقولُ: فقال عروة، وابنُ فذكرَ الحديث، وكذا سياقُ ابنِ شهابٍ، وليس فيه التصريحُ بسَهاعِه له من عروة، وابنُ شهابٍ قد جُرِّب عليه التدليسُ، لكن وقعَ في روايةِ عبدِ الرزاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن ابنِ شهابٍ قال: كنا مع عمر بنِ عبدِ العزيرِ فذكره.

وفي رواية شعيب عن الزهريِّ سمعت: عروة يحدث عمر بن عبد العزيز.. الحديث.

قال القرطبيُّ: قولُ عروةَ إن جبريلَ نَزَل. ليس فيه حجَّةٌ واضحةٌ على عمرَ بنِ عبـدِ العزيزِ، إذ لم يُعَيِّنْ له الأوقاتَ. قال: وغايةُ ما يُتَوَهَّمُ عليه أنه نبَّهَه، وذكَّره بها كان يَعْرِفُه من تفاصيل الأوقاتِ. وَ قال: وفيه بُعدٌ لإنكارِ عمرَ على عروة حيث قال له: اعْلَمْ ما تُحَدِّثُ يا عروةُ. قال: وظاهرُ هذا الإنكارِ أنه لم يَكنْ عندَه علمٌ من إمامةِ جبريلَ. قلتُ: لا يَلْزَمُ من كونِه لم يَكُنْ عندَه علمٌ منها ألَّا يَكونَ عندَه علمٌ بتفاصيلِ الأوقاتِ المذكورةِ من جهةِ العملِ المستمرِّ، لكن لم يَكُنْ يَعْرِفُ أن أصلَه بتبيينِ جبريلَ بالفعلِ، فلهذا اسْتَثْبَتَ فيه، وكأنه كان يَرَى أن لا مفاضلةَ بينَ أجزاءِ الوقتِ الواحدِ.

وكذا يُحْمَلُ عملُ المغيرةِ وغيرِه من الصحابةِ، ولم أَقِفْ في شيءٍ من الرواياتِ على جوابِ المغيرةِ لأبي مسعودٍ، والظاهرُ أنه رجَعَ إليه. واللهُ أعلمُ.

وأما ما زاد عبدُ الرزاقِ في مُصَنَّفِه، عن مَعْمَرٍ، عن الزهريِّ في هذه القصةِ قال: فلم يَزَلْ عمرُ يَعْلَمُ الصلاةَ بعلامةٍ حتى فارقَ الدنيا.

ورواه أبو الشيخ في كتابِ المواقيتِ له، من طريقِ الوليدِ، عن الأوزاعيِّ، عن الزهريِّ، قال: ما زال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يَتَعَلَّمُ مواقيتَ الصلاةِ حتى مات.

ومن طريقِ إسماعيلَ بنِ حَكِيمٍ، أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ جعلَ ساعاتٍ يَنْقَضِينَ مع غروبِ الشمسِ. زاد من طريقِ إسحاقَ، عن الزهريِّ: فما أخَّرَها حتى مات. فكلُّه يَدُلُّ على أنَّ عمرَ لم يَكُنْ يَحْتاطُ في الأوقاتِ كثيرَ الاحتياطِ إلا بعدَ أن حَدَّثه عروةُ بالحديثِ المذكور.

تنبية: ورد في هذه القصة من وجه آخر، عن الزهريِّ بيانُ أبي مسعودٍ للأوقاتِ، وفي ذلك ما يَرْفَعُ الإشكال، ويُوضِّحُ توجيه احتجاجِ عُرْوة به، فروَى أبو داود، وغيرُه، وصحَّحَه ابنُ خُزَيْمة وغيرُه، من طريقِ ابنِ وهب، والطَّبرانيُّ مِن طريقِ يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، كلاهما عن أسامة بنِ زيدٍ، عن الزهريِّ هذا الحديثَ بإسنادِه، وزاد في آخرِه: قال أبو مسعودٍ: فرأَيْتُ رسولَ الله عَلَيُ يُصَلِّي الظهرَ حينَ تَزُولُ الشمسُ.. فذكرَ الحديثَ.

وذكَرَ أبو داودَ أن أسامةَ بنَ زيدٍ تَفَرَّد بتفسيرِ الأوقاتِ فيه، وأنَّ أصحابَ الزهـريِّ لم يَذْكُروا ذلك، قال: وهكذا رواه هشامُ بنُ عروةَ وحبيبُ بنُ أبي مَرْزُوقٍ، عن عروةَ لم يَذْكُرا تفسيرَه. انتهى ورواية أبنِ هشام أخْرَجَها سعيدُ بن منصورٍ في سننِه، ورواية حبيب أخْرَجَها الحافظ بن أبي أسامة ويَزِيدُ عليها أن المحافظ بن أبي أسامة ويَزِيدُ عليها أن البيانَ من فعل جبريلَ، وذلك فيها رواه البَاغَنْديُّ في مسندِ عمرَ بنِ عبدِ العزينِ، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى»، من طريقِ يَحْيَى بنِ سعيدِ الأنصاريِّ، عن أبي بكرِ بنِ حزْمٍ، أنه بلَغَه، عن أبي مسعودٍ، فذَكَرَه مُنْقَطِعًا، لكن رواه الطبرانيُّ من وجه آخرَ، عن أبي بكرٍ، عن عروة، فرجَع الحديث إلى عروة، ووضَح أنَّ له أصلًا، وأنَّ في رواية مالكِ، ومن تابَعه اختصارًا، وبذلك جزم ابن عبد البَرِّ وليس في رواية مالكِ ومن تَابَعه ما يَنفِي الزيادة المذكورة، فلا تُوصَفُ والحالة هذه بالشذوذِ.

وفي الحديثِ من الفوائدِ: دخولُ العلماءِ على الأمراءِ، وإنكارُهم عليهم ما يُخالِفُ السنةَ، واسْتِشْاتُ العالمِ في ما يَسْتَغْرِبُه السامعُ، والرجوعُ عندَ التنازعِ إلى السنة.

وفيه: فضيلةُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ.

وفيه: فضيلةُ المبادرةِ بالصلاةِ في الوقتِ الفاضلِ. اهـ

وقال العَيْنيُّ في «عمدةِ القاري» (٥/٥):

﴿ وَمُعَلِّمًا له بأن الأوقاتَ إنها ثَبَتَ أَصُلُهُ اللهُ المالِهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ العربِ العربِ العربة على إنكارِه إياه، وقال القرطبيُ: ظاهرُه الإنكارُ؛ لأنه لم يكنْ عندَه خبرٌ من إمامة جبريلَ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنها والأوْلَى عندي أن حُجَّةَ عروة عليه إنها هي فيها رواه عن عائشة -رضيَ اللهُ تَعَالى عنها-، وذكرَ له حديثَ جبريلَ مُوطئًا له ومُعَلِّمًا له بأن الأوقاتَ إنها ثبَتَتْ أصلُها بإيقافِ جبريلَ عَلَيْكُ للنّبِي عَلَيْهُ عليها.اهـ

يعني: كَأَنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ لَحَمْلَتُهُ قال: أَوَ إِنَّ جبريلَ هو أَقَام لرسولِ الله؛ يعني: ليس النبي ﷺ.

وقال ابنُ حجرٍ رَحَمُلَتُهُ في «الفتح» (٢/٦):

فَكَأَنَّ عُرْوَةَ قَالَ لَه بعدُ: بل قد سَمِعْتُه ممَّن قد سَمِع صاحبَ رسولِ الله ﷺ، والصاحبُ قد سَمِعه مِن النبيِّ ﷺ، واسْتَدَلَّ به عياضٌ على جوازِ الاحتجاجِ بمُرْسَلِ

الثقة كصنيع عُرُوةَ، حينَ احْتَجَّ على عمرَ قال: وإنها راجَعَه عمرُ لتثبَّتِه فيه، لا لكونِه لم يَرْضَ به مُرْسَلًا. كذا قال.

وظاهرُ السياقِ يَشْهَدُ لها قاله ابنُ بَطَّالٍ، وقال ابنُ بَطَّالٍ أيضًا: في هذا الحديثِ دليلٌ على ضعفِ الحديثِ الواردِ في أنَّ جبريلَ أمَّ بالنبيِّ عَيَّا في يومين لوقتين مختلفين لكلِّ صلاةٍ. قال: لأنه لو كان صحيحًا لم يُنْكِرْ عُروةُ على عمرَ صلاتَه في آخرِ الوقتِ مُحْتَجًّا بصلاةٍ جبريلَ، مع أنَّ جبريلَ قد صلَّى في اليومِ الثاني في آخرِ الوقتِ، وقال: الوقتُ ما بين هذين.

وأُجِيبَ باحتالِ أن تكونَ صلاةً عمرَ كانَتْ خرَجَتْ عن وقت الاختيارِ، وهو مصيرُ ظلِّ الشيءِ مثلَيْهِ، لا عن وقتِ الجواز، وهو مَغِيبُ الشمسِ، فيَتَّجِهُ إِنْكَارُ عَرْقُهُمْ ولا يَلْزَمُ منه ضعفُ الحديثِ، أو يكونُ عُرْوةُ أَنْكَرَ مخالفةَ ما واظَبَ عليه النبيُّ عَلَيْهُمُ وهو الصلاةُ في أولِ الوقتِ، ورأى أنَّ الصلاةَ بعدَ ذلك إنها هي لبيانِ الجوازِ، فلا يَلْزَمُ منه ضعفُ الحديثِ أيضًا.

وقد روَى سعيدُ بنُ منصورٍ، من طريقِ طَلْقِ بنِ حَبِيبٍ مُرْسَلًا قال: «إنَّ الرجلَ لَيُصَلِّى الصلاةَ وما فاتَتْه، ولمَا فاته من وقتِها خيرٌ له من أهلِه ومالِه».

ورواه أيضًا، عن ابنِ عمرَ في قولِه، ويُؤيِّدُ ذلك احتجاج عروةَ بحديثِ عائشةَ في كونِه ﷺ كان يُصَلِّي العصرَ، والشمسُ في حُجْرَتها، وهي الصلاةُ التي وقع الإنكارُ بسببِها وبذلك تَظْهَرُ مناسبةُ ذكرِه لحديثِ عائشةَ بعدَ حديثِ أبي مسعودٍ؛ لأنَّ حديثَ عائشةَ يُشْعِرُ بمواظبتِه على صلاةِ العصرِ في أولِ الوقتِ، وحديثُ أبي مسعودٍ يُشْعِرُ بأنَّ أصلَ بيانِ الأوقاتِ كان بتعليم جبريلَ (١)

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَحَلَقه: ما هو أفضل وقت لإقامة الصلاة؟ هل هو بعد الأذانِ مباشرة، أو بعده بنصف ساعة مثلاً؟

فأجاب تَحَمِّلَتُهُ: أفضل وقت لإقامة الصلاة يكون في أول وقتها، إلا صلاتين: صلاة العشاء وصلاة الظهر في وقت الحرِّ.



ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٧- باب ﴿ مُنِيبِنَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ التَّخْطِرَات.
﴿ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ
اللّهِ اللّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ أَذَلِكَ الدِّيثِ الْقَيْمُ وَلَكِكِنَ أَلْقَيْمُ وَلَكِكِنَ أَلْقَيْمُ وَلَكِكِنَ أَلْقَيْمُ وَلَكِكِنَ أَلْقَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِلهُ اللهِ ال

فالخطاب للنبيِّ الطَّيْمِيْلِيْ الكن لما كان خطابه خطابًا لأمته قال: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ ولم يَقُلْ: منيبًا إليه.

والإنابةُ هي: الرجوعُ مع الذُّلِّ والخضوع.

﴿ وقولُه: ﴿ وَاَتَّقُوهُ ﴾؛ يعني: مع الإنابة، فمع الرجوع بالذلِّ والخضوع والتوبة اتقوه؛ أي: اتقوا محارمه، ومحارمُ اللهِ تَدُورُ على أَمْرَيْن: إما تركُ واجب، وإما فعلُ محرم.

﴿ وَقُولُه: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ ﴾ وذكر إقام الصلاة بالخصوص؛ لأنَّها تَنْهَى عن الفحشاء والمنكر، وتُعينُ الإنسانَ على التقوى، والمرادُ بذلك الصلاةُ التي يَجْتَمِعُ على عليها القلبُ والجوارح، فأما صلاةُ الجوارحِ التي هي صلاةُ أغلبِ الناسِ اليومَ فإنها لا يَحْصُلُ بها هذه المزيةُ العظيمةُ.

فأما صلاة العشاء فإن النبي على كان يستحبُّ أن يؤخِّر العشاء، وحرج ذات يوم، وقد ذهب عامة الليل، فقال: «إنه لَوَقْتُها لولا أن أشق على أمتى».

وأما الظهر في الحرفقال ﷺ: "إذا اشتد الحرُّ فَأَبْرِدوا بالصلاة؛ فإن شدة الحرِّ من فَيْحِ جَهَنَّمَ». وكان في سفر فلما أراد بلال أن يؤذن عند زوال الشمس قال له: "أَبْرِدْ». فمكث، ثم قام ليؤذن، فقال: "أَبْرِدْ». فمكث، ثم قام ليُؤذِّنَ، فقال: "أَبْرِدْ». حتى ساوَى الشيءُ فَيْنَه؛ بمعنى: أنه كَثُر الظُّلُ، وهذا يعني: أن وقت العصر كان قريبًا.

ففي هاتين الصلاتين السنة التأخير، وفي الباقي السنة التقديم، لكن ينبغي أن يراعي الإمام الناس، وأن يجعل بين الأذان والإقامة ما يمكِّن الناسَ فيه أن يتوضأوا، وأن يصلوا الراتبة إذا كانت الصلاة لها راتبة قبلها.

قال العلماء: ويحسن التقديم والمبادرة في اشتغاله بها يتعلق بالصلاة؛ كالطهارة وإصلاح الثوب وما أشبهه.

﴿ وقولُه سبحانَه: ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾. فنهى سبحانه أن نكونَ من المشركين ﴿ وَمَنَ ٱلَّذِيبَ فَرَقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِرْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴿ الْمُفْتِلَا ٢٣].

آبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذْهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالُ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: الإِيمَانِ بِالله -ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: الإِيمَانِ بِالله -ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلله وَأَنْهُ وَلَا إِلَيْ خُمُسَ مَا غَنِهُ الله وَأَنْ تُوَدُّوا إِلَيْ خُمُسَ مَا غَنِمْ تُمْ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ» (١).

جُعَل عَلَيْ شَهَادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله واحدة الأنا العبادة لا تقوم إلا على تحقيق لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله الأنا بتحقيق لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله الأنا بتحقيق لا إله إلا الله يكونُ الإخلاصُ وبتحقيقِ أن محمدًا رسولُ الله تكونُ المتابعة ، والإخلاصُ والمتابعة شرطانِ في كلّ عبادة ، فمتى كان في العبادة شركٌ فهي باطلةً ، ومتى كانت العبادة مُبْتَدَعة فهي باطلةً أيضًا.

وقولُه ﷺ: "وأنْهَى عن الدُّبَاءِ، والحنتَم، والمُقَيَّرِ، والنَّقيرِ». هـذه أوانٍ كـانوا يَنْبِذُون بها"، وكانت حارَّة، فإذا جعَلُوا فيها النَّبِيذَ أَسْرَع إليه التخمُّرُ، وربما يَشْرَبُون منه، وقد تخمَّر، فيَشْرَبون مُسْكِرًا، فلهذا نَهَى عنه ﷺ، لكنَّ هذا النهي نُسِخ، وأُبِيحَ للناسِ أَن يَنْتَبِذُوا بها شاءُوا غيرَ ألا يَشْرَبوا مُسْكِرًا، كما ثبَتَ ذلك عن النبيِّ ﷺ.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷) (۲۳).

<sup>(</sup>٢) يَقَالَ: نَبَذْتُ التَّمْرَ والعِنَبَ إذا تَرَكْتَ عليه الهاءَ؛ ليَصِيرَ نبيذًا. «النهاية» لابن الأثير (ن ب ذ).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۷۷۷).



ثم قال البخاري يَحْلَلْلهُ:

٣- باب الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ. ٥٢٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَي قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى: إِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم (١).

[انظر: الحديث (٥٧) وأطرافه].

بايَعْتُ أصلُها من مَدِّ البُّوعِ، أو الباعِ -يعني: اليدَ ليُصافِحَ المُبَايَعَ، وهو كنايةٌ عن توثيقِ الالتزام.

الله عَنْ الله عَلَيْ على إقام الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ والنُّصحِ لكلِّ الكاللهِ على إقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ والنُّصحِ لكلِّ مسلم». الأولُ من هذه الثلاثةِ حقٌّ مَحْضٌ الله، والثاني مُشْتَرَكٌ؛ لأن فيه حظًّا لَلبشرِ، والثالثُ خاصٌّ بالخلقِ. فهذه ثلاثةُ أصولٍ: حقُّ الله الخالصُ، وحقٌّ مُشْتَركٌ، والثالثُ حقُّ الآدميِّ الخالصُ، وهو أن يَنْصَحَ لكلِّ مسلم.

وقد ذُكِر أَنَّ جَريرًا ﴿ لِلنَّهُ اشْتَرَى من إنسانٍ فَرسًا بكذا وكذا درهمًا، فركِبه فوجَـده جيدًا، فرجَعَ إلى البائع، وزاده الضعف، ثم ذهَبَ ورَكِبه فإذا هـ و جيـدٌ يُـساوِي أكثر، فرجَعَ إليه، وأعطاه مثلَ ما أعطاه أولًا، حتى بلَغَ من مائتين إلى ثمانِهائةِ درهم "؛ وذلك لأنه بايَعَ الرسولَ ﷺ على النصح لكلِّ مسلمٍ.

وهذا هو الواجب، وقد قال على: «الدينُ النصيحةُ الله ولكتابِ ولرسولِه والأئمةِ المسلمين وعامتِهم» (".

والآن يَجْعَلُ بعضُ الناسِ الغِشُّ والخِداعَ ذكاءً وفِطْنَةً، ولا سِيًّا إذا غَشَّ أخاه

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>رواه مسلم (۵٦) (۹۷).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>انظر: «الفتح» (۱/ ۱۳۹).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>رواه مسلم (۱/ ۷۶) (۵۵).

المسلم، ولم يُعْثَرُ عليه، وهذا بلا شكِّ أكلٌ للمالِ بالباطل -والعياذُ بالله- وغِشٌ الإخوانِه المسلمين، وقد قال النبيُ ﷺ: «مَن غَشَّنا فليس منا) (١٠) .

### \*\*\* \*\*

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لِللهُ:

٤ - بابٌ الصَّلاةُ كَفَّارَةٌ.

[الحديث ٥٢٥ - أطرافه في: ٧٠٥٦، ١٨٩٥، ٢٥٨٦، ٢٠٩٦].

﴿ قُولُه عَيَيِ السَّلَةُ الرَّجِلِ فِي أَهْلِهُ وَمَالِهِ وَوَلَدِهُ وَجَارِهُ تُكَفِّرُهَا الْصَلَاةُ وَالْصَومُ وَالْصَدَقَةُ ». يعني: مَا يَحْصُلُ لَلإنسانِ مِن فتنةٍ فِي أَهْلِه، وفي مالِه وولدِه وجارِه يُكَفِّرُهَا الصَلاةُ وَالصَومُ وَالصَدَقةُ ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّتَاتِ ﴾ [مُخَذَا]. لكنَّ عمرَ لا يُرِيدُ هذا، بل يُرِيدُ الفتنة التي تَمُوجُ كموجِ البحرِ، والتي تَضْطَرِبُ فيها أقوالُ الناسِ، فهذا يُدْنِي، وهذا يُقْصِي، وهذا يَكْذِبُ، وهذا يَصْدُقُ، وهذا يُمَوِّهُ، وهذا يُصَرِّحُ، فهذه الفتنةُ هي التي سألَ عنها عمرُ هِنْكُ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۱،۲۰۱) (۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم بنحوه (١٤٤) (٢٣١).

فقال له حذيفةُ: ليس عليك منها بأسٌ يا أميرَ المؤمنين؛ لأنه سوف يُسْتَشْهَدُ قبلَ أن تَقَعَ هذه الفتنةُ.

أَثُم قال ويشُف : «وإن بينك وبينَها بابًا مغلقًا». قال: أَيُكْسَرُ، أَم يُفْتَحُ؟ قال: يُكْسَرُ. قَال: إذًا لا يُغْلَق أبدًا؛ لأنه إذا انْكَسَرَ فإنه لا يُمْكِنُ أَن يُغْلَق، لكن لو فُتِحَ أمكن إغلاقُه.

﴿ وقولُ عمرَ ﴿ فَهَا لا يُغْلَقَ أَبدًا ». هذا الظنُّ الذي ظَنَّه عمرُ وقَعَ؟ فإن الفتنةَ منذ كانت في زمنِ عثمانَ إلى يومِنا هذا مازالت، لكنها أحيانًا تَكْثُرُ، وأحيانًا تَقِلُّ.

﴿ قَالَ: قَلْنَا: «أَكَانَ عَمْرُ يَعْلَمُ البابَ؟» قال: نِعم، يَعْلَمُه، كما أَن دونَ الغدِ الليلةَ. معناه: كما يَعْلَمُ أَن دونَ الغدِ الليلةَ.

﴿ وقولُه: ﴿ إِنِي حَدَّثُتُه بحديثٍ ليس بالأغاليطِ ». الأغاليطُ جَمَّ أُغْلُوطَةٍ ، وهي ما يُسَمَّى بالألغازِ ، أو المُعايَاةِ ﴿ ، أو ما أَشْبَه ذلك ، يعني: أنني قد حدَّثُتُه بحديثٍ واضح . كُوقولُه: ﴿ فَهِبْنَا أَن نَسْأَلَ حُذَيْفة ، فأمرْنا مسروقًا فسألَه ، فقال: البابُ عمرُ ». إنها كان ذلك ؛ لأن عمرَ كُسِر ، لأنه قُتِل شهيدًا ﴿ يُشْنَه ، ومن بعدِه حصَلَت الفتنةُ ( ) .

### × \*\* \*\*

ثم قال البخاريُّ عَظَلْسُ لَهَاك:

٣٢٥ حدثنا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْهَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْهَانَ النَّيْهِ عَنْ أَلْزَلَ الله النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَةً، فَأَتَي النَّبِيَّ عَيِّهِ فَأَخْبَرُهُ، فَأَنْزَلَ الله ﴿ وَأَقِمِ النَّبِيَ عَلَيْهِ الله عَنَ النَّيْكَاتِ ﴾ [مُخْبَءَاء]. فَقَالَ ﴿ وَأَقِمِ السَّيِّعَاتِ ﴾ [مُخْبَءَاء]. فَقَالَ الله عَنْ أَلْتَ لَيْ الله عَنْ الله عَلَا مُنَا الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع

<sup>(</sup>١)المُعَايَاة: أن تَأْتِي بكلام لا يُهْتَدَى له. «اللسان» (ع ي ي).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّلَتُهُ: إذا سئل الإنسان عن الفتن فهل يسكت، أم يتكلم بها يراه حقًا؟ فأجاب تَعَلَّلَثُهُ: الأوْلَى أن يسكت؛ لأنه إذا تكلم بها يرى أنه حق فالطرف الآخر يرى أنه تكلم بباطل، ولا يُنتَفعُ به، نعم، لو كانت كلمته هي المُصَدِّرة المُورِّدة -يعني: هي الحاسمة - فإنه يجب عليه أن يتكلم، وأما إذا كانت كلمته لا تفيد، وإنها تزيد الفتنة اشتعالًا فلا يتكلم، ويكون سكوته خيرًا؛ لأن الكلام في الفتن حتى بالصدق يُؤجِّج نار الفتنة ويزيدها.

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۲۷۲۳) (۳۹).

﴿ قُولُ ابنِ مسعودٍ: "إن رجلًا أصاب من امرأةٍ قبلةً »؛ يعني: امرأةً مُحَرَّمٌ عليه أن يُقبِّلُها، لكن دَعَتْه نفسُه إلى ذلك، فقبَّلُها.

فأتى النبيَّ ﷺ، فأخْبَرَه، فأَنْزَل اللهُ تعالى: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّكَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلْيَّلِ ﴾. 
الله قولُه: ﴿ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ هي الفجرُ والعصرُ.

﴿ وقولُه: ﴿ وَزُلَفًا مِنَ ٱلۡتِلِ ﴾ ؛ أي: طائفةً من الليلِ؛ مثلُ العِشاءِ، ويَجوزُ أن يكونَ المرادُ بطرفَي النهارِ الظهرَ والعصرَ ؛ لأنَّ الظهرَ والعصرَ في آخرِ النهارِ أو في نصفِه الأخيرِ.

ثُمْ قَالَ: ﴿إِنَّ ٱلْمُسَنَّتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ فقال الرجلُ: يا رسولَ الله، أَلِي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلِّهم». فالحمدُ لله.

وفي هذه الآية: دليلٌ على أمورٍ، منها: أن القبلة ليست من كبائرِ الذنوبِ؛ لأنَّ كبائرِ الذنوبِ؛ لأنَّ كبائرِ الذنوبِ لا تُكَفِّرُها الصلواتُ الخمسُ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ اشْترَطَ في كونِ الصلواتِ الخمسِ تكفيرًا اجتنابَ الكبائرِ(()

ولكن هل يعني ذلك أن الإنسانَ يَأْمَنَ أن يَزِيغَ قلبُه بهذا الأمرِ؟

الجوابُ: لا يَأْمَنُ، فقد يَترَقَّى من ذلك إلى الزنا الصريح الكامل -والعياذُ بالله- ولهذا لا يَجُوزُ أن يَتساهَلَ الإنسانُ في هذا الأمرِ من مثلِ هذا الحديثِ.

الثاني من فوائدِ هذه الآية: أنَّ القرآنَ يَنْقَسِمُ إلى قسمينِ:

القسمُ الأولُ: ما نزَلَ ابتداءً.

والقسمُ الثاني: ما نَزَل بسببٍ.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ الله يَتكَلَّمُ بالقرآنِ حينَ إنزالِه؛ لأنه إذا كان نزولُ الآيةِ بسببٍ فإنَّ هذا يَدُلُّ على أنَّ الله تكلَّم بها بعد هذا السبب، وهذا هو القولُ الراجحُ، أنَّ الله تعالى يَتكَلَّمُ بالقرآنِ حينَ إنزالِه (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۳۳) (۱٦).

<sup>(</sup>٢) انظر لزامًا: شرح الشيخ كَمَلَتْهُ للعقيدة السفَّارينية (ص١٨٩-١٩) بتحقيقنا، فإنه تَحَلَّتْهُ قدرجع

فإن قال قائلٌ: ما هو الجمعُ بينَ كونِ الله ﴿ لَيْكَ يَتَكَلَّمُ بِالقرآنِ حينَ يَنْزِلُ، وبينَ كونِ الله ﴿ لَا السّاءِ الدنيا؟ القرآنِ نزَلَ في اللوح المحفوظِ جملةً واحدةً إلى السياءِ الدنيا؟

فالجوابُ: أنَّ كُونَ القرآنِ نزَلَ في اللوحِ المحفوظِ جملةً واحدةً إلى السماءِ الدنيا، هذا لم يَثْبُتْ عندي؛ لأن الآياتِ كلَّها تَدُلُّ على أنه يَتكلَّمُ بالقرآنِ حينَ إنزالِه، ومن ذلك قولُه تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُكِدِلُكَ ﴾ [الحالاة: ١]. إذ كيف نُخْبِر أنه سمِع، والقولُ المسموعُ لم يَحْصُلْ أصلًا.

وكذلك قولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [النَّظِكَ: ١٢١]. فهو إخبارٌ عن شيءٍ مَضَى. وحتى لو ثبَتَ فإننا نقولُ: إنه لا مانعَ من أنَّ اللّهَ تعالى أنْزَله جملةً واحدةً، ثم صاريَـتكَلَّمُ بــه عندَ إنزالِه، ويَتَلَقَّاه جبريلُ منه، ولكني إلى هذا الوقتِ لم يَشُتْ هذا عندي.

لكسن قد يقولُ قائلٌ: إنَّ قولَه تعمالى: ﴿إِنَّهُ,لَقَرَءَانُّ كَدِيمٌ ۞ فِكِنَبِ مَكْنُونِ ۞﴾ [اللَّفَةَ عَنَى:٧٧-٧٨].

يَدُلُّ على أنه موجودٌ في اللوحِ المحفوظِ، لكنَّ هذا ليس نصًّا قاطعًا؛ لقولِ الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ السِّمِ السِّمِ السِّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ اللهِ اللهِ عنه. مكتوبًا، لكنَّ المرادَ بالضمير في: ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ ذِكْرُهُ والتنويهُ عنه.

فعلى كلِّ حالٍ: اللهُ أعلمُ، ولكن نقولُ: إنَّ اللهَ يَتكَلَّمُ بلا شكِّ بالآيةِ بعد حصولِ السببِ الذي نزَلَتْ من أجلِه.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أن الصلاةَ لا تُكفِّرُ مشلَ القُبْلةِ إلا إذا كانت مُقامةً؛ يعني: أتى بها الإنسانُ على وجهِ الإقامةِ والاستقامةِ بدونِ تفريطٍ، وبدونِ تهاونِ بشروطِها، وأركانِها وواجباتِها، وحينئذٍ مَن يَضْمَنُ اليومَ أن يَأْتِي بصلاةٍ مُقامةٍ، إنَّ هذا لنادرٌ كنُدْرَةِ الكِبْريتِ الأحرِ كما يقولُون، أو دونَه خرْطُ القَتَادِ (١).

عن هذا القول، ورجَّح قول شيخ الإسلام: أن القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ. (١)هذا مَثَلٌ يُضْرَب للشيء لا يُنال إلا بمشقةٍ عظيمةٍ. «المعجم الوسيط» (ق ت د). ولهذا لا يجوزُ للفُسَّاقِ أن يَتَجَرَّأُوا على تقبيلِ مَن يَحْرُمُ تقبيلُه؛ اعتهادًا على أنهم سيُقيمون سيُقيمون الصلاة طَرَفي النهارِ وزُلَفًا من الليلِ، فمثلُ هؤلاءِ نقولُ لهم: إنكم ستُقيمون الصلاة فلعلكم تأتون بها مُخْتَلَّة في أركانِها وشروطِها وواجباتِها.

ومن فوائد هذا الحديث: التكافُوُ بينَ الحَسناتِ والسيئاتِ؛ لقولِه: ﴿إِنَّ ٱلْحَسنَتِ يَدُومِنُ فُوائدُ هَذَا الحديثِ: التكافُوُ بينَ الحَسنَاتِ والسيئاتِ؛ لقولِه: ﴿إِنَّ ٱلْحَسنَاتِ والسيئاتِ؛ لقولِه: ﴿إِنَّ ٱلْحَسنَاتِ وَالْمَالِيَّةِ مِن وَضْعِ الموازينِ يومَ القيامةِ، قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا لُظُلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيةٍ مِنْ خَرْدَلٍ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطِ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا لُظُلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيةٍ مِنْ خَرْدَلٍ النَّهَ الله الله الله المُنتَاةِ ١٤٤].

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أن العبرة بعمومِ اللفظِ، لا بخصوصِ السببِ، وجهُ ذلك: أن الرجلَ سألَ هل هذا له خاصةً؟ فقال النبيُّ ﷺ: «بل هو لجميعِ الأمقِ».

وهذه قاعدةٌ معروفةٌ في أصولِ الفقهِ.

فإن قال قائلٌ: ألسْتُم تُجِيزون أن يَصُومَ المسافرُ في السفرِ في رمضانَ، وتقولون: إنَّ هذا لا بأسَ به، بل هو أفضلُ إذا لم يَكُنْ مشقةٌ ؟

فالجوابُ: بَلَى.

إذن: فكيف تقولون بذلك، وقد قال النبي علي السي من البِرِّ الصيامُ في السفر»?(١).

قُلنا: هذا الحديثُ ورَدَ على حالٍ معينةٍ، وعلى شخصٍ معينٍ، فهو الذي قال النبيُ ﷺ عليه هذا القيل من أجلِه، وهو الرجلُ الذي رأى النبيُ ﷺ عليه زحامًا وقد ظُلِّل عليه، فهو قد شَقَ عليه الصومُ، فقال: «ليس من البرِّ الصيامُ في السفرِ».

فيقال: إنَّ هذا الحكمَ لا يُخَصُّ بهذا الرجلِ، بل هو له ولأمثالِه، وإذا قلنا: إنه له ولأمثالِه صار عامًّا، لكنه يكونُ خاصًّا بهذه الحالِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥) (٩٢).

فالعمومُ إذًا باعتبارِ الحالِ، ولا يَخْتَصُّ بهذا الرجلِ المعينِ، ويَدُلُّ لذلك أن النبيَّ ﷺ كان يَرَى أصحابَه يصومون ويُفْطِرون، ولا يَنْهاهم، بل كان ﷺ يصومُ، ولولا أنه أُخْبِر أنَّ الناسَ شَقَّ عليهم لَبَقِي صائمًا (١٠).

وقد قال أبو الدَّرْداءِ ﴿ فَنَهُ: كُنَّا مع النبيِّ ﷺ في رمضانَ، في حرِّ شديدٍ، حتى إنَّ أحدَنا لَيَضَعُ يدَه على رأسِه مِن شدةِ الحرِّ، وأكثرُنا ظِلَّا صاحبُ الكِساءِ، وما منَّا صائمٌ إلا رسولُ الله ﷺ وعبدُ الله بنُ رَوَاحة (١).

إذًا: فالصومُ أفضلُ؛ لأنه فعلُ الرسولِ ﷺ، ولأنه يَقَعُ في الزمنِ المُخَصَّصِ لـه، وهـو رمضانُ، وهو أفضلُ من غيرِه؛ ولأن فيه سرعةَ إبراءِ الذمةِ؛ ولأنه أسهلُ عـلى المكلَّفِ، ولهذا تَجِدُ الرجلَ إذا كان عليه قضاءُ يومِ واحدٍ، تَجِدُه عندَه أثقلَ من عشرةِ أيامٍ "أ.

فالحاصلُ: أن العبرة بعمومِ اللفظِّ، لا بخصوصِ السببِ باعتبارِ الحالِ، فمَن كانت حالُه مثلَ هذا الرجلِ الذي شَقَّ عليه الصومُ إلى حَدِّ أنه قد ظُلِّل عليه، والناس يَزْ دَحِمون ليُطالِعوه، وكأنه صريعٌ، فهذا نقولُ له: «ليس من البرِّ الصيامُ في السفرِ».

### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَعَلِّلتُه: هل السيئات التي كفَّر عنها الإنسان بالعمل الصالح يُـوْتى بهـا عليـه يـوم القيامة؟

فأجاب يَحَلَلْثُهُ: إن ما وقع عنه من السيئات مكفَّرٌ فإنه لا يؤتى به يوم القيامة، لكن هنـاك معادلـة في يوم القيامة، وهي أن يؤتي بالحسنات التي له، والسيئات التي بقيت لم تَزُل، فيُعادَل بينها.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٤٥)، ومسلم (١١٢٢) (١٠٨).

 <sup>(</sup>٢) قال الشوكاني يَحْلَلْله في «نيل الأوطار»: وذهب الجمهور، منهم مالك والشافعي وأبـو حنيفـة إلى أن
 الصوم أفضل لمن قوي عليه، ولم يَشُقَّ به.اهـ

ثم قال البخاريُّ كَلَيْلُسُ لَهَاكَ:

٥- باب فَضْلِ الصَّلاةِ لِوَقْتِهَا.

٧٧٥ - حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ: أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا عَمْرٍ وِ الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، - الْعَيْزَارِ: أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا عَمْرٍ وِ الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، - وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ الله - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَى أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: «الصَّلاةُ وَأَشَارَ إِلَى وَوْتِهَا» قَالَ: «أَيُّ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ: «أَنْ مَ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلُو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي ")

وقته ا؛ وذلك لأنَّ وقت الصلاة لوقتها». لم يَقُلْ: في أولِ وقتها؛ وذلك لأنَّ وقت الصلاة وقد يكونُ أولُه أفضلَ، وقد يكونُ آخرُه أفضلَ، فصلاة العشاء الأفضلُ آخرُها، وبقية الصلواتِ الأفضلُ أولُها، إلا أنَّ الظهرَ في شدةِ الحرِّ تُؤَخَّرُ رِفْقًا بالناسِ (").

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على تفاضُلِ الأعمالِ؛ لقولِه: أيُّ العملِ أَحَبُّ إلى الله؟ وما كان أَحَبُّ فهو أفضلُ.

وفيه: إثباتُ المحبة عن الله عَلَيْ القولِه: «أَيُّ العملِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟» والسلفُ يقول: إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ، وإنَّ محبتَه تَتَعَلَّقُ بالأشخاصِ، وتَتَعَلَّقُ بالأعهالِ، وتَتَعَلَّقُ بالأمكنةِ، وإذا جاء النصُّ بتعلُّقِها بالأزمنةِ أثْبَتْنا ذلك.

وأما أهلُ التعطيلِ والتحريفِ فيقولون: إنَّ اللهَ لا يُحبُّ عملًا، ولا عاملًا، ولا زمانًا، ولا مكانًا؛ وذلك لأنهم يَرْجِعون في إثباتِ الصفاتِ ونفيِها إلى العقلِ.

ولا شكَّ أنَّ هذا عُدُوانٌ واعتداءٌ؛ لأنَّ الصفاتِ من الأمورِ الغيبيةِ الَتي يَتَوَقَّفُ الإِثباتُ فيها والنفيُ على مجردِ الخبرِ، والعقلُ لا يُدْرِكُها.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۵) **(۱۳۹)**.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر ذلك، مع الدليل عليه.

ثم ما هذه العقولُ التي يُوزَنُ بها الكتابُ والسنةُ، فيقالُ: العقلُ يُثْبِتُ هذا فأَثْبِتوه، ويَنْفِي هذا فانْفُوه؟ وبأيِّ عقل يُوزَنُ الكتابُ والسنةُ!

ورضي اللهُ عن الإمامِ مالَكِ رَحَمُلَتُهُ، فقد قال: أفكلما جاءنا رجلٌ أَجْدَلُ مـن رجـلٍ تَركْنا الكتابَ والسنةَ، وأخَذْنا بقولِه؟! (١).

فهذا ليس بصحيح، فنحن نُؤْمِنُ بأنَّ اللهَ يُحِبُّ ويُحَبُّ حُبَّا حقيقيًّا، لكن ليس كمحبتنا، وإذا كنا نحن الآن نَشْعُرُ بأنَّ حُبَّنا يَخْتَلِفُ باختلافِ المتعلِّقِ، فاختلافُ محبةِ اللهِ مع محبةِ العبدِ من بابِ أولى.

والإنسانُ مثلًا يُحِبُّ الطعامَ الشَّهِيَّ، ويُحِبُّ الصديقَ، ويُحِبُّ الولدَ، ويُحِبُّ الولدَ، ويُحِبُّ اللهَ، ويُحِبُّ رسولَ الله، فهل مُتَعَلَّقاتُ هذا الحبِّ سواءٌ؟

الجوابُ: أبدًا، بل هي تَخْتَلِفُ اختلافًا عظيمًا فالواحدُ مثلًا يُحِبُّ الطعامَ الشَّهِيَّ، لكنه لا يُحِبُّ وَلَدَه مثلَ محبةِ هذا الطعام، ولو كان الأمرُ كذلك لأكَلَ الولدَ.

فالحبُّ يَخْتَلِفُ باختلافِ متعلِّقِه، وإذا كان حبُّنا يَخْتَلِفُ هـذا الاختلاف المتباينَ فحبُّ الله تعالى أشدُّ تبايئًا من محبةِ المخلوقين، فأثبِتْ أيُها المسلمُ أنَّ الله يُحِبُّ، وقُلْ: هذه صفةٌ من صفاتِ ربِّنا أثبتَها الله لنفسِه، وأثبتَها له رسولُه، ولكنها لا تُماثِلُ محبةَ المخلوقين.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على محبةِ الله تعالى للصلاةِ على وقتِها، وبضدًه كراهةُ الله تعالى للصلاةِ على المعبدِ أن يُصلِّي في آخرِ تعالى للصلاةِ على غيرِ وقتِها، لكن من نعمةِ الله أنَّ اللهَ أباحَ للعبدِ أن يُصلِّي في آخرِ الوقتِ، فإن صلَّى بعدَه فالصوابُ أن الصلاةَ غيرُ مقبولةٍ إلا أن يكونَ هناك عذرٌ (١٠). كما

<sup>(</sup>١) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١/ ١٤٤)، والذهبي في «مختصر العلو» (ص ١٤٠). وقال الشيخ الألباني كَلَّلْلهُ في تعليقه على «مختصر العلو»: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام، قال في «الاختيارات»: وتارك الصلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤها، ولا تصح منه، بل يُكثِر من التطوع، وكذا الصوم، وهو قول طائفة من السلف؛ كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي، وداود بن علي وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه، وأمره على المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه.اهـ

بيَّنَتْه السنةُ في أنَّ مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها(١).

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أن بِرَّ الوالدَيْنِ مُقَدَّمٌ على الجهادِ في سبيلِ الله؛ لقولِه: ثم أيُّ؟ قال: «ثم بِرُّ الوالدَيْن». وما معنى برِّ الوالدَيْنِ؟

الجوابُ: معناه إسداءُ الخيرِ الكثيرِ إليها؛ لأنه مأخوذٌ من البِرِّ، والباءُ والراءُ يَدُلَّانِ على السَّعَةِ، وإسداءُ الخيرِ الكثيرِ إليها يكونُ بالمالِ والبدنِ والجاهِ والعلمِ وغيرِ ذلك، حتى إن الذي يَنْصَحُ والدَه يكون قد بَرَّ به، والذي يُعَلِّمُ والدَه يكونُ قد بَرَّ به.

وعليه فلا يَقُلْ أحدُكُم: أنا لا أَنْصَحُ والدي خشيةَ أن يَغْضَبَ. ومثلُ هذا نقولُ له: عليك بملة إبراهيم، فقد نصَحَ ﷺ والده حتى غَضِب، وقال له: ﴿لَإِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ﴾ [كَتَكَمَ: ٤٤]. يقولُ هذا لولدِه فِلْذة كَبِدِه.

فالواجبُ: أن تَنْصَحَ والدَك، لكن لا بدَّ أن يكونَ ذلك مع استعمالِ الحكمةِ واللِّينِ واحترامِ مقامِه، فلا تَقُلْ مثلًا: يا رجلُ، اتَّقِ الله، وخَفْ ربَّك، كيف تَعْمَلُ هذا العملَ، وهو لا يَلِيقُ بك؟ لكن تقولُ كما قال إبراهيمُ لأبيه: ﴿يَتَأْبَتِ ﴾. فهذا كلامٌ لطيفٌ؛ وذلك لأن مقامَ الوالدِ يَجِبُ أن يكونَ محترمًا.

والحاصلُ: أن مِن برِّ الوالدين إسداءَ النصيحةِ لهما حتى وإن غَضِبا.

ثم ذكر النبي عَلَيْ في المرتبة الثالثة: الجهادَ في سبيلِ الله، والجهادُ في سبيلِ الله في هذا الحديثِ يَشْمَلُ النوعين من الجهادِ، وهما الجهادُ بالسلاحِ والجهادُ بالعلم والبيانِ؛ لأن الجهادَ يَشْمَلُ المعنيين.

وانظر بحث هذه المسألة في: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٠١) و «المجموع» للنووي (٣/ ٦٧)، و «المحلي» (٣/ ٣٢)، و «إحكام الأحكام» لابن حزم (١/ ٣٨٤)، و «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى (١/ ٢٩٣)، و «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (٢٢/ ٣٠)، و «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي (١٩٧).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٨٤) (٣١٥)، ورواه البخاري (٩٧٥)، ولكن بدون ذكر النوم.



وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ [التَّنَا:٧٧]. ومعلومٌ أن جهادَ المنافقين لا يَتَأتَّى فيه الجهادُ بالسلاحِ؛ لأنَّ المنافق لن يُبْرزَ لنا العَداوة حتى نُقاتِلَه، وقد قال النبيُ ﷺ لمَّا اسْتُنْذِن في قتلِ بعضِ المنافقين: «لا يَتَحَدَّثُ الناسُ أن محمدًا يَقْتُلُ أصحابَه " (١٠).

فلذلك يَتَعَيَّنُ أَن يكونَ جهادُ المنافقِ بالعلم والبيانِ.

والجوابُ عن هذا أن يقالَ: إن ابنَ مسعودٍ فهِم من فَحْوَى الخطابِ وحالِ النبيِّ ﷺ في تلك اللحظةِ أنه لو اسْتَزاده لَزَاده.

فإن قال قائلٌ: «فها تقولون في قولِ عائشةَ ﴿ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ مَا رأَيْنَا مِن النساءِ - تعني: من خروجِهن مُتَبَرِّجاتٍ مُتَطَيِّباتٍ - لَمَنَعَهن (١). فهل يكونُ هذا مثلَ ذلك؟

نقولُ: ربما يكونُ هذا التفقُّهُ من عائشةَ ﴿ مُطَابِقًا للواقعِ؛ لأنه إذا كان يَتَرَتَّبُ على حضورِهن المسجدَ مصلحةٌ ومفسدةٌ أكبرُ فالواجبُ حَسَبَ القواعدِ الشرعيةِ دَرْءُ المفاسدِ، مع أن بيوتَهن - بنصِّ الحديثِ - خيرٌ لهن (١٠).

وأما ما وقَعَ من قولِ بلال بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ لأبيه عبدِ الله بنِ عمرَ لمَّا حدَّثَه بهذا الحديثِ: «لا تَمْنَعوا إماءَ الله مساجدَ الله». قال: والله لَنَمْنَعُهن. فغضِبَ ابنُ عمرَ على ابنه، وسَبَّه سبًّا شديدًا لم يَسُبَّه مثلَه قطُّ، ويقالُ: إنه هَجَره إلى الموتِ. فابنُ عمرَ بيَّن

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٩٠٧)، ومسلم (٢٥٨٤) (٦٣).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٢٢٠) (٣٧٤).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥) (١٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٧٦) (٧٦ ٥٤)، وأبو داود (٥٦٧)، وصححه ابن خزيمة (١٦٨٤)، والحاكم في «المستدرك» (٧٥٥) على شرط الشيخين.

السبب، وقال: أقول: قال رسولُ الله، وتقولُ: والله لنَمْنَعُهن؟! (أ) . وكان عليه أن يَتَأَدَّبَ وَيَتَلَطَّفَ في الجوابِ، فيقول كما قالت عائشة: لو عَلِم النبيُّ ﷺ مِن النساءِ ما حصَلَ - أو ما رأَيْنا- لمنعَهُن (أ) . هذا هو الصوابُ.

فيكونُ هذا تَفَقُّها، وقد يكونُ مُصِيبًا، وقد يكونُ غيرَ مصيب، وأما المعارضةُ بصَراحةٍ - كقولِ بلالِ ابنِ عبدِ الله: والله لنَمْ نَعُهن - فهذه تُوجِبُ الغضب، ولهذا غَضِب عبدُ الله بنُ عمرَ رُسُطُ على ابنِه.

### \*\*\* \*\*

ثم قال البخاريُّ عَظَلْسُاتِالاً:

٦- بابُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ.

٥٢٨ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِم وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَواتِ تَقُولُ ذَلِكَ يُبْعِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَواتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو الله بِهِ الْخَطَايَا» (\*).

وفي نسخةٍ أخرى [بها].

ظاهرُ هذا الحديثِ أنَّ الصلواتِ الخمسَ تُكَفِّرُ جميعَ الخطايا، لكنه ورَدَ في مكانٍ آخرَ مقيَّدًا بها إذا اجْتُنِبَت الكبائرُ (٥) . فعلى هذا يُحْمَلُ المطلق على المقيَّد؛ لأن الحكمَ واحدٌ، ولا إشكالَ في هذا.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۶۶) (۱۳۵).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ كَيْلَتْهُ في «الفتح» (٢/ ١١): قوله: باب. بالتنوين.اهـ

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (۲۲۲) (۲۸۲).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه قريبًا.

ولكن إذا ورَدَ في عمل آخر؛ مثلُ قولِه ﷺ: «مَن قال سبحانَ الله وبحمدِه مائةَ مرةٍ غَفَر اللهُ له خطاياه، ولو كانتُ مثلَ زَبدِ البحرِ (١) . فهل يقالُ: إنَّ التسبيحَ المذكورَ يُكَفِّرُ اللهُ له خطايا الصغيرةَ والكبيرة؛ لأنَّ ظاهرَ اللفظِ العمومُ؟ أو يقالُ: إنه إذا كانتِ الصلواتُ الخمسُ -وهي أعظمُ العباداتِ بعدَ الشهادتين - لا تُكفِّرُ إلا بشرطِ اجتنابِ الكبائرِ، فها دونَها مِن بابِ أولى؟ وهذا هو الذي عليه جمهورُ العلماء، وهو الذي يَظْهَرُ لي، ولكن لنرَّجُ، ونقول: لعلما إن شاء الله على الإطلاقِ، والثوابُ ليس فيه قياسٌ.

﴿ ومثلُ ذلك: قولُه ﷺ: «مَن حَجَّ فلم يَرْفُثْ، ولم يَفْسُقْ رَجَعَ كيـومِ (١) وَلَدَتْه أَمُّه» (١). فهل نقولُ: بشرطِ ألَّا يَفْعَلَ كبيرةً؟

الجوابُ: الجمهور -كما سبق- على ذلك، وبعضُهم أخَـذَ في كـلِّ نصِّ بإطلاقِه، والنصُّ المُقَيَّدُ قال: يُقيَّدُ به، وقال: إنَّ ثوابَ الأعمالِ ليس فيه قياسٌ، فنُطْلِقَ مـا أطْلَقَه اللهُ ورسولُه، ونَرْجُو من الله وَ لَلهُ وَكِلْ أن يكونَ هذا الإطلاقُ أو هذا العمومُ شاملًا.

## \* \* \*\*

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٦٤٠٥)، ومسلم (٢٦٩١) (٢٨).

والزَّبَد من الماء والبحر والبعير واللبنِ وغيرها: والرَّغوة. «المعجم الوسيط» (زب د).

<sup>(</sup>٢)كذا بالبناء على الفتح؛ لأنه زمن مُبْهَم أُضِيف إلى جملة فعلية، فعلها مبني، ومن ذلك قول النابغة الذُّبياني:

ويجوز أيضًا في الحديث وبيتِ الشعر الجر، ولكنه مرجوح. وانظر: «شرح شذور الذهب» (ص111-١١٤).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠) (٤٣٨).

قال ابن حجر تَخَلَلْتُهُ في «الفتح» (٣/ ٣٨٢): قوله: فلم يَرْفُث. الرَّفْث: الجماع، ويطلق على التحريض به، وعلى الفحش في القول.

وقوله: ولم يفسق. أي: لم يأت بسيئة ولا معصية.اهـ

ثم قال البخاريُّ كَعُلِّللهُ:

٧- بابُ تَضْيِع الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا.

٠٠٠ حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:حَدَّنَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ غَيْلانَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: مَا اعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قِيلَ: الصَّلاةُ؟ قَالَ: أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ فِيهَا؟! قَالَ ابنُ حجرٍ فِي «الفتح» (١٣/٢):

﴿ قُولُه: "صَنَعْتُم " بالمهملتين والنونِ للأكثرِ وللكُشْمِيْهَني بالمعجمةِ وتشديد الياءِ، وهو أوضحُ في مطابقةِ الترجةِ، ويُؤَيِّدُ الأولَ ما ذكَرْتُه آنِفًا من روايةِ عثمانَ بنِ سعدٍ، وما رواه الترمذيُّ، من طريقِ أبي عِمْرانَ الجَوْنيِّ، عن أنسٍ، فذكرَ نحوَ هذا الحديثِ، وقال في آخرِه: أو يَصْنَعُوا في الصلاةِ ما قد عَلِمْتُم؟

وروَى ابنُ سعدٍ في «الطبقاتِ» سببَ قولِ أنسٍ هذا القولَ فأخْرَج في ترجمةِ أنسٍ، من طريقِ عبدِ الرحمنِ بنِ العُرْيان الحارثيِّ، قال: سمِعْتُ ثابتًا البُنانيَّ، قال: كُنَّا مع أنسِ من طريقِ عبدِ الرحمنِ بنِ العُرْيان الحارثيِّ، قال: سمِعْتُ ثابتًا البُنانيَّ، قال: كُنَّا مع أنسِ ابنِ مالكِ، فأخر الحجاجُ الصلاةَ، فقام أنسٌ يُرِيدُ أن يُكلِّمَه، فنهاه إخوانُه شَفقةً عليه منه، فخرَج فركِب دابتَه، فقال في مسيرِه ذلك: والله ما أعرِفُ شيئًا مما كُنَّا عليه على عهدِ النبيِّ عَلَيْ إلا شهادةَ ألا إلهَ إلا اللهُ. فقال رجلٌ: فالصلاةُ يا أبا حزة ؟ قال: قد جعَلْتُم الظهرَ عندَ المغربِ، أفتلك كانت صلاةَ رسولِ الله عَلَيْ ؟! (١٠).

وأخرَجَه ابنُ أبي عمرَ في مسندِه، مِن طريقِ حمادٍ، عن ثابتٍ مُخْتَصَرًا.اهـ ﴿ قُولُه لَحَمِّلَتْهُ: "بابُ تَضْييعِ الصلاةِ عن وقتِها ". تضييعُ الصلاةِ يَنْقَسِمُ إلى أقسامٍ متعددةٍ، وضابطُه أن يُفرِّطَ الإنسانُ فيها يَجِبُ في صلاتِه أو ما يَجِبُ لصلاتِه.

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَعَلِّلَهُ: هل كان لهؤلاء الأمراء هدف من تأخير الصلاة عن وقتها؟ فأجاب تَعْلِلَتُهُ: الظاهر لي أنهم لم يبلغ بهم التأخير إلى أن يؤخروا صلاة الظهر إلى المغرب، وأن في هذا النقل نظرًا، لكنهم يؤخرونها عن وقتها، والسبب في ذلك -والله أعلم- إما التهاون وهم أمراء؛ لا أحد يستطيع أن يقول لهم شيئًا، وإما لأن لهم أعذارًا يظنونها تُسَوِّل لهم تأخيرها عن وقتها.

فإذا أَخَلَّ بالطُّمَأْنِينةِ، ولم يَطْمَئِنَّ في صلاتِه فقد ضيَّعَها، ولا صلاةً له، كما قال النبيُّ ﷺ للرجل الذي لم يَطْمَئِنَّ: «ارجِعْ فصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ» (١).

وإذا أخَّرها عن وقتِها فقد ضيَّعَها، والصحيحُ أنه إذا أخَّرها عن وقتِها لا تُقْبَلُ منه؛ لقولِ النبِّي ﷺ «مَن عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردُّ» (١).

ومن ترك الأذان لها فقد ضيَّعها؛ لأن الأذان واجبٌ لها.

ومن ترَكَ سجودَ السهوِ بعدَ السلامِ فقد ضيَّعَها؛ لأن السجودَ للسهوِ بعدَ السلامِ واجبٌ لها، وليس واجبًا فيها، وهَلُمَّ جَرَّا.

### \* \* \*\*

ثم قال البخاريُّ رَحَلَلتْهُ:

• ٣٥ - حدثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عُثْهَانَ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: لا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلا هَذِهِ الصَّلاةَ، وَهَذِهِ الصَّلاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ (١).

وَقَالَ بَكْرٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ نَحْوَهُ (الْ

في هذا الحديثِ: دليلٌ على جوازِ البكاءِ على ما فات من أمرِ الدينِ، وعلى ما انْتُهِك من الحُرُماتِ أيضًا، فإنَّ البكاءَ على تركِ الواجبِ يُوازِيه البكاءُ على فعلِ المحرمِ، ولا

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٤٩٧) (٥٥).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>رواه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸).

<sup>(</sup>٢)سئل الشيخ الشارح تَعَلَّتُهُ: قولُه: لا أعرف شيئًا؟ هل هو على عمومه؟ فأجاب تَعَلِّتُهُ: هذا ليس على عمومه، لكن مراده الشعائر الظاهرة.

<sup>(</sup>٤)علقه البخاري تَخَلِّلُهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (٢/ ١٣)، وقد وصله الإسماعيلي، قال: أخبرنا محمود بن محمد الواسطي، قال: أخبرنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا محمد بن بكر البرماني. «فتح الباري» (٢/ ١٤)، و «تغليق التعليق» (٢/ ٢٥٠).

شَكَّ أَنَّ كُلُّ إِنسَانٍ فِي قلبِه حياةٌ إذا رأى انتهاكَ المحرَّماتِ أو تنضييعَ الواجباتِ، فلا شكَّ أنه سيَتَأَلَّمُ، وإذا كان سريع البكاءِ فإنه سوف يَبْكِي، واللهُ المُسْتَعانُ.

وإذا بكَى الإنسانُ على مِنَا فرَّط في جنبِ الله، أو على ما انتهك من الحُرُمات فلا شكَّ أنَّ هذا دليلٌ على أنه نادمٌ، والندمُ أحدُ أركانِ التوبةِ، فإذا نَدِم عَلِمْنا أنه سيَعْزِمُ على ألَّا يعودَ.

وإذا كان هذا في زمنِ أنسِ بنِ مالكٍ فكيفٍ في زمانِنا هذا؟! فلا شكَّ أن الإضاعةَ أكبرُ بكثيرٍ، بل يُوجَدُ عندَنا من يقولُ: إنه مسلمٌ، وهو يُسْخَرُ بالمصلين، سَواءٌ سَخِر بالصلاةِ من أصلِها، أو سَخِرَ بها بأن يُؤتَى بها جماعةً، أو ما أشْبَهَ ذلك، نَسْأُلُ اللهَ العافية.

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٨- باب الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

٥٣١ – حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ النَّبِيُّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ النَّهُ مَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْأُوْمَ مِنْ الْ

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: «لا يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ

وَقَالَ شُعْبَةُ: «لا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَّارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». وَقَالَ خُمَيْدٌ: عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ وَقَالَ خُمَيْدٌ: عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ "أَ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٥٥) (٤٥).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ يَحَلِّللهُ في «الفتح» (٢/ ١٥): قوله: (وقال سعيد)؛ أي: ابن أبي عروبة (عـن قتـادة)؛ أي: بالإسناد المذكور، وطريقه موصولة عند الإمام أحمد وابن حبان، وقوله فيها: «قدامهِ أو بـين يديــه» شك من الراوي.

قوله: (وقال شعبة)؛ أي: عن قتادة بالإسناد أيضًا، وطريقه موصولة عند المصنف فيها تقدم عن

هذا الحديثُ يَدُلُّ على: أن الإنسانَ يُناجِي اللهَ تعالى، والمناجاةُ هي تبادُلُ الحديثِ، لكن على وجهِ البُعْدِ.

﴿ وقولُه ﷺ: "يُناجِي رَبَّه». قد جاء في حديثِ أبي هريرةَ الثابتِ في الصحيحِ كيفيةُ هذه المناجاةِ، وهي: "أنه إذا قال: الحمدُ الله ربِّ العالمين. قال: حمدَني عبدي..» إلى آخرِه (١).

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تحريمِ التَّفْلِ قُدَّامَ المُصَلِّي؛ ولذلك لأنه يُنْبِئُ عن سوءِ الأدب مع الله عَلَيْ.

وفيه أيضًا: أنه يُنْهَى عن التَّفْلِ عن اليمينِ؛ وذلك لأنَّ لـه مَنْدوحةً (١) عنه، وهي التفلُ عن اليسارِ، أو تحتَ القدم، أو تحتَ القدمَيْنِ.

فإن قال قائلٌ: لهاذا نَهَى عن التَّفْل عن اليمينِ؟

فالجوابُ على ذلك: أنَّ هذا من باب تكريم اليمين، كما نَهى النبيُّ ملك عن

آدم عنه، وتقدم أيضًا في باب: «حك المخاط من المسجد» عن حفص بن عمر عن شعبة، وأراد بمذين التعليقين: بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه في رواية هذا الحديث، ورواية شعبة أتم الروايات، لكن ليس فيها المناجاة.

وقال الكرماني: ليس هذا التعليق موقوفًا على قتادة ولا على شعبة، يعني: بل هي مرفوعة عن النبي ﷺ. قال: ويحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلًا: حدثنا مسلم، حدثنا هشام، وحدثنا مسلم قال: قال: سعيد، وحدثنا مسلم قال: قال شعبة. انتهى

وهو احتمال ضعيف بالنسبة لشعبة؛ فإن مسلم بن إبراهيم سمع منه، وباطل بالنسبة لسعيد؛ فإنـه لا رواية له عنه، والذي ذكرته هو المعتمد.

وكذا طريق حميد وصلها المؤلف في أول أبواب المساجد من طريق إسماعيل بن جعفر عنه، لكن ليس فيها قوله: «ولا عن يمينه».اهـ

\* وأنظر: "تَعْلَيق التعليق» (٢/ ٢٥١، ٢٥٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>رواه مسلم (۳۹۵) (۳۸).

<sup>(</sup>٢) قال في «مُخْتار الصِّحاح» (ن دح): له عن هذا الأمر مَنْدوحة، ومُنتَدَحٌ؛ أي: سَعَة.اهـ

الاستنجاءِ باليمين (١).

وقيل في ذلكَ: تعليلٌ آخرُ، وهو قولُه ﷺ: "فإن عن يمينِه ملكًا" أَ

واعْتُرِض على هذا بأن المَلَكَ عن اليمينِ وعن الشمالِ قعيدٌ.

وأجيب بأن ملكَ اليمينِ أفضلُ من ملكِ اليسارِ، وبأنَّ له الإمْرةَ عليه حتى إنه ورَدَ في بعضِ الآثارِ أن الرجلَ إذا عمِلَ سيئةً، وأراد كاتبُ السيئاتِ أن يَكْتُبَها قال له مَن على اليمينِ: تَمَهَّلُ لعله يَرْجِعُ، لعله يَتُوبُ، وما أَشْبَهَ ذلك (١).

لكن الذي يَظْهَرُ لِي أَنَّ العلةَ من ذلك هي تكريمُ اليمينِ (١٠).

وأَشْكَلَ عَلَى كونِ التفلِ عن اليسارِ للمُصلِّي ما إذا كان في المسجدِ، أو إذا كان في الصفِّ، ولو في غيرِ المسجدِ؛ فإنه إذا كان في المسجدِ، فتفَلَ عن يسارِه، أو تحتَ قدمِه فقد أتَى خَطِيئةً، وكَفَّارتُها دفنُها»(٥).

وعليه فإنه إذا كان في المسجدِ تَفَل في ردائِه، أو في إزارِه، ويَحُكُّ بعضه ببعضٍ حتى تَذْهَبَ صورتُه، كما جاء ذلك في حديثٍ مُفَصَّلًا (١).

وأما إذا كان عن يسارِه أحدٌ، سواءٌ كان ذلك في المسجدِ، أو البَرِّ، أو ما أَشْبَهَ ذلك

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم **(۲۲۲)) (۵۷)**.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٩٤٥) إلى ابن أبي الدنيا في «الفدية».

<sup>(</sup>٤) سئل الشيخ الشارح يَخْلَلْلهُ: أين يكون البُصاق خارج الصلاة؟

فأجاب يَحْلَلْلهُ: قال العلماء: يكون عن اليسار.

وسئل أيضًا كَغُلَّلُهُ: هل يقال: إن البصاق تحت القدم اليسري أولى من اليمني؟

فأجاب تَحَلَّلْتُهُ: لا شك أنه أولى.

فإن قيل: فلماذا قال ﷺ: «أو تحت القدمين»؟

فالجواب: أن هذا من باب التخيير، والتخيير لا يمنع التفاضل.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۵۰۰) (۵۳).



فإنه لا يَتْفُلُ عن يسارِه، لكن يَتْفُلُ تحتَ قدمِه إن كان في غيرِ المسجدِ، ويَحُكُّها، وإن كان في المسجدِ، والناسُ عن يسارِه فإنه لا يَتْفُلُ عن اليسارِ؛ لأنَّ ذلك إهانةٌ لمَن كان عن يسارِه، ولا أحدَ يَرْضَى بذلك (١)، فلم يَبْقَ إلا تحتَ القدمِ، وتحتَ القدمِ إذا كان في المسجدِ فهو ممنوعٌ.

إِذًا: لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثوبُ، فلْيَتْفُلْ فِي ثُوبِه، ويَحُكُّ بعضَه ببعضٍ.

واسْتُفِيد من هذا الحديثِ: أن النُّخامة طاهرة، وجه ذلك أنه قال: «أو تحت قدمِه». ولو كانت نجسة ما جاز أن يُباشِرَها؛ إذ إن المصلي لا يَجُوزُ أن يُباشِرَ النجاسة.

فإنَ قيل: إذًا لماذا نُهِيَ عنها في المسجدِ؟

قلنا: تعظيمًا للمسجدِ، واحترامًا له؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُدِيدًا وهي المساجدُ(١).

## \*\*\*

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لِللهُ:

٥٣٢ - حدثنا بِحَفْضٌ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح كَمْلَشْهُ: بالنسبة للحديث الذي ورد في الصحابي الذي كان يُلْهِيه الشيطان في صلاته، فقال له النبي ﷺ: «اتْفُلْ أو انْفُثْ عن يسارك ثلاثًا، واستعذ بالله منه». فأنا إذا فعلتُ ذلك في صلاة الجهاعة فقد يظن من على يساري أني أتْفُل عليه هو، فهل أترك ذلك؟

فأجاب تَعَلِّلَتُهُ: نعم، يترك ذلك، حتى لو كان من على يسارك غير عامي؛ لأنه قد يؤذيه هذا الشيء، وتفصيل الكلام في هذه المسألة أنه إذا فتح الشيطان عليك باب الوسواس، وأنت تصلي فإن المظلوب منك أن تنفث ثلاث مرات على يسارك، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فلو كان عن يسارك أحد فإما أن يقال: يكفي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما أن يقال: التفت وانفث نفتًا يسيرًا، لا يصل إلى صاحبك.

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَخلَفه: هل يجوز الإنسان أن يتنخم بصوت مرتفع، خصوصًا في المساجد؟ فأجاب تَخلَفه: ربها يكون هذا من الأذيّة؛ لأن بعض الناس لا يُطِيق أن يسمع أحدًا يتكلف النخامة، ولكن أحيانًا لا يمكن للإنسان أن يزيل النخامة إلا بهذا، فيمكنه في هذه الحالة أن يرفع صوته قليلًا.

أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلا يَبْرُ قَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ "().

﴿ قُولُه: «اعْتَدِلُوا فِي السجودِ»؛ أي: اسْجُدوا سجودًا مُعْتَدِلًا، وذلك بأن يكونَ الإنسانُ رافعًا لذراعيه، مُجافيًا عَضُدَيْه عن جَنْبَيْهِ، رافعًا ظهرَه، ورافعًا فَخِذَيْهِ عن ساقَيْه، فهذا هو الاعتدالُ؛ إذ إن كلَّ عضو الآن مُعْتَدِلٌ، بخلافِ ما لو بسَطَ ذراعيه على الأرضِ؛ فإن النبيَّ ﷺ نهى عن ذلك.

﴿ وَوَلُه: «كَالْكلبِ». هذا التشبية يُرادُ به التنفيرُ. هذا هو الظاهرُ، وقد يُرادُ به التمثيلُ؛ يعني: لا يَبْسُطُ ذراعَيهِ؛ كما يَبْسُطُ الكلبُ، ولو بسَطَ على غيرِ هذا الوجه فلا بأسَ، لكن الذي يَظْهَرُ لي -واللهُ أعلمُ- أنَّ المرادَ بذلك التشبيهُ للتنفيرِ.

وقولُه: «وإذا بَزَقَ». هذا هو الشاهدُ من الحديثِ، وقد سبَقَ الكلامُ عليه.

### \*\*\*\*

ثم قال البخاريُّ عَلَىٰلللهُ لِكَاللهُ اللهُ الل

٩ - بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ'''.

٣٣٥، ٣٣٥ - حَدَثنا أَنَّيُوبُ بْنُ سُلَيْهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ، قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَنَافِعٌ مَوْلَي عَبْدِ الله الْبِي هُرَيْرَةَ، وَنَافِعٌ مَوْلَي عَبْدِ الله الْبِي هُرَيْرَةَ، وَنَافِعٌ مَوْلَي عَبْدِ الله الْبِي عُمْرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ الْبُورُولَ" عَنِ الصَّلاةِ (") عَنِ الصَّلاةِ (")

<sup>(</sup>۱) روى الشطر الأول منه مسلم (٤٩٣) (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّلْلهُ: هل صلاة الجمعة لها إبراد؟ فأجاب تَعَلِّلْلهُ: قال البخاري تَعَلِّلْلهُ: باب الإبراد بالظهر، والجمعة ليست ظهرًا.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر تَعَلَّلْتُهُ في «الفتح» (٢/ ١٦): قوله: «فأبردوا» بقطع الهمزة وكسر الراء؛ أي: أخَّـروا إلى أن يَبُرُد الوقت، يقال: أبرد. إذا دخل في البرد؛ كأظْهَر إذا دخل في الظهيرة، ومثله في المكان أنْجَـد إذا دخل نَجْدًا، وأَتْهَم إذا دخلَ تِهامة.اهـ

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر تَخَلِللهُ في «الفُتح» (٢/ ١٧): قوله: بالصلاة. كذا للأكثر، والباء للتعدية، وقيل: زائدة. ومعنى «أبر دوا»: أخروا على سبيل التضمين؛ أي: أخروا الصلاة. وفي رواية الكُشْمِيهَني: عن الصلاة.



فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ "(١).

## [الحديث ٥٣٣ - طرفه في: ٥٣٦]

٥٣٥ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ، أَنه سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ، فَقَالَ: «أَبْرِدْ أَبْرِدْ». أَوْ قَالَ: «انْتَظِرِ انْتَظِرْ» وَقَالَ: «شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ» حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ (").

## [الحديث ٥٣٥ - أطرافه في: ٥٣٩، ٢٢٩، ٢٥٨]

٥٣٦ – حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ» (١٠).

عَنِ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشَّيْءَ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ» (أَ).

## [الحديث ٥٣٧ - طرفه في: ٣٢٦٠]

٥٣٨ - حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفّْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قال: حَدَّثَنَا

فقيل: زائدة أيضًا. أو «عن» بمعنى الباء، أو هي للمجاوزة؛ أي: تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحرِّ.اهـ

- (۱) رواه مسلم (۲۱۵) (۱۸۰).
- (۲) رواه مسلم **(۲۱۲) (۱۸٤)**

وقال النووي تَخْلَتْهُ في «شرح مسلم» (٣/ ١٢٨): قوله: حتى رأينا في التُّلُول. هو جمع تَلَّ، وهـ و معروف، والفي الايكون إلا بعد الزوال، وأما الظل فيطلق على ما قبل الـزوال وبعـده. هـذا قـول أهل اللغة، ومعنى قوله: رأينا في التلول. أنه أخر تـأخيرًا كثيـرًا حتى صار للتلـول في والتلـول منطحة غير منتصبة، ولا يصير لها في و العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير. اهـ

(۲) رواه مسلم (۲۱۵) (۱۸۰). رواه مسلم (۲۱۷) (۱۸۵). أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

تَابَّعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ (١).

﴿ قُولُه نَعَلَلْتُهُ: «بابُ الإبرادِ بالظهرِ في شدةِ الحرِّ» سبق لنا أن الأفضلَ تقديمُ الصلاةِ في أولِ وقتِها في جميعِ الصلواتِ، لكن يُسْتَثْنَى من ذلك بعضُ الصلواتِ إما مطلقًا، وإما لعارض.

فأما الذي يُسْتَثْنَى مُطلقًا فهو صلاةُ العِشاءِ، فالأفضلُ فيها التأخيرُ إلى تُلُثِ الليلِ، ما لم يُوجَدْ مشقّةٌ.

وأما التي تُسْتَثنى لعارضٍ فمنها: الظهرُ في حالِ شدةِ الحرِّ؛ فإنَّ النبيَّ عَلَيْ أُمرَ بالإبرادِ<sup>(۱)</sup>، وليس الإبرادُ أن يُؤخِّرَ الصلاةَ عن وقتِها نصفَ ساعةٍ أو ساعةً، فهذا ليس بإبرادٍ، بل هو عكسُ الإبرادِ؛ لأن حرَّ الجوِّ عندَ الزوالِ أخفَ منه بعدَ ساعةٍ أو ساعةٍ ونصفٍ.

<sup>(</sup>۱) أما حديث سفيان، وهو الثوري، فأسنده أبو عبد الله في «صفة النار» (٣٢٥٩) عن الفريابي عنه به. وأما حديث يحيى، وهو ابس سعيد القطان، فوصله عنه الإمام أحمد في «مسنده» (٣/٥٥) (١١٤٩٧) بلفظ الصلاة.

<sup>«</sup>تغليق التعليق» (٢/ ٣٥٣)، و«فتح الباري» (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَعَلَّقهُ: هل يُبْرِد المنفردُ بصلاة الظهر؟

فأجاب نَحْلَلْتُهُ: ظاهر الحديث أنه حتى لو صلى منفردًا؛ وذلك لأجل أنه يَخْشَع أكثر.

وسئل أيضًا تَخَلَّنَهُ: إذا كان هناك مسجدان: أحدهما مكيَّف، والآخر غير مكيَّف، فهـل نقـول: إنـه يستحب للمرء أن يصلي في المسجد المكيَّف؟

فأجاب تَعْلَلْتُهُ: يختلف هذا بحسب حال كل شخص، فهناك من يقول: إنني إذا كنتُ بمسجدي القديم الخالي من المكيِّف أُخشَع أكثر. فهذا نقول له: صلِّ في مسجدك القديم.

وهناك من يقول: أنا لا أُطِيق الحر، ولا يمكنني أن أخشع في صلاتي في هذا الحر، والمكيِّف يُريحُنِي. فهذا نقول له: صَلِّ في المسجد الذي فيه المكيِّف.



آل وعلى هذا فالإبرادُ المشروعُ هو الذي جاء في هذا الحديثِ من قولِ مُ وَالله عَلَيْكُ: «حتى رَأَيْنا فَيْءَ التَّلُولِ» وتَعْرِفُونَ أن الشمسَ في شدةِ الحرِّ تَكُونُ عَمُوديةً فوقَ الرءوس، ولا يَظْهَرُ للشيءِ الشاخصِ في \* إلا بعدَ أن تَزُولَ مدةً.

وأيضًا فالتُّلُولُ ليست جبالًا يَتَبَيَّنُ ظلالُها من حينِ أن تَزُولَ الشمسُ، بلِ التلولُ صغيرةٌ، لا يَتَبَيَّنُ ظلالُها إلا بعدَ مدةٍ طويلةٍ وفي بعضِ ألفاظِ هذا الحديثِ: حتى ساوَى الظَّلُ التُّلُولَ ()؛ يَعْنِي: الفيءُ ساوَى التَّلَ وهذا لا يَكُونُ إلا عندَ قُرْبِ صلاةِ العصرِ، وهذا هو الإبرادُ المشروعُ؛ أن يَكُونَ الظهرُ عندَ صلاةِ العصرِ.

وفي هذه الأحاديث: دليلٌ على أن الأذانَ يَتْبَعُ الصلاةَ، لا الوقتَ، وهذا فيها إذا كان القومُ مجتمعينَ؛ فإنه لا يُؤذَّنُ له في أولِ الوقتِ، ولكن يُؤذَّنُ له إذا أرادُوا أن يُصَلُّوا، وإلا لكَان الرسولُ ﷺ لم يَأْمُرُ بالانتظارِ.

وأما إذا كان الإنسانُ في بلدٍ فإنهم -وإن كانوا يُريدُونَ أن يُؤخِّروا الصلاة -فَلْيُؤَذِّنوا في أولِ الوقتِ من أجلِ مَن كان في البيوتِ ممَّن لا يُصَلِّي في جماعةٍ حتى يُصَلِّي في أولِ الوقتِ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: إشارةٌ إلى أنَّ الأذانَ تبعُ الأميرِ؛ لأن الرسولَ عَلَيْ في هذا السفرِ هو أميرُهم، وأما إذا كُنَّا في البلدِ فلا يكونُ الأذانُ تبعَ الإمامِ، ولكنه يكونُ تبعَ المؤذنِ، فهو الذي يَتَوَلَّاهُ، وليس للإمام سلطةٌ عليه، وتكونُ سلطةُ الإمامِ على الإقامةِ، فلا يُقِيمُ المؤذنُ قبلَ أن يَأْتِيَ الإمامُ، ويَأْذَنَ بالإقامةِ.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على أن الجهاداتِ لها إحساسٌ؛ لقولِه: اشتكتِ النارُ إلى ربِّها، فقالتْ: ياربِّي أكل بعضِي بعضًا. وذلك من شدةِ الحرِّ وشدةِ البردِ، فأذِنَ اللهُ لها أن تَتَنَفَّسَ في الشياءِ، وأن تَتَنَفَّسَ في الصيفِ ليَخِفَّ عليها الحرَّ، وتَتَنَفَّسُ في الشياءِ ليَخِفَّ عليها البردُ.

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٦٢٩).

وعلى هذا فأَشَدُّ ما نَجِدُ من الحرِّ يَكُونُ من فَيْحِ جهنَّمَ، وأَشدُّ ما يَكُونُ من الزَّمْهَرِيرِ يكونُ من زمهريرِ جهنَّمَ.

فإن قال قائلٌ: هذا مُشْكِلٌ حَسَبَ الواقعِ؛ لأن من المعروفِ أن سببَ البرودةِ في الشتاءِ هو بعدُ الشمسِ عن مُسامَتَةِ (الرءوسِ، وأنها تتجه على الأرضِ على جانبِ بخلافِها في الحرِّ.

فيُقَالُ: هذا سببٌ حسِّيٌ، وهناك سببٌ وراءَ ذلك، وهو السببُ الشرعيُّ الذي لا يُدْرَكُ إلا بالوَحْيِ، ولا مُناقضةً أن يَكُونَ الحرُّ الشديدُ الذي سببُه أن الشمسَ تَكُونَ على الرءوسِ أيضًا يُؤْذَنُ للنارِ أن تَتَنَفَّسَ، فيَزْدادُ حرُّ الشمسِ، وكذلك بالنسبةِ للبردِ، فالشمسُ تَمِيلُ إلى الجنوب، ويَكُونُ الجوُّ باردًا بسببِ بُعْدِها عن مُسامَتةِ الرءوسِ، ولا مانعَ من أنَّ اللهَ تَعالى يَأْذَنُ للنارِ بأن يَخْرُجَ منها شيءٌ من الزَّمْهَرِيرِ يُبَرِّدُ الجوَّ فيجتَمِعُ في هذا السببُ الشرعيُّ المُدْرَكُ بالوحي، والسببُ الحسيُّ المُدْرَكُ بالوحي، والسببُ الحسيُّ المُدْرَكُ بالحِسِّ.

ونظيرُ هذا الكسوفُ والخسوفُ، فالكسوفُ معروفُ السبب، والخسوفُ معروفُ السبب، والخسوفُ معروفُ السبب، وسببُ خسوفِ القمرِ حَيْلُولةُ الأرضِ بينَه وبينَ الشمس، ولهذا لا يَكُونُ إلا في المقابلة؛ يَعْنِي: لا يُمْكِنُ أن يَقَعَ خسوفُ القمرِ إلا إذا قابَلَ جِرْمُه جِرْمَ الشمس، وذلك في ليالي الإبدارِ حَيثُ يَكُونُ هو في المشرقِ، وهي في المغربِ، أو هو في المغرب، وهي في المشرق.

وأما الكسوفُ فسببُه حَيْلُولةُ القمرِ بينَ الشمسِ والأرضِ، ولهذا لا يَكُونُ إلا في الوقتِ الذي يُمْكِنُ أن يَتَقَارَبَ جِرْما النَّيِّرِيْنِ، وذلك في التاسعِ والعشرينَ، أو الثلاثينَ، أو الثلاثينَ، أو الثامِن والعشرينَ، وهذا أمرٌ معروفٌ مُدْرَكٌ بالحسابِ.

لكنَّ السببَ الشرعيَّ الذي أَدْرَكْنَاه بالوحي هو أن الله يُخَوِّفُ بهم العبادَ (١)، ولا

<sup>(</sup>١) يقال: سامَتَه مُسَامَتَةً؛ يعني: قابلَه ووازاه. «المصباح المنير» (س م ت).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠٤٨)، ومسلم (٩٠١) (٦).

مانعَ من أَن يَجْتَمِعَ السببانِ الحسيُّ والشرعيُّ، لكنَّ المخالِفَ مَن ضَاق ذَرْعًا بالشرعِ، بالشرعِ، وقال: هذا مخالفٌ للواقع، ولا نُصَدِّقُ به: ومَن غَالَى في إثباتِ الشرعِ، وقال: لا عِبْرَةَ بهذه الأسبابِ الطبيعيةِ.

ولهذا قَالُوا: يُمْكِنُ أَن يَخْسِفَ القَمَرُ في ليلةِ العاشرِ من الشهرِ. وبَنوْا على ذلك أنه لو كسَف القمرُ قبلَ الدفعِ من عرفةَ فهل يَدْفَعُ، ؛ لأن السُّنةَ المبادرةُ بالدفعِ بعدَ غروبِ الشمسِ (۱۱)، أو يُصَلِّي الخسوفَ، ثم يَدْفَعُ؟

فقالوا: يُصَلِّي الخسوفَ؛ ثم يَدْفَعُ. لكن نَقُولُ: هذا لا يُمْكِنُ.

فإذا قالوا: إن الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ.نَقُولُ: نعم، اللهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وهو قادرٌ على أن يُطْلِعَ الشمسَ في نصفِ الليل، وهل يُمْكِنُ هذا عادةً؟

الجواب: لا يُمْكِنُ، وعليه فمسألةُ القدرةِ شيءٌ آخرُ، لكن حسَبَ سنةِ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

وعجبًا لبلدٍ قبلَ سنتينِ، رأَى مؤذَّنُه القمرَ ليلةَ اثنين وعشرينَ مُنْثَلِمًا، فقام فَزِعًا، ونَادَى في مكبّرِ الصوتِ: الصلاةَ جامعةً (١) فسمِعَتْه المساجدُ الأخرى، فقالوا مثلَه:

<sup>(</sup>١) روى أحمد في مسنده (٧ ٢٠٢) (٢٠٢٠)، واللفظ له، والبخاري (١٦٦٦)، ومسلم (١٢٨٦) (٢٨٤، ٢٨٣)، عن أسامة بن زيد رضي قال: كنتُ رَدِيفَ رسولِ الله رَسِيَّةَ عرفة، قال: فلما وقعت الشمس دفع رسول الله رَسِّيَّة، فلما سَمِع حَطْمةَ الناس خلفه قِال: «رُوَيْدًا أيها الناس، عليكم السَّكِينة؛ فإن البرَّ ليس بالإيضاع».

قال: فكان رسول الله عليه إذا التحم عليه الناس أعْنَقَ، فإذا وجَدَ فُرْجةً نَصَّ... الحديث.

قال السندي: قوله: فلما وقعت الشمس؛ أي: غربت. حَطْمة الناس -بفتح فسكون؛ أي: زَحْمهم، والمراد: سمِعَ صوت الزِّحام.

أعْنَقَ؛ أي: سار سيرًا سريعًا قريبًا إلى الوسط.

نَصَّ؛ أي: أسرع في السير.

<sup>(</sup>٢) لفظة «جامعة» منصوبة على الحال، والصلاة منصوبة على الإغراء؛ أي: احْفُروا الصلاة، ويصح الرفع فيها على الابتداء والخبر؛ أي: الصلاة تُجْمَع في المسجد الجامع.

الصلاةَ جامعةً، ففزِعَ الناسُ، ولم يَنْتَبِهُ أحدٌ منهم لليوم، وذَهَبُوا للمساجدِ، وقَامُوا يُصَلُّون صلاةَ الخسوفِ ليلةَ الاثنينِ والعشرينَ، مع أنَّهم لـو فَطِنوا عرَفوا أن انثلامَ القمرِ هنا ليس بسبب الخسوفِ بل حسبَ الأمرِ الطبيعيِّ العاديِّ.

ثم قال البخاريُّ وَحَلَسْهُ:

١٠ - باب الإِبْرَادُ بِالظّهْرِ فِي السَّفَرِ.

٥٣٩ - حدثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَي لِبَنِي تَيْمِ الله قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدً بْنَ وَهْبِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مَوْلَي لِبَنِي تَيْمِ الله قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «أَبْرِدْ» ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: «أَبْرِدْ» مُ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاقِ» (١).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: يَتَفَيَّأُ: يَتَمَيَّلُ (١).

سَبَقَ الكلامُ مُفَصَّلًا على هذا الحديثِ.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۱۶) (۱۸٤).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري كَغَلَّلْهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (٢/ ٢٠)، وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم في تفسيره قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن يحيى بن أبي طلحة، عن ابن عباس: يتفيأ ظلَّا له، يقول: يتميلُ.

<sup>«</sup>فتح الباري» (٢/ ٢١)، و «تغليق التعليق» (٢/ ٢٥٤).



ثم قال البخاريُّ كَمْلَللهُ:

١١ - باب وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ.

وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ عِيْكُ أَيْكُ يُصَلِّى بِالْهَاجِرَةِ (١)

٥٤٠ حدثنا أبو الْيَهَانِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا شُعيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الْمِنْبَرِ، مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَا كَنْ الله عَلَى الله عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَا كَنْ الله عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ الله عَلَى الْمَعْلَى الله عَلَى الله عَلَى

كَاقُولُه: «بابٌ وقتُ الظهرِ عندَ الزوالِ»؛ أي: عندَ زوالِ الشمسِ، وزوالُها؛ أيْ: ميْلُها إلى جهةِ المغربِ، وذلك أن الشمسَ تَخْرُجُ منَ المشرقِ، وتَغْرُبُ منَ المغربِ، فإذا توَسَّطتِ السهاءَ، وانْحَدَرَت نحوَ المغرب، ولو قليلًا، فقد زَالَت.

قال العلماءُ: وعلامةُ هذا أن تَضَعَ شاخصًا عندَ طلوعِ الشمسِ -يَعْنِي: فيئًا قائمًا؛ كالعَصَا- فتَجِدُ له ظِلَّا، وكلَّما ارتفَعَتِ الشمسُ تَقَلَّص هذا الظلُّ، فإذا انْتَهى، ثم بَدَأ بالزيادةُ فهذه علامةُ الزوالِ.

وحينئذٍ يَكُونُ قد دخَلَ وقتُ الظهرِ، وحلَّتِ الصلاةُ.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري تَحَلَّلَثُهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (۲/ ۲۱)، ووصله بعد هذا بقليل في باب «وقت المغرب»، حديث رقم (٥٦٠)، من طريق محمد بن عمرو بن حسن بن علي بن أبي طالب، عن جابر. «تغليق التعليق» (۲/ ۲۵۶).

<sup>(</sup>٢) بضم العين؛ أي: جانبه أو وسطه «فتح الباري» (٢ / ٢١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رواه مسلم (۹ ۲۳۵) (۱۳۶).

ثم ذكر هذا الحديث العظيم، وفيه أن النبي عَلَيْ خرج حين زاغت الشمس، أي: زالت، فصلى الظهر ثم قام على المنبر، فذكر الساعة، وذكر أن فيها أمورًا عِظامًا. ويُحْتَمَلُ أن الرسولَ عَلَيْ أَبْهِمَهَا، ويُحْتَمَلُ أنه فصَّلَها، ولكنَّ الرواي لم يُفَصِّلُها.

و ثم قال: «مَن أَحَبَّ أَن يَسْأَلُ عَن شيءٍ فَلْيَسْأَلُ، فلا تَسْأَلُوني عن شيءٍ إلا أَخْبَر تُكم ما دُمْتُ في مقامِي هذا القيدُ لابدَّ منه حتى يَكُونَ شَجًا (١) في حُلُوقِ القائلينَ بأنَّ الرسولَ ﷺ يَعْلَمُ الغيبَ في كلِّ وقتٍ وحينٍ.

فنُقولُ: إِنَّ اللهَ لم يَفْتَحْ عليه علم الغيبِ إلا في هذا المقام، فلذلك قيَّده، بقولِه: «في مقامي هذا».

وقولُه: «فلا تَسْأَلُونِ عن شيءٍ إلا أَخْبَرتكم». فأكثر النّناسُ في البكاء. وإنها بكوْ الأنّهم كأنّهم كأنّهم حوالله أعلمُ فهمُوا أن قولَ الرسولِ: «لا تَسْأَلُونِي عن شيءٍ إلا أخْبَرْ تُكم به». أراد به أن يُبيّنَ لهم أنه رسولُ الله حقًّا، فكأنهم يَقُولُونَ: لَسْنَا في شكّ من ذلكَ، فأنت رسولُ الله حقًّا.

ويُحْتَمَلُ أَنَّهِم بَكُوا؛ لأَنَّهم لو سَأَلُوا في هذهِ الحالِ عن أمورٍ من أمرِ الآخرةِ لأَخْبَرهم به النبيُ ﷺ، وكان في ذلكَ مشقةٌ عليهم.

وقد قال العَيْنيُّ رَحَلَشهُ في «عمدةِ القاري» (٥/ ٢٧):

إنَّما كان بُكَاؤُهُم خوفًا من نزولِ عذابٍ لغضبِه ﷺ، كما كان يَنْزِلُ على الأممِ عند رَدِّهم على أنبيائِهم -عليهم الصلاةُ والسلامُ-.اهـ

وهذا الوجهُ قريبٌ مَا ذكرناه أولًا مِن أنَّهم فَهِمُ وا أنَّ الرسولَ عَلَيْ يَخْشَى أن يَكُونُوا قد شكُّوا في هذا الأمرِ، ومعلومٌ أنهم إذا شَكُّوا صَار هذا الشكُّ سببًا لنزولِ العذابِ، فأرادَ الرسولُ عَلَيْ أن يَطْلُبَ منهم أن يَسْأَلُوا عن كلِّ شيءٍ فيُخْبِرَهم لِيتَبَيَّنَ بذلك أنه رسولٌ يُوحَى إليه عَلَيْ.

<sup>(</sup>١) إلشَّجَا: ما اعْتَرَض في حَلْق الإنسان والدابة من عَظْم، أو عُود، أو غيرهما. لسان العرب (شج و).

﴿ وقولُه: أكثرَ أَن يَقُولَ: «سَلُونِ». فقام عبدُ الله بنُ حُذافة، فقال: مَن أبي؟ قال: «أبوكَ حُذافَةُ». وإنها سَأَل ذلك، وكأنَّه وفي كان يَسْمَعُ من الناسِ شيئًا في أنَّه ليس له أبٌ، أو ما أشبه ذلك، لا يَنْبَغِي فأراد أَن يُبَيِّنَ للناسِ أَن أَباه هو حُذَافَةُ المعروفُ.

وقولُه: ثم أكثر أن يَقُولَ: «سَلُونِ»: فبَرَكَ عمرُ على رُكْبَتَيْهِ، فقال: رضِينا بالله ربًا وبالإسلام دِينًا، وبمحمَّد نبيًّا. وهذا يُشِيرُ إلى ما ذكرناه أولًا، فلما أكثر رسول الله يَسِيرُ ألى ما ذكرناه أولًا، فلما أكثر رسول الله عَلَيْ أن يَقُولَ: «سَلُونِ» بَرك على ركبتيه، ولعلَّه هِنْ كان قبلَ ذلك غيرَ باركِ، والبروكُ على الركبتينِ يَدُلَّ على تَحَفُّزِ المرءِ، لاسِيَّا إن تَطَاولَ، ورفَع ظهرَه، وتكلَّم بصوتٍ على الركبتينِ يَدُلَّ على تَحَفُّزِ المرءِ، لاسِيَّا إن تَطَاولَ، ورفَع ظهرَه، وتكلَّم بصوتٍ مرتفع، كما فعَلَ عمرُ هِنْف.

رُّ يَقُولُ: «رَضِينا بِاللهِ رَبَّا». وإذا رَضِينا به ربًّا، رَضِينا بأحكامِه الشرعيةِ، وأحكامِه القدرية.

﴿ يَقُولُ: «وبالإسلام دينًا». الإسلامُ له معنيانِ: معنّى عامٌّ ومعنّى خاصٌّ.

فالإسلامُ بالمعنى العامِّ هو الاستسلامُ لله تعالى بها شرع، وهذا يكونُ في كلِّ شريعةٍ بحَسَبِها، فالمُتَّبِعونَ لعيسَى حينَ كانت شريعتُه قائمةً يُقَالُ: إنهم مُسْلِمونَ، قال تعالى: ﴿قَالَ الْمُونَ فَيَالُ اللّهِ وَالشّهَدُ بِأَنَا تعالى: ﴿قَالَ اللّهِ وَاللّهِ وَالسّهَدُ بِأَنَا مُسْلِمُونَ وَقَالُوا: ﴿ مَا مَنّا بِأَلَهِ وَالشّهَدُ بِأَنَا مُسْلِمُونَ فَي النّيْنِينَ ١٤٥]. وقالُوا: ﴿ مَا مَنّا بِأَلَهُ وَالشّهَدُ بِأَنَا مُسْلِمُونَ فَي النّيْنِينَ ١٤٥].

وقال موسى لقومِه: ﴿فَعَلَتِهِ تَوَكَّلُوٓا إِنكُنْهُم مُّسْلِمِينَ ۞﴾ [يُنشَا:١٤].

وكذلك قال إبراهيمُ ويعقوبُ، قال تعالى: ﴿ وَوَضَىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِءُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنَبَنِيَٓ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ١٣٢٤].

وكذلك قالت ملكة سَبَإِ: ﴿رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِ الْمُعَلِينَ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّالَاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا ا

أما بعدَ بعْثةِ الرسولِ عَلَيْ فإن الإسلامَ صار له معنًى خاصٌ، وهو شريعةُ النبيِّ عَلَيْ لا غيرُها، فها سواها ليس بدينٍ مَرْضٍ عندَ الله، قال اللهُ -تبارَكَ وتعالى-: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِدِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [النابَانان: ٨٥].

وكونُ بعضِ الضعفاءِ الآن يَتَقَرَّبُونَ إلى النَّصاري واليهودِ بقولِهم: إنَّ دينكم دينٌ سَماوِيٌّ.

فمثلُ هؤلاءِ نقولُ لهم: نعم، هو دينٌ سماويٌّ، لكن دخَلَه الْتَحريفُ والتبديلُ والتغييرُ، وهذه من وجهٍ، ومن وجهٍ آخرَ، نقولُ: هو دينٌ سماويٌّ، ولكن نسخَه مَن شرعَه، وهو الله عَلَيْ و لكن نسخَه ببعثة الرسولِ عَلَيْ المَلاَوَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَد نسَخَه ببعثة الرسولِ عَلَيْ المَلاَوَ اللهُ المَّالِيَّةِ الرسولِ عَلَيْ المَلاَوَ اللهُ المَّالِيَةِ الرسولِ عَلَيْ المَلاَوَ اللهُ المَّالِيَةِ الرسولِ عَلَيْهِ المَّالِيَةِ الرسولِ عَلَيْ المَلاَوَ اللهُ المَّالِيَةِ الرسولِ عَلَيْ المَلاَوَ اللهُ المَّالِيَةِ المَالِيَةِ الرسولِ عَلَيْ المَالِيَةِ الرسولِ عَلَيْهِ اللهُ المَالِيَةِ الرسولِ عَلَيْ المَالِيَةِ الرسولِ عَلَيْهِ اللهُ المَّالِيَةِ المَالِيَةِ اللهُ اللهُ المَالِيَةِ المَالِيقِيقِ اللهُ المَالِيَةِ اللهُ المَالِيقِيقِ اللهُ المَالِيقِ اللهُ اللهُ المَالِيقِ اللهُ المَالِيقِ المَالِيقِ اللهُ المَالِيقِ اللهُ المَالِيقِ اللهُ المَالِيقِ اللهُ اللهُ المَالِيقِ اللهُ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ اللهُ المَالِيقِ اللهُ المَالِيقِ الللهُ المَالِيقِ المَّالِيقِ المَالِيقِ المَالَّالِيقِ الللهُ المَالِيقِ المَالِيقِ اللهُ المَالِيقِ الللهُ المَالِيقِ اللهُ المَالِيقِ اللللْهِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالْيِقِ المَالِيقِ المَالْيِقِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِ

فإذًا: الدينُ الساويُّ الذي يَرْ تَضِيهِ اللَّهُ الآنَ هو دينُ الإسلام.

و الله عَلَى الله عَلَى الله عَرْضِ هذا الحائط الله عَرْضِ هذا الحائط الله عَرْضَها هو الله عَرْضَها الله عَرْضَ الله عَرْضَها الله عَرْضَ الله عَرْضَ الخَائِل الله عَرْضَ الحائط ونحن لم نرَها، والجنة عَرضُها السهاوات والأرض، والنارُ في عُرْضِ الحائط، ونحن لم نرَها، والجنة عَرضُها السهاوات والأرض، والنارُ في أسفلَ السافلين، فلا يَحِلُ لنا أن نُورِدَ هذه الإيرادات؛ لأنَّ الذي أخبرَنا بذلك هو الرسول عَلَى السافلين، فلا يَحِلُ لنا أن نقول: سمِعنا وصدَّقْنا وآمَنَّا سواءٌ أَذْرَكَتْ عَقُولُنا هذا، أم لم تُدْرِحُهُ، ونحنُ نُشَاهِدُ الآن -ولا نقُولُ ذلك على سبيلِ المهاثلة، لكن على سئيلِ المهاثلة التفزيون صورة الطائف، وصورة الرجال، ولو كان التلفزيون من أصغر ما يكونُ، وقد ظهَرت تليفزيوناتُ الآن على قدرِ راحةِ اليدِ، ترى فيها ما تراه في التلفزيون الكبير، وهذا من صنع البشر، فكيف بقدرةِ الخالقِ عَلَى المائلة؟!

وفي الحديثِ عن النبِي ﷺ: "إنكم سَترونَ ربَّكُم كما تَرُونَ القَمرَ " ليس هذا عَلَى سبيلِ المهاثلةِ قطعًا، ولكنه على سبيلِ التحقيقِ للرؤية؛ يَعْنِي: كما أَنَّنَا تَتَحَقَّقُ رؤيتُنَا لله وَيُلُنُ في الجنةِ، جعَلَنَا اللهُ وَإِياكُم مَمَّنَ يَرُوْنَهُ في الجنةِ مَعَلَنَا اللهُ وَإِياكُم مَمَّنَ يَرُوْنَهُ في الجنةِ آمين.

﴿ وقولُه: «فلم أَرَ كالخيرِ والشرِّ». الخيرُ في جانبِ الجنةِ، والشرُّ في جانبِ النار.

\* \$ \$ \$ \$

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۵۶، ۵۷۲، ۲۸۵۱، ۷۲۳۷، ۷۲۳۷، ۷۲۳۲)، ومسلم (۹۳۳) (۲۱۱).



ثم قال البخاريُّ تَخْلَلْسُالْبَالَا:

ا كُه و حدثنا حفْصُ بْنُ عُمَر، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قال: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السَّتِينَ إِلَى الْمُدِينَةِ الْمَاتِيةِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ (() وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَي الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ رَجَعَ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (()، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَعْرِبِ، وَلا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ (())

[الحديث ٥٤١ - أطرافه في: ٧٤١، ٥٦٨، ٩٩٥، ٧٧١].

وَقَالَ مُعَاذٌّ: قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ (١٠).

وهذا تردُّدٌ من أبي المِنْهالِ؛ لأن شُعْبةَ يَقُولُ: لقِيتُه مرةً، وشعبةُ هو الذي روَى عنه.

وعلى كلِّ حالٍ ففي هذا الحديثِ: دليلٌ على أن النبيَّ ﷺ كان يُبَادِرُ بصلاةِ الصبحِ؛ لأَنَّه يَقْرَأُ فيها بينَ الستين، والمائةِ، وكان أحدُنا يَعْرِفُ جليسَه، وفي ذلك الوقتِ ليس هناك مَصَابِيحُ، فلا يَعْرِفُه إلا بعدَ ارتفاع النهارِ.

لكن لو قال قائلٌ: ألا يَدُلُّ هذا على تأخيرِ صلاةِ الفجرِ؟

<sup>(</sup>١) بالنصب؛ أي: ويصلي العصر. «الفتح» (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ كَلَقَهُ في «الفتح» (٢/ ٢٢): قوله: وأحدنا يـذهب إلى أقـصى المدينة رجـع والـشمس حية. كذا وقع هنا في رواية أبي ذَرِّ والأَصِيلي، وفي رواية غيرهما: ويرجع. بزيادة واو، وبصيغة المضارعة عليها شرح الخطابي. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٤١)، وأطرافه في: (٧٤٥، ٥٦٨، ٩٩٥، ٧٧١)، ومسلم (٦٤٧) (٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) علقه البخاري تَعَلِّلَتُهُ بصيغة الجزم كما في «الفتح» (٢/ ٢٢)، وقد وصله الإمام مسلم في «صحيحه» (١/ ٤٤٧) (٢٤٧) (٢٣٦) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال: سمعت أبا برزة يقول: كان رسول الله عليه لا يبالي بَعْضَ تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها، ولا الحديث بعدها، قال شعبة: ثم لقيته مرة أخرى فقال: أو ثلث الليل.

<sup>«</sup>تغليق التعليق» (٢/ ٢٥٥، ٢٥٥).

قلنا: ربما، لكن قولُه: وأحدُنا يَعْرِفُ جليسه. يُرِيدُ به أن هذا هو غايةُ ما تَنْتَهي إليه الصلاةُ، ومعرفةُ الجليسِ، وقد قرَأ ما بينَ الستين إلى المائةِ، تَدُلُّ على أنه كان يُبَادرُ.

وأيضًا في هذا الحديث: أنه عَلَيْ كان يُصلِّي الظهرَ إذا زالتِ الشمسُ، وعلامَةُ زوالِها تكونُ بالساعاتِ، أن تُنصِّفَ ما بينَ طلوعِها وغروبِها، فالنصفُ هو الزوالُ.

فمثلًا إذا قدَّرْنا أنها تَخْرُجُ في التوقيتِ العربيِّ الساعةَ الثانيةَ عشرةَ، وتَغْرُبُ الساعةَ الثانيةَ عشرةَ كان وقتُ الزوالِ الساعةَ السادسةَ، وهلُمَّ جرَّا

وإنها قُلْنا بذلك؛ لأن زوالَها هو انتصافُها في السهاءِ، وقطعُها ما قبلَ الـزوالِ وما بعدَه على حدِّ سواءٍ.

وأما بالنسبةِ للظلِّ فإن علامة زوالِها أن يَبْداً بالزيادةِ، وذلك أن الشمسَ إذا طلَعَتْ ظهر للشاخصِ ظلُّ، وكلَّما ارتفعتْ نَقَصَ هذا الظلُّ، فإذا بداً في الزيادةِ أَدْنَى زيادةٍ فهذا هو الزوال، وإذا زالتِ الشمسُ وجَبَتْ صلاةُ الظهرِ.

وأما صلاةُ العصرِ فقد بيَّن في هذا الحديثِ أنه ﷺ كان يُبَادِرُ بها فيرْجِعُ الراجعُ إلى رحله -أي: أهلِه- في أقْصَى المدينةِ، والشمسُ حيَّةٌ، وهذا قطعًا إنها يَكُونُ في أيامِ الصيفِ مع طولِ وقتِ العصرِ.

ثم إن المدينة في ذلك الوقتِ ليست كالمدينةِ اليومَ فيها هذه المسافاتُ الطويلةُ، بل هي قليلةُ المباني، وليست متباعدةً.

وَفِي هذا الحديثِ أيضًا: أن الأفضلَ تأخيرُ صلاةِ العشاءِ إلى ثلثِ الليلِ، ولا تَخْرُجُ عن نصفِ الليلِ(١١)، ولكن إذا كان الأرفقُ بالناسِ أن يُقَدِّمَها قدَّمها لحديثِ جابرٍ والناسِ عن نصفِ الليلِ(١١)، ولكن إذا كان الأرفقُ بالناسِ أن يُقدِّمها قدَّمها لحديثِ جابرٍ

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح يَخلَلَثه: هل جواز تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل يكون للضرورة فقط؟ فأجاب يَخلَلثه: لا، بل يكون لغير الضرورة، أيضًا لكن لا تُؤخَّر عن نصف الليل.

سئل الشيخ الشارح يَحَلَّلهُ: كثر الكلامُ على أن أذان الفجر يُؤذَّن له قبل الوقت في هذه البلاد، وفي باقي البلاد المحيطة؟

فأجاب نَحْلَلتْهُ: الذي يظهر لي حسب ما حسبه بعض الإخوة الفلكيين أن بين التوقيت الموجود



قال: العشاءُ أحيانًا يؤخِّرُها، وأحيانًا يُعَجِّلُ، كان إذا رآهم اجْتَمَعوا عجَّـل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخَّرها (١٠).

## \* \* \* \*

ثم قال البخاريُّ يَحْلَلْلهُ:

٢٥ - حدثنا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ مُقَاتِل - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ عَبْدِ الله الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا، اتِّقَاءَ الْحَرِّ.

هذا الحديثُ ورَد بلفظِ أتمَّ من هذا عندَ مسلمٍ، وفيه أنه قال: كُنَّا نُصَلِّي مع النبيِّ عَلَيْهِ في شدةِ الحرِّ فإذا لم يَسْتَطِعْ أحدُنا أن يُمَكِّنَ جبهتَه من الأرضِ بسَطَ ثوبَه، فسجدَ عليه (١)، وهو أوضحُ من هذا.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على أن الصحابة ولله أي يَمْ لَأُونَ المسجِدَ المُستَقَف، ويُصَلُّونَ خارجَه.

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازِ حَيْلُولةِ الثيابِ بينَ الأرضِ وبينَ الساجدِ، لكن هذا يكونُ عندَ الحاجةِ، ولهذا قسَّم بعضُ العلماءِ الحَيْلُولةَ بينَ الجبهةِ والأرضِ إلى ثلاثةِ

الآن في أم القرى، وبين طلوع الفجر خس دقائق، وأما عندنا هنا في عنيزة فالظاهر أنهم يتأخرون خمس دقائق.

وعلى كل حال: فالواجب الاحتياط، وإذا شكَكْتَ: هل دخل الوقت أم لا؟ فـلا تُـصَلِّ في هـذا المسجد، ولكن صَلِّ في مسجد آخر.

فسئل تَحَلَقْهُ: إذا كان هناك يقين في أن صلاة الفجر يؤذن لها قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وفي المسجد؟ المسجد الذي نصلي فيه يقيمون الصلاة بعد عشر دقائق، فهل نصلي في هذا المسجد؟ فأجاب تَحَلَقَهُ: لا يجوز أن تصلي في هذا المسجد.

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٥٦٥)، ومسلم (٦٤٦) (٢٣٣).

<sup>(1)</sup>رواه مسلم (۲۲۰) (۱۹۱).

أقسام (١)، هي: قسمٌ لا يَصِحُّ معه السجودُ، وقسمٌ يَصِحُّ مع الكراهةِ، وقسمٌ يَصِحُّ بلا كراهةٍ.

فأما الذي لا يَصِحُّ معَه السجودُ، فهو ما إذا سجَد على أحدِ أعضاءِ السجودِ؛ كأن يَسْجُدَ على كَفَيه بأن يَضَعَها، ويَسْجُدَ عليها، فإنه لا يَصِحُّ؛ لأنه سجَد على عضوٍ يَجِبُ أن يَسْجُدَ عليه منفردًا.

وأما الذي يَصِحُّ مع الكراهةِ فهو ما إذا سجَد على ثوبِه المُتَّصِلِ به بلا حاجةٍ، واستدَلَّ لذلك بقولِ أنسٍ: فإذا لم يَسْتَطِعْ أحدُنا أن يُمَكِّنَ جبهتَه من الأرضِ بسَط ثوبَه، فسجَد عليه (١).

وأما الذي يَصِحُّ بلا كراهةٍ فهو ما إذا كان الحائلُ مُنْفَصِلًا، عن المُصَلِّي، أو مُتَّصِلًا به، ولكن لحاجةٍ، واسْتَدَلَّ لذلك بحديثِ أنسٍ هذا، وفيه أنهم كانوا يَسْجُدُونَ على ثيابهم اتقاءَ الحرِّ (١).

وبأنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى على الخمرةِ ('). والخمرةُ هي: الشيءُ من الحَصِيرِ لا يَتَّسِعُ إلا لموضع الكفينِ والجبهةِ.

فسَجَدُ عليه بدونِ حاجةٍ، لكنَّه كان منفصلًا عنه.

وهذا التفصيلُ -كما رأيتم- مُدَعَّمٌ بالأدلةِ.

وفي حديثِ أنسٍ هذا دليلٌ على وجوبِ تمكينِ الجبهةِ من الأرضِ، وأنه لو سجَد بدونِ تمكينٍ، فإنه لا يَصِحُّ، ومثَّلوا لذلك برجل صلَّى على قطنٍ مَنْفُوشٍ، فها زاد على أن تَمسَّ جبهتُه أعلى القطنِ، فقالوا: إن هذا الرجل لا تَصِحُّ صلاتُه؛ لأنه لم يَتَمكَّن من السجودِ، فإذا اتَّكا على القطنِ حتى يَسْتَقِرَّ فلا بأسَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (۲/ ۱۹۷ –۱۹۹).

<sup>(</sup>٢)تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢)تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤)تقدم تخريجه.



وإذا فعَل ذلك في غيرِ القطنِ؛ يعنِي: أنه لم سجَد مَسَّ الحصَى فقط دونَ أن يَضَعَ رأسَهُ فهل يَصِتُّ سجودُه؟

الظاهرُ أنه لا يَصِحُ؛ لأنه لا بدَّ من التمكينِ، وهذا في الحقيقةِ مع كونِه لم يُمَكِّنْ جبهتَه لا شكَّ أنه سوف يَتْعَبُ إلا إذا كان سجودُه كنَقْرِ الغرابِ.

#### \*\*\*

ثم قالِ البخارِيُّ كَثَمَّالللهُ أَقَال:

١٢ - باب تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَي الْعَصْرِ.

٥٤٣ - حدثنا أَبُو النُّعْهَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَهَادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَهَانِيًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قَالَ: عَسَى (۱).

[الحديث ٥٤٣ - طرفاه في: ١١٧٤، ٥٦٢]

هذا الحديثُ أخْرَجه مسلمٌ مُطَوَّلًا بلفظٍ أتَمَّ من هذا، وهو: أنَّ النبيَّ ﷺ جَمَع بينَ الظهرِ والعصرِ، وبينَ المغربِ والعشاءِ في المدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ، قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يُحْرِجَ أمتَه (١).

فأخَذ بعضُ الناسِ بظاهرِ هذا الحديثِ دونَ هذا التعليل، وقالوا: إنه يَجُوزُ أن يُجْمَعَ بينَ الظهرِ والعصرِ، وبينَ المغربِ والعشاءِ أحيانًا بدونِ عذرٍ.

وأخَذَتِ الرافضةُ بهذا الحديثِ، وأجَازُوا الجمعَ بينَ الظهرِ والعصرِ، وبينَ المغربِ والعشاءِ بدونِ عذرِ دائمًا.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۵۰۷) (۵).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۰۰۷) (۰۰).

وقال الشوكاني تَعَلَّتُهُ في "نيل الأوطار» (٣/ ٢٥٧): قال ابن سيد الناس: قد اختلف في تقييده، فرُوِي «يُحْرِج» بالياء المضمومة آخر الحروف، وأمته منصوب على أنه مفعوله، ورُوِي تَحْرَج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة، وضم أمته على أنها فاعله.

والصحيحُ: أن كلا القولينِ ليس بصوابٍ، لأن راويَ الحديثِ ابنَ عباسٍ ولا الله عنِ السببِ في ذلك، فقال: أراد ألّا يُحْرِجَ أمتَه؛ أي: أن لا يُلْحِقَها حرجًا وهذا يَدُلُّ على أنه متى كان الحرجُ في إفرادِ كلِّ صلاةٍ في وقتِها جاز الجمعُ، فإذا لم يَكُنْ حرجٌ فإنّه لا يَجُوزُ (١٠٠٠) فإن قال قائلٌ: لعلَّ هذا استنباطٌ من ابنِ عباسٍ.

قلنا: هذا محتملٌ، وما علَّل به ابنُ عباسٍ فهو أيضًا محتملٌ، وعليه فيَكُونُ هذا الحديثُ من المتشابِه، وإذا كان من المتشابِه وجَب ردُّه إلى المُحْكَم، والمُحْكَمُ هو أنَّ النبيَّ عَلَيْ فصَّل المواقيتَ، وقال: وقتُ الظهرِ من كذا إلى كذا، والعصرِ من كذا إلى كذا، والمغربِ من كذا إلى كذا، والعشاءِ من كذا إلى كذا، والفجرِ من كذا إلى كذا.

و قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَّا مَّوْقُوتًا ۞﴾ [النَّئَاة:١٠٣].

وهذا محكمٌ بيِّنٌ واضحٌ يَقْضِي على المتشابِهِ، وبه تَنْقَطِعُ حجةُ مَن صار يَتَسَاهَلُ في الجمع بينَ الظهرِ والعصرِ، وبينَ المغربِ والعشاءِ، والناسُ في هذا المقامِ كغيرِه من المقاماتِ طرفانِ ووسطٌ، فمنهم المتساهلُ الذي يَجْمَعُ لأدنى سبب، ومنهم المتشدِّدُ الذي لا يَجْمَعُ حتى مع وجودِ الحرجِ والمشقةِ، وصراطُ الله تعالى هو الوسطُ، والوسطُ يكونُ بينَ هذا وهذا.

فَنَقُولُ: أما كونُنا لا نَجْمَعُ مع المشقةِ على الناسِ فهذا خطأٌ، وأما كونُنَا نَجْمَعُ بدونِ سببِ فهذا أيضًا خطأٌ، بل نَقُولُ: متى وُجِدَتِ المشقةُ جُمِعَ ".

<sup>(</sup>۱) انظر الكلام في هذه المسألة بالتفصيل، مع ذكر الخلاف فيها في: «الأوسط» (۲/ ٢٣٠-٤٣٥)، و «المحملي» (۲/ ۱۷۲)، و «المغنسي» (۳/ ۱۳۲-۱۳۷)، و «المجموع» (٤/ ٣١٩)، و «النيال» (٣/ ٢٥٧-٢٦٠)، و «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٢٣١)، و «الفتح» (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح كَعَلَشَهُ: لو أن رجلًا جاء من سفر طويل، وهو مُتْعَبٌّ جدًّا، فهل لـه أن يجمع إن خَشِي أن ينام، وتضيع عليه الصلاة؟

فأجاب تَعْلَلْلهُ: قال العلماء: يجوز الجمع في هذه الحال. ومثل هذا لو أن رجلًا عند صلاة المغرب شَعَر بتُعاس شديد جدًّا، ولا يتحمل أن يبقى إلى العشاء، ويخشى إن نام ألا يقوم إلى الفجر، فله أن يجمع في هذه الحالة.

فإن قال قائلٌ: وهل تُجِيزُونَ الجمعَ في البردِ الشديدِ؟

قلنا: في هذا تفصيلٌ: فإن كان مع البردِ الشديدِ شيءٌ من الريحِ أجَزْنا ذلك؛ لأن البردَ مع الريح لا تَمْنَعُ منه الثيابُ، ولو أكْثَرَ منها الإنسانُ.

وأما إذا لم يَكُنْ معَها ريحٌ فإن البردَ تَقِي منه كثرةُ الثيابِ إلا إذا كان الحيُّ الذي نحن فيه حيَّ فقراء، ونَعْرفُ أنه ليس عندَهم من الثيابِ ما يَدْفَعُونَ به البردَ، فحينت ذِ نُجِيزُ الجمعَ.

وفي حديثِ الجمعِ مع المطرِ ونحوِه دليلٌ على أن الإنسانَ يَجُوزُ أن يَجْمَعَ لتحصيل الجاعةِ.

وَتَظَّهَرُ فائدةُ ذلك فيما لو كُنَّا أُناسًا مجتمعينَ في رِحْلةٍ، وسوف نَتَفَرَّقُ، ولا يَجْتَمِعُ بعضُنا إلى بعضٍ في الصلاةِ التاليةِ، فحينئذٍ لا حرجَ أن نَجْمَعَ تحصيلًا للجهاعةِ.

ووجهُ ذلك: أن الجمعَ في المطرِ ليس إلا لتحصيلِ الجهاعةِ؛ لأن المطرَ عذرٌ يُبِيحُ للإنسانِ أن يُصَلِّي في بيتِه وإذا أَبَحْنا للجهاعةِ أن يُصَلُّوا في بيوتِهم لم يَكُنْ هناك داعِ للجمع إلا حصولُ الجهاعةِ.

وربا يُسْتَدَلُّ بهذا التقريرِ على ما ذهَب إليه شيخُ الإسلامِ من أن الجهاعة شرطٌ لصحةِ الصلاةِ (١) ويُحْكَى ذلك روايةً عن أحمَد، واختار ذلك ابنُ عَقِيلِ (١) من أعلام المذهبِ.

ومن ذلك أيضًا: ما لو أن إنسانًا يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، أو امرأة تُرْضِع طفلها، وتتحرج من كونها تغسل ثوبها الذي ترتديه عند كل صلاة.

ومن ذلك أيضًا: الخباز؛ فإنه لو كان لا يستطيع أن يصلي مع الجهاعة، ويخـشى أن تحـترق خبـزه، وهو سيستمر هكذا إلى وقت الثانية، فهذه مشقة يجوز بسببها الجمع.

والمقياس في ذلك كله ما قاله ابن عباس ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ مُورِج أَمتُه.

(١)«الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص١٠٣).

(۱) نظر: «المغني» ٣/ ٦، ٧)، و «الاختيارات» (ص١٠٣).

لكنَّ هذا القولَ مرجوحٌ، والصوابُ أنها ليسَت شرطًا للصحةِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ (١) وأبي هريرةَ (١): «صلاةُ الجهاعةِ أفضلُ من صلاةِ الفَذِّ»(١). ولو كانت غيرَ صحيحةٍ ما حسُنَ التفضيلُ؛ لأنه لم يَكُنْ فيها فضيلةٌ إطلاقًا.

وهنا قال أيوبُ: لعلَّه في ليلةٍ مَطِيرةٍ. قال: عسى. لكن هذا التفقُّه يَمْنَعُه قـولُ ابـنِ عباسٍ في الحديثِ: من غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ. فقد نفَى أن يَكُونَ ذلك مِن أجلِ المطرِ.

## \* \* \* \*

(١) رواه البخاري (٦٤٩)، ومسلم (٦٥٠) (٢٤٩).

(٢) رواه البخاري (٦٤٨)، ومسلم (٦٤٩) (٢٤٥).

(٢) سئل الشيخ الشارح تَعْلَقْهُ: هناك من يقول: إن التفضيل الوارد في قول الرسول على: "صلاة الجماعة الفضل من صلاة الفذ... الحديث، يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة؟

فأجاب تَخَلِّلْثُهُ: من قال: إنه إذا كان هناك أفضلية لا يصير الشيء واجبًا؟! قال تعالى: ﴿ يَمَا يُّهَا ۖ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذْلُكُوْ عَلَىٰ تِعِرَوَ نُشْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُنْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَلِكُو خَرُّ لَكُوْ ﴾ [القَتَلَكُ: ١-١١]. وقال سبحانه: ﴿إِذَا نُودِى كَالِصَّلَوْقِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [المُثَلِّقَةَ: ١]. مع أن ذلك واجب.

وهناك أدلة غير هذا الحديث تدل على وجوب صلاة الجماعة، وإلا فإن هذا الحديث بمجرده لا يدل على الوجوب، ولكنه لا ينفي الوجوب.

فسئل تَحَلَّقُهُ: ربا يقول قائل: كيف نقيس شيئًا متفقًا عليه؛ كوجوب السعي إلى صلاة الجمعة، على شيء مختلف فيه؟

فأجاب تَخَلِّتُهُ: نحن ما أردنا بذلك أن نبطل حجته في أن الخيرية لا تكون إلا في شيء مسنون. ثم إن هناك أدلة تدل على الوجوب - كما ذكرت لكم- ومنها قول تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصِّكَاذَةَ فَلْلَقُمْ طَآ بِفُكُةٌ مِّنَهُم مَّعَكَ ﴾ السَّيَّة المناه أولى الله أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى.

ومنها: قوله علي الله عنه عنه النداء فلم يُجِبْ فلا صلاة له إلا من عذر ١٠.

ومنها: حديث الرجل الذي جاء يستأذن، فقال له ﷺ: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: «أُجِبْ».

ومنها: أن الرسول ﷺ هُمَّ بأن يُحْرِق بيتَ من تخلَّف عن صلاة الجاعة.



ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَللهُ:

١٣ - باب وَقْتُ الْعَصْرِ.

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ: كَنْ قَعْرٍ حُجْرَتِهَا ١٠٠٠.

٤٤ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاض، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا (").

و قولُه والشمسُ لم تخرج من حجرتِها». في هذا بساطةُ الأولين وسهولةُ تعبيرهم، وحجرتُها والشمسُ لم تخرج من حجرتِها أنها كانت صغيرةً، ثم إن الجدارَ إذا كان عاليًا يَخْتَلِفُ عنه فيما إذا كان قصيرًا، لكن مع ذلك كانت هكذا تقديراتُهم.

ومثلُ ذلك أيضًا أنه عندمًا سُئِل زيدُ بن ثابتٍ: كم كان بينَ سحورِه ﷺ وصلاتِه؟ قال: قدرَ خمسين آيةً ().

وما أشبَه ذلك، مما يُقَدِّرُونَه به مما يَدُلُّ على سماحةِ الدينِ، وسهولتِه، وأن التعمـقَ والتقعُّرَ مخالفٌ لهَدْي الصحابةِ وَاللهُ.

﴿ وهنا يَقُولُ: «لَم تَخْرُجُ من حجرتِها»، ولفظُ المعلَّقِ: من قعرِ حجرتِها، وفرقٌ بينَ: من حجرتِها، وفرقٌ بينَ: من حجرتِها، والقعرُ: الوَسَطُ، ومن الحجرةِ قد يَكُونُ في طرفِ الجدارِ، وكأنه رَحَمُلَتُهُ -أي: البخاري- يُشِيرُ إلى ضعفِ حديثِ أبي أسامةً.

وقد أَشَار إلى ضعفِ حديثِه في مكانٍ آخرَ، حيثُ ساقَ حديثُ المُسِيءِ في صلاتِه،

هذا التعليق ليس في روايتنا من طريق أبي الوقت، وهو عند الأصيلي وأبي ذر وغيرهما.

وقد أسنده الإسماعيلي في «مستخرجه» قال: أخبرنا بن ناجية، حدثناً أبو عبد الرحمن، هو محمد بن عبد الله بن نمير، قال: وحدثنا القاسم، حدثنا أبو كريب، قال: وأخبرني المنيعي، حدثنا هارون بن عبد الله، قالوا: أثبأنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله على يصلي العصر، والشمس في قعر حجرتي. لفظ ابن ناجية.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «التغليق» (٢/ ٢٥٥):

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۱۲) (۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البهخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧) (٤٧)، من حديث زيد بن ثابت ويشخ.

وقال حينَ ذكر السجودَ الثانيَ: ثمَّ ارْفَع حتى تَطْمَئِنَّ جالسًا». معَ أَن بَقِيَّةَ الرواة لم يَذْكُروا هذه الكلمة، وتَشَبَّثَ بهذه الكلمةِ مَن قال: إن جلْسةَ الاستراحةِ واجبةٌ، لأنه لمَّا ذكر السجدةَ الثانيةَ قال: ثم ارْفَعْ حتى تَطْمَئِنَّ جالسًا. فقالُوا: هذا حديثُ المسيءِ في صلاتِه، ومن المعلومِ أَن كلَّ ما ذكر فيه فهو أركانٌ وواجباتٌ.

ولكن لم نَعْلَمْ أن أحدًا من المتقدِّمينَ قال بوجوبِ جِلْسَةِ الاستراحةِ، والبخاريُّ بعد أن ساقَ هذا قال: وقال أبو أسامةَ: حتى تَسْتَوِيَ قائمًا (١). وهذا يُشِيرُ إلى وهم.

#### \*\*\*\*

ثم قال البخاريُّ يَحْلَسُّهُ:

هُ ٥ ٥ - حدثنا تُتَنْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا ''

وَ ١٥ - حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ

وَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ: وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري معلقًا بعد الحديث (٦٢٥١)، ووصله في الأيهان والنذور (٦٦٦٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم **(۲۱۱) (۲۱۹)**.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱۱) (۱۲۸).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «التغليق» (٢/ ٢٥٦، ٢٥٧): أما حديث مالك فأسنده البخاري تَخلَقهُ في نفس الكتاب برقم (٥٢٢) عن القعنبي، عن مالك به. وأما حديث يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري- فقال الذهبي في «الزهريات»: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثنا أبو بكر بن أويس، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، به.

وأما حديث شعيب -وهو ابن أبي حزة - فقال الطبراني في «مسند الشاميين»: حدثنا أبو زرعة، قال: وحدثنا علي بن عياش، وأبو اليان، قالا: أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني عروة بن الزبير، قال: حدثنني عائشة هي أن رسول الله علي كان يصلي صلاة العصر، والشمس في حُجْرتها، قبل أن تظهر.



كلَّ هذا على سبيلِ التقريبِ، وإلا فمن المعلومِ أيضًا أن الفيءَ يَخْتَلِفُ باختلافِ الفصولِ، فالفيءُ في الشتاءِ شيءٌ، وفي الصيفِ شيءٌ آخرُ، والمقصودُ من ذلك أن النبيَّ ﷺ كان يُبَادِرُ بصلاةِ العصرِ.

### \*\*\*

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٧٤٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ سَيَّارِ الْنِ سَلامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَي حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ (١)، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَصْرَ الْعَشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَصْرَ الْعَشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعُتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ لَمْ عُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ

وأما حديث محمد بن أبي حفصة، فأنبأنا به محمد بن أحمد بن علي البزار شِفَاهًا، عن يونس بن أبي إسحاق، أن علي بن الحسين بن المقيِّر أنبأه عن أبي الكرم الشهرزوري أخبرنا إسهاعيل بن مسعدة، أخبرنا حزة بن يوسف السهمي، أخبرنا أبو أحمد الحافظ، أخبرنا طاهر بن علي النيسابوري، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن طهان، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري به.اهـ

وانظر: «الفتح» (٢/ ٢٥).

(١) قال الحافظ كَنْكَلَتْهُ في «الفتح» (٢/ ٢٧): قوله: كان يـصلي الهجيـر؛ أي: صلاة الهجيـر، والهجيـر والهاجرة بمعنى، وهو وقت شدة الحر، وسميت الظهر بذلك؛ لأن وقتها يدخل حينئذ.

قوله: تدعونها الأولى. قيل: سميت الأولى؛ لأنها أول صلاة النهار، وقيل: لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي ﷺ، حين بيَّن له الصلوات الخمس.

قوله: حين تَدْحَضُ الشمس؛ أي: تزول عن وسط السهاء، مأخوذ من الدَّحْض، وهو الزَّلْق، وفي رواية لمسلم: حين تزول الشمس. ومقتضى ذلك: أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، ولا يخالف هذا الأمر بالإبراد؛ لاحتهال أن يكون ذلك في زمن البرد، أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد؛ لأنه يختص بشدة الحر، أو لبيان الجواز.اه

حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ (١٠).

هذاً أيضًا مها يَدُنُّ على أن الرسولَ ﷺ كان يُبَادِرُ بصلاةِ العصرِ؛ لأنه يَقُولُ: يُصَلِّي العصرَ، ثم يَرْجِعُ أحدُنا إلى رحله في أقصى المدينةِ، والشمسُ حيَّةٌ؛ يَعْنِي: أنها لم تَتَغَيَّرْ باصْفِرارِ، بل هي باقيةٌ على بياضِها.

وأمًا الكلامُ على بقيةِ الصلواتِ فَيَأْتِي إِن شاء الله في موضعِه.

### \*\*\*

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي حَدْد طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ<sup>(۱)</sup>.

[الحديث ٥٤٨ - أطرافه في ٥٥٠، ٥٥١، ٧٣٢٩]

هذا الحديثُ أيضًا: مما يَدُلُّ على أن الرسولَ ﷺ كان يُبَادِرُ بصلاةِ العصرِ، وأن مِن المساجدِ مَن يُؤخِّرُ في صلاةِ العصرِ؛ لأنَّهم يَخْرُجُونَ من المسجدِ النبويِّ إلى بني عمرو بن عوفٍ، فيَجِدُونَهم يُصَلُّونَ العصرَ.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۶۷) (۲۳۵).

<sup>&</sup>lt;sub>(۲)</sub> رواه مسلم (۲۲۱) (۱۹۶).

ثم قال البخاري يَحْلَلهُ:

• ٥٥٠ حدثنا أَبُو الْيَهَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ اللَّهَبُ إِلَى الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى النَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى النَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ، الميل كيلو ونصف تقريبا يعني أربعة أميال يساوي ستة كيلو متر أو وزيادة والميل يساوي ١، ٦ كم بالضبط (١).

٥٥١ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْ تَفِعَةٌ (١). مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّ إِلَى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْ تَفِعَةٌ (١). ١٤ - باب إِثْمُ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ.

٥٥٢ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله يَظِيَّةُ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّهَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» (أَنَّ).

﴿ وَقُولُه: «وُتِرِ»؛ يَعْنِي: قُطِعَ، فكأنه فَقَدَ أهلَه ومالَه، وهذا يَـدُلُّ عـلى أنَّ مَـن تـركَ صلاةً العصرِ فقَد خَسِر خسارةً عظيمةً (٥).

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۲۲۳) (۱۹۹).

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۲۲۱) (۱۹۲).

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۲۲۱) (۱۹۳).

<sup>(</sup>٤)رواه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦) (٢٠٠).

<sup>(</sup>٥)سئل الشيخ الشارح يَحَلِّنهُ: هل المراد من الحديث فاتته صلاة العصر في جماعة، أم أن المراد فاتته

قال بعضُ الناسِ: إذا كان الرجلُ إذا هلَك أهلُه ومالُه جعَل الناسُ يُعَزُّونَه، فإن الذي لا يُصَلِّي العصرَ يَنْبَغِي أن يُعَزَّى، وكان بعضُ الإخوانِ إذا فاتَتْه الصلاةُ يُعَزِّيهِ الذي لا يُصَلِّي العصرَ يَنْبَغِي أن يُعَزَّى، وكان بعضُ الإخوانِ إذا فاتَتْه الصلاةُ يُعَزِّيهِ أصحابُه، ويَقُولُون له: أَحْسَنَ اللهُ عزاءَك بفوتِ صلاةِ العصرِ. ولكن هل هذا مَشْروعٌ؟ الجوابُ: الظاهرُ أنه ليس بمشروع، وإنها شبَّه النبيُّ عَلَيْهُ تركَ صلاةِ العصرِ بذلك من أجلِ أن يُعَزَّى.

### \* \* \* \*

ثم قال البخاريُّ كَلَالْهُ اللهُ البخاريُّ

٥ ١ - باب مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ.

٠٠٠ حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: كَثِير، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» (١٠ بَكُرُوا بِصَلاةِ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» (١٠ بَكُرُوا بِصَلاةِ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» (١٠ ).

صلاة العصر مطلقًا؟

فأجاب يَحْلَثُهُ: الظاهر أن المراد الصلاة مطلقًا، لا مع الجاعة فقط؛ يعني: أنه يؤخر وقتها إلى اصفرار الشمس، فهذا يكون قد فاتته الصلاة.

فسئل كَثَلَثْهُ: وهل هذا سواء أخَّرها لعذر، أم لغير عذر؟

فأجاب تَعَلَلْهُ: المراد لغير عذر فقط؛ لأن النبي على قال: «مَن مَرِض أو سافر كُتِب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا».

(۱) سئل الشيخ الشارح و الشيخ الشارح و المحمد عبين هذا الحديث وحديث: «لا يُصلِّبن أحدُكم العصر إلا في بني قُريْظة، وقد تأخر بعض الصحابة عن صلاة العصر، كما جاء في هذا الحديث؟ فأجاب و المحلية: ليس في هذا الحديث إشكال أبدًا؛ لأنه و المحلية لا يصلين. بمعنى: أخروا الصلاة، بل بمعنى: عَجِّلوا الخروج، ولهذا كان فهم الصحابة الذين صَلَّوا في وقتها أقرب إلى الصواب من الذين أخروها؛ فالرسول عَنْ السَّلَا الله لا يريد منهم أن يتركوا الصلاة حتى يَصِلوا، فهذا لا فائدة منه، بل أراد أن يبادروا بالخروج حتى لا يُصَلُّوا إلا هناك.

وذلك مثل ما تُوَجِّه إنسانًا مثلًا إلى مَحِل ما، وتقول له: لا تغيب الشمس، حتَّى تصلَ إلى هناك أو لا =

## [الحديث ٥٥٣ - طرفه في ٥٩٤]

البخاريُّ رَحَمُلَتْهُ لم يَجْزِمْ بحكمِ من ترك صلاةَ العصرِ، لكنَّ الحديثَ يَـدُلُّ عـلى أن مَن ترك صلاةَ العصرِ فقد حَبط عملُه.

وقد اسْتَدَلَّ بهذا الحديثِ مَن يَقُولُ: إن مَن ترَك صلاةً واحدةً من الصلواتِ كَفَر اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِ دَمِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَ لَا الْكُفُرُ ، كَمَا قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِ دَمِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَ مِينِهِ عَنْ مَنْ لَكُنْ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِ دَمِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَ مِينِهِ عَنْ مَنْ لَكُمْ عَنْ لَلهُ مَنْ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِ دَمِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْ مَنْ اللهُ الله

ومن الناسِ مَن قال: هذا خاصٌّ بصلاةِ العصرِ؛ لأنها الصلاةُ الوُسْطَى التي تَفُوقُ سائرَ الصلواتِ، ولا يَلْزَمُ مِن كونِ مَن ترَكَ صلاةَ العصرِ كافرًا أن يَكُونَ مَن ترَك غيرَها كافرًا.

ومنهم مَن قال: إنه لا يَكْفُرُ بتركِ الصلاةِ الواحدةِ، ولكن معنى حبوطِ العملِ أن هذه سيئةٌ عظيمةٌ، فإذا قُورِنَتِ بالحسناتِ فإنها تَكُونُ أسواً مما حصل من مصالحِ الحسناتِ.

تصلي المغرب إلا هناك، تريد بذلك: المبادرة بالخروج.

وسئل أيضًا كَغَلَثْهُ: هل يتساوى في الحكم من تركها عمدًا حتى يخرج وقتها، ومن نام يظن أن وقتها سيخرج، وهو نائم؟

فأجاب يَخْلَلْله: من تركها عمدًا من أول وقتها إلى آخره بدون عذر شرعي فإنه لو صلَّاها ألـف مـرة لا تُقْبَل منه.

وأما الإنسان الذي نام، ويرجو أن يقوم فهذا إذا قُدِّر أنه استمر في نومـه فـلا إثـم عليـه، وعليـه أن يصليها إذا قام، وأما إذا غلب على ظنه أنه لن يقوم فإذا أمكن أن يجمعها إلى الظهر فهو أحسن. فسئل تَحَلَّقَهُ: ألا يأثم؟

فأجاب رَحْلَاتْهُ: لا يأثم؛ لأنه لم يتعمد.

<sup>(</sup>١) انظر: «المحلى» (٢/ ٢٤٢)، و «تفسير القرطبي» (٨/ ٧٥)، و «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص٥٣٥)، و «نيل الأوطار» (١/ ٣٦٢، ٣٦٢).

ومنهم مَن قال: إن قولَه: «فقد حَبِط عملُه». عامٌّ أُرِيدَ به الخاصُّ؛ أي: أُرِيدَ به عملُ أُريدَ به الخاصُّ؛ أي: أُرِيدَ به عملُ ذلك اليومِ فقط ()) وكلُّ هذا بِناءً على أنه لا يَكْفُرُ إلا إذا ترَك الصلاةَ تركًا مطلقًا. وأما مَن قال: إنه إذا ترَك صلاةً واحدةً كفَر، فإن هذا الإشكالَ لا يَرِدُ عليه.

وقال ابنُ حجرٍ تَعَمَّلْنَالِهَالَا فِي «الفتحِ» (٢/ ٣٢):

﴿ قُولُه: "فقد حَبِط». سقَط "فقد» من رواية المُسْتَمْلِيِّ، وفي رواية مَعْمَر: أَحْبَط اللهُ عملَه. وقد اسْتَدَلَّ بهذا الحديثِ مَن يَقُولُ بتكفيرِ أَهلِ المعاصي من الخوارج وغيرهم، وقالوا: هو نظيرُ قولِه تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيبَنِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ، ﴾ السَّالِقَةَ: ٥].

وقال ابنُ عبدِ البرِّ: مفهومُ الآيةِ أنَّ مَن لم يَكْفُرْ بالإيهانِ لم يَحْبَطْ عملُه، فيتَعَارَضُ مفهومُها ومنطوقُ الحديثِ، فيتَعَيَّنُ تأويلُ الحديثِ؛ لأن الجمعَ إذا أمْكَن كان أَوْلَى من الترجيح.

وتَمَسَّكَ بظاهرِ الحديثِ أيضًا الحنابلةُ، ومَن قال بقولِهم مِن أن تاركَ الصلاةِ يَكُفُرُ، وجوابُهم ما تقدَّم، وأيضًا فلو كان على ما ذهَبوا إليه لَما اختُصَّتِ العصرُ لذلك. اهـ

أقولُ: هذا قولٌ لبعضِ الحنابلةِ؛ أن مَن ترَك صلاةً واحدةً كفَر، ولكنَّ المذهبَ هو أنَّ مَن ترَك صلاةً واحدةً فإنه لا يَكْفُرُ (١) إلا إذا تضَايَقَ وقتُ الصلاةِ التي بَعْدَها.

والصحيح: الذي يَظْهَرُ لِي من الأدلةِ أنه لا يَكْفُرُ إلا إذا ترَكها تركًا مطلقًا؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «فمَن تركها -يَعْنِي: الصلاة - فقد كفَر» (١).

وبِناءً على ذلك فَلَا إشكالَ في هذا.

<sup>(</sup>١) انظر: «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم تَخْلَلْتُهُ (ص١٠٨-١١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الشرح الممتع» (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في مسنده (۵/ ۳٤٦) (۲۲۹۳۷)، والترمذي (۲۲۲۱)، والنسائي (۲۳۶)، وابن ماجه (۲۰۷۹).

وقال الشيخ الألباني تَحَلَّقْهُ في تعليقه على السنن: صحيح.

ثم قال ابنُ حجرٍ رَحَالِللهُ في «الفتح» (٢/ ٣٢):

وأما الجمهورُ فتأوَّلوا الحديثَ، فافْتَرقوا في تأويله فِرَقًا، فمنهم مَن أوَّل سببَ التركِ، ومنهم مَن أوَّل العمل، فقيل: المرادُ مَن تَرَكَها جاحدًا لوجوبها، أو معترفًا، لكن مُسْتَخِفًا مُسْتَهْزِئًا بمَن أقامَها.

وتُعُقِّب بأنَّ الذي فهِمه الصحابيُّ إنَّما هـو التفريطُ، ولهـذا أمَر بالمبـادرةِ إليهـا، وفهمُه أَوْلَى مِن فهم غيرِه، كما تقدَّم.

وقيل: المرادُ مَن تركَها مُتكَاسِلًا، لكن خرَج الوعيدُ مَخْرَجَ الزجرِ الـشديد، وظاهرُه غيرُ مرادٍ؛ كقولِه: «لا يَزْنِ الزاني.. وهو مؤمن».اهـ

وهنا أيضًا نقولُ: إنَّ التنظيرَ بهذا الحديثِ: «لا يَزْني الزاني، وهو مؤمن» (الخطأُ؛ لأن المرادَ: وهو مؤمنٌ كاملُ الإيمانِ، ونفيُ الشيءِ يَكُونُ أحيانًا لفقدِه، وأحيانًا لفقدِ كمالِه.

تُم قال ابنُ حجرٍ رَحَمْلِللهِ في «الفتح» (٢/ ٣٢، ٣٣):

وقيل: هو من مجازِ التشبيهِ، كأن المعنى: فقد أشْبَه مَن حَبِط عملُه.

وقيل: معناه كاد أن يَحْبَطَ.

وقيل: المرادُ بالحبطِ نُقْصانُ العملِ في ذلك الوقتِ الذي تُرْفَعُ فيه الأعمالُ إلى الله، فكأنَّ المرادَ بالعملِ الصلاةُ خاصةً ؛أي: لا يَحْصُلُ على أجرِ مَن صلَّى العصرَ، ولا يَرْتَفِعُ له عملُها حينَاذٍ.

وقيل: المرادُ بالحبطِ الإبطالُ؛ أي: يَبْطُلُ انتفاعُه بعملِه في وقتٍ ما، ثم يَتَقِعُ به، كما رَجَحَتْ سيئاتُه على حسناتِه؛ فإنه موقوفٌ في المشيئةِ، فإن غُفِرَ له فمجردُ الوقوفِ إبطالُ لنفعِ الحسنةِ إذ ذاك، وإن عُذِّبَ ثم غُفِر له، فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكرِ بنُ العربيِّ، وقد تقدَّم مبسوطًا في كتابِ الإيمانِ في بابِ خوفِ المؤمنِ من أن يَحْبَطَ عملُه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷٤٧٥)، ومسلم (۵۷) (۱۰۰).

و مُحَصَّلُ ما قال: أنَّ المرادَ بالحبطِ في الآيةِ غيرُ المرادِ بالحبطِ في الحديثِ، وقال في «شرح الترمذيِّ»: الحبطُ على قسمين:

حبطُ إسقاطٍ، وهو: إحباطُ الكفرِ للإيهانِ وجميع الحسناتِ.

وحبطُ موازنةٍ، وهو: إحباطُ المعاصِي للانتفاعِ بالحسناتِ عندَ رُجْحانِها عليها إلى أن تَحْصُلَ النجاةُ، فيَرْجِعُ إليه جزاءُ حسناتِه.

وقيل: المرادُ بالعمل في الحديثِ عملُ الدنيا الذي يُسبِّبُ الاشتغالُ به تركَ الصلاة بمعنى أنه لا يَنتَفِعُ به، ولا يَتَمَتَّعُ.

وأقربُ هذه التأويلاتِ قولُ مَن قال: إن ذلك خرَج مخرَج الزجرِ الشديد، وظاهرُه غيرُ مرادٍ. واللهُ أعلمُ.اهـ

الذي يَظْهَرُ -واللهُ أعلمُ- أن الحبطَ هنا حبطُ الموازنةِ، لكنَّه ليس كلَّ العملِ، بـل هو مقيَّدٌ بذلك اليومِ الذي تركَ فيه الصلاةَ.

#### \*\*\*\*\*

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

١٦ - باب فَضْلُ صَلاةِ الْعَصْرِ.

300- حدثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ فَيْ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً -يَعْنِي الْبَدْرَ- فَقَالَ: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تُضَامُّونَ أَنْ فِي رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغَلَّوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَسَبِّحِ بِحَمْدِ رَبِكَ تَغْلُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَسَبِّحِ بِحَمْدِ رَبِكَ تَغُلُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ الْفُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَسَبِّحِ بِحَمْدِ رَبِكَ تَغَلُوا لا تَفُوتَنَكُمْ ("). قَلَل إِسْمَاعِيلُ: افْعَلُوا لا تَفُوتَنَكُمْ ("). قَلَل السَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ (اللهُ فِي: ٢٤٥٩ - أطرافه في: ٢٤٥٥ - أطرافه في: ٢٤٥ - أطرافه في: ٢٥ - أطرافه في: ٢٤٥ - أطرافه في: أطرافه في: أطرافه في: ٢٤٥ - أطرافه في: أطرافه في: أطرافه في: أطرافه في: أطرافه

<sup>(</sup>١) قال الحافظ رَحَمَلَتْهُ في «الفتح» (٢/ ٣٣): قوله: «لا تُضَامُون» بضم أوله مُخَفَفًا؛ أي: لا يحصل لكم ضَيْمٌ حينتذ. ورُوِي بفتح أوله والتشديد من الضَّمِّ، والمراد: نفي الازدحام.اهـ

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٦٣٣) (۲۱۱).

﴿ قُولُه: «فنظر إلى القمرِ ليلةً»؛ يَعْنِي: البدرَ. هكذا هي منصوبةٌ، فيُعْلَمُ من ذلك من الجهةِ الإعرابية أنَّك إذا أتيتَ بـ «يَعني» مفسِّرًا فإنك تَنْصِبُ ما بعـ دَها، ولا تَجْعَلُه على الحكاية؛ يَعْنِي: مثلًا لا تَقُولُ: يَعْنِي: البدرِ.

أما لو أتَيت بـ «أي» فهنا تَكُونُ «البدرِ»؛ لأن «أي» لا تَعْمَلُ فهي تفسيريةٌ، وكثيرٌ من الناسِ مِمَّن لهم ضِلَعٌ في العلمِ إذا أتَوْا بمثلِ هذه العبارةِ يَقُولُون: يعْنِي: البدرِ. يُريدُون على الحكايةِ.

والصحِيحُ: أنها ليسَتْ كذلك؛ لأن هذا الفعلَ تَسَلَّطَ على الذي بعدَه، فيَجِبُ أن يَكُونَ منصوبًا.

﴿ وقولُه ﷺ: "إِنَّكُم سَتَرَوْنَ ربَّكُم كَمَا تَرَوْنَ هذا القَمرَ». هذه المسألةُ مما اختلَف فيه أهلُ السنةِ مع أهل البدعةِ، فأهلُ البدعةِ يَقُولُ ونَ: إنَّ الله لا يُرَى أبدًا، وإنها هذه الرؤيةُ هي رؤيةُ القلبِ، وهي كنايةٌ عن اليقينِ.

وأما أهل السنةِ فيقولون: إنَّ الله يُرَى.

وقال بعضُهم (١٠): وأفضلُ نعيمٍ أهل الجنةِ هو رؤيةُ الله ﴿ إِنَّالَ اللَّهَ أَلَّا يَحْرِمَنا وإيَّاكم منها.

فأهلُ البدعةِ يَقُولُون: إنَّ اللهَ لاَ يُرَى، مع أنَّ القرآنَ واضحٌ وصريحٌ، والأحاديثُ تَكَادُ تَكُونُ متواتِرَةً، بل هي متواترةٌ، كما قال الناظمُ ":

ممسا تسواتَرَ حسديثُ «مَسن كَسذَبْ» ومَسسن بنَسسى لله بيتًسسا واحْتَسسَبْ ومَــسحُ خُفَّـين وهَــــــــِني بَعْــــضُ

ورؤيــــةٌ شــــفاعةٌ و«الحـــوضُ»

<sup>(</sup>١) «الرد على الزنادقة والجهمية» (١/ ٣٣، ٣٤) للإمام أحمد بن حنبل تَظَلَّفُنا اللهُ الرامام أحمد بن حنبل تَظَلَّفُنا اللهُ

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد التاودي بن محمد الطالب بن سودة المري الفاسي، إمام فقهاء المغرب، الرياسة فيها، وكان خاتمة شيوخ فاس، مات سنة ١٢٠٩هـ، وقد جاوز التسعين.

وانظر: «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمخلوف (١/ ٣٧٢)، و«الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» للناصري (٨/ ٩٦)، و «فهرس الفهارس والأثبات» للكتاني (١/ ٢٥٦). فائدة: وقع في شجرة النور الزكية «المزي» بالزاي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢)النظم موجود في: «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» لابن جعفر (ص١٨)، نقلًا من كتاب التاودي.

فهو يُرَى تَنْفِلْكُ رؤيةً حقيقيَّةً.

فإن قال قائلٌ: كيف تُمْكِنُ رؤيتُه، وقد قال موسى: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَنِي وَلَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ, لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، لَن تَرَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ, لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، وَلَمْ يَشْتَقِرَّ لَوْ يَةِ الله عَلَيْنَ ؟ وَكَا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ [المَظْنَ 12]. فاندكَّ الجبلُ، ولم يَسْتَقِرَّ لرؤيةِ الله عَظَلَ ؟

فالجوابُ: أنَّ أحوالَ الآخرةِ لا تُقَاسُ بأحوالِ الدنيا، أليس الناسُ يَقِفُ ونَ مَوْقِفًا واحدًا في يوم واحدٍ، قدْرُه خمسونَ ألفَ سنةٍ؟

أليسَتِ الشمسُ تَدْنُو منهم مِقْدارَ ميل (١) ، ولا يَحْتَرِقُونَ، ولـو دَنَـتِ الـشمسُ الآنَ منا مِقْدارَ شعرةٍ -كما يَقُولُ علماءُ الفلكِ- لأحرقتِ الأرضَ.

أليس الإنسانُ في الجنةِ يَنْظُرُ إلى ملكِه مسيرة ألفِ عام (١) ، ويَنْظُرُ أَقْصَاه كما يَنْظُرُ أَلْ وَالْمُكن هذا في الدنيا أبدًا.

إذًا: رؤيةُ الله في الآخرةِ ممكنةٌ؛ لأن أحوالَ الآخرةِ لا تُقَاسُ بـأحوالِ الـدنيا، وإلا فإنَّ الرسولَ ﷺ يَقُولُ: «حِجابُه النورُ لو كشفه لأَحْرَقَتْ سُبُحاتُ وجهِه ما انْتَهى إليه بصرُه من خلقِه»(٢).

ويومَ القيامةِ يَكْشِفُه، ويَرَاهُ أهلُ الجنةِ، ولا يُحْرِقُ الجنةَ ولا أهلَها، فلكلِّ مقامٍ مقالٌ. والآياتُ التي تَدُلُّ على رؤيةِ الله رَجَيْلُ في القرآنِ خمسةٌ، منها:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۶) (۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٦٤) (٥٣١٧)، والترمذي (٢٥٥٣). قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٣٤): وفي سنده ضعف.

وقال الشيخ الألباني تَعَلَّشُهُ في تعليقه على جامع الترمذي: ضعيف.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۹) (۲۹۳).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۱۸۱) (۲۹۷، ۲۹۸).



وبعدَ تفسيرِ الرسولِ ﷺ لا يُمْكِنُ أن يُعَارِضَ أحدٌ إلا مَنْ كفَر بالرسولِ.

٢- والآيةُ الثانيةُ: قولُه تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَ إِنْ أَضِرَةُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللّ

ناضرة "-بالضاد- وناظرة "-بالظاء- الأولى من الحُسْنِ، والثانية من النظرِ، وهو نظرُ العينِ، وليس نظرَ القلبِ؛ لأن الله تعالى أضافه إلى الوجوه، والوجوه هي مَحِلُ الأعينِ، فكيف نَنْقُلُ النظرَ هنا إلى القلب، وهو ليس مذكورًا في الآيةِ؟

٣- والآيةُ الثالثةُ: قولُ الله - تبارك و تعالى -: ﴿ لَهُمُ مَّا يَشَا مُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ ﴾ الشاف المزيدَ بالنظرِ إلى وجهِ الله (١١) ، بناءً على التفسيرِ الذي فسره الرسولُ على في قولِه تعالى: ﴿ لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيادَهُ ﴾ ؛ فقالوا: المزيدُ هنا هو الزيادة هناك.

٤ - والآيةُ الرابعةُ: قولُه -تباركَ وتعالى-: ﴿عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ الْمُطْفِينَ : ٢٣]. فهنا حذَف مفعولَ «يَنْظُرُونَ»، فما هو؟

الجوابُ: نَقُولُ: لأنَّ كونَهم على الأرائك هذه جِلْسةُ سرورٍ وفرحٍ وانبساطٍ، ولا أَسَرَّ ولا أَفْرَحَ من أن يَنْظُروا إلى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَالله وَالله

والآية الخامسة: قولُ - تبارك وتعالى - في الفجار: ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّمْ يُوْمَ يِنْ مَا لَكُمْ عَن رَبِّمْ يُوْمَ يِنْ لَكُمْ وَالْآيَهُ عَلَى الْفَارِدُ وَلَا الله السَّافِعيُ يَحْلَقَهُ عَلَى أَن الأبرار يَرَوْنَ الله، فقال: فإنه لمَّا حجَب الفجار في حالِ الغضب لزم أن يَكُونَ الأبرار يَرَوْنَه في حالِ الرِّضا "، وإلا لم يَكُنْ فرقٌ بين الأبرار والفجار، لو كان الحجابُ عن الجميع "أ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲٦/ ۱۷۳)، و «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۰/ ۳۳۱۰)، و «تفسير ابـن كثيـر» (٤/ ٢٢٩)، و «الدر المنثور» (٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَجِكَامِ القرآنِ للإمامِ الشافعي (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح يَخلَقهُ: كيف يمكن أن يجاب على استدلال من نفى الرؤية بقول تعالى: ﴿ لَن تَرَكِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

فأجاب تَخْلَلْتُهُ: أما الاستدلال بقوله: ﴿ لَن تَرَنِين ﴾ فلا دليلَ فيه؛ لأن معناه: لن تَتَمَكَّنَ من رؤيتي الآنَ، ولهذا قال: ﴿ أَنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ ﴾ [الآفائة: ١٤٣]. فأعطاه آية، وسؤال موسى للرؤية يسدل على أنه يعرف أنها ممكنة؛ لأنها لو كانت مستحيلةً لكانت غيرَ لائقة بالله، فهل هؤلاء أعلم بها يليق بالله، أو به من موسى.

وقوله تعالى: ﴿ لَنَ تَرَمْنِي ﴾ إنها يدل على استحالتها في الدنيا فقط؛ وذلك لضعف الإنسان عن رؤية الله في الدنيا.

ففي الآيتين ردٌّ على أهل الباطل، وهذا مما يُؤيِّدُ كلامَ شيخ الإسلام في أول كتابه «درء تعارض العقل والنقل» قَالَ تَعَلَّقُهُ: ما من إنسان صاحب بدعة أو باطل يستدل بآية أو حديث صحيح على بدعة إلا كان هذا الدليل دليلًا عليه، وليس له؛ لأنه إذا استدل به لباطله صار فيه رائحة من هذه المسألة، ومعلوم أنه لا يمكن أن يدل على باطل.

ثم أضاف الشيخ الشارح تَعَلِّقه: أن مما استدلوا به كذلك من الأثر قول النبي ﷺ عندما سئل: هل رأيتَ ربَك؟ فقال: «نورٌ أنَّى أراه؟».

وذكر كذلك أنهم قد استدلوا على قولهم بنفي الرؤية بدليلين نظريين، وهما:

١- أنه يلزم من إثبات رؤية الخلق لله أن يكون في جهة، والله تعالى مُنزَّه عن الجهة؛ لأنه لو كان في جهة لَزم أن تُحِيط به.

٢- أنه لو أمكن رؤيتُه لزِم أن يكون جسمًا، والله تعالى منزه عن الجسمية.

وأجاب يَحْلَشْهُ عن هذه الاستدلالات بقوله:

١- أما قوله ﷺ: «نور أنَّى أراه». فهذا نفي لرؤية الله في الدنيا، لا في الآخرة؛ وذلك لأنهم سألوه عن رؤية ربّه في الدنيا، فقال: «رأيْتُ نورًا». وفي حديث آخر: «حجابه النور». فيلزم من ذلك أنه إنها رأى الحجاب.

٢- وأما قولهم: إنه يلزم أن يكون الله في جهة إذا جوزتم فيجاب عليه بأن نقول:

أولًا: نحن نُنَازِعُكم في إثبات لفظ الجهة: فهل جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف نفيها أو إثباتها؟ الجواب: لا لم يأت هذا اللفظ، لا في الكتاب، ولا في السنة، ولا في كلام السلف.

=

ثانيًا: نَقُول ماذا تعنون بالجهة؟ أتريدون جهة تحيط بالله ﷺ ففذا مستحيلٌ؛ لأنه ما ثمّ في العلو المطلق إلا الله ﷺ فلانه ما ثمّ في العلو المطلق الا الله ﷺ فلانه فلا

فإذا أردتم الجهة بهذا المعنى فهي حق وثابتة ولا تستلزم نقصًا الله بأي حال من الأحوال، وإن أردتم بالجهة ما يُحيط بالله عَلَى فهذا لا نُسلِّم أنه لازم من إثبات الرؤية؛ إذ إنه سبحانه يُرى، وهو في جهة لا يحيط به، وهذا جائز عقلًا، وهذا هو ما يراد سمعًا. متصفة بالصفات اللائقة بها، يفعل ما يشاء، فهذا حق، ولا مانع من ذلك.

واعلموا أن مثل هذه الكلمات الحيز والجهة، والجسم، والعَرَض وما أشبه ذلك كلها كلمات محدثة، أراد بها المتكلمون التوصل إلى نفي ما وصَف الله به نفسه، أو وصَفه به رسولُه، ولهذا لما قال السَّفَاريني تَعَلَّلتُه في عقيدته:

انْتَقَدوا عليه قالوا: هذا النفي يحتاج إلى دليل. وأبدلها شيخنا لَحَمَّلَتُهُ بقوله:

فكان بيتًا ببيت، لكن فرقٌ بين هذا وهذا، ولقد أطلنا في هذا؛ لأن المقام يقتضي ذلك، وإلا فنحن في أوقات الصلاة، والجادَّة التي يجب السير عليها أن كل أمور الغيب يجب علينا أن نؤمن بها على ظاهرها؛ لأنها فوق ما نتصور، وهي فوق إدراكنا، فمن يدرك أن الأرض تمد مدَّ الأديم، وأن الناس كلهم بها فيهم الدواب والحشرات مع ملائكة السهاء التي تنزل كل هذا يحشر في هذه الأرض، ومع ذلك يقول الرسول على السمعهم الداعي، وينفذهم البصر»؟!

ثم من يتصور أن يبقى الناس خمسين ألف سنة لا يشربون، ولا يأكلون ولا ينامون؟!

ثم من يتصور أن الشمس تدنو منهم على قدر ميل: إما ميل المكحلة أو المسافة؟! وأيًّا كان فستكون حرارتها عظيمة، لكن الأجسام تُطيق.

فأمور الغيب غيب يجب أن نؤمن بها على ما جاءت، ولا نضرب بعضها ببعض.

فمثلًا لما قال النبي ﷺ: "إن الله خلق آدم على صورته". ضجَّ بعض الناس وقال: هذا حديث منكر، وبعض الناس أوَّله؛ يعني: حرَّفه في الحقيقة، وقال: "إن الله خلق آدمَ على صورته". أي: على صورة آدم. وهل تَرون لهذا معنى؟!

ويلزم من ذلك أن نقول: وخلق الكلب على صورة الكلب.

فلا يكون هناك فرقٌ بين آدمَ وغيرِه على هذا.

ثم إن لفظ البخاري: «خلق آدم على صورة الرحن».

المهم: أن بعض الناس قال: إن هذا حديثٌ منكرٌ؛ لأنه يخالف القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ ﴾ السَّيْكَانِينا. وأنت إذا أثبت الصورة أثبت الماثلة، فانظر كيف ضرب الكتاب بعضه ببعض؛ لأن السنة يَجِبُ قبولها كالكتاب.

لكنه ما علِم أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون الشيء ماثلًا للشيء، والدليلُ على هذا: أن النبي على أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهل يلزم من ذلك الماثلة؟

الجواب: لا يلزم المهاثلة، ولهذا يكون الحديث غيرَ منكر، وفيه تأويل مقبول، وهو أن المعنى خلق آدم على صورتِه؛ أي: على صورةِ الله، وهو من بابِ إضافةِ التشريف، كما في قولِه: ﴿نَافَتُهُ اللهُ اللهُ

وهذا تأويل مقبول، لكن من سلَّك الطريق الأول كان أقرب إلى مذهب السلف، وهو أن نؤمن بأنه على ظاهره، لكن بدون مهاثلة، والله على كل شيء قدير.

فالحاصل من هذه المسائل المهمة: أنه ينبغي للإنسان أن يبني عقيدته على أن ما كان من أمور الغيب، فالواجب علينا التسليم، ولا نقول: كيف، ولا لم؛ لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بذلك، وإذا كان الإنسان لا يحيط بنفسه فمن باب أولى ألا يحيط بغيره، فالروح التي هي مادة حياته لو سألك أحد: ما هي الروح؟ وما هو عنصرها؟ وهل هي من تراب، أو من حديد، أو من ذهب، أو من فضة أو من خشب؟ هل هي جسم، أو هواء وريح؟ فإنك لا تستطيع أن تذكر ماهيتها أبدًا، ولا أن تدري من أين خُلِقَتْ، فالجسمُ مخلوق من التراب والطين والنطفة، وأما الروح فلا تستطيع أن تعرف من أين خُلِقَتْ؛ لكنها وُصِفَتْ في الكتاب والسنة بها يدل على أنها ذات معينة تُقْبُضُ وتُكفِّنُ ويُصْعَدُ بها، ولها رائحةٌ طيبةٌ أو رائحةٌ خبيثةٌ.

وهذا يدل على أنها ذات، لكنها لا تشبه الذوات، لا في أصل العنصر، ولا في الكيفية.

ولها دخل النبي على أبي سلمة والنه وقد شخص بصرُه، أو شق بصره: أغمضه، وقال: "إن الروح إذا قُبض تبعه البصر". ثم قال: "اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه، واخلفه في عَقِبِه فهذه خسُ دَعَواتٍ، أربعٌ منها في عالم الغيب، لكن يغلب على ظنّنا أن الله استجاب لها، وواحدٌ منها في عالم الشهادة، وقد وقع، فقد خلفه الله في عَقِبِه، ومَن الذي خلفه في عقبه؟

رسولُ الله عِينَا، فكان أو لادُه ربائبَ وأَربَّاء للرسول عَلَيْ النَّالْ اللَّالِينَا.



# وأما الأحاديثُ فمتواترةٌ على وجهٍ لا يُمْكِنُ أن تُحْمَلَ على المجازِ، ففيها: "إنكم

والشاهدُ من هذا الحديث: قولُه: «إن الروحَ إذا قُبِض تَبِعَهُ البصرُ» فنشاهد الروح وهي خارجة، ولهذا تبقى العين فيها نور بعد خروج الروح، وهذا يدل على أنها جسم، لا هواء؛ لأنها يراها الإنسان.

فالحاصل أننا نقول: إذا كنا نعجز عن إدراك كُنْهِ أرواحنا التي بين جنبينا، والتـي هـي مـادة حياتنــا فَعَجْزُنَا عـا وراء ذلك من أمور الغيب من باب أولى، فلا تحاول يا أخي.

وكذلك الصراط الذي يُنْصَب على جهنم، وقد ورد في مسلم بلاغًا؛ أنه أُحدُّ من السيف وأدقُّ من الشعرة، وهو يمر به آلافٌ مؤلفة وهذا غير ممكن في الدنيا أبدًا ولكن في الآخرة الأمور تختلف.

ولعل هذا -والله أعلم- من حكمة الله عَلَيْ أن يذكر لنا من أحوال الدنيا مثل هذه الأمور التي تستبعدها العقول، ولكنها لا تُحِيلُها؛ لأن قدرة الله فوق ذلك؛ اختبارًا؛ لأن غير المؤمن يقول: هذا مستحيل.

ومن ذلك أيضًا أنه يُؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أبيض، ويُقالُ لأهل الجنة: يا أهلَ الجنةِ ويا أهل النار. فيطَّلِعُون وَيشْرَئبون، فأما أهل الجنة فيرتقبون زيادةً في السرور، وأما أهل النار فيقولون: لعلنا ننجو. فيقال لهم جميعًا: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا هو الموت؛ الموت الذي أصاب كل أحدٍ. فيُذبح بينَ الجنة والنار، ويُقال: يا أهل الجنة خلودٌ ولا موت، ويا أهل النار خلودٌ ولا موت.

فالموت معنى من المعاني، ويَجْعَلُه الله عَلَى جسمًا وعينًا من الأعيان، والله على كل شيء قدير. وهكذا يقال في الأعمال الصالحة، فهي تُوزَن يوم القيامة في الميزان، كما قال الرسول عَلَيْالْ اللللله الله وبحمده، «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم». وهي عمل، وليس أجسامًا، لكن تُخْلَق أجسامًا، والله على كل شيء قدير.

وأنا أحببت أن آتي بهذه الأمثلة لتقرير هذه القاعدة التي ذكرناها من أن أمورَ الغيب يجب علينا فيها التسليم، وقدرة الله ﷺ لا تدركها عقولنا.

وإذا كانت رؤيته على أمرٌ محسوس، وإدراكٌ بشيء محسوس لا يمكن إدراكها، فكذلك قوته وعلمه وغير ذلك، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان الذي لا يشوبه شك، والإيمان الذي لا يشوبه كفر، والبقين الذي لا يشوبه نفاق، إنه على كل شيء قدير.

وسئل أيضًا تَخَلَّقَهُ: حديث: «خلق آدم على صورته» في نهايته ما يؤيد قول بعض أهل السنة من أن الله خلق آدم على صورة آدم؛ لأن في نهاية الحديث قال: طول هستون ذراعًا، وما زال الخلق ينقص». فكأنه ﷺ يقول: ليس قصيرًا كها ترون.

فأجاب تَ الله هذا مها تأيد به قول من قال: إن المراد على صورة آدم، لكنه لا مانع أن يكون على صورة الله، وأن طوله ستون ذراعًا، فيكون على القول الثاني من أقوال أهل السنة، لكن مع ذلك يمكن أن يكون قوله: "طوله ستون ذراعًا في السهاء". جملة مستأنفة، وليست مبنية على ما سبق.

سَتَرَوْنَ ربَّكم عِيَانًا -يَعْنِي: مُعايَنةً بالعينِ- كما تَرَوْنَ القمرَ ليلةَ البدرِ (١) ، وكما ترونَ الشمسَ صَحْوًا ليس دونَها سَحَابٌ (١) . وهل بعدَ هذا البيانِ بيانٌ ؟!

ولهذا ذهَب بعضُ السلفِ إلى أنَّ مَن أنكر رؤيةَ الله في الآخرةِ فهو كافرُ أَ ، قال: لأنَّ هذا لا يَحْتَمِلُ التأويلَ ؛ يَعْنِي: أنه ليس كتأويلِ «اسْتَوى». بمعنى: اسْتَولى، فهو واضحٌ صريحٌ عِيانًا، كما تَرَوْنَ الشمسَ، وكما تَرَوْنَ القمرَ.

وأما تفسيرُ الرؤية باليقينِ، فهو من أبطل الباطل؛ لأن هؤلاء وصَلوا إلى اليقين في الدنيا فهل: يُقَالُ: إنهم يَرُوْنَ الله في الدنيا؛ لأنَّهم وصَلوا إلى اليقين؟! وهل يُقالُ لفرعونَ الله في الدنيا؛ لأنَّهم وصَلوا إلى اليقين؟! وهل يُقالُ الفرعونَ لمَّا قال: ﴿ عَامَنتُ أَنَّهُ وَ لاَ إِلَا الَّذِي عَامَنتُ إِله بِنُوا إِسْرَوْ يَلُ الله الله الله الله الله الله الله عليمًا وأذل نفسه إذلالًا عظيمًا حيث قال: ﴿ عَامَنتُ بِهِ عَبُوا إِسْرَوْ يَلُ ﴾ ولم يَقُل: آمنتُ بالله، ولا قال: آمنتُ بربِّ موسى أيضًا، والمعنى: أننى لهم تَبعٌ ، مع أنه كان بالأولِ يَسْتَكْبِرُ عليهم، ويَسْتَذِلُهم.

فَأَقُولُ: إِن تفسيرَ الرؤيةِ بقوةِ اليقينِ تفسيرٌ باطلٌ، بل هي رؤيةٌ بالعينِ حقيقةً، ولا ألذَ من تلك الرؤيةِ، وهي تُسَاوِي عندَ أهلِ الجنةِ جميعَ النعيم، وهنذا شيءٌ مُجَرَّبٌ مشاهدٌ، لأن أحبَّ شيءٍ عندَ أهلِ الجنةِ هو الله كَيْل، والإنسانُ يَتَمَتَّعُ برؤيةِ محبوبِه أكثرَ مها يَتَمَتَّعُ بالأكل والشربِ والنساءِ، وغيرِ ذلك.

هذا مع أن محبة الله لا يَعْدِلُها شيءٌ.

فالحاصلُ: أن رؤية الله عَلِل ثابتةٌ بالكتابِ والسنةِ وإجماع الصحابةِ.

فإن قال قائلٌ: كيف نَدَّعِي إجماعَ الصحابةِ؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا، وهو حديث الباب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣) (٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام تَخَلِّلْتُهُ في «مجموع الفتاوى» (٦/ ٤٨٦): والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عُرَّف ذلك، كما يعرَّفُ مَن لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. اهـ



قلنا: الصحابةُ عربٌ، يَعْرِفُونَ اللسانَ العربيَّ، ويَعْرِفُونَ مدلولَه، فإذا لم يَرِدْ عنهم تفسيرُ القرآنِ، أو السنةِ بخلافِ ظاهرِها، فَهُمْ قد أَخَـذُوا بظاهرِها بإجماعِهم، ولهذا اسْتَدَلَّ أهلُ السنةِ على إجماعِ السلفِ على عُلُوِّ الله بأنه لم يَرِدْ حرفٌ واحدٌ عنِ السلفِ يَقُولُونَ فيه: إن الله ليس فوقَ الساءِ، أو ليس في العلوِّ أبدًا.

فإذا لم يَنْفُوا ظاهرَ الكتابِ والسنةِ فهم قائلونَ به، آخذونَ به.

فَيَكُونُ الكتابُ، والسنة، والإجماعُ كلُّها دلَّت على رؤيةِ الله عَجَلَق، ولا غرابةَ.

ويُذْكُرُ أَنَّ البلقينيَّ ''اعْتَرَضَ على الزَّمَخْشَريِّ ''في تفسيرِه لقولِه تعالى: ﴿فَمَن رُخْزَحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدَخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ [الطِّظْنَ ١٨٥]. قال الزمخشري: أيُّ فوزٍ أعظمُ مِن أن يُزَحْزَحَ الإنسانُ عن النارِ، ويُدْخَلَ الجنةَ.

وانظر: «لسان الميزان» (٥/٤)، و «الأعلام» (٧/ ١٧٨).

وإنها حذَّر ابن حجر من «كشاف الزمخشري»؛ لأن الزمخشري كان صاحب بلاغة وعلم باللغة، حتى قيل: إن كل من أتى بعد الزمخشري فهم عِيال عليه في علم البلاغة.

ولـذلك كانـت طريقته في عـرض معتقـدات المعتزلـة تختلـف عـن طريقـة عـرض غيـره لهـذه المُعْتَقدات، فقد أورد الزمخشري اعتزالياته بصورة خفية، لا يُدْرِكها القارئ العادي، فهو لا يقـول مثلًا: هذه الآية تدل على نفي الرؤية، أو هذه تدل على خلق القرآن مثلًا؛ لأن هذا يكون واضحًا. ولكنه في صياغته لعبارات الكتاب أدخل فيها الاعتقاد الذي إذا قرأه المعتزلي يفهم منـه اعتزاليتـه،

وإذا قرأه غيره يقول: هذا كلام عادي. وقد ضرب الشيخ الشارح كَمْلَلْتُهُ مثالًا لذلك.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة شيخ الإسلام الحافظ الفقيه ذو الفنون المجتهد سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الكناني الشافعي. ولد في ثاني شعبان سنة أربع وعشرين وسبعائة، ومات في عاشر ذي القعدة سنة خمس وثمانيائة. وانظر: "طبقات الحفاظ" (١/ ٢٧١)، و«طبقات الشافعية» (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢)هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخُوارَزْمي الزمخشري، أبو القاسم، ولد في زَمَخْشَرَ، من قُرَى بُووَارَزْم، سنة ٤٦٧، ومن كتبه: الكشاف في تفسير القرآن، وأساس البلاغة، والفائق في غريب الحديث. قال ابن حجر في «لسان الميزان»: صالح، لكنه داعية إلى الاعتزال -أجارنا الله- فكن حَذِرًا من كَشَّافه. تُوفِّى سنة ٥٣٨.

فقال البلقينيُّ: إنه أراد بذلك نفي الرؤيةِ (١)

والحقيقة: أن كلامَه هذا لا يَدُلُّ على نفي الرؤية؛ لأن نعيمَ الجنةِ من جملتِه الرؤيةُ، لكن لمَّا عَلِمْنا أنَّ صاحبَ «الكشافِ»: الزمخشريَّ معتزليٌّ، وأنه جيدٌ في حَبْكِ الكلامِ، فلا يعْرِفُ نَواياه إلا إنسانٌ مُتَمَرِّسٌ كان الواجب الحذر من كلامِه فيما يَتَعَلَّقُ بالصفاتِ.

وكتابُ «الكشافِ» معروفٌ وزنُه اللغويُّ والبلاغيُّ حتى إن كلَّ مَن أتَى بعدَه فهُمْ عيالٌ عليه، ولذلك أحيانًا يَأْتُونَ بنصِّ العبارةِ التي يُفَسِّرُ بها القرآنَ، كما في تفسيرِ أبي السعودِ والبيضاويِّ وغيرِهم.

والحاصلُ: أنَّ مِن عقيدتِنا الإيمانَ بأنَّ اللهَ تعمالى يُسرَى في الآخرَةِ بالعينِ رؤيةً حقيقيةً، وأنها أعظمُ نعيمٍ لأهلِ الجنةِ، أسألُ اللهَ أن يَرْزُقَنِيها وإيَّاكم.

كُوقِولُه عَلَيْ: "فإنَّ اسْتَطَعْتم ألَّا تُغْلَبوا على صلاةٍ قبلَ طلوعِ الشمسِ وقبلَ غروبِها فافْعَلُوا». الصلاةُ التي هي قبلَ طلوعِ الشمسِ المرادُ بها: الفجرُ، والصلاةُ التي قبلَ غروبِها هي العصرُ، صلاةُ الفجرِ هي أفضلُ الصلواتِ بعدَ العصرِ، والعصرُ هي أفضلُ الصلواتِ بعدَ العصرِ، والعصرُ هي أفضلُ الصلواتِ، وإنها كانت صلاةُ الفجرِ كذلك؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَذَلك؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَذَلك عَمْهُودًا ﴿ وَالْعَلَا اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ ا

وهذه الشهادةُ تَكُونُ لصلاةِ العصرِ أيضًا؛ لأن الملائكةَ الحَفَظَة يَجْتَمِعُونَ في

<sup>(</sup>١)انظر: «أبجد العلوم» (٢/ ١٨٢)، و«كشف الظنون» (١/ ٤٣١)، و«الإتقان» (٢/ ٥٠١).

فالزمخشري في تفسيره لهذه الآية يقول: لا غاية للفوز وراء النجاة من سَخَط الله والعذاب السَّرْ مَدِيّ... وفي هذا نفيٌ خَفِيّ للرؤية؛ لأن رؤية الله تعالى تُعْتَبَر غاية وراء النجاة من سخط الله، والنجاة من النار.

فهذا الكلام -كما ترى- ظاهره صحيح، وباطنه يتضمن نفي رؤية الله تعالى، وقد لا ينتبه القارئ العاديُّ إلى ذلك، ولهذا قال أهل العلم: إن مثل هذا الكتاب لا تَحِل قراءته لمن لا يعرف مُعْتَقَد المعتزلة؛ لأنه يُورِد الاعتزال بطريقة خفية، لا ينتبه إليها كثير من الناس وذلك لقدرته اللغوية، وتحكمه في صياغة العبارات على حسب ما يريد.



صلاةِ الفجرِ وصلاةِ العصرِ، كما سَيَأْتِي ْ الْ

#### \*\*\*

ثم قال البخاريُّ رَحَمُ لَسَّهُ:

٥٥٥ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ -وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ» (\*\*).

[الحديث ٥٥٥ - أطرافه في ٣٢٢٣، ٧٤٢٩، ٧٤٨٦]

قولُه ﷺ: «يَتَعَاقَبُونَ فيكم ملائكةٌ بالليل، وملائكةٌ بالنهارِ».

<sup>(</sup>۱) يشير الشيخ كَلَّلَثُهُ إلى الحديث الذي رواه البخاريّ (٥٥٥)، ومسلم (٦٣٢) (٢١٠)، عن أبي هريرة هيئه، أن رسول الله ﷺ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يَعْرُج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم، وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم، وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون».

وسيأتي شرح الشيخ يَحَلِّلْلهُ له بعد الانتهاء من شرح هذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر كَالله في «الفتح» (۲/ ٣٤): قوله: (ثم قرأ). كذا في جميع روايات الجامع، وأكثر الروايات في غيره بإبهام فاعل قرأ، وظاهره أنه النبي كالله، لكن لم أر ذلك صريحًا، وحمله عليه جماعة من الشراح، ووقع عند مسلم عن زهير بن حرب، عن مروان بن معاوية بإسناد حديث الباب: «ثم قرأ جرير»؛ أي: الصحابي، وكذا أخرجه أبو عَوانة في صحيحه، من طريق يعلى بن عبيد الله، عن إسباعيل بن أبي خالد، فظهر أنه وقع في سياق حديث الباب وما وافقه إدراج. اهـ

<sup>(7)</sup> رواه البخاري (۱۳۲۲)، ومسلم  $(\bar{Y}787)$  (۲).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٦٣٢) (٢١٠).

اختلَف المُعْرِبونَ لهذه الجملةِ، فمنهم مَن قَال: إنها من بابِ «أَكَلُوني البراغيثُ»؛ لأنَّ فيها ضميرَ الفاعل، وهو واو الجهاعةِ، والفاعل، وهو قولُه: «ملائكةٌ».

ومنهم مَن قالَ: لا ، بل في الروايةِ اختصارٌ ، وإن أصلَ الحديثِ: إن الله ملائكةً يَتَعَاقَبُونَ فيكُم.

ومنهم مَن قال: إنَّ هذا من بابِ الإبهام، ثم التبيان، وإن "يَتَعَاقَبُونَ" الواوُ فيها فاعلٌ، وليست علامة جمع فقط، وملائكة بدلٌ أو عطف بيان، وهذا كقولِه تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجُوى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الانتاء: ٣]. ف ﴿وَأَسَرُّوا ﴾ تُعْربُها على لغة أَكلُوني البراغيث، فتقُولُ الواوُ علامةُ الجمع فقط، و «الذين»: فاعلٌ.

ولكنَّ الصحيحَ أن الواوَ فاعلُ، وأن: ﴿ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ تُعْرَبُ عطفَ بيانٍ أو بدلًا (١٠).

والبيانُ بعدَ الإبهامِ من الأساليبِ التي تَجْعَلُ المخاطَبَ أقوى انتباهًا، مها لو جَاء الأمرُ مبيَّنًا من أولِ وَهْلَةٍ، ولهذا لو قال لك صاحبُك: عندي لك علمُ الآن، وأنتَ مُتَشَوِّقٌ إليه. فإنك سوف تَتَرقَّبُ هذا العلمَ بفارغ الصبر.

والإبهامُ ثم التبيينُ من أساليبِ البلاغةِ التي يُقْصَدُ بَها شدُّ انتباهِ المخاطَبِ.

<sup>(</sup>۱) فإعراب هذه الآية على لغة: «أكلوني البراغيث» بعيد جدًّا؛ لأنها لغة غير مشهورة، والقرآن الكريم نزل بلغة قريش، ولغة قريش تمنع هذا، وما دام له مخرج حتى يكون باللغة الفصحى في كل جُمَله وكلهاته فهو الراجِح.

وثَمَّ تخريج آخر لهَّذه الآية على اللغة الفصحي، وهو أن يقال:

قُولُهُ تعالى: ﴿وَأَسَرُوا ٱلنَّجُوى ﴾ [اللَّيَكَانِة]. ﴿وَأَسَرُوا ﴾: فعل ماض، وواو الجماعة فاعل.

و ﴿ ٱلنَّجْوَى ﴾: مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر مقدم. وقولُه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الانتِئاء ]. مبتدأ مؤخر.

وهذا يدل على جواز تقدم الخبر، ولو كان جملة فعلية، ويكون تقدير الكلام: والذين ظلموا أسروا النجوى. وما قيل في تخريج هذه الآية على الوجهين السابقين يقال كذلك في تخريج قوله تعالى: ﴿عَمُوا وَصَمَوا صَحَيْرٌ مِنْهُمْ ﴾ السلامة: ١٧]. وقوله ﷺ: «أو مُخْرجِيَّ هم؟» وقوله ﷺ في حديث الباب: «يتعاقبون فيكم ملائكة».

وقولُه: «يَجْتَمِعُونَ في صلاةِ الفجرِ وصلاةِ العصرِ». فيه أن صلاةَ العصرِ مشهودةٌ، كما أنَّ صلاةَ الفجرِ مشهودةٌ.

﴿ وقولُه: «ثم يَعْرُجُ الذين باتُوا فيكم، فَيَسْأَلُهم -وهو أعلمُ بهم- كيف تَرَكْتُم عِبَادِي؟».. إلى آخره.

إذا قال قائلٌ: إذا كان اللهُ تعالى أعلمَ بهم فلهاذا يَسْأَلُهم؟ قلنا: إظهارًا لشرفِهم، وتنبيهًا على علوٌ مرتبتِهم، بأن الملائكةَ تَنْزِلُ إليهم في صلاةٍ، وتَصْعَدُ إليهم في صلاةٍ.

﴿ وقولُه: «وهو أعلمُ بهم». أعلمُ هنا هل هي على ذاتها؟ أي: هل هي اسمُ تفضيل، أو هي بمعنى اسمِ الفاعل؟

البَّحوابُ: هي على الأُولِ فهي اسمُ تفضيل، والعجبُ أن بعضَ العلماءِ يَقُولُونَ: كلم جَاءَك اسمُ التفضيلِ فيما يَتَعَلَّقُ بصفاتِ الله فهو بمعنى اسمِ فاعلٍ؛ لأنك إذا جعَلْتَه اسمَ التفضيلِ شرَكْتَ بينَ صفةِ الله وصفةِ المخلوقِ.

ولكنَ هذا تعليلٌ عليلٌ، بل هو ميتٌ؛ لأنك إذا قلْتَ: هو عالمٌ، والمخلوقُ عالمٌ. فقد شرَكْتَ بينَه وبينَ فقد شرَكْتَ بينَه وبينَ العالمينَ في العلم، لكن فضَّلْتَه عليهم.

فصار وصفُه بأنه أعلمُ أفضلَ من وصفِه بأنه عالمٌ، فتَجِدُ هـؤلاءِ فـرُّوا مـن شـيءٍ، ووَقَعوا في شرِّ منه، وكلُّ هذا سببُه العدولُ عن ظاهرِ القرآنِ والسنةِ.

ثم قال البخاريُّ تَخْلَلْهُ اللهُ البخاريُّ وَخَلَلْهُ اللهُ البخاريُّ وَخَلَلْهُ اللهُ ال

١٧ - باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ.

٥٥٦ حدثنا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّنَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ» (أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ» (أَنْ السُّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ» (أَنْ السَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ» (أَنْ السَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ السَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ السَّمْسُ فَلْيُتِمْ مَالِمُ اللهَ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْمُسُلِّ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْمِ اللْهُ الْمُلْمُ اللْهُ الْمُلْمِ اللْهُ الْمُلْمُ اللْهُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْهُ اللْمُلِمُ اللْمُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُل

[٥٨٠،٥٧٩ - طرفاه في: ٥٨٠،٥٧٩]

وقال المؤلفُ البخاريُّ: «بابُ مَن أَدْرَك ركعةً من العصرِ قبلَ الغروبِ»؛ يَعْنِي: فهل يَكُونُ أَدْرَكَها، أو لا؟

ثم سَاق حديثَ أبي هريرةَ الذي رَوَاه عنه أبو سلمةَ، وهو روايةُ صحابيِّ عن صحابيٍّ عن صحابيٍّ، وفيه أنَّ النبيَ ﷺ قال: «إذا أَدْركَ أحدُكم سجدةً من صلاةِ العصرِ قبلَ أن تَغْرُبَ الشمسُ فَلْيُتِمَّ صلاتَه» وفي لفظ آخرَ: فقد أدركَ العصرَ (الوَإذا أَدْرَكُ سجدةً من صلاةِ الصبح قبلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ فَلْيُتِمَّ صلاتَه». وفي لفظ آخرَ: «فقد أَدْرَكُ الفجرَ».

وَ وَ وَلُ النبِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْتِمَ صلاتَه »؛ يَعْنِي: لا يَسْتَأْنِفُها، بل يَسْتَمِرُّ، وفي هذا دليلٌ على أنه لا تُدْرَكُ الصلاةُ إلا بإدراكِ ركعةٍ ، كما يَدُلُّ عليه اللفظُ العامُّ: «مَن أَدْرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أَدْرَك الصلاةَ» (١).

وبهذا يَتَبَيَّنُ ضعفُ القولِ بأن الإنسانَ إذا أَدْرَكَ مقدارَ تكبيرةِ الإحرامِ معَ الجهاعةِ أو أَدْرَكَها في الوقتِ فقد أَدْرَكها؛ لأن هذا خلافُ مفهومِ الحديثِ؛ فإن مفهومَ الحديثِ أنَّ مَنْ أَدْرَكَ دونَ ذلك لم يُدْرِكُ. فلا يُدركُ الإنسانُ أجرَ صلاةِ الجهاعةِ إلا إذا أدركَ ركعة مع الإمام.

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم بنحوه (۲۰۹) (۱۶۲).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨) (١٦٣).

<sup>(</sup>۲)رواه البخاري (۵۸۰)، ومسلم (۲۰۷) (۱۲۱).

ثم إن قولَهم بأن الصلاة تدْرَكُ بِإِدْراكِ مِقْدارِ تَكْبيرةِ الإحْرامِ منقوضٌ بإدراكِ الجُمُعَة؛ فإن الفقهاء يَقُولُونَ: إن الجُمُعَة لا تُدْرَكُ إلا بإدراكِ ركعةٍ كاملةٍ، فلو جَاء الجُمُعَة ، فإن الفقهاء يَقُولُونَ: إن الجُمُعَة بعد أن رفع من ركوعِ الركعةِ الثانيةِ فإنه لا يُعَدُّ مُدْرِكًا للإنسانُ، والإمامُ يُصَلِّي الجُمُعَة بعد أن رفع من ركوعِ الركعةِ الثانيةِ فإنه لا يُعَدُّ مُدْرِكًا للجمعةِ، بل يُتِمُّ ظهرًا. فيُقَالُ: أيُّ فرقٍ بين هذا وغيرِه؟

الصحيحُ: أن جميعَ الإدراكاتِ لا تَكُونُ إلا بركعةٍ كاملةٍ (١).

وفي الحديثِ الذي معنا في البخاريِّ: "إذا أَذْرَكَ أَحدُكم سجدةً من صلاةِ العصرِ»: دليلٌ على أن إدراكَ الركوعِ وحدَه لا يَكْفِي، فلو أنَ الإنسانَ شرَع في صلاةِ العصرِ، ثم ركع، ولما رفع غابَتِ الشمسُ فإنه لا يُعَدُّ مُدْرِكًا لصلاةِ العصرِ؛ لأن تعبيرَ النبيِّ عَلَيْهُ بالسجدةِ إنها كان من أجلِ أن السجدةَ هي آخرُ ركنٍ في الركعةِ، فلهذا عبَّر به دونَ التعبيرِ بالركوع.

ومثلُ ذلكَ لو أن الإنسانَ في صلاةِ الجُمُعةِ أَدْرَكَ الركوعَ، ثم زُحِم حتى لم يَتَمَكَّنْ من متابعةِ الإمامِ، فإنه لا يُعَدُّ مُدْرِكًا للركعةِ إذا كانت الركعةُ الأولى قد فاتَتْه؛ لأنه لم يُدْرِكُ ركعةً بسجدتَيْها، وإدراكُ الركعةِ لا يَكُونُ إلا بإدراكِ الركعةِ بسجدتيها.

#### \*\*\*\*

الحوق الوق الها لا يعتد له به والمالية بإدراك رفعه كامله، وما دول دلك لا يعتد له به، وإنها يفعله متابعــة للإمام، ولو بعد السلام كالمنفرد باتفاق الأثمة.

<sup>(</sup>١) جملة ذلك أن أهل العلم رَحْمَهُ الله احتلفوا فيها تُدْرَك به الجمعة والجهاعة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنهما لا يدركان إلا بإدراك ركعة كاملة، وما دون ذلك لا يُعْتَدُّ له به، وإنها يفعله متابعة

وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها جماعة من أصحابه، وهو وجه في مذهب الشافعي، واختاره بعض أصحابه أيضًا كأبي المحاسن الريانيّ وغيره.

القول الثاني: أنهما يُدركان بتكبيرة، وهو مذهب أبي حنيفة، فهو يعلّق الإدراك في الجميع بمقدار التكبيرة أنه التكبيرة أنه التكبيرة أنه إذا كبر المأموم قبل سلام إمامه التسليمة الأولى، فإنه يدرك الجهاعة إدراكًا تامًّا.

والقول الثالث: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، والجماعة تدرك بتكبيرة، وهذا القول هـو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد.

ثم قال البخاريُّ رَحَمْلَسُهُ:

٥٥٧ حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: "إِنَّمَا بَقَاقُكُمْ فِيهَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ التَّوْرَاةَ التَّوْرَاةَ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ الْتَعْمُ مِنَ الأُمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ فَعَمِلُوا حَتَى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيراطًا قِيراطًا، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ، الإِنْجِيلِ الْمَعْمُ وَلَا إِلَى صَلاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيراطًا قِيراطًا، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ، وَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِينَا قِيراطَيْنِ قِيراطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَنَا أَعْطُوا إِلَى عُمُولُوا إِلَى عَمُلًا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَنَا أَعْطُوا قِيراطًا قِيراطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا قَالَ: قَالَ أَعْطَيْتَ هَوْ لَاءَ قِيراطَيْنِ قِيراطَيْنِ قِيراطًا قِيراطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا قَالَ: قَالَ الله عَلَى اللهَ عَلَى الله عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَصْرِ فَي أَعْطُوا اللهَ عَرَاطًا فَي اللهُ الْتَوْرَاطُ الله عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُولُ اللهُ المُعْلِي اللهُ اللهُ

[الحديث ٥٥٧- أطرافه في: ٢٢٦٨، ٢٢٦٩، ٣٤٥٩، ٢١،٥، ٧٤٦٧، ٣٣٥٧]

٥٥٨ حدثنا أَبُو كُرَيْب، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُودَةً عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّيْلِ، فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا: لا حَاجَةً لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةً يَوْمِكُمْ، وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُم، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاةٍ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا، فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ».

[٥٥٨- طرفه في ٢٢٧١].

هذا يَدُلُّ على أن هذه الأمة كانت في آخرِ الدُّنيا، وأنه مضَى قبلَ بعْثةِ النبيِّ عَلَيْهُ من عُمْرِ الدُّنيا بِقَدْرِ ما مضَى من اليومِ من أولِ النهارِ إلى صلاةِ العصرِ، وهذا يَـدُلُّ على طولِ عمرِ الدنيا، ولكنَّه لا يُمْكِنُ لأحدٍ أن يُحَدِّدَ ذلك من وجهينِ:

الوجهُ الأولُ: أنه ليس لنا علمٌ بالمُبْتَدَاِ، وما يَذْكُرُه بعضُ الجُغْرافِيِّنَ من طولِ أعلى بعضِ الصخورِ، أو ما يَتَخَلَّفُ من أمواتِ الحيواناتِ، فإنه كلَّه تخمينٌ وحَدسٌ لا يُفِيدُ اليقينَ.

والوجهُ الثاني: أننا لا نَعْلَمُ متى نَنتَهِي؛ لأن علم الساعةِ عندَ الله عَلَى قال تعالى: ﴿ لَا يُجُلِّهُ الله الله عَلَمُ الله العصرِ إلى الغروبِ هو مدةُ أُمَّةِ النبيِّ عَلَيْ بالنسبةِ لها سبَق من الدنيا- فإنه يَدُلُّ على طولِ أَمَدِ الدنيا.

وفيه أيضًا: دليلٌ على فضلِ الله رَجَالَ على هذه الأمةِ حيث كانَتْ أقصرَ أَمَدًا، وأكثرَ أجرًا.

وفيه أيضًا: دليلٌ على ثباتِ هذه الأمةِ حيثُ عمِلَتْ إلى غايةِ المدةِ، بخلافِ اليهود والنصارَى فإنهم لم يَعْمَلوا، ولكن لَحِقَهم الكلل -وهذا هو معنى العجزِ المذكورِ في الحديثِ- فتركُوا العملَ، فأُعْطُوا الأجرَ على قيراطٍ قيراطٍ.

وفيه من الفوائدِ: أنَّ مَن أَعْطَى الأجيرَ حقَّه فإنه لا يُلاَمُ إذا تَفَضَّلَ على غيرِه بأكثرَ من الحقِّ، ولو كان العملُ واحدًا، فلو اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرَيْنِ، وقاما بالعمل، فأَعْطَيتَها أَجْرَتِها، ثم زِدْتَ أحدَهما، فلا لومَ عليك؛ لأن الزيادةَ الأخيرةَ فضلٌ، والإنسانُ لا يُلامُ على الفضل.

ولكن لو حَرَمْتَ أحدَهما حقَّه، وأوفيْتَ للثاني كان هذا جَوْرًا، لا بالنسبةِ للمعادلةِ، لكن بالنسبةِ لأنك استَوفَيْتَ حقَّك، ولم تُعْطِ الحقَّ الذي عليك.

وفيه دليلٌ على ضربِ الأمثالِ في التعليم والإرشادِ؛ لأن ذلك يُقرِّبُ المعاني إلى المخاطَبِ؛ فإن المثلَ في الحقيقةِ هي تشبيهُ المعقولِ بالمحسوس، وذلك أن الإنسانَ يُدْرِكُ بحسِّه أكثرَ مها يُدْرِكُ بعقلِه، وانظُر إلى قولِه تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِيكَ التَّخَدُوا مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِيكَ أَ كَمَثُلِ الْعَنصَبُوتِ التَّخَدُتُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَلَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنصَبُوتِ اللّهِ اللّهِ أَوْلِيكَ أَ كَمَثُلِ الْعَنصَبُوتِ التَّخَدُتُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَنصَبُوتِ اللّهُ الْعَنصَبُوتِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

وفيه أيضًا:دليلٌ على ثبوتِ القياسِ، وجهُ ذلك: أن النبيَّ ﷺ ضِرَب مثلًا، وجميعُ

الأمثالِ المضروبةِ تَدُلُّ على القياسِ، سواءٌ في القرآنِ أو في السنةِ؛ لأن حقيقتَها إلحاقُ المَضْرِبِ بالمَوْرِدِ، وهذا هو القياسُ؛ فإن القياسَ هو إلحاقُ فرعِ بأصلِ.

وهل يُسْتَفَادُ من هذا الحديثِ: أن شرائع بني إسرائيلَ على اليهودِ أَثْقلُ من شرائعِ النصارى؛ وذلك لطولِ المدةِ على اليهودِ، وأنهم لم يَقُوموا بالعملِ دونَ النصارى؟

الجوابُ: لا شكَّ أن دينَ اليهودِ أشدُّ من دينِ النصارِى؛ لأن اللهَ حرَّم عليهم أشياءَ أُحِلَّت في شريعةِ عيسى، كما قال عيسى عَلَيْالصَّلْوَالِيْ: ﴿ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِى حُرِمَ عَلَيْكَ مُ الْفَيْلَةِ وَالْمُعَلِّدُ اللهُ ا

وما هو الشاهدُ من هذين الحديثينِ للترجمةِ؟

قال الحافظُ في «الفتح» (٢/ ٣٩):

و قولُه: «بابُ من أَذْرَك ركعةً من العصرِ قبلَ الغروبِ». أَوْرد فيه حديثَ أبي سلمة، عن أبي هريرة: «إذا أَدْرَك أحدُكم سجدةً من صلاةِ العصرِ قبلَ أن تَغْرُبَ الشمسُ فَلْيُتِم صلاتَه».

فكأنه أراد تفسيرَ الحِديثِ، وأن المرادَ بقولِه فيه: «سجدةً»؛ أي: ركعةً.

وَ قُولُه: "إنها بَقَاؤُكم فيها سلَف قبلكم من الأمم، كها بَينَ صلاةِ العصرِ إلى غروبِ الشمسِ». ظاهرُه أن بقاءَ هذه الأمةِ وقع في زمانِ الأممِ السالفةِ، وليس ذلك المرادَ قطعًا، وإنها معناه أن نسبة مدةِ هذه الأمة إلى مدةِ مَن تقدَّم من الأممِ مثلُ ما بينَ صلاةِ العصرِ وغروبِ الشمسِ إلى بقيةِ النهارِ، فكأنه قال: إنها بَقَاؤُكم بالنسبةِ إلى ما سلفَ إلى آخره.

وحاصلُه: أن «في» بمعنى: «إلى»، وحذَف المضاف، وهو لفظُ نسبةٍ، وقد أُخْرَج المصنفُ هذا الحديثَ وكذا حديثَ أبي موسى الآتِيَ بعدَه في أبوابِ الإجارةِ، ويَقَعُ استيفاءُ الكلامِ عليهما هُناك إن شَاءَ اللهُ تعالى.

الغرضُ هَنا بيانُ مطابقتِهما للترجمةِ والتوفيقِ بينَ ما ظاهرُه الاختلافُ منهما.

قال المُهَلَّبُ: معناه: أَوْرَدَ البخاريُّ حديثَ ابنِ عمرَ وحديثَ أبي موسى في هذه الترجمةِ لِيُدِلَّ على أنه قد يُسْتَحقُّ بعملِ البعضِ أجرُ الكلِّ؛ مثلَ الذي أُعْطِي من العصرِ إلى الليلِ أجرُ النهارِ كلِّه، فهو نظيرُ مَن يُعْطَى أجرَ الصلاةِ كلِّها، ولو لم يُدْرِكُ إلا ركعةً، وبهذا تَظَهَرُ مطابقةُ الحديثينِ للترجمةِ.

قلتُ: وتكملةُ ذلك أن يُقالَ: إن فضلَ الله الذي أقام به عملَ ربعِ النهارِ مُقامَ عملِ النهارِ مُقامَ عملِ النهارِ كلّه هو الذي اقْتَضى أن يَقُومَ إدراكُ الركعةِ الواحدةِ من الصلاةِ الرباعيةِ التي هي العصرُ مقامَ إدراكِ الأربع في الوقتِ، فاشْتَركا في كونِ كلّ منها ربعَ العمل.

وحصَل بهذا التقريرِ الجوابُ عمَّن اسْتَشْكُل وقوعَ الجميعِ أَداءً مع أَنَّ الأَكثرَ إنها وقَع خارجَ الوقتِ، فيُقالُ في هذا ما أُجِيبَ به أهلُ الكتاب: ﴿ ذَلِكَ فَضَّلُ ٱللّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَآهُ ﴾ [المُنْتَىٰ:٤].

وقد اسْتَبْعَد بعضُ الشُّرَّاحِ كلامَ المهلَّبِ، ثم قال: هو مُنْفَكُ عن محلِّ الاستدلالِ؛ لأن الأمةَ عمِلَتْ آخرَ النهارِ، فكان أفضلَ مِن عملِ المتقدِّمينَ قبلَها، ولا خلافَ أن تقديمَ الصلاةِ أفضلُ من تأخيرِها، ثم هو من الخصوصيَّاتِ التي لا يُقَاسُ عليها؛ لأن صيامَ آخرِ النهارِ لا يُجْزِئُ عن جملتِه، فكذلك سائرُ العباداتِ.

قلتُ: فاسْتَبْعَد غيرَ مُسْتَبْعَدِ في كلامِ المهلَّبِ ما يَقْتَضِي أَن إيقاعَ العبادةِ في آخرِ وقتِها أفضلُ من إيقاعِها في أولِه، وأما إجزاءُ عملِ البعضِ عن الكلِّ فمِن قبيلِ الفضلِ فهو كالخصوصيةِ سواءً.

وقال ابنُ المُنيِّرِ: يُسْتَنْبَطُ من هذا الحديثِ أن وقت العملِ ممتدُّ إلى غروبِ الشمسِ، وأقربُ الأعمالِ المشهورةِ بهذا الوقتِ صلاةُ العصرِ. قال: فهو من قبيلِ الإشارةِ، لا من صريحِ العبارةِ؛ فإن الحديثَ مثالٌ، وليس المرادُ العملَ الخاصَّ بهذا الوقتِ، بل هو شاملٌ لسائرِ الأعمالِ من الطاعاتِ في بقيةِ الإمهالِ إلى قيامِ الساعةِ، وقد قال إمامُ الحرمينِ: إن الأحكامَ لا تُؤْخَذُ من الأحاديثِ التي تَأْتِي بضربِ الأمثالِ.

قلتُ: وما أَبْدَاه مناسبٌ لإدخالِ هذا الحديثِ في أبوابِ أوقاتِ العصرِ، لا لخصوصِ الترجمةِ، وهي: مَن أَدْرك ركعةً من العصرِ قبلَ الغروبِ بخلافِ ما أَبْدَاه المهلبُ وأَكْمَلْناه.اهـ

كأنّه كَوْلَدُهُ تَرَاجَعَ، فقد كان بالأولِ يُدَافِعُ عن رأي المهلب، ثم ذكر أن البخاري لم يُرد مناسبة هذين الحديثين لخصوص الترجمة، بل لبيان أن وقت العصر إلى الغروب، لكن هذا -إن كان هو مراد البخاري - فيه نظرٌ؛ لأنه لا يُنَاسِبُ أن يكُونَ في بابِ خاصٍ، فيَذْكُر شيئًا عامًّا.

وكلامُ المهلبِ أيضًا في النفس منه شيءٌ، هو أنَّ مَن أَذْرَك جُوزُءًا من العملِ في وقتِ العملِ فهو وقتِ العملِ فهو كإدراكِ الكلِّ؛ لأن الجزءَ بالنسبةِ لهذه الأمة -وهو العصرُ- قاموا به كلِّه، واستئجارُهم كان من وقتِ صلاةِ العصرِ، فقد أتوْا بالعملِ في كلِّ وقتِه على كل حال.

والمهمُّ أننا قد فهِمْنا الآن رأيين:

الرائيُ الأولُ: رأيُ المهلبِ، وهو أنه إشارةٌ إلى أن إدراكَ البعضِ كإدراكِ الكلِّ في الأعمالِ، وهذا فيه نظرٌ.

والرأيُ النَّاني: بيانُ وقتِ العصرِ، وأنه يَمْتَدُّ إلى الغروبِ، وهذا هو الذي لاحَظَه ابنُ حجرِ الملاحظةَ الأخيرةَ.

وفيه أيضًا بعضُ الشيءِ؛ لأنه لا يَلِيقُ بمؤلفٍ أن يَأْتِيَ بدليلِ عامٍّ في ترجمةٍ خاصَّةٍ.

ثم قال البخاريُّ كَلَمْلَالَاً:

١٨ - باب وَقْتُ الْمَغْرِبِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (١).

909 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ، صُهَيْبٌ مَوْلَى رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ (۱).

قولُه: مواقعُ نَبْلِه؛ يَعْنِي: مواقعَ السِّهَامِ التي يَنْبُلُها، وهـذا يَـدُلُّ عـلى أنَّ النبـيَّ ﷺ كان يُبَكِّرُ بِها يَالْهَالِيَالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيِّلِيِّ عَلَيْكُونُ عِلَى أَنْ النبيِّي عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ النِّيْلِيَّالِيَّالِيِّلِيِّ اللِيَالِيَّالِيِّلِيِّ النِيْلِيِّ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عِلَى أَنْ النبيِّي عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عِلَى أَنْ النبيِّي عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ النِّيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عِلْمُعِلِقُونُ عَلَيْكُونُ عَلْمُعِلِي عَلَيْكُونُ عَلِي عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ ع

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَللهُ:

[الحديث ٥٦٠ - طرفه في: ٥٦٥].

(الله عَرَبَتِ الشمسُ (الله عَرَبَتِ الشمسُ (الله عَرَبَتِ الشمسُ (الله عَرَبَتِ الشمسُ (الله عَربَتِ الشمسُ (الله عَربَتِ الشمسُ (الله عَربَتِ الله مسُ (الله عَربَتِ الله عَربُ الله عَ

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري كَلِللهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (٢/ ٤)، وقد وصله عبد الرزاق كَلَللهُ في «مصنفه» عن ابن جريج، عن عطاء، به «فتح الباري» (٢/ ٤١)، و «تغليق التعليق» (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۳۷) (۲۱۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲٤٦) (۲۳۳).

<sup>(</sup>٤) سئل الشيخ الشارح كَلِللله: إذا وُجِد فارق بين توقيت صلاة المغرب وغياب المشمس فهل يعمل بالتوقيت، أم بغياب الشمس؟

فأجاب كَ الله على الشمس، فإذا غابت الشمس، والتوقيت ما زال فإنه يعمل بغيابها، والعكس، فلو كان التوقيت على أنها غابت، ونحن ما زلنا نشاهدها، فالحكم للشمس، سواء كان

# و قولُه: «والصبح» بالنصبِ عطفًا على الظهرِ في قولِه: يُصَلِّي الظهرَ.

ثم قال البخاريُّ رَحَمُلَسُّهُ:

٥٦١ - حدثنا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ الْمَعْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

تَ قُولُه: «تَوَارَّت بالحجابِ»؛ يَعْنِي: تَغَطَّتِ الشمسُ بالحجابِ، وهو حجابُ الأرضِ. \* عَلَيْ الشمسُ بالحجابِ، وهو حجابُ الأرضِ.

ثم قال البخاريُّ رَحَمْلَسُهُ:

٢ ٥ - حدثنا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَهَانِيًّا جَمِيعًا.

ي قولُّه: «سبعًا جُميعًا»؛ يَعْنِي بذلكَ: المغربَ والعشاءَ.

وقولُه: «وثمانيًا جميعًا»؛ يعني بذلك: الظهرَ والعصرَ، وهو بمعنى ما رواه مسلمٌ عنه: جَمَع النبيُّ ﷺ بينَ الظهرِ والعصرِ، وبين المغربِ والعشاءِ في المدينةِ من غيرِ خوفٍ، ولا مطرٍ (١).

وعلى هذا فيكُونُ قولُ عطاءِ الذي علَّه المؤلفُ وَعَلَاثَهُ موافِقًا لهذه الروايةِ التي ساقَها عن ابنِ عباسٍ؛ يعْنِي: أن المريضَ يَجُوزُ له أن يَجْمَعَ بينَ الظهرِ والعصرِ وبينَ المغربِ والعشاءِ، وكذلك كلُّ ما كان فيه مشقَّةٌ في تركِ الجمعِ، فإنه يَجُوزُ للإنسانِ أن يَجْمَعَ؛ لأن ابنَ عباسٍ وَلَيُكُ لما روَى هذا قيل له: ما أرَاد بذلك؟ قال: أرَاد أن لا يُحْرِجَ أَمتَه (1).

ذلك في الإفطار، أو في صلاة المغرب.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



فَفُهِم من ذلك أنَّه متى لَحِق الإنسانَ حرجٌ في الصلاةِ في وقتِها فإن له أن يَجْمَعَ، وهذا هو المؤمنُ للدينِ الإسلاميِّ؛ لأن الأصلَ في هذا الدينِ اليُسْرُ.

## \*\*\*\*

ثم قال البخاريُّ:

١٩ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِب: الْعِشَاءُ.

٣٦٥ - حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرَو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: «لا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله الْمُزَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله الْمُزَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تَعْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ وَتَقُولُ: هِيَ الْعِشَاءُ.

في هذا الحديثِ: دليلٌ على أنه يَنْبغي للإنسانِ أن يُحَافِظَ على الألفاظِ الشرعيةِ، فالمغربُ مغربٌ، والعشاءُ عشاءٌ، والفجرُ فجرٌ، والظهرُ ظهرٌ، والعصرُ عصرٌ، وكذلك كلُ ما جَاء عن التسمياتِ الواردةِ عن النبيِّ الطفيريالِين.

وفي قولِه: «لا تَغْلِبَنَّكُم الأعرابُ». إشارةٌ إلى أنه يَنْبَغِي للحضريِّينَ ألّا تَغْلِبَهم الأعرابُ، لا في الألفاظِ، ولا في الأحلاقِ؛ لأن الغالبَ على الأعرابِ هو الجفاءُ والغِلْظَةُ والشِّدَّةُ، وهم أيضًا أبعدُ عن فهم الشرعِ، وأجدرُ ألَّا يَعْلَمُوا حدودَ ما أنزَل اللهُ على رسولِه.

وقولُه: قال الأعرابُ وتقولُ: هي العشاءُ: الظاهرُ أن هذه العبارةَ ليست بصواب، ولعلَّ صوابَها: قال: والأعرابُ تَقُولُ: هي العشاءُ، فهذا هو أقربُ ما يَكُونُ للسياقِ (١)، والمرادُ أنها تُسَمِّيها العشاءَ.

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُلَسُهُ في «الفتح» (٢/ ٤٤، ٤٤):

﴿ قُولُه: «بابُ من كرِه أن يُقَالَ للمغربِ: العشاءُ». قال الزَّيْنُ بنُ المُنيِّرِ: عدَل

<sup>(</sup>١) وقد أتى بها هكذا ابن حُجر رَحَمْلَتْهُ في «الفتح» (٢/ ٤٤)، فقال رَحَمَلَتْهُ: قوله: قال: وتقول الأعراب: هي العشاء.اهـ

المصنفُ عن الجزمِ كأن يَقُولَ: بابُ كراهيةِ كذا؛ لأن لفظَ الخبر لا يَقْتَضِي نهيًا مطلقًا، لكن فيه النهي عن غلبةِ الأعرابِ على ذلك، فكأنَّ المصنفَ رَأَى أن هذا القَدْرَ لا يَقْتَضِي المنعَ من إطلاقِ العشاءِ عليه أحيانًا، بل يَجُوزُ أن يُطْلَقَ على وجهٍ لا يُتْرَكُ له التسميةُ الأخرى، كما تَرَكَ ذلك الأعرابُ وقوفًا على عادتِهم.

قال: وإنها شُرِع لها التسمية بالمغرب؛ لأنه اسمٌ يُشْعِرُ بمُسَمَّاها، أو بابتداء وقتِها، وكُرِه إطلاقُ اسمِ العشاء عليها؛ لئلا يَقَعَ الالتباسُ بالصلاةِ الأخرى، وعلى هذا لا يُكْرَهُ أيضًا أن تُسَمَّى العشاء بقيدٍ؛ كأن يَقُولَ العشاءُ الأولى. ويُؤيِّد قولهم: العشاءُ الآخِرةُ، كما ثبَت في الصحيح، وسَيَأْتِي من حديثِ أنسٍ في البابِ الذي يَلِيه.

ونَقل ابنُ بَطَّالٍ عن غيرِه أنه لا يُقَالُ للمغربِ: العِشاءُ الأُولى. ويَحْتَاجُ إلى دليلٍ خاصٌ، أما من حديثِ البابِ فلا حُجَّةِ له.

وَ قُولُه: «لا تَغْلِبَنَّكم». قال الطيبيُّ: يُقَالُ غلَبَهُ على كذا غصَبَه مِنه، أو أَخَذَه منه قهرًا، والمعنى: لا تَتَعَرَّضُوا لها هو من عادتِهم من تسمية المغربِ بالعشاء، والعشاء بالعَتَمةِ، فَيَغْصِبَ منكم الأعرابُ اسمَ العشاء التي سمَّاها اللهُ بها.

قال: فالنهي على الظاهرِ للأعرابِ، وعلى الحقيقةِ لهم.

قال غيرُه: معنى الغلبة: أنكم تُسمُّونَها اسمًا، وهم يُسمُّونها اسمًا، فإن سَمَّيْتُموها بالاسمِ الذي يُسمُّونها به وافَقْتُموهم، وإذا وافَقَ الخصمُ خصمَه صار كأنه انْقَطَع له حتى غلبه، ولا يَحْتَاجُ إلى تقديرِ غضبٍ، ولا أخذٍ.

وقال التُّورْبُشْتيُّ: المعنى: لا تُطْلِقُوا هذا الاسمَ على ما هو مُتَداولٌ بينَهم، فيَغْلِبَ مصطلحُهم على الاسمِ الذي شرَعْتُه لكم.

وقال القرطبيُّ: الأعرابُ مَن كان من أهلِ الباديةِ، وإن لم يَكُنْ عربيًّا، والعربيُّ مَن يَنْتَسِبُ إلى العربِ، ولو لم يَسْكُنِ البادية.

وَ قُولُه: «عَلَى اسمِ صلاتِكَم»، التعبيرُ بالاسمِ يُبْعِدُ قُولَ الأزهريِّ: إنَّ المرادَ بالنهي عن ذلك ألَّا تُؤَخَّرَ صلاتُها عن وقتِ الغروبِ، وكذا قولُ ابنِ المنيِّرِ: السرُّ في



النهي سدُّ الذريعةِ؛ لئلَّا تُسَمَّى عِشاءً، فيُظنَّ امتدادُ وقتِها عن غروبِ الشمسِ أخذًا من لفظِ العشاءِ.اهـ

وكأنه أرادَ تقويةَ مذهبِه في أن وقتَ المغربِ مُضَيَّقٌ وفيه نظرٌ؛ إذ لا يَلْزَمُ من تسميتِها المغربَ أن يَكُونَ وقتُها مُضَيَّقًا؛ فإن الظهرَ سُمِّيَت بـذلك؛ لأن ابتـداءَ وقتِها عند الظهيرةِ، وليس وقتُها مُضَيَّقًا؛ بلا خلافٍ.

وَقُولُه: «قال: وتَقُولُ الأعرابُ: هي العشاءُ»، سرُّ النهي عن موافقتِهم على أن لفظ العشاء لغة هو أولُ ظلامِ الليلِ، وذلك من غَيْبوبةِ الشَّفَقِ، فلو قيلَ للمغربِ عشاءٌ؛ لأدَّى إلى أن أولَ وقتِها غَيْبوبةُ الشَّفَقِ، وقد جزَم الكَرْمانيُّ بأن فاعلَ قال هو عبدُ الله المزنيُّ راوِي الحديثِ، ويَحْتَاجُ إلى نقل حاصٌّ لذلك، وإلا فظاهرُ إيرادِ عبدُ الله المزنيُّ راوِي الحديثِ فإنه أوْرَدَه بلفظ: فإن الأعرابَ تُسمِّيها. والأصلُ في مثل هذا أن يَكُونَ كلامًا واحدًا حتى يَقُومَ دليلٌ على إدراجِه.

فائدةٌ: لا يَتَنَاولُ النهيُ تسميةَ المغربِ عشاءً على سبيلِ التغليبِ؛ كمن قبال مثلاً: صَلَّيْتُ العشاءَيْنِ. إذا قُلْنَا: إن حكمةَ النهيِ عن تسميتِها عشاءً خوفُ اللَّبْسِ لزوالِ اللَّبْسِ في الصيغةِ المذكورةِ واللهُ أعلمُ.

تنبيهٌ: أورَد الإسماعيليُّ حديثَ البابِ، من طريقِ عبدِ الصمدِ بن عبدِ الوارثِ، عـن أبيه، واخْتُلِف عليه في لفظِ المَتنِ فقال هارونُ الحَمَّالُ عنه كروايةِ البخاريِّ.

قلتُ:وكذلك رواه أحمدُ بنُ حنبل في مسندِه، وأبو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بنُ حربٍ عندَ أبي نُعَيمٍ في مُسْتَخْرَجِه، وغيرُ واحدٍ عن عبَّدِ الصمدِ.

وكذلك رواه ابنُ خُزَيْمَة في صحيحِه، عن عبدِ الوارثِ بنِ عبدِ الصمدِ، عن أبيه. انتهى وقال أبو مسعودِ الرازيُّ، عن عبدِ السمدِ: لا تَغْلِبَنَّكُم الأعرابُ على اسمِ صلاتِكم؛ فإن الأعرابُ تُسمِّيها عَتَمةً، قلتُ: وكذلك رواه عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ البَغُويُّ، عن أبي مَعْمَر شيخ البخاريِّ فيه، أخرجه الطبرانيُّ عنه، وأخرجه أبو نُعَيْمٍ في مُستَخْرَجِه، عن الطبرانيُّ كذلك، وجنح الإسماعيليُّ إلى ترجيح روايةِ أبي مسعودٍ

لموافقتِه حديثَ ابنِ عمرَ؛ يَعْنِي: الذي رواه مسلم. اهـ

وبذلك يَظْهَرُ لَنَا أَنَّ النهيَ إنها ورَد عن غلبةٍ؛ يَعْنِي: أَن تُسَمِّيها دائمًا العشاءَ، وأما إذا قلْناها أحيانًا، أو قيَّدْناها بالأولى تَبَيَّنَ أنها هي المغربُ، وإذا قلناها أحيانًا فلا غلبةَ، والحديثُ في النهي عن الغلبةِ.

وعندَنا قبلَ أن تَتَفَتَّحَ المعلوماتُ كانوا لا يَعْرِفُونَ المغربَ إلا العشاء، لكنَّ الآنَ بعدَ أن عرَف الناسُ أن هناك مغربًا، وهناك عشاءً صاروا يَقُولُون صلاةُ المغربِ، وصلاةُ العشاءِ الآخِرةِ.



ثم قال البخاريُّ يَحْلَللهُ:

• ٢- باب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ».

وَقَالَ: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ» (١)

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَالاخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ: الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْقِ ٱلْعِشَاءِ ﴾ [النتى النائد ١٥٨].

وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَعَائِشَةُ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَمَةِ.

وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعِشَاءَ.

وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّ لِمُ يُوِّخُرُ الْعِشَاءَ.

وَقَالَ أَنسٌ: أَخَّرَ النَّبِيُّ عَلِي الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ولَيْ : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ (أ)

<sup>(</sup>١) علقه البخاري تَخَلَّتْهُ هنا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (٢/ ٤٤)، وقد أسند اللفظ الأول في باب: «فضل العشاء جماعة» من كتاب «الأذان» حديث رقم (٢٥٧).

وأسند اللفظ الثاني في باب: «الاستهام في الأذان» من كتاب «الأذان» حديث رقم (٦١٥). «تغليق التعليق» (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ يَحَلِّلُهُ في «تغليق التعليق» (٢/ ٢٥٨ - ٢٦٠): هذه التعاليق كلها مسندة عنده في الجامع، وإنها حذف أسانيدها طلبًا للتخفيف.

فأما حديث أبي موسى: فقد أسنده بعد هذا ببابٍ واحد، حديث رقم (٥٦٧) ولفظه فيه: «فكان يتناوب رسول الله ﷺ عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم». وإنها علقه بـصيغة التمريض لإيـراده بالمعنى.

وأما حديث ابن عباس، فأسنده في باب «النوم قبل العشاء» برقم (٥٧١).

وأما حديث عائشة، فأسنده باللفظ الأول في باب «فضل العشاء» برقم (٥٦٦) مـن طريـق عقيـل، عن الزهرى، عن عروة عنها.

وأما اللفظ الثاني وهو «بالعتمة» فأسنده المؤلف في باب «خروج النساء إلى المسجد بالليل» بـرقم

هذه الترجة - كما رأيتم - يَقُولُ: بابُ ذكرِ العشاءِ والعَتَمةِ، ومَن رواه واسعًا؛ يعْنِي: أنه لا بأسَ أن تَقُولَ: العَتَمةُ لصلاةِ العشاءِ، أو تَقُولَ: العشاءُ. فالأمرُ في هذا واسعٌ، والنهي إنها هو على سبيلِ التأدُّبِ، وعدمِ مراعاةِ الأعرابِ في لغتِها، وليس على سبيلِ التحريمِ، ولا على الكراهةِ؛ لأنَّ تسميةَ العِشاءِ بالعَتَمةِ قد ورَدَ في الأحاديثِ عن النبيِّ عَلَيْهُ، وفي كلامِ الصحابةِ أيضًا.

وأما الاختيارُ فَكما قال البخاريُّ يَخْلَلْهُ أَن يَقُولَ العشاءَ؛ لأنها في كتابِ الله العشاءُ، وإذا خِيف لَبْسٌ فلْيُقَيِّدُها، وَلِيَقُل: العشاءُ الآخرةُ.

# \*\*\* \*

ثم قال البخاريُّ رَحَلُسُّهُ:

370 - حدثنا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله ﷺ لَيْلَةً صَلاةَ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِاتَةِ مَنْهَا لا يَبْقَى مِثَنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ »(۱).

(٨٦٤)، من طريق شعيب، عن الزهري به.

وأما حديث جابر فأسنده في باب «وقت العشاء» برقم (٥٦٥).

وأما حديث أبي برزة، فتقدم الكلام عليه قبل هذا قريبًا وأما حديث أنس، فأسنده في باب «وقت العشاء إلى الليل» برقم (٥٧٢).

وأما حديث ابن عمر، فأسنده في الحج برقم (١٦٧٣)، ولفظه: أن رسول الله على صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا.

وأما حديث أبي أيوب فأسنده في الحج برقم (١٦٧٤)، وفي «المغازي» برقم (١٤٤)، بلفظ: «جمع النبي عَلَيْهُ في حجة الوداع بين المغرب والعشاء.

وأما حديث ابن عباس، فأسنده في تقصير الصلاة، برقم (١١٠٧)، وسيأتي الكلام عليه.اهـ

رواه مسلم (۲۵۳۷) (۲۱۷).

﴿ قُولُه: ﴿ أُرأَيتكم ليلتكم هذه ﴾ ؛ يَعْنِي: أَخْبِروني عن ليلتِكم هذه ماذا يَكُونُ بعدَها ؟ ثم تَبيَّن بقولِه: ﴿ إنه علَى رأسِ مائةِ سنة منها لا يَبْقَى ممَّن هو على ظهرِ الأرضِ أحدٌ ». والذي يُولَدُ بعدَ ذلك يَبْقَوْنَ قطعًا ؛ لأنه لو مَاتَ الناسُ كلُّهم، ولم يَبْقَ أحدٌ في هذه المقالةِ يَبْقَى ولو بعدَ مائةِ سنةٍ. هذه المدةِ ما صار هناك نَسْلٌ، فكلُّ مَن وُلِد بعدَ هذه المقالةِ يَبْقَى ولو بعدَ مائةِ سنةٍ.

وأما مَن كان موجودًا على وجهِ الأرضِ فإنه لن يَبْقَى، والظاهرُ أن مرادَ النبيِّ ﷺ بذلك مِن بني آدمَ، لا مِن غيرِهم من الجنِّ والشياطينِ، وما أشبَه ذلك، وكذلك بعضُ الحيواناتِ التي تُعَمَّرُ أعمارًا طويلةً.

ويَدُلُّ لهذا أن الشيطانَ في الأرضِ لا شكَّ، ومع ذلك فسوفَ يَبْقَى إلى يومِ القيامةِ. قال ابنُ حجرٍ تَظَلَّمُ فَا فَي شُرحِ حديثِ ابنِ عمرَ، عن النبيِّ عَلَيْ في «فتحِ الباري» (١/ ٢١٢، ٢١٢) باب السَّمَرِ في العلمِ، قال: قولُه في آخرِ حياتِه، جاء مُقَيَّدًا في روايةِ جابرِ أنَّ ذلك كان قبلَ موتِه عَلَيْ بشهرِ.

والكاف ضميرٌ المخاطَب، والكاف ضميرٌ المخاطَب، والكاف ضميرٌ المخاطَب، والكاف ضميرٌ ثانٍ، لا مَحَلَّ لها من الإعراب، والهمزةُ الأُولى للاستفهام، والرؤيةُ بمعنى العلم، أو البصرِ، والمعنى: أَعَلِمْتُم، أو أَبْصَرْتُم ليلتكم، وهي منصوبةٌ على المفعولية، والجوابُ محذوفٌ، تقديرُه: قالوا: نعم. قال: فاضْبطُوها.

وتَرِدُ أَرَأَيْتَكُم للاستخبارِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ قُلُأَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ ﴾ [الانتظان: ٤] الآية.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ: المعنى: أُخْبِرُوني. ومُتَعَلَّقُ الاستخبارِ محذوفٌ، تقديرُه: مَن تَدُعُونَ، ثم بَكَتَهُم فقال: ﴿أَغَيْرَ اللَّهَ عُونَ ﴾ [الانتمال: ٤٠]. انتهى

وإنها أَوْرَدْتُ هـذا؛ لأن بعـضَ النـاسِ نقـلَ كـلامَ الزمخـشريِّ في الآيـةِ إلى هـذا الحديثِ، وفيه نظرٌ؛ لأنه جعَل التقديرَ أُخْبِرُوني ليلتكم هذه فاحْفَظُوها، و لـيس ذلـك مطابقًا لسياقِ الآيةِ.

وَلُه: «فإن رأسَ». وللأُصِيلِّ: فإن على رأسٍ؛ أي: عندَ انتهاءِ مائةِ سنةٍ.

﴿ وقولُه: «منها». فيه دليلٌ على أن «مِن» تَكُونُ لابتداءِ الغايبةِ في الزمانِ؛ كقولِ الكُوفيينَ، وقد رَدَّ ذلك نحاةُ البصرةِ، وأوَّلوا ما ورَد من شواهدِه؛ كقولِه تعالى: ﴿ مِنْ أَوَّلُو يَوْمِ أَخَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ [النَّخَاء من يومِئذٍ. وقولِه: مُطِرْنا من يوم الجمعةِ إلى الجمعةِ.

وقد ثبَت هذا التقديرُ عندَ المصنّفِ من روايةِ شُعَيبٍ، عن الزُّهْرِيِّ، كما سَيَأْتِي في الصلاةِ مع بقيةِ الكلامِ عليه.

قال ابنُ بَطَّالٍ: إنها أَرَادَ رسولُ الله ﷺ أن هذه المدة تَخْتَرِمُ الجيلَ الذي هم فيه ()، فوعَظَهم لقِصرِ أعمارِهم، وأَعْلَمَهم أن أعمارَهم ليست كأعمارِ مَن تقدَّم مِن الأممِ؛ ليَجْتَهدُوا في العبادةِ.

و قال النوويُّ: المرادُ أن كلَّ مَن كان تلك الليلةَ على الأرضِ لا يَعِيشُ بعدَ هذه الليلةِ أكثرَ من مائةِ سنةٍ، سواءٌ قلَّ عمرُه قبل ذلك، أم لا، وليس فيه نفي حياةِ أحدٍ يُولَدُ بعدَ تلك الليلةِ مائةَ سنةٍ. واللهُ أعلمُ اهـ

وعلى كلَّ حالٍ: قد فهمنا أنه يُسْتَننى من ذلك، بل ربَّما نَقُولُ: إنه يَدْخُل فيه ما سِوى الإنسانِ، فالجنُّ والشياطينُ لا يَدْخُلُونَ في الحديثِ(".

وبقِي علينا الدَّجَّالُ ففي «صحيح مسلم» قصةُ الدجالِ، وأنه مغلولٌ، أو مقيَّدٌ، أو مُكَبَّلٌ في بعضِ الجُزُرِ البَحْريةِ (١)، وأنه سَيَخْرُجُ، والدَّجَّالُ مِن بني آدمَ لا شكَّ، ولكن مُكَبَّلٌ في بعضِ الجُزُرِ البَحْريةِ (١)، وأنه سَيَخْرُجُ، والدَّجَّالُ مِن بني آدمَ لا شكَّ، ولكن

<sup>(</sup>١) يقال: اخْتُرِم فلانٌ عنا إذا مات وذهب، واخْتَرَمَتْه المَنية من بين أصحابه: أَخَذَتْه من بينهم، واخْتَرَمهم الدهر وتَخرَّمَهم؛ أي: اقْتَطَعَهم واسْتأْصَلَهم.

<sup>«</sup>لسان العرب» (خ ر م). (٢)سئل الشيخ الشارح تَخَلَّقه: ما هو وجه استئناء الشياطين من هذا الحديث؟ فأجاب تَخَلَقه: وجه ذلك: أن الشيطان قد أمهله الله ﷺ إلى يوم يُبْعُثون.

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم **(۲۹٤۲) (۱۱۹)**.

هذا الحديثَ في سياقِه شيءٌ من الاضطرابِ، فهو عندي محلُّ شكَّ، لكن مَن تَبيَّن له صحتُه سهُل عليه أن يُجِيبَ على هذا الحديثِ، فيَقُولُ: إنه دلَّ الدليلُ على أنه مُسْتَثنى، فيكُونُ تخصيصًا بدليل منفصل.

لكنَّ وقوعَ هذا الحديثِ - وهو في الصحيحين - بهذا الحصرِ يَدُلُّ أيضًا على توهينِ الحديثِ الذي في «صحيحِ مسلم»، ولكن مَن تبيَّن له أنه صحيحٌ فلا بدَّ أن يَقُولَ بمُقْتَضَاه، ومَن شكَّ فيه فلا يُكلِّفُ اللهُ نفسًا إلا وُسْعَها.

والشاهدُ من هذا الحديثِ: قولُه: ليلةَ صلاة العشاءِ، وهي التي يَـدْعُوا النـاسُ العَتَمَةَ؛ أي: يُسَمُّونَها العَتَمةَ.

لم يَتَعَرَّضْ لحديثِ الجَسَّاسَةِ، وأما الخَضِرُ فلا شِكَّ أنه ليس موجودًا، وأنه كغيرِه من الناسِ، مات في وقتِه، وإلا لكان مِن أصحابِ عيسى، ولاشْتَهَر.

وأما قولَ هذا القائلِ: إنه قد تواترتِ الأخبارُ بأنه جاءَ إلى النبيِّ ﷺ. فهذا من أعجبِ ما يَكُونُ، وأين هذه الأخبارُ ولو خبرًا واحدًا؟

وأما مجردُ الدعوةِ فكلُّ يَسْتَطِيعُ أن يَدُّعِيَ أكبرَ مِن هذا.

قال العينيُّ في «عمدةِ القارِي» (٥/ ٦٢):

احتج به البخاريُّ ومن قال بقولِه على موتِ الخَضِرِ، و الجمهورُ على خلافِه، وقال السُّهَيْليُّ، عن أبي عمرَ بن عبدِ البرِّ: قد تَواتَرَتِ الأخبارُ باجتماعِ الخَضِرِ بسيدِنا رسولِ الله ﷺ.

وأيضًا عدم إتيانِه إلى النبيِّ ﷺ ليسَ مؤثَّرًا في الحياةِ ولا غيرِها؛ لأننا عهِدْنا جماعـةً آمنوا به، ولم يَرَوْه مع الإمكانِ.

وزعَم ابنُ عبَّاسٍ ووهبٌ أنَّ الخَضِرَ كان نبيًّا مُرْسَلًا، وممَّن قال بنُبُوَّتِهِ أيضًا مقاتلٌ وإسهاعيلُ بنُ أبي زيادٍ الشاميُّ.

وقيل: كان وليًّا.

وقال أبو الفرج: والصحيحُ أنه نبيٌّ.

ولا يُعْتَرَضُ على الحديثِ بِعيسَى؛ لأنه ليس على وجهِ الأرضِ ولا بالخَضِرِ؛ لأنه في البحرِ، لا لأنها ليسا بشرًا، وكذلك الجوابُ في إبليسَ.

ويُقَالُ: معنى الحديثِ لا يَبْقَى ممَّن تَرَوْنَه وتَعْرِفونَه، فالحديثُ عامُّ أُرِيدَ به الخصوص، والجوابُ الأوجهُ في هذا أن نَقُولَ: إنَّ المرادَ ممَّن على ظهرِ الأرضِ أمتُه المسلمونَ إمةُ الإجابةِ، والكفارُ أمة دعوةٍ، وعيسَى والخضرُ ليسا داخِليْن في الأمة، والشيطانُ ليس من بني آدمَ. اهـ

# \* 数 数 \*

ثم قال البخاريُّ رَحَمُ لَسَّهُ:

٢١ - باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا.

٥٦٥ حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّلِهِ ابْنِ عَمْرٍ و هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنْ صَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي اللهُ عَنْ صَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُوا أَخَرَ، وَالصَّبْحَ بِغَلَسٍ (۱).

سؤالُهم جابرًا ويشُف ليس لمجردِ العلمِ النظريِّ، ولكنَّه من أجلِ العلمِ العَمَليِّ؛ يَعْنِي: الذي يَلْزمُ به العمل، وهذا هو الواجبُ على كلِّ مسلمٍ أنه إذا تبيَّنَتْ له السُّنةُ يأْخُذَ بها.

وهذا بخلافِ ما عليه بعضُ الناسِ اليومَ فإنكُ تَجِدُه يَبْحَثُ ويَبْحَثُ ويَبْحَثُ ويَبْحَثُ، وغايةُ ما عندَه أن يَصِلَ إلى معرفةِ الشيءِ فقط، وأما العملُ به فإنه يَكُونُ قليلًا نَسْأَلُ الله السلامة.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على مُراعاةِ الناسِ، وأنه قد يَعْرِضُ للفاضلِ ما يَجْعَلُه مفضولًا، وذلك أن رسولَ الله ﷺ يُحِبُّ أن يُؤخِّرَ من العشاءِ، ولكن إذا اجْتَمَع الناسُ فإنه ﷺ لا يُحِبُّ أن يَحْبِسَهُم، بل يُقَدِّمُ.

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۲۶۲) (۲۳۳).

وهل نَقُولُ مثلَ ذلك لو كانَ الناسُ الأرفقُ بهم التأخيرُ لسببٍ من الأسبابِ؛ إما مثلًا أمطارٌ تَهْطِلُ بشدَّةٍ في وقتِ التعجيل، أو ما أشبَهَ ذلك؟

نَقُولُ: نعم؛ لأنه ما دام رسولُ الله ﷺ يُرَاعِي الناسَ في التعجيلِ، فكذلك تَكُونُ المراعاةُ في التأخيرِ، لكن في أشياءَ تَعْرضُ، لا دائمًا.

#### \*\*\*

\_ ثم قال البخاريُّ تَعْمَلُهُ اللهُ الله

٢٢- باب فَضْلَ الْعِشَاءِ.

77 ٥ - حدثنا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ الله ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ -وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَا الله ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ -وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَا الإِسْلامُ - فَلَمْ يَخْرُجُ، حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرَكُمْ» (١٠).

[الحديث ٢٦٥ – ٢٩٥، ٢٢٨، ١٢٨]

وَهذا هو السرُّ في أن عائشةَ قالت: وذلك قبلَ أن يَفْشُوا الإسلامُ؛ لأنه قال: «لا يَنْظُرُها أحدُّ من أهل الأرضِ غيرُكم».

وكأن المسلمينَ قلِيلونَ في ذلك الوقتِ، أو أنَّهم كانوا يُبَادِرُونَ بصلاةِ العشاءِ، ولم يُؤَخِّرُ أحدٌ إلا أنتم.

\* \* \*\*

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم **(۲۲۸) (۲۱۸)**.

ثم قال البخاري لَحَمْلَسُّهُ:

٧٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَ عَلَيْ عِنْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِي عَلَيْ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِه، فَأَعْتَمَ بِالصَّلاةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَيَّ قَضَى صَلاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: «عَلَى رِسْلِكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ اللَّ يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ الله عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ الله عَلَى وَسُولِ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الأفضلَ تأخيرُ صلاةِ العشاءِ.

وفيه: دليلٌ على أن من نِعَمِ الله على الإنسانِ أن يَمُنَّ اللهُ عليه بموافقةِ الـشرعِ، ولا شكَّ أن هذه هي أفضلُ نعمةٍ؛ لأن موافقةَ الشرعِ فيه غذاءُ البدنِ والرُّوحِ".

والنعمُ الأخرى البدنيةُ ليس فيها إلا غذاءُ البدنِ فقط، ثم قد تَكُونٌ خيرًا للإنسانِ، وقد تَكُونُ شِرًا؛ فإن من عبادِ الله مَن لو أَغْنَاه اللهُ لأَفْسَده الغِنِي، ومنهم مَن لو أَفْقَره لأَفْسَده الغِنِي، ومنهم مَن لو أَفْقَره لأَفْسَده الفقرُ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على فرحِ الإنسانِ بنعمةِ الله عليه، ولا سِيَّا في الأمورِ الدينيةِ، سواءٌ كانَتْ هذه الأمورُ الدينيةُ مِن العباداتِ، أو مِن العلومِ النافعةِ، أو غيرِها.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر يَخَلَتْهُ في «الفتح» (٢/ ٤٨): قوله: في بَقِيع بُطْحان. بفتح الموحَّدة من «بقيع»، وضمها من «بُطْحان». اهـ

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٦٤١) (٢٢٤).
 قال ابن الأثير: ابْهَارَّ الليل؛ أي: انْتَصَف، وبُهْرَة كل شيء: وسَطه.اهـ «النهاية» (ب هـ ر).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَحَلَّقهُ: ما وجه النعمة في انتظار الصحابة للصلاة في هذا الحديث؟ فأجاب تَحَلَّقهُ: انتظار الصلاة خير ونعمة؛ لأن الإنسان لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَللهُ:

٣٦- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْم قَبْلَ الْعِشَاءِ

٥٦٨ – حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلام قُالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا (١).

إنها كَرِه النبيُ عَلَيْ النومَ قبلَ صلاةِ العشاءِ؛ لأن الإنسانَ إذا نام فإما أن يَسْتَغْرِقَ في النومِ فلا يَقُومَ، وإما أن يَقْطَعَ نومَه، فيَكُونُ في ذلك الغَلَتُ (" والقَلَتُ، لأن كثيرًا من الناسِ إذا قامَ قبلَ أن يَشْبَعَ من النومِ صار معه غَلَقٌ، وقلقٌ، وربها أَرَقٌ أيضًا، فلِهذا كان النبيُ الناسِ يَكْرَهُ النومَ قبلَ العشاءِ.

﴿ وقولُه: "والحديثَ بعدَها". الحديثُ؛ يَعْنِي: تَحَدُّثَ الناسِ بعضِهم إلى بعضٍ إلا أن العلماءَ اسْتَثْنَوْا حديثَ الإنسانِ مع أهلِه وحديثَه مع ضيفِه؛ فإنه لا بأسَ بذلك؟ لأن الحديثَ مع الأهلِ فيه مصلحةٌ عظيمةٌ، وهي ائتِلَافُ الأسرةِ، وإدخالُ السرورِ عليها، وإعطاءُ النفوسِ حريتَها في مثل هذا الحديثِ.

وأما الضيفُ فلِحقِّه؛ فإنه لو نزَل بك ضيفٌ بعد صلاةِ العشاءِ فلا بدَّ من الحديثِ اليه؛ لأن هذا من إكرامِه.

واسْتَثْنُوا أيضًا السَّهَرَ في مسائلِ العلمِ والمناقشةِ فيها، واسْتَدَلُّوا لذلك بفعلِ أبي هريرةَ هِيْنَكُ فإنه كان يَسْهَرُ في ليلِه من أجل حفظِ أحاديثِ رسولِ الله ﷺ.

وربما يُزَادُ في هذا أمرٌ رابعٌ، وهو ما إذاً كان الحديثُ في مصالح المسلمينَ؛ مثلُ أن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲٤۷) (۲۳۲).

<sup>(</sup>١) يقال: غَلِقَ فلانٌ غَلَقًا: ضاق صدرُه، وقلَّ صبرُه.

يقال: إياك والغَلَق والضَّجَر والقَلَق. «المعجم الوسيط» (غ ل ق).

يَجْتَمِعَ رؤساءُ الدوائرِ مثلًا لشُغْل ما يَنْفَعُ البلدَ، وما أشبهَ ذلك.

فهذا أيضًا يُسْتَثْنَى من كراهةِ الحديثِ بعدَ العشاءِ.

والمهمُّ: أن رسولَ الله عَلَيْ كان يَكْرَهُ الحديثَ بعدَ العشاءِ، ووجهُ ذلك أنه إذا تحدَّث تأخَّر في النومِ فربها يَفُوتُه صلاةُ آخرِ الليلِ، أو يَفُوتُه ما هو أعظمُ، وهو صلاةُ الفجرِ في وقتِها، أو معَ الجهاعةِ، وقد ذكر الأطباءُ أن النومَ في أولِ الليلِ أفضلُ من الناحيةِ الصحيحةِ، فيَفُوتُه أيضًا هذا الفضلُ.

لكن لو كان هناك سببٌ؛ مصلحةٌ عامةٌ أو خاصةٌ لا بدَّ منها، فلا بأسَ (١١٠).

#### \*\*\*\*

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٢٤- باب النَّوْم قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ.

978 - حدثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْهَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ الله ﷺ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلاةَ، نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ فَقَالَ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلاةَ، نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ فَقَالَ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ حَتَّى نَادَاهُ عُمْرُ الصَّلاةَ، نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ فَقَالَ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ» قَالَ: وَلا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُوا يُصَلُّونَ فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُوا اللَّيْلِ الأَوَّلِ.

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَعَلِّقهُ: في أيام الشتاء يكون الليل طويلًا، وربها تكون عند الإنسان مصالح ليست مُلِحَّة، وليست ضرورية، فهل نقول: إن من جلس يَقْضِيها في الليل بعد صلاة العشاء يكون قد وقع في أمر مكروه؟

فأجاب رَخَلَتْهُ: لا نقول هذا؛ لأن هذه مصلحة، وكها ذكرُت أن طول الليل في الـشتاء يُفَوِّت على الإنسان أعمال كثيرة، لا يستطيع فعلها في النهار.

ثم إن هذه الكراهة هل هي كراهة شرعية، أو كراهة هي كها كان النبي على الله يكره أكل الضَّبّ وأكل البصل، وما أشبه ذلك؟

الجواب: فيه احتمال، لكن الفقهاء حملوها على الكراهة الشرعية، وقالوا: يكره إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة.

وجهُ ذكرِ هذا الحديثِ تحتَ هذه الترجمةِ واضحٌ حيثُ قال: نَام النساءُ والصبيانُ. وهل المرادُ النساءُ والصبيانُ الذين في المسجدِ، أو الذين في البيوتِ؟

الجوابُ: يَحْتَمِلُ المعنييْنِ، فيَحْتَمِلُ الذين في المسجدِ إذا كانوا حاضرينَ، ويَحْتَمِلُ الذين وَالمسجدِ إذا كانوا حاضرينَ، ويَحْتَمِلُ الذينَ رَقَدُوا في البيوتِ قبلَ أن يَرْجِعَ إليهم أولياؤُهم، ومادَام يَحْتَمِلُ المعنييْنِ وهو صالحٌ لها، فإنه يُحْمَلُ على هذا وهذا، ويكونُ المعنى: رقد النساءُ والصبيانُ الذينَ في البيوتِ.

السابق: هذا كالتبيينِ لحديثِ عائشةَ السابقِ: وذلك قبلَ أن يَفْشُوَ الإسلامُ (١).

قال ابنُ حجرٍ كَثَلَثُهُ في «الفتح» (٢/ ٥٠):

ولا تُصَلَّى -بالمُثَنَّاة الفوقانِيَّةِ وفتحِ اللامِ المشدَّدةِ -؛ أي: صلاةُ العشاءِ، والمرادُ المنها لا تُصَلَّى بالهيئةِ المخصوصةِ -وهي الجهاعةُ - إلا بالمدينةِ، وبه صرَّح الدَّاوُدِيُ؛ لأن مَن كان بمكة من المُسْتَضْعَفِينَ لم يَكُونُوا يُصَلُّونَ إلا سرَّا، وأما غيرُ مكةَ والمدينةِ من البلادِ فلم يَكُنِ الإسلامُ دخَلها.

﴿ المحتارِ لصلاةِ النبيُّ عَلَيْهُ وأصحابُه، وفي هذا بيانُ الوقتِ المختارِ لصلاةِ العشاء؛ بمَا يُشْعِرُ به السياقُ مِن المواظبةِ على ذلك، وقد ورَد بصيغةِ الأمرِ في هذا الحديثِ عندَ النَّسَائِيِّ، من روايةِ إبراهيمَ بنِ أبي عَبْلَةَ، عن الزُّهْرِيِّ، ولفظه: ثم قال: «صَلُّوها في ما بينَ أن يَغِيبَ الشَّفَقُ إلى ثلثِ الليل».

وليس بينَ هذا وبينَ قولِه في حديثِ أنسٍ: إنه آخَر الصلاةَ إلى نصفِ الليلِ معارضةٌ؛ لأن حديثَ عائشةَ محمولٌ على الأغلبِ من عادتِه ﷺ.

أو يُحْمَلُ على أن المرادَ إلى نصفِ الليلِ آخرُ الوقتِ، والثلثُ هو الوقتُ المختارُ، وهذا هو الظاهرُ، لأن حديثَ عبدِ الله بنِ عمرو بنِ العاصِ: «صلاةُ العشاءِ إلى نصفِ

<sup>(</sup>۱)تقدم تخریجه.

الليلِ (١) يَدُلُّ على هذا، وأن ما بينَ الثلثِ إلى النصفِ، وهو السدسُ، هو وقتُ صلاةِ العشاءِ المختارُ، ولو قُدِّم فلا حرجَ.

## \*\*\*\*

ثم قال البخاريُّ كَثَمَّاللهُ اللَّه اللّ

٠٧٥ حدثنا مَخْمُودٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عِيَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَيَ ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ الْمُسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَيْقٍ ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ غَيْرُكُمْ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخْرَهَا إِذَا كَانَ لا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبُهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْج قُلْتُ لِعَطَاءِ.

٥٧١ - وقال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلاة، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ الله عَلَيْ -كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ - يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لاَمْرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا»، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى رَأْسِهِ كَيَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَّد لِي أَنْ فَاسْتَشْبَتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُ عَلَيْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَيَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَّدَ لِي أَنْ الشَّقَ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأَذُن عِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الشَّدْغِ عَلَى الشَّعْ عَلَى الشَّدُعُ عَلَى الشَّعْ عَلَى الشَّدُعِ وَقَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُدُعِ وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ، لا يُقَصِّرُ وَلا يَبْطُشُ (") إِلا كَذَلِكَ وَقَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أَشَقَ عَلَى أَمَّتِ لَا لَمُ الْحَدَةِ اللَّحْيَةِ، لا يُقَصِّرُ وَلا يَبْطُشُ (") إِلا كَذَلِكَ وَقَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشَقَ عَلَى أُمُّنِي وَنَاحِيةِ اللَّحْيَةِ، أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا» (").

[الحديث ٥٧١ - طرفه في: ٧٢٣٩].

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۱۲) **(۱۷۲)**.

<sup>(</sup>٢) أي: فرَقَ. «الفتح» (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) أي: لا يبطئ، ولا يستعجل. «الفتح» (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٤)رواه مسلم (٦٣٩، ٦٤٢) (٢٢٠، ٢٢٥).

قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٥١): قوله: (قال ابن جريج) هو بالإسناد الذي قبلـه، وهـو محمـود، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، ووهم من زعم أنه معلق.اهـ

# في هذا الحديث عدة فوائد أصولية وفقهية

فمن ذلك: أن بعضَ أهلِ العلمِ استَدَلَّ بهذا الحديثِ على أنَّ النومَ لا يَنْقُضُ الوضوءَ مطلقًا؛ لقولِه: رقَدْنا، ثم استيقَظْنا، ثم رقَدْنا، ثم استَيْقَظْنا؛ والرُّقَادُ: النومُ، وظاهرُ الحالِ أنهم لم يَتَوَضَّأُوا.

ومِمَّا يَدُلَّ على هذا القولِ أيضًا:ما ورَدَ في حديثِ أنسِ أنهم كانوا يَنْتَظِرونَ صلاةَ العشاءِ حتى تَخْفِقَ رءوسُهم، ثم يُصَلُّونَ، ولا يَتَوَضَّأُونَ (١).

ولكنَّ هذه المسألةَ فيها خلافٌ طويلٌ يَبْلُغُ ثمانيةَ أقوالِ (١)

وأقربُ الأقوالِ عندي أن مَن نام حتَّى لا يُحِسَّ بنفسِه انتَقَض وضُوؤُه، ومَن نام، وهو يُحِسُّ بنفسِه لو أحدَث فإن وُضُوءَه لا يَنتَقِضُ، حتى لو رقد، أو اضْطَجَع؛ لأن العبرة بالعقل، فمتى كان يَعْقِلُ لو أحدَث فإنه لا يَنتَقِضُ وضوءُه، ومتى كان لا يَعْقِلُ إذا أحدَث انتَقض وضوؤُه.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ:فضلُ تأخيرِ صلاةِ العشاءِ؛ لقوله: «ليس أحدٌ من أهلِ الأرضِ يَنْتَظِرُ الصلاةَ غيرُكم».

ومنها:أنه إذا كان يَخْشَى أن يَغْلِبَه النومُ فإن الأفضلَ أن يُقَدِّمَها.

ومنها: -وهي من الأصول- أنه قد يَعْرِضُ للمفضولِ ما يجعله أفضلَ مِن الفاضلِ، فالفاضلُ هنا هو تأخيرُ صلاةِ العشاء، والمفضولُ هو تقديمُها. لكن إذا خَشِي الإنسان على نفسِه النُّعاسَ، وأن يَنامَ، ولا يقومَ فإنه يقدِّمها.

وهذه قاعدةٌ مُضْطَرِدةٌ عند أهل العلم؛ أنه قد يَعْرِضُ للمفضولِ ما يَجْعَلُه أفضلَ. ومن ذلك: أفعالُ الرسولِ عَلَيْ المَلْاللَيْلا، كان يَأْمُرُ ويَحُثُّ على اتباع الجنائزِ مثلًا، شم

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۳۷٦) (۱۲۵).

<sup>(</sup>۲) انظر هذه الأقوال في: «المجموع» (۲/ ۱۸)، «روضة الطالبين» (۱/ ۷۶)، «المغني» (۱/ ۱۱۳)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۱/ ۲۲۸)، «المبدع» (۱/ ۹۹۱)، «الإنصاف» (۱/ ۹۹۱)، «كشاف القناع» (۱/ ۱۹۹).

تَمُر به الجنازةُ، وهو في قومِه يُحَدِّثُهم، ولا يَقُـومُ معَها؛ لأنـه يَعْـرِضُ للمفـضولِ مـا يَجْعَلُه أفضلَ، فقد يَكُونُ بقاؤُه مع قومِه يُحَدِّثُهم، فيَنْفَعُهم خيرًا من أن يَتَّبِعَ الجنازةَ.

ومن ذلك: أن قومًا أَتُوْا إليه، فأَلْهَوْه، أو شَغَلُوه عن راتبةِ الظهرِ، فقضَاها بعدَ العصر (١٠٠٠ فالمهمُّ: أن هذه القاعدةَ قاعدةٌ نافعةٌ، وهي: أنه قد يَعْرِضُ للمفضولِ ما يَجْعَلُه أفضلَ من الفاضل.

ومنها: أنه لا بَاسَ أن يُنبَّهَ الإمامُ على تأخيرِه الصلاةَ؛ لأن عمرَ نبَّه النبيَّ على ذلك، ولم يُعَنِّفُهُ، ولم يَقُلْ: أنا أفصحُ وأعلمُ، بل خرَج ﷺ، وصلَّى بأصحابِه.

ومنها: شَفَقةُ النبيِّ ﷺ على أمتِه ورحمتُه بهم؛ لقولِه: «لولا أن أَشُقَّ على أمتي لأَمَرْتُهم».

ومنها: أن النبي عَلَيْ يُصْدِرُ الأحكامَ بدون وَحْي؛ لقوله: "لأَمرْتُهم". ولم يَقُلْ: لأَمَرَني ربِّي أن آمُرَهم، وهو كذلك، لكنَّه عليها صَار الأحكام، وأقرَّه الله عليها صَار كأنَّه وحيٌ من الله، ولهذا قُلْنا: إنَّ النبيَّ عَلِيهٍ إذا عَلِم بالشيءِ، وأقرَّه صار من سُنَّتِه.

فإقرارُ الله نبيَّه على شيءٍ من العباداتِ التي يُشَرِّعُها للأمةِ كأنه وحيٌ، ومن هنا نعْلَمُ أن قولَ الله حبارك وتعالى -: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ المرادُ به القرآنُ، كما اختار ذلك إمامُ المفسّرينَ ابنُ جَرير رَحْمَلَتُهُ ﴿ ).

فَيَكُونُ قُولُه: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ ۚ [الْتَخَيَّا٣-٤]. يَعْنِي به: أن الرسولَ لا يَنْطِقُ عن الهَوَى، ولكنَّه يَنْطِقُ بها أُوحِي إليه ﷺ.

ومنها: -وهي فائدةٌ أصوليةٌ -: أن الأصلَ في الأمرِ الوجوبُ؛ لقولِه: «لولا أن أَشُقَ لأَمَرْتُهم». ولو لم يَكُنِ الأصلُ في الأمرِ الوجوبَ لَمَا كان به مشقةٌ، ووجه ذلك: أنَّ مالا يُلْزَمُ به الإنسانُ فليس عليه فيه مشقةٌ؛ لأنه إن شاء فعَله، وإن شاء لم يَفْعَلْهُ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹۷)، ومسلم (۸۳۶) (۲۹۷).

<sup>(</sup>۲) « تفسير الطبرى» (۲۷/ ٤٢).



وهذا هو أحدُ الأدلةِ الدَّالَّةِ عـلى أن الأصـلَ في الأمـرِ الوجـوبُ؛ أعنـي: أمـرَ الله ورسولِه، وللعلماءِ في ذلك مذاهب (١)؛ منها:

١ - أن الأصلَ في الأمرِ الاستحبابُ دونَ الوجوبِ، قالوا: لأنه إذا أمر به تعيّنت مشروعيتُه، والأصلُ براءةُ الذمةِ، وعدمُ التأثيمِ بالتركِ، وكم من أوامر كثيرةٍ أَجْمَعَ العلماءُ على أنها ليسَت للوجوب (١).

وما كان من بابِ الآدابِ فإنه للاستحبابِ؛ لأنه غايتَه أن يُرَادَ من الفاعلِ فعـلُ مـا يُجَمِّلُه ويُزَيِّنُه، واجتنابُ ما يُدَنِّسُه ويَشِينُه، وهذه تَتَعَلَّقُ بالمروءةِ.

وهذا كلَّه ما لم يُوجَدْ قرائنُ تَدُلُّ على أنه للوجوبِ، أو على أنه للاستحبابِ، فإن وُجِدَتْ قرائنُ تَدُلُّ على أنه للوجوبِ، ولا إشكالَ، وإن وُجِدَت قرائن تدلُّ على أنه للاستحبابِ ولا إشكالَ، لكنَّ الخلافَ فيما إذا جاء الأمرُ مجردًا عن قرينةٍ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المسودة في أصول الفقه» لابن تيمية (ص٥)، و «الإحكام» لابن حزم (٣/ ٢٦٣)، و «شرح مسلم الثبوت» (١/ ٣٧٣، ٣٧٤)، و «إرشاد الفحول» (ص٩٥)، و «التلويح» (ص١٥٥، ١٥٤)، و «كشف الأسرار» (١/ ٢٠٧)، وما بعدها، و «حاشية الإزميري والآمدي» (٢/ ٢٠٧ - ٢١٢)، وما بعدها، و «المذكرة» (ص٢٢٩، ٢٣٠).

<sup>(</sup>۱) ومن ذلك على سبيل المثال: الاستنثار ثلاثًا عند الاستيقاظ من نوم الليل فقد أمر النبي على به، كما روى ذلك البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة، أن النبي على قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مراتٍ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه».

ومع ورود الأمر بذلك فقد حكى الشوكانيُّ تَحَلَّلُهُ في «نيل الأوطار» (١/ ١٧٦) اتفـــاق أهــل العلــم على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ.

ومن القرائنِ أن يَكُونَ المرادُ بيانَ صفةٍ كما مرَّ علينا في الصلاةِ على النبيِّ عَلَيْهُ: هل تَجِبُ في الصلاةِ، أو لا تَجِبُ؟

وقلنا: إن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، والذين قالُوا بعَدم الوجوبِ قالُوا: لأن الرسولَ عَلَيْ إنها سُئِل عن الكيفية، لا عن أصلِ الصلاةِ، فلقد قال له الصحابةُ: كيفَ نُصَلِّى ؟ فقال: «قولوا كذا وكذا»(١).

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا حياء في ما أُبِيح للعبد؛ فإن خروجَ الرسولِ ﷺ، ورأسُه يَقْطُرُ (١) يَغْلِبُ على الظنِّ أنه كان عن جماع، فلا حرجَ على الإنسانِ أن يَخْرُجَ إلى أصحابِه، وعليه أثرُ الغُسْلِ من الجنابة؛ لأن هذا أمرٌ مباحٌ، والشيءُ الذي أباحه اللهُ لا حرجَ فيه.

لكن هل تَقُولُونَ: إنه يُستَحَبُّ إذا كان عليه جنابةٌ أن يَخْرُجَ، وعليه أثرُ الجنابة؛ حتى يُحِثَّ إخوانَه على أن يَفْعَلُوا مثلَه، لأن هذا الفعلَ صدقةٌ، فقد قال النبيُ ﷺ: "وفي بُضْعِ أحدكِم صدقةٌ". قالوا: أَيَأْتِي أحدُنا شهوتَه، ويَكُونَ له فيها أجرٌ ؟ قال: "نعم؛ أَرَأَيْتُم لو وضَعها في الحرامِ، أكان عليه وِزْرٌ، فإذا وضَعها في الحلالِ كان له أجرٌ". هذا محلُّ نظرِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٦٩)، ومسلم (٤٠٧) (٦٩).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح كَلَشَهُ: ألا يكون في كون رأس النبي على كان يَقْطُر، وهو خارج إلى الصلاة، دليل على أنه صلًى حاسر الرأس؟

فأجاب كَيْلَتْهُ: لا؛ لاحتمال أن تكون العمامة معه، ويلبسها بعد ذلك.

وسئل أيضًا كَغَلَّتْهُ: عن أن بعض المذاهب الفقهية توجب تغطية الرأس في الصلاة؟

فأجاب تَخَلَلْهُ: لا أرى لهم دليلًا في ذلك، ولكن قوله تعالى: ﴿ خُدُواْ زِينَتَكُمُ ﴾ [الطَّقَالَ: ٢١]. يقتضي أنه إذا كان في بلد من عادتهم أن يستروا الرءوس بالطواقي، أو الغتر، أو العائم أن يفعل؛ لأنه من كمال الزينة وتهامها. اهـ

وانظر: «الشرح الممتع» (٢/ ١٤٥، ١٤٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۰۱) (۵۳).

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: حرصُ السلفِ الصالحِ على معرفةِ أحوالِ الرسولِ ﷺ حتى غيرِ التعبديةِ، وجهُه: أن ابنَ جُرَيْحٍ استَثْبَتَ عطاءً كيف وضَعَ النبيُّ ﷺ يدَه على رأسِه؟ قال ابنُ حجرٍ كَمَلَتْهُ في «الفتحِ» (٢/ ٥٠، ٥١):

﴿ قُولُه: ﴿ حَدَّثنا محمودٌ ﴾. هُو ابنُ غَيْلانَ.

﴿ قُولُه: «شُغِل عنها ليلةً، فأخَّرها». هذا التأخيرُ مُغايرٌ للتأخيرِ المذكورِ في حديثِ جابرٍ وغيرِه المقيَّدِ بتأخيرِ اجتماع المصلِّينَ، وسياقُه يُشْعِرُ بأنَّ ذلك لم يَكُنْ من عادتِه.

(النوم لا يَنْقُضُ المسجدِ». اسْتَدَلَّ به مَن ذَهَب إلى أن النوم لا يَنْقُضُ الوضوء، ولا دلالة فيه؛ لاحتمالِ أن يَكُونَ الراقدُ من النوم كان قاعدًا متمكنًا، أو لاحتمالِ أن يَكُونَ الراقدُ من النوم كان قاعدًا متمكنًا، أو لاحتمالِ أن يَكُونَ مُضطجعًا، لكنَّه توضَّأ، وإن لم يُنْقَلْ اكتفاءً بها عُرِف من أنهم لا يُصَلُّونَ على غيرِ وضوءٍ.

﴿ قُولُه: «وكان». أي: ابنُ عمرَ يَرْقُدُ قبلَها.

كَ قُولُه: «فقام عمرُ، فقال: الصلاةَ». زادَ في التَمنِّي: رقد النساءُ والصبيانُ. وهو مطابقٌ لحديثِ عائشةَ الماضي.

﴿ قُولُه: «واضعًا يدَه على رأسِه». كذا للأكثرِ، وللكُشْمِيهَنِيِّ: على رأسِي. وهو وهم ٌ لما ذكر بعدَه من هيئةِ عَصْرِه ﷺ شعرَه من الماءِ، وكأنه كان اغتسَل قبلَ أن يَخْرُجَ. وهم ٌ لما ذكر بعدَه من هيئةً عَصْرِه ﷺ شعرَه لبن جُرَيْجٍ، وعطاءٌ: هو: ابن أبي رَبَاحٍ، ووهِم مَن زعَم أنه ابن يُسَارِ.

﴿ قُولُهُ: «فبدَّد»؛ أي: فرَق، وقَرْنُ الرأسِ جانبُه.

﴿ قُولُه: «ثم ضَمَّها». كذا له بالضَّادِ المعجمةِ والميمِ، ولمسلم: وصبَّها بالمهملة والموحَّدةِ، وصوَّبه عياضٌ، قال: لأنه يَصِفُ عصرَ المَاءِ من الشعرِ باليدِ. قلتُ: وروايةُ البخاريِّ مُوَجهةٌ؛ لأن ضمَّ اليدِ صفةُ العاصرِ.

﴿ وَهُ وَلَهُ: «حتى مسَّتْ إِبَهَامُه». كذا بالإفرادِ للكُشْمِيهَنيّ، ولغيرِه: إبهامَيْه، وهو منصوبٌ بالمفعولية، وفاعلُه طَرَفُ الأذنِ، وعلى هذا فهو مرفوعٌ، وعلى الرواية الأولى

«طرف» منصوب، وفاعلُه إبهامُه، وهو مرفوع، ويُؤيِّدُ روايةَ الأكثرِ روايةُ حجاجٍ، عن ابنِ جُرَيج، عندَ النَّسَائِيِّ وأبي نُعَيمٍ: حتى مسَّتْ إبهاماه طرفَ الأذنِ.

وَ قُولُه: «لا يُقَصِّرُ، ولا يَبْطِشُّ»؛ أي: لا يُبْطِئُ، ولا يَسْتَعْجِلُ. ويُقَصِّرُ بالقافِ للأكثرِ، ووقَعَ عندَ الكُشْمِيهَنيِّ: لا يَعْصِرُ. بالعينِ، والأُولى أَصْوبُ.

وَ قُولُه: «لأَمَرْتُهم أَن يُصَلُّوها». كذا بيَّن ذلك في كتابِ التمنِّي عندَ المصنفِ، من روايةِ سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ، عن ابنِ جُرَيجٍ وغيرِه في هذا الحديثِ، وقال: «إنه لَلوقتُ، لولا أَثُوقٌ على أُمَّتي».

فائدةٌ: وقَع في الطبرانيِّ، من طريقِ طاوسٍ، عنِ ابنِ عباسٍ في هذا الحديثِ بمعناه، قال: وذهَبَ الناسُ إلى عثمانَ بنِ مَظْعُونٍ في ستةَ عشرَ رجلًا، فخرَجَ النبيُّ ﷺ فقال: «ما صلَّى هذه الصلاةَ أُمَّةٌ قبلكم».

#### \* 袋 袋 \*

ثم قال البخاريُّ رَحِيْلِشَّهُ:

ه ٢- بِإِبْ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَالَكُ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا (١).

٧٧٥ - حدثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا» (1).

وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَي بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنه سَمِعَ أَنسًا يقول: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ (أ).

<sup>(</sup>١) علقه البخاريُّ يَحَلَّلَهُ هنا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (٢/ ٥١)، وقد تقدم وصله له في باب «وقت العصر» حديث رقم (٥٤٧).

انظر: «التغليق» (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۲۲۲) (۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٥٢):

وقولُه: «بابُ وقتِ العشاءِ إلى نصفِ الليلِ». واسْتَدَلَّ بقولِ أنسِ أخَّر النبيُّ ﷺ صلاةً العشاءِ إلى نصفِ الليلِ؛ يَعْنِي: إلى قُربِه؛ وذلك؛ لأنه ثبَت في صحيحِ مسلمٍ أنه قال: «ووقتُ العشاءِ إلى نصفِ الليل»(۱).

وقد قال أهلُ البلاغةِ وأهلُ اللغَةِ أيضًا: انتهاءُ الغايةِ غيرُ داخل، فلا يَكُونُ النصفُ داخلًا في البخاريُّ تَعْلَشُهُ بأن وقتَ العشاءِ إلى نصفِ الليلِ، وهذا هو الذي يَدُلُّ عِليه ظاهرُ القرآنِ؛ أن وقتَ العشاءِ يَنْتَهِي بنصفِ الليل.

وعليه فإنه يَدُلُّ على أن وقتَ العشاءِ يَنتَهي بنصفِ الليلِ ظاهرُ القرآنِ وصريحُ السُّنةِ:

أما ظاهرُ القرآنِ فقولُه تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾ [الاِللَانا:٧٨]. فهذه أربعةُ أوقاتٍ مُتَّصِلٌ بعضُها ببعض.

﴿ وقولُه تعالى: ﴿ إِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ أي: عندَ دلوكِ الشمسِ، ولنا أن نَجْعَلَ الـلامَ للتعليلِ، فيَكُونَ فيه بيانُ أن الوقتَ سببٌ للصلاةِ، وقد قال بعضُ العلماءِ: إن الوقتَ سببٌ وشرطٌ، ودلوكُ الشمسِ هو زوالُها.

﴿ وقولُه: ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾ ؛ غسَقُ الليلِ هـ و مُنتَهـ ظلمتِه، ويَكُونُ ذلك في نصفِه؛ لأن منتصفَ الليل أبعدُ ما تكُونُ الشمس عن سطح الأرضِ.

إذًا: من نصفِ النهارِ إلى نصفِ الليلِ أربعةُ أوقاتٍ متواليةٍ، فإذا خرَج وقتُ الظهرِ دخَل وقتُ الظهرِ دخَل وقتُ المعلرِ، وإذا خرَج وقتُ العصرِ دخَلَ وقتُ المعلرِب، وإذا خرَج وقتُ المعربِ دخَلَ وقتُ العماءِ، ويَنتَهِي بنصفِ الليل.

قوله: (وزاد ابن أبي مريم) يَعْني: سعيد بن الحكم المصري، ومراده بهذا التعليق بيان سماع حميد للحديث من أنس، قوله: (كأني أنظر...إلخ) الجملة في موضع المفعول لقوله: (زاد)، وقد وقع لنا هذا التعليق موصولًا عاليًا من طريق أبي طاهر المخلص في الجزء الأول من فوائده قال: حدثنا البغوي، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا ابن أبي مريم بسنده وأوله "سئل أنس: هل اتخذ النبي على خاتمًا؟ قال: نعم، أخر العشاء فذكره، وفي آخره "وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ». البريق. اهـ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمرو.

﴾ ثم قال تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ ؛ ففصَل الفجرَ عما سبق.

وأما دَلالةُ السُّنةِ على أنَّ وقتَ العشاءِ ينتهي بنصفِ الليلِ فهي صريحةٌ في ذلك، كما في حديثِ جبريلَ وتعليمه النبيَّ ﷺ الأوقاتُ (() وفي حديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاصِ في صحيحِ مسلم، فهو صريحٌ في أنَّ وقتَ العشاءِ إلى نصفِ الليل (۱).

والعجبُ أن جمهور العلماء رَخِمَهُ والله يَرُوْنَ أن وقت العشاء يَمْتَدُّ إلى طلَوعِ الفجرِ أن . ويَسْتَدِلُ بعضُهم بقولِ النبيِّ عَلَيْهُ: «ليس في النومِ تفريطٌ، إنها التفريطُ على مَن أخر صلاةً حتى يَدْخُلَ وقتُ التي تَلِيها أن أن .

ولكن هذا ليس فيه دليل، ووجهُه أن العلماءَ مُجْمِعُونَ على أن الفجرَ لا يَتَّصِلُ وقتُها بصلاةِ الظهرِ.

فإذا قالوا: إنَّ هذا خرَج بالإجماع.

قلنا: وأينَ الدليلُ من السُّنةِ على أن وقتَ العشاءِ لا يَتَهِي إلا بطلوعِ الفجرِ؟ فإنه َ ليس هناك دليلٌ أبدًا.

ويَنْبَنِي على ذلك: لو أن امرأةً طَهُرَتْ من الحَيْضِ بعدَ منتصفِ الليلِ فهل يَلْزَمُها أن تَقْضِيَ صلاةَ العشاءِ؟

الجوابُ: على قولِ الجمهورِ يَلْزَمُها، وعلى القولِ الراجحِ الذي رجَّحْناه لا يَلْزَمُها، وعلى القولِ الراجحِ الذي رجَّحْناه لا يَلْزَمُها، ونحن نَسْتَطْعِمُ أيَّ واحدٍ يَأْتِي لنا بدليلٍ على أن وقتَ العشاءِ يَمْتَدُّ إلى طلوعِ الفجرِ، والقولُ ما قاله اللهُ ورسولُه، قال تعالى: ﴿إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلَّا لِللهِ اللهُ ورسولُه، قال تعالى: ﴿إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلَّا لِللهِ اللهُ ورسولُه، قال تعالى: ﴿إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلَّا لِللهِ اللهُ ورسولُه، قال تعالى: ﴿

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر في الفقه» (١/ ٢٨)، و«كشاف القناع» (١/ ٢٥٤)، (٢/ ٢٧-٢٩)، و«المجموع» (٢/ ٣٨-٤٥).

<sup>(£)</sup> رواه مسلم (۲۸۱) (۳۱۱).

فإن قال قائلٌ: يَلْزَمُكم أَن تَقُولُوا بأَن وقتَ العصرِ إلى اصفرارِ الشمسِن كما في حديثِ عبدِ الله بنِ عمرِ و بنِ العاصِ: "وقتُ العصرِ ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ" أَو كما في حديثِ جبريلَ "إلى أَن يَصِيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْه» (٢)؟

قلنا: نعم، يَلْزَمُنا أَن نَقُولَ بهذا، ولكن إذا جَاءَتِ السُّنةُ بامتدادِ وقتِ العصرِ إلى الغروبِ انْفَكَكْنا من هذا الالتزام، والسُّنةُ هي قولُ الرسولِ ﷺ: «مَن أَدْرَك سجدةً من العصرِ قبلَ أَن تَغْرُبَ الشمسُ فقد أَدْرَك العصرَ»(١)، والسجدةُ هي الركعةُ.

فهنا قد بيَّنتِ السُّنةُ أن مَن أَدْرَك ركعةً من العصرِ قبلَ غروبِ الشمسِ فقد أَدْرك العصرَ.

إذًا: فوقتُ العصرِ يَمْتَدُّ إلى غروبِ الشمسِ، ويَكُونُ ما بينَ غروبِ الشمسِ واصفرارِها وقتَ ضرورةٍ بَعْنِي: لا يَجُوزُ أن يُؤخّر الصلاة إليه، لكن لو أخّرها قلنا إليه: صلّ وصلاتُك في وقتِها، بخلافِ مَن أخّر الصلاة حتى خرَج وقتُها فإننا لا نَقُولُ له: صلّ إذا كان لغيرِ عذرٍ ولأننا لو أَمَرْناه أن يُصَلِّي لأَمَرْناه عبشًا وإذ إن صلاتَه بعد خروج الوقتِ بدونِ عذرٍ عيرُ مقبولةٍ ولقولِ النبيِّ عَلَيْهِ: "مَن عَمِل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌ"

فَمَن ادَّعَى أَنِهَا تُقْبَلُ بعدَ خروجِ وقتِها بلا عذرٍ فإنه لا بدَّ أَن يَـأْتِيَ لنـا بـدليل عـلى خروجِ ذلك من قولِه ﷺ: "مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدُّ". وهـل مَـن صَـلَّى الصلاة بعدَ خروجِ وقتِها بلا عذرٍ يكونُ قد فعَل ما عليه أمرُ الله ورسولِه؟ الجوابُ: لا، إذًا فهو مردودٌ.

فإذا قلْنا: افْعَل. فقد أَمَرْناه بها هو عبثٌ، ولا فائدةَ منه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (١/ ٣٣٣) (٣٠٨١)، وأبو داود (٣٩٣)، والترمذي (٩٤٩). وقال الشيخ الألباني كِغَلَقْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤)رواه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸).

فإن قال قائلٌ: أليس النبيُّ عَلَيْ قال: «مَن نَام عن صلاةٍ أو نَسِيَها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها» (١٠٠) قلنا: بلي، قال ذلك.

فَيَقُولُ: إذا كان المعذورُ يُؤْمَرُ بالقضاءِ فغيرُ المعذورِ من بابِ أولى أن يُؤْمَرَ.

نَقُولُ: مَن قال هذا؟ فالمعذورُ إنها يُؤْمَرُ بالقضاء؛ لأن تأخيرَه إياها عن وقتِها لعذرٍ، وأما مَن ليس له عذرٌ فتأخيرُه إنها إياها عن وقتِها لغيرِ عذرٍ فليس عليه أمرُ الله ورسولِه، ولا يُمْكِنُ أن نَقِيسَ غيرَ المعذورِ على المعذورِ، وهذا أمرٌ واضحٌ.

وهكذا يُقَالُ في كلِّ عبادةٍ مُؤَقَّتةٍ؛ أنه إذا أُخْرَجَها الإنسانُ عن وقتِها عَمْدًا فإنه لا يَنْفَعُه القضاءُ، ومِن ذلك: الصوم: فلو أن الإنسانَ ترَك صومَ يـومٍ مـن رمضانَ عَمْدًا فإنه لا يُؤْمَرُ بالقضاء، ولا يَنْفَعُه القضاءُ.

والخلاصةُ: أن القولَ الراجحَ أن وقتَ العشاءِ يَنْتَهِي بنصفِ الليلِ، فلو أن المرأة الحائضَ طَهُرت قبلَ منتصفِ الليلِ بربعِ ساعةٍ فإنها تَلْزَمُها العشاءُ؛ لأنها تكونُ قد أَدْرَكَتْ ركعةً (١)، ولكن هل تَلْزَمُها المغربُ؟

في هذا خلاف "أ، والقول الراجح أنها لا تَلْزَمُها المغرب، وكذلك لو طَهُرَت قبلَ غروبِ الشمسِ فإن القولَ الراجحَ أنه لا يَلْزَمُها إلا صلاةُ العصرِ؛ لأن الأُولى لم تُطَالَبْ عروبِ الشمسِ فإن القولَ الراجحَ أنه لا يَلْزَمُها إلا صلاةُ العصرِ؛ لأن الأُولى لم تُطالَبْ بها حيثُ أَتَتْ عليها، وهي فيها المانعُ، ولقولِ الرسولِ: «مَن أَدْرك سَجْدةً من العصرِ –أو قال: ركعةً –، فقد أَدْركَ العصر » (٤) ولم يَقُلْ: وعليه قضاءُ الظهرِ، بل سكت.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۶) (۳۱۵).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح يَعَلِّلله: قولكم: إن المرأة لو طَهُرت وأدركت ركعة من الصلاة تكون قد أدركت الصلاة، فهل المراد ركعة كاملة، أم بمجرد اعتدالها من الركوع؟

فأجاب تَعَلَّلَهُ: الظاهر أنه بمقدار ركعة؛ لعموم قوله ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وهذا أحوط أيضًا.

<sup>(</sup>٦) انظر: «المغني» (٢/ ٤٧، ٤٨)، و «شرح العمدة» (٤/ ٢٣٠)، و «المبدع» (١/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

ولأنها لو حَاضَتْ بعدَ زوالِ الشمسِ بنصفِ ساعةٍ لزِمَنْها الظهرُ، ولم تَلْزَمْها العصرُ فأيُّ فرقٍ، وكيف يَقُولُونَ تَلْزَمُها الظهرُ؛ لأنها تُجْمَعُ مع العصرِ عندَ الضرورةِ، ولا يَقُولُونَ: تَلْزَمُها العصرُ في ما إذا حَاضَتْ في وقتِ الظهرِ؛ لأنها تُجْمَعُ مع الظهرِ للضرورةِ؟

على أن بعضَ العلماء يَرَى في ما إذا حَاضَتِ المرأةُ في أثناء الوقتِ -أنه لا قيضاءَ على أن بعضَ العلماء يَرَى في ما إذا حَاضَتِ المرأةُ في أثناء الوقتِ الا مقدارُ الصلاةِ؛ فإنَّ عليها القضاء، وعلَّلوا ذلك بأنها قبلَ ذلك في سَعَةٍ، ولا يَلْزَمُها أن تُصَلِّي الصلاة، فالوقتُ في حقِّها مُوسَّعٌ حتى يَضِيقَ عن فعل الصلاةِ، فإذا ضَاق عن وقتِ الصلاةِ صار مُضَيقًا، ولكن ما دامَت في سَعَةٍ فإننا لا نُلْزِمُها أن تَقْضِيَ الصلاةَ (١).

ولعلَّ هذا هو ظاهرُ فعل نساءِ الصحابةِ؛ لأن كثيرًا من النساءِ كُنَّ يَحِضْنَ بعدَ دخولِ الوقتِ، ولم يُنْقَلْ أَنهُنَّ كُنَّ يَقْضِين، لكن إذا تَضَايَقَ الوقتُ قلْنا: الآن هي غيرُ معذورةٍ، وغيرُ مُوَسَّعِ لها فعليها القضاءُ.

## \* \* \* \* \*

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٢٦- بابُ فضل صلاةِ الفجر.

٥٧٣ حدثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَي عَنْ إِسْهَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ لِي جَرِيرُ ابْنُ عَبْدِ الله: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرُوْنَ ابْنُ عَبْدِ الله: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرُوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُوْنَ هَذَا، لا تُضَامُّونَ -أَوْ لا تُضَاهُونَ - فِي رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَالَ: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ فَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَالَ: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ فَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَالَ: ﴿وَسَيِحْ مِحَمْدِ رَبِكَ فَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَالَ: ﴿وَسَيِحْ مِحَمْدِ رَبِكَ فَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَالَ: ﴿وَسَيِحْ مِحَمْدِ رَبِكَ فَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَالَ: ﴿وَسَيِعْ مِهِا فَافْعَلُوا اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهَ مَنْ وَقَبْلَ عُلُومٍ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تَخَلَقه، قال تَخَلَقهُ في «الاختيارات»: ومَن دخل عليه الوقت، ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه إلا أنْ يتضايقَ الوقت عـن فعلهـا، ثـم يوجـد الهانع، وهو قول مالك وزُفَر، ورواه زُفَر عن أبي حنيفة.اهـ

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم **(۲۲۳) (۲۱۱)**.

### \*\*\*

ثم قال البخاري و حَمْلَسه:

٥٧٤ حدثنا هُدْبة بن خالدٍ، قال: حدثنا همام حدثني أبو جمرة، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «من صلى البرْدَين دخل الجنة»(١).

وقال ابنُ رجاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ يَهَذَا (٤).

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ<sup>(٥)</sup>، حَدَّثَنَا هَامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ... مِثْلَهُ.

وَ قُولُه: مَن صلَّى البَرْدَينِ دَخَلِ الجنةَ. البَرْدان: الفجرُ والعصرُ؛ لأن الفجرَ أَبْرَدَ ما يَكُونُ نهارًا، وظاهرُ الحديثِ يَشْمَلُ مَن صلَّاهما في ما يَكُونُ ليلًا، والعصرُ أبردُ ما يَكُونُ نهارًا، وظاهرُ الحديثِ يَشْمَلُ مَن صلَّاهما في جماعةٍ، أو في غيرِ جماعةٍ، لكنَّ النصوصَ تَدُلُّ على أنه لا بدَّ أن يُصَلِّيهما جماعةً مَن نحوطِبَ بذلك، فإن لم يَفْعَلْ فقد انْتَقَصَهما.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۱۳۵) (۲۱۵).

<sup>(</sup>٤) علقه البخاري تَعَلَّلْهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (٢/٥٢)، وقد وصل هذا التعليق محمد بن يحيى الذهلي، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء.

<sup>«</sup>فتح الباري» (۲/ ۵۳)، وانظر: «التغليق» (۲/ ۲٦١، ۲٦٢).

<sup>(</sup>٥) بفتح الحاء المهملة. «الفتح» (٢/ ٥٣).



ثم قال البخاريُّ عَظَيْلُسُ لَبَالًا:

٢٧ - باب وَقْتِ الْفَجْرِ.

٥٧٥ حدثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ، يَعْنِي: آيَةً (١).

٥٧٦ حدثنا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ رَوْحًا، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ الله عَلَيْ فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلْ

[الحديث ٥٧٦ - طرفه في: ١١٣٤].

هذا الحديثُ فيه من الفوائدِ: أنَّ الأفضلَ تأخيرُ السحورِ؛ لأنه ليس بينَ فراغِ النبيِّ من سُحورِه وبينَ دخولِه في الصلاةِ إلا قدرُ خمسينَ آيةً، وخمسونَ آيةً يُمْكِنُ قراءتُها في عشرِ دقائقَ، أو أقلَّ إذا كان من المتوسِّطِ؛ لأنه إذا أَطْلَق مثلَ هذه الأمورِ لا يُحْمَلُ على الأقصرِ، ولا على الأطولِ، بل على الوسطِ.

وفيه أيضًا من الفوائد: أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان يُبَادِرُ بصلاةِ الفجرِ، وظاهرُ هذا الحديثِ أن النبيَّ عَلَيْ الراتبة؛ لأنه قال: تَسَحَّرا، فلما فرَغَا قام إلى الصلاةِ ويُرِيدُ بذلك صلاةَ الفجرِ، فظاهرُ هذا الحديثِ أنه لم يُصَلِّي الراتبة، ولكن يُقَالُ: إن عدمَ الذكرِ ليس ذكرًا للعدم، وقد ثبَتَ أن النبيَّ عَلِيْ كان يُواظِبُ على سُنَّةِ الفجرِ، حتى في السفرِ (١٠).

و من فوائدِ هذا الحديثِ: جوازُ تَسَحُّرِ الإنسانِ مع غيرِه، سواءٌ كان مِن أهلِ البيتِ، أو مِن خدمِ البيتِ، أو مِن الأجانبِ، ولا سِيَّا إذا كان يُرِيدُ أن يَنتَفِعَ بذلك في أمرِ شرعيٍّ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۹۷) (٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۱) (۳۱۱).

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٥٧٧ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ.

أَراد ﴿ يُسَانُ أَن يُبَيِّنَ أَن رسولَ الله ﷺ كان يُبَادِرُ بصلاةِ الفجرِ.

٥٧٨ - حدثنا يَحْيَي بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزَّبِيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ الله أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزَّبِيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ الله عَرْفَهُ صَلاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَ (أ)، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاةَ، لا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ (أ).

هذا أيضًا مما يَدُلُّ على أن الرسولَ عَلَيْ كان يُبَادِرُ بصلاةِ الفجرِ؛ لأن النساءَ يَنْطَلِقْنَ من الصلاةِ، لا يَعْرِفُهن أحدٌ مِن الغَلَسِ، مع أنه كان يَقْرَأُ بينَ الستينَ إلى المائةِ آيةٍ "، وكانت قراءتُه عَلَيْ مَدًّا وترتيلًا".

وفي هذا الحديث: إشكالُ نحويُّ، وهو في قولِه: كنَّ نساءُ المؤمناتِ، وهذا الإشكالُ هو وجودُ الضميرِ والاسمِ الظاهرِ، وذلك على لغةِ أكلوني البراغيثُ، وقد عرَفْتُم الجوابَ عن هذا بأنه يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ ذلك بدلًا من الضميرِ، وحينَئذٍ لا إشكالَ.

<sup>(</sup>١) أي: مُتَلَفِّفاتٍ بأَكْسِيَتهن.

واللِّفاع: يُوِّب يُجَلَّل به الجسدُ كلُّه، كساءً كان أو غيرَه، وتَلَفَّع بالثوب إذا اشتَمل به.

والمُرُوط جمع مِرْط -بكسر الميم- وهو كساء مُعَلَّم من خَرَّ، أو صوف، أو غير ذلك. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ل فع)، و «فتح الباري» (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>t) رواه مسلم (٦٤٥) (۲۳۰، ۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤١)، ومسلم (٦٤٧) (٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: صفة صلاة النبي ﷺ للشيخ الألباني يَخَلَّلُهُ (ص١٢٤).

﴿ وقولُها: «نساءُ المؤمناتِ». كيف يُقَالُ: نساءُ المؤمناتِ، مع أنهن هن المؤمناتُ؟ يُقَالُ: هذا من بابِ إضافةِ الموصوفِ إلى صفتِه، فكأنه قال: النساءُ المؤمناتُ.

وفي هذا الحديثِ من الفوائدِ: جوازُ حضورِ النساءِ لصلاةِ الفجرِ، وكذلك لـصلاةِ العشاءِ، وكذلك لـصلاةِ العشاءِ، وكذلك لبقيةِ الصلواتِ، لكنَّ هذا مشروطٌ بها إذا أُمِنَتِ الفتنةُ، وأما إذا لم تُؤْمَنِ الفتنةُ لكثرةِ الفُسَّاقِ وفسادِ الزمانِ فإن الواجبَ دَرْءُ المفاسدِ، وقد قال العلهاءُ: إن درءَ المفاسدِ أَوْلَى من جلبِ المصالح (۱).

على أن حضورَ المرأةِ إلى المسجدِ ليس أصلحَ من بقائِها في بيتِها، كما جاء في الحديثِ: «بيوتُهن خيرٌ لهن»(١).

وفي هذا الحديثِ من الفوائدِ النَّحُويةِ: أن «مِن» تَ أُتِي للتعليلِ؛ يُؤْخَذَ هذا من قولِها: مِن الغَلَسِ (٢)، والغَلَسُ قال العلماءُ: إنه اختلاطُ ظلمةِ الليلِ بضوء النهارِ (١). يعرف الرجل جليسه.

### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر هذه القاعدة المهمة وتفصيلها في: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (۱/٤،۲۰۱)، و «الأشباه والنظائر» (۱/ ۸۷)، و «قواعد الفقه» (۱/ ۸۱)، و «المدخل» (۱/ ۲۹۸)، و «الموافقات» (۱/ ۱۹۵)، و «الإبهاج» (۳/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٧٦) (٢٨ ٥٤)، وأبو داود (٧٦٥).

وقال الشيخ الألباني كَثَلَتْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام تَحَلَّلَهُ (١/ ٣٤٩-٣٥٣) فقد ذكر أن لـ «مِن» خمسة عـ شر معنّى، منها التعليل.

<sup>(</sup>٤) سئل الشيخ الشارح تَخلَقه: ما هو وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر الـذي فيـه أنـه ﷺ كان ينتهي من صلاة الغُداة حين يعرف الرجل منا جليسه؟

فأجاب تَعَلِّلُهُ: الجمع بينهما أنه في هذا الحديث قال: حين يعرف الرجل جليسه؛ يعني: الـذي إلى جنبه، وأما هؤلاء النساء فإنهن خلف الرجال، ولا يعرفهن أحد؛ لأنهن بعيدات عن الرجال.

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٨ - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً.

٥٧٩ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسُرِ ابْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ»(١).

قد سَبَق الكلامُ على هذا الحديثِ، وبَيَّنَا أن العصرَ يَمْتَدُّ وقتُه إلى غروبِ الـشمسِ، وأن الأحاديث الدالة على أنه يَنْتَهِي إذا اصْفَرَّتِ الشمسُ، أو إذا صار ظلَّ كلِّ شيءٍ مثليه (١) إنها هي لوقتِ الاختيارِ وأما وقتُ الضرورةِ فَيُؤَخَّرُ إلى أن تَغْرُبَ الشمسُ.

وفيه أيضًا: تقريرٌ للقاعدة التي دلَّ عليها عمومُ قولِ النبيِّ عَلَيْهُ: «مَن أَدْرَك ركعةً من الصلاة فقد أَدْرك الصلاة»، ولقد بنَى شيخُ الإسلام نَحْلَلْلهُ جميعَ الإدراكاتِ على هذا الحديثِ، فقال نَحْلَلْلهُ: إنه لا إدراك إلا بإدراك ركعة، فالجاعة لا تُدْرَك إلا بركعة، والجمعة لا تُدْرَك إلا بركعة، والوقت دخولًا وخروجًا لا يُدْرَك إلا بركعة "الله على الله المناه المناع المناه ال

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۸) (۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجها قريبًا.

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجموع الفتاوي» (٢٣/ ٩٤)، و«شرح العمدة» (٤/ ١٨٦ - ١٨٨).



ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٢٩- باب مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً.

• ٥٨٠ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (١).

وهذا عامٌّ في جميعِ الإدراكاتِ كما سبق.

\* \* \* \*

ثم قال البخاريُّ رَحَالِللهُ:

٠ ٣- باب الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.

٥٨١ حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ -وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ-، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ (١).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا.

[الحديث ٥٨٢ - أطرافه في: ٥٨٥، ٥٨٩، ١١٩٢، ١٦٢٩، ٣٢٧٣].

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۷) (۱۲۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۸) (۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۲۸) (۲۸۹).

٥٨٣ - وقال: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ "(١).

الحديث ٥٨٣ - طرفه في: ٣٢٧٢].

تَانَعَهُ عَبْدَةً .

هذا الحديثُ بهذا العنوانِ: «بابُ الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتى تَرْتَفِعَ السَّمسُ» المرادُ ،: ما حكمُها؟

فحكمُها أن النبي ﷺ نهى عنِ الصلاةِ بعدَ الصبحِ حتى تُشْرِقَ الشمسُ، أي: حتى تَشْرِقَ الشمسُ، أي: حتى تَبَيَّنَ وتَظْهَرَ، ويَنْتَشِرَ شُروقُها، وذلك بعدَ أن تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحِ أو أكثرَ.

﴿ وقولُه: «نَهَى عن الصلاةِ». ظاهرُ ذلك العمومُ، وأنه لا تَجُوزُ أن تُصَلَّى أيُّ صلاةٍ بعدَ الصبحِ حتى تُشْرِقَ الشمسُ.

﴿ وقولُه: «بعدَ الصبح». المرادُ بعدَ طلوعِ الصبح، كما سيأتي إن شاء الله في هذا الباب، وليس المراد بعد طلوع الصبح وإن كان ظاهرُه ذلك.

وَيُسْتَثْنَى من ذلك عدة أمورٍ:

أولًا: إذا حضر مسجد جماعة بعد أن صلَّى الصبح فإنه يُصلِّي معَهم؛ لأن النبيَّ صلَّى ذاتَ يوم صلاة الصبح في مسجد الخيْف في مِنَى فلما انْصَرَف إذا برجلين لم يُصَلِّيا، فقال: «ما منعَكما؟»قالا: يا رسول اللهِ صلَّينا في رحالِنا، قال: «إذا صَلَّيْتُما في رحالِكما، ثم أَتَيْتُما مسجد الجماعة، فصَلِّيا معَهما؛ فإنهما لكما نافلةٌ» (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٨٣)، وطرفه في: (٣٢٧٢) وبنحوه رواه مسلم (٨٢٩) (٢٩١).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٦٠):

قوله: (تابعه عبدة)؛ يعني: ابن سليهان، والضمير يعود على يحيى بن سعيد وهو القطان، يعني تابع يحيى القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام، ورواية عبدة هذه موصولة عند المصنف في «بدء الخلق». اهـ حديث رقم (٣٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٤/ ١٦٠، ١٦١) (١٧٤٧٤)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي (٨٥٨).

ثانيًا: سُنَّةُ الفجرِ بعدَ صلاةِ الفجرِ؛ فإنه يُرْوَى عنِ النبيِّ عَلَيْهُ من حديثِ قيسِ بنِ عمرٍو، قال: رأى النبيُ عَلَيْهُ رجلًا يُصَلِّي بعدَ صلاةِ الصبحِ ركعتينِ، فقال رسولُ الله عمرٍو، قال: رأى النبيُ عَلَيْهُ رجلًا يُصَلِّي بعدَ صلاةِ الصبحِ مرتين؟!»، فقال الرجلُ: إني لم أكُنْ صلَّيْتُ الركعتين اللتين قبلَها، فصلَّيْتُها الآنَ. قال: فسكتَ رسول الله عَلَيْهُ (۱).

ثالثًا: ركعتا الطوافِ؛ لعمومِ الحديثِ: «يا بني عبدِ منافٍ، لا تَمْنَعُوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ، وصلَّى فيه أيَّ ساعةٍ شاء من ليل أو نهارٍ» (١٠).

وقال الشيخ الألباني تَحَلَّلْتُهُ في تعليقه على سنن النسائي: صحيح.

(١)رواه أحمد (٥/ ٤٤٧) (٢٣٧٦٠)، وأبو داود (١٢٦٧) والترمذي (٤٢٢)، وابن ماجه (١١٥٤). وقال الشيخ الألبانيُّ كِمَلِمْتُهُ في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح.

وقد اختلف أهل العلم رَجَمَهُ الله في وقت قضاء ركعتي سنة الفجر فذهب قوم من أهل مكة إلى حديث قيس هذا، فلم يَرَوْا بأسًا أن يصل الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس، وهو مذهب عطاء وطاوس وابن جريج وأحد قولي الشافعي.

وقال طائفة: يقضيهما إذا طلعت الشمس، وبه قال ابن عمر والقاسم بن محمد، وهو مذهب الأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وذهبوا إلى حديث أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا فاتته ركعتا الفجر صلَّاهما إذا طلعت الشمس. أخرجه ابن ماجه (١١٥٥)، ورجاله ثقات.

ورُوِي من حديث أبي هريرة مرفوعًا من قول النبي ﷺ: "مَن لم يُصَلِّ ركعتَي الفجر فليُصَلِّهما بعدما تطلع الشمس». أخرجه الترمذي (٢٢٣)، وصححه ابن خزيمة (١١١٧)، وابن حبان (٢٤٧٢)، وعَنْوَن له بقولـه: ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد طلوع الشمس.

وإلى هذا مال الطحاوي في «شرح المشكل»، فقال: بعد أن أورد حديث أبي هريرة هذا: فهذا الحديث أحسن إسنادًا وأولى بالاستعمال مما قد رويناه قبله في هذا الباب -يريد حديث قيس بن عمرو- وقد رُوِي عن ابن عمر أنه دخل المسجد، وهم في صلاة الصبح ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل معهم في صلاتهم، ثم انتظر حتى إذا طلعت الشمس، وحَلَّتِ الصلاة صلَّاهما، ورُوِي مثل ذلك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة في المدينة النبوية.

وانظر لتمام البحث: «نيل الأوطار» (۳/ ۳۰، ۳۱)، و «تحفة الأحوذي» (۲/ ٤٠٣–٤٠). (۲) رواه أبو داود (۱۲۵۶)، والترمذي (۸۲۸)، والنسائي (٥٨٥)، وابن ماجه (۱۲٥٤).

رابعًا: الصلاةُ الفائتةُ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهُ: «مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيها فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرها» (١). فلو ذكرْتَ مثلًا بعدَ صلاةِ الفجرِ أنك صَلَّيْتَ البارحةَ صلاةَ العشاءِ بلا وضوءٍ فإنك تُصَلِّيها قضاءً بعدَ صلاةِ الصبح؛ لعمومِ الحديثِ.

خامسًا: سنةُ الظهرِ، وذلك إذا جُمِعَتْ إليها العصرُ، فإنه يُصَلِّي الركعتينِ اللتينِ بعدَ الظهرِ، بعدَ العصرِ (1) المجموعة.

سادسًا: يُسْتَثْنَى مَن ذلك أيضًا: إذا دخل يومَ جمعةٍ، والإمامُ يَخْطُبُ، وصادَف ذلك عند قيامِ الشمسِ؛ يَعْنِي: صادَفَ وقتَ النهيِ، فإنه يُصَلِّي الركعتينِ.

فهذه ستة أشياء مستثناة على المشهور من المذهب (١)، والصواب أن جميع ما له سببٌ مُسْتَثْنًى، ودليل ذلك:

أولًا: أن الرسولَ عَلَيْ قال في حديثِ ابنِ عمرَ: «لا تَحَرَّوْا بصلاتِكم طلوعَ الشمسِ ولا غروبَها». فدلَّ هذا على أن النهي إنها يَكُونُ على مَن حضَر وانتَظَر حتى إذا كان عندَ شروقِ الشمسِ، أو غروبِها قام فصلَّى؛ لأنه في هذا الحالِ يُشْبِهُ حالَ الكفارِ الذين يَسْجُدُونَ لها إذا طلَعَت، وإذا غَرُبَت.

وثانيًا: ممَّا يَدُلُّ على ذلك أيضًا: هذه الصورُ الستُّ التي اسْتَثْنَاها بعضُ أهلِ العلم؛ فإننا إذا تَأَمَّلْنا سببَ استثنائها وجَدْنا أنه من أجل كونِها ذاتَ سبب، وعلى هذا فيُقَاسُ عليها كلُّ صلاةٍ ذاتِ سبب؛ كتحيَّةِ المسجدِ مثلًا، وصلاةِ الاستخارةِ لأمرِ يفُوتُ، وأما إذا كان لا يَفُوتُ فَلْيُتَظَرْ حتى يَزُولَ وقتُ النهي.

قال الترمذي: صحيح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ١٨٤): احتج به الأئمة الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم، وأخذوا به، وجوزوا الطواف والصلاة بعد الفجر والعصر، كما روي عن ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من الصحابة والتابعين. اهـ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.(۲) تقدم تخریج الدلیل علی ذلك.

رم) انظر: «المغني» (۲/ ٥١٥ - ٥٢٣)، و «الكافي» (١/ ١٢٤، ١٢٥)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٥١) انظر: «المغني» (١/ ٥١٠). و «مجموع الفتاوي» (٢/ ٢٩٧).

والقولُ بأن مالَه سببٌ فلا نهيَ عنه، وما لا سببَ له فهو مَنْهِيٌّ عنه، قولٌ وَسَطٌّ بينَ أقوالٍ متعدِّدةٍ.

وهل من السببِ أن يَدْخُلَ رجلٌ فاتَنْهُ صلاةُ الجهاعةِ، ثم تَقُومُ معَه لِتُصَلِّي؟ الجوابُ: نعم، هذه من ذواتِ الأسبابِ؛ لأنه لولا دخولُ هذا الرجلِ الـذي فاتَتْـه الصلاةُ ما قمْتَ تُصَلِّي.

وهل من ذواتِ الأسبابِ أن يُصَلِّي الإنسانُ ركعتينِ بعدَ الوضوءِ؟

الجوابُ: نعم، هذه من ذواتِ الأسبابِ.

وهل من ذواتِ الأسبابِ ما لو دخَل الإنسانُ على زُوجتِه بعـدَ صـلاةِ الفجـرِ أولَ دَخْلةٍ، وقلْنا باستحباب صلاةِ ركعتين؟

الجوابُ: نعم.

وهل من ذواتِ الأسبابِ دخولُ المسجدِ؟

الجوابُ: نعم، وقد ورَدَ فَي صلاةِ تحيةِ المسجدِ حديثُ: "إذا دخَل أحدُكم المسجدَ فلا يَجْلِسْ حتى يُصَلِّي ركعتينِ" (أ) وحديثُ: "لا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ (1). فعندَنا الآن نصَّانِ مُتَعارِضانِ، بينَها عمومٌ وخصوصٌ من وجهٍ وذلك لأننا إذا نظَرْنا إلى قولِه: "إذا دخَل أحدُكم المسجدَ فلا يَجْلِسْ حتى يُصَلِّي ركعتين ».

وجَدْنا أنه عامٌ في الوقتِ، خاصٌ في الصلاةِ، وإذا نظرْنا إلى قولِه: «لا صلاةً بعدَ العصرِ، أو لا صلاةً بعدَ الفجرِ» رأيْناه عامًّا في الصلواتِ، خاصًّا في الوقتِ، فكلُّ واحدٍ منها أعمُّ من الآخرِ من وجهٍ، وأخصُّ من وجهٍ آخرَ، فكيف نُغَلِّبُ عمومَ قولِه: «إذا دخَل أحدُكم المسجدَ فلا يَجْلِسْ حتى يُصَلِّي ركعتينِ»، على عمومِ قولِه: «لا صلاةً بعدَ صلاةِ الصبح».

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

الجوابُ: ذكر شيخُ الإسلام تَخلِقهُ (ا) قاعدةً - وهي معروفةٌ عندَ أهلِ العلم - ، وهي أننا نُقَدِّمُ عمومَ قولِه: «إذا دخل أحدُكم المسجدَ فلا يَجْلِسْ حتى يُصَلِّي ركعتينِ الله . فقد أهذا العموم؟ لأنه محفوظٌ دونَ النهي عن الصلاةِ في أوقاتِ النهي لأنه غيرُ محفوظٍ.

والمحفوظُ هنا ليس معناه المحفوظَ الذي هو ضدُّ الساذِّ، والمحفوظُ هنا هو العامُّ الذي لم يُخَصَّصْ، وسُمِّي محفوظًا؛ لأن عمومَه قد حُفِظ، فلم يُسْتَثْنَ منه شيءٌ، العامُّ الذي لم يُخَصَّصْ، وسُمِّي محفوظًا؛ لأن عمومَه قد حُفِظ، فلم يُسْتَثْنَ منه شيءٌ، وعمومُ النهي عن الصلاةِ في هذه الأوقاتِ مُخَصَّصٌ بعدةِ مسائلَ متفقٍ عليها"، فبذلك يَكُونُ عمومُ حديثِ النهي ضَعُف بهذا التخصيص؛ لأنه كلما كثُرت مخصَّصاتُ العامِّ ضَعُف عمومُه؛ لأن استثناءَ شيءٍ منه يَدُلُّ على أن السارعَ لم يُردِ العمومَ، حتى قال بعضُ العلماءِ: إن العامَّ إذا خُصِّص لم يَنْقَ حُجَّةً على أن الفردَ المنصوصَ الاحتمالِ أن يَكُونَ الفردُ المسكوتُ عنه غيرَ داخلٍ في العمومِ، كما أن الفردَ المنصوصَ على تخصيصِه غيرُ داخلٍ في العمومِ، كما أن الفردَ المنصوصَ على تخصيصِه غيرُ داخلٍ في العمومِ، كما أن الفردَ المنصوصَ على تخصيصِه غيرُ داخلٍ في العمومِ.

لكنَّ الصوابَ أن العَّامَّ يَبْقَى علَى عمومِه مع التخصيصِ إلا في ما خُصَّ به فقط.

لكن على كلِّ حالٍ إذا وجَدْنا عمومين؛ أحدُهما أكثرُ تخصيصًا من الآخرِ صار العمومُ الأقلُّ مُقَدَّمًا على الثاني، وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ تُفِيدُ طالبَ العلمِ عندَ التعارضِ.

وَ قُولُه: "إذا غَابُ حَاجِبُ الشمسِ فأخِّروا الصلاة حتى تَغِيبَ". هذا جزءٌ من وقتِ النهي الذي يَعُمُّ جميعَ العصرِ، والذي قال فيه ابنُ عباسٍ: "ولا صلاة بعد العصرِ حتى تَغُرُبَ". لكنه نهى عن ذلك عند بَدْء القُرْصِ في الغروبِ، لأنه الوقتُ الذي يَسْجُدُ فيه الكفارُ للشمسِ " كالمودِّعينَ لها، وعند ظهورِها يَسْجُدُونَ كالمستَقْبِلينَ لها.

<sup>(</sup>۱)« مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر هذه الأشياء المستثناة من عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۹۲) (۲۹۶).

وفي حديثِ ابنِ عباسٍ دليلٌ على العمل بتوثيقِ المُبْهَمِ.

يُؤْخَذُ هذا من قولِه شهِد عندي رجالٌ مَرضيونَ لكنه قال: أرضاهم عنـدي عمـرُ. فبيَّن واحدًا، وبقي الآخرون على إبهامهم.

لكن لو قال قائلٌ هنا: نَكْتَفِي بعمرَ؛ إذ إنه بُيِّن.

نَقُولُ: لولا أنَّ توثيقَ المُبْهَمِ صحيحٌ لكان قولُه: «رَجالٌ مَرْضِيُّونَ». عبثًا، لا فائدة منه، والأصلُ أن كلامَ الرجالِ -ولا سِيَّا مثلُ ابنِ عباسٍ- كلامٌ ذو فائدةٍ.

وهذه المسألةُ اختَلَف فيها أهلُ العلمِ بالحديثِ: هل يَجُوزُ توثيقُ المُبْهَمِ بأن يَقُولَ: حدَّثني مَن أَثِقُ به، حدَّثني الثقةُ؟ والصوابُ في هذا التفصيلُ، وهو أنه إذا كان القائلُ عالمًا بالجرحِ والتعديلِ، وموثوقًا في نقلِه فإنه يُقْبَلُ، وأما إذا لم نَعْلَمْ أنه عالمٌ بالجرحِ والتعديل، أو لم نَثِقْ في نقلِه لكونِه تهاونَ فإنه لا يُقْبَلُ حتى يُبيّنَ (١).

## \* \$ \$ \$ \$

ثم قال البخاريُّ كَلَالْهُ لَكَالَهُ:

٥٨٤ - حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ صَلاتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَعَنِ الْصَلاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَعَنِ الْشَيْالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الشَّيَالِ الصَّمَّةِ، وَعَنِ الاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ الْمُنَابِذَةِ وَالْمُلامَسَةِ.

هذا الحديثُ فيه عدةُ منهياتٍ، نهى عنها الرسول عليه، منها:

أولًا: نهَى عن بيعتينِ، وهذه الكلمةُ مُجْمَلةٌ، لكنها فُصِّلَت في آخرِ الحديثِ بقولِه: عن المُنابَذةِ، والملامسةِ.

فهاتانِ بيعتانِ نهَى عنهما الرسولُ ﷺ وعلةُ النهي الجهلُ والغَرَرُ.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح نزهة النظر» للشيخ الشارح يَحَلَقْهُ (ص٢٣٥، ٢٣٦).

والملامسةُ هي أن يَقُولَ: أيَّ ثوبٍ لمسْتَه فهو عليك بكذا. فهو لا يـصح؛ لأنـه لا يعْلَمُ أيَّ ثوبِ يَلْمِسُه، فقد يَلْمِسُ ثوبًا يُسَاوِي مائةً، وقد يَلْمِسُ ثوبًا يُسَاوِي عشرةً. فلا يَصِحُّ هذا البيعُ لوجودِ الغررِ.

لكن لو كانتِ الثيابُ من نوعٍ واحدٍ، وعلى هيئةٍ واحدةٍ، وبلونٍ واحدٍ فهل يُنْهَى عن ذلك؟

لَّ الْجُوابُ: الْحَكُمُ يَدُورُ مِعَ عَلَّتِه وَجُودًا وَعَدَمًا، فإذا كانت الثيابُ كلُّها واحدةً لا تَخْتَلِفُ فلا بأسَ، لأن يدَه على أيِّ ثوبٍ وقعتْ فالقيمة لا تختلفُ.

وكذلك المنابذة، ولها صورٌ؛ منها: أن يَقُولَ المُشْتَرِيَ للبائعِ: أيَّ ثوبٍ نَبَذْتَه فهو على بكذا()).

فهنا لا يَدْرِي المُشْتَرِي ماذا يَنْبِذُ البائع؟ فقد يَنْبِذُ ثوبًا يُسَاوِي قيمةً كبيرةً، وقد يَنْبِذُ ثوبًا لا يُسَاوِي إلا قليلًا.

وكذلكَ أيضًا من المنابذةِ أن يَقُولُ: انْبِذْ حَصاةً فعلى أيِّ ثوبٍ وقَعَتْ فهو بكذا وكذا.

والعلةُ في ذلك هي الجهالةُ، وقد جاء في حديثِ أبي هُرَيْرَةَ هِيْنُك: نهَى النبيُّ ﷺ عنه. عن بيع الغرزِ (" وهذا الحديثُ يُعْتَبَرُ قاعدةً جامعةً فكلُّ شيءٍ فيه غَرَرٌ فهو منهيٌّ عنه.

﴿ وقولُه: «وعن لِبْسَتَيْنِ»، وقد بيَّنَها، وهما: اشتهال الصَّمَّاءِ، والاحْتِبَاءُ بثوبٍ واحدٍ فهذا أيضًا منهيٌّ عنه.

واشتمالُ الصَّمَّاءِ، قال العلماءُ: هذ أن يَلْتَفَّ الإنسانُ بثوبٍ، ولا يُخْرِجُ يديه منه، ولهذا سُمِّيَتْ صَمَّاء، والمعنى: اشتمالُ اللِّبْسةِ الصَّمَّاءِ.

وإنها نُهِي عنها؛ لأنَّه رُبَّما يَحْتَاجُ إلى يديه لمدافعةِ شيءٍ، وإذا كان في الـصلاةِ فإنـه يَحْتَاجُ أيضًا ليديه في الركوعِ، والسجودِ والرفعِ.

<sup>(</sup>١) يقال: نَبَذْتُ الشيءَ أَنْبِذُه نَبْذًا، فهو منبوذٌ، إذا رَمَيْتَه وأَبْعَدْتَه. «النهاية» لابن الأثير (ن ب ذ).

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۱۵۱۳) (٤).

والثانيةُ: الاحْتِبَاءُ في ثوب واحدٍ يُفْضِي بفرجِه إلى السهاءِ. الاحْتِبَاءُ هو أن يَجْلِسَ الإنسانُ القُرْ فُصَاءً () فيَحْتَبِي بالثوبِ الواحدِ، ليس عليه غيرُه ويُفْضِي بفرجِه إلى السهاءِ فيكونُ مَن نظر إليه من اليمينِ أو الشهالِ وجَده مستورًا، لكن مَن نظر من فوقُ وجَدَه مكشوفَ العورةِ، فلهذا نهَى النبيُ ﷺ عن هذا الاحْتِباءِ.

﴿ وقولُه: "وعن صلاتينِ". نهى عن الصلاة بعدَ الفجرِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، أو بعدَ العصرِ حتى تَغْرُبَ الشمسُ. الصلاة بعدَ الفجرِ: هل المرادُ: بعدَ طلوعِها، أو بعدَ صلاةِ الفجر؟

الجوابُ: بعدَ صلاةِ الفجرِ، كما ثبتَ ذلك في صحيحِ مسلم (١٠) . وكذلك أيضًا المرادُ بقولِه: بعدَ العصرِ . وكذلك أيضًا المدادُ بقولِه: بعدَ العصرِ . ويُسْتَفَادُ من هذا الحديثِ فوائدُ، منها:

أولًا: جمعُ المنهياتِ بعضِها إلى بعضٍ، وإن كانت مُتباينةً من حيثُ المعنى؛ لأن هذا الحديثَ فيه ثلاثةُ مواضيعَ؛ موضوعُ البيعِ، وموضوعُ البيعِ، وهي متفرقةٌ متباينةٌ، لكن لا بأسَ أن يَجْمَعَها الإنسانُ في حديثٍ واحدٍ.

ثانيًا: مخالفةُ الترتيبِ عندَ التفصيلِ، وهذا يُسَمَّى اللفَّ والنشرَ غيرَ المرتبِ

<sup>(</sup>۱) القُرْفُصاء -بضم القاف والفاء -: ضَرْب من القعود، يُمَدّ ويُقْصَر، فإذا قلتَ: قعَد فلانٌ القُرْفُصاء. فكأنك قلتَ: قعَد قعودًا مخصوصًا، وهو أن يجلس على أَلْيَتَيْهِ، ويُلْصِق فَخِذَيْه ببطنه، ويحتبي بيديه يضعها على ساقيه، كما يَحْتَبِي بالثوب، تكون يداه مكان الثوب. "مختار الصحاح"، و «لسان العرب» (ق رف ص).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٢٧)، (٢٨٨)، من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) أسلوب اللف والنشر هو أن تذكر متعددًا، ثم تذكر ما لكل واحد منها، وقد ذكر علماء البلاغة أن جعل الأول للأول، و جعل الثاني للأول. جعل الأول للثاني، وجعل الثاني للأول. ومن أمثلة ذلك عندهم: قول تعالى: ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ عَمَلَ لَكُمُ ٱلتَّلَوَالنَّهَ ارَلِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ ﴾ [المَسَنَّخُ: ٢٧].

فقوله سبحانه: ﴿لِتَسَكُنُو أُفِيهِ ﴾ هو أول الأمور المنشورة، وهو راجع إلى الليل الذي هو أول الأمور الملفوفة.

والبلاغيونَ يُسَمُّونَه المُشوَّشَ؛ لأنه أولًا نهى عن بيعتينِ، ثم ذكرهما في التفصيلِ آخرَ شيءٍ، ونَهَى عن صلاتينِ آخرَ شيءٍ، وبَدأً بهما أولًا.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: النهي عن الصلاةِ بعدَ صلاةِ الفجرِ، وعن الصلاةِ بعدَ العصرِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ في الأولِ، وحتى تَغْرُبَ في الثاني.

وقد سبَق لنا مَا يُسْتَثْنَى من ذلك، وأنَّ القولَ الراجحَ أنَّ كلَّ صلاةٍ ذاتِ سببٍ فجائزٌ أن تُصَلَّى في وقتِ النهي.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: النهي عن اشتهالِ الصَّمَّاءِ، وهل تَلَفْلُفُ الإنسانِ في المشلحِ يُعْتَبُرُ من اشتهالِ الصَّمَّاءِ؟

الجُوابُ: لا؛ لأن له أكمامًا، وليس مغلقًا من كلِّ وجهٍ.

ومن فوائد الحديثِ: البعدُ عن ما يَكُونُ سببًا في انكشافِ العبورةِ؛ لقولِه: وعن الاحتباءِ في ثوبِ واحدٍ، يُفْضِي بفرجِه إلى السهاءِ.

ومن فوائدِه: جوازُ الاحتباءِ إذا أمِن من كشفِ العورةِ؛ لقولِه: وعن الاحتباء في ثوب واحدٍ.

وأما إذا كان عليه ثوبانِ كسراويلَ وإزارٍ فلا بأسَ.

وهل يُكْرَهُ الاحتباءُ في يوم الجمعةِ لمُسْتَمِعِي الخطبةِ، أَوْ لا؟

الجوابُ: هذا تفصيلٌ، فإن كان الإنسانُ يَخْشَى أن يَكُونَ ذلك سببًا لجلبِ النومِ البه فإنه يُكْرَهُ، وإلا فلا يُكْرَهُ.

# \*\*\*\*

وقوله سبحانه: ﴿ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ عَهُ. هو ثاني الأمور المنشورة، وهو راجع لثاني الأمور الملفوفة، وهو النهار. انظر: «أوضح المسالك» لابن هشام يَخلَّنهُ (٢/ ٢٩٦) حاشية (١).

ثم قال البخاريُّ رَحْ لَسَّهُ:

رساب لا يَتَحَرَّي الصَّلاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ (۱). ماب لا يَتَحَرَّي الصَّلاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ (۱) عَنْ اَبْنِ عُمَرَ أَنَّ مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مَرَ أَنَّ مَلُولًا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا عِنْدَ عُنُهُ مِنْ الله عَلَيْ قَالَ: «لا يَتَحَرَّي أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا عِنْدَ عُنُهُ مِنَهُ الله عَنْدَ الله عَلَيْ قَالَ: «لا يَتَحَرَّي أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا عِنْدَ عُنْدَ الله عَنْدَ الله عَلَيْ عَنْدَ الله عَنْدَ اللهُ عَنْدَ الله عَلَيْدَ الله عَلْمُ الله عَنْدَ الله عَنْدُ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَلْمُ عَنْدَ الله عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَلَيْ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْ عَنْدَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَلَيْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْ عَنْدُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَنْدُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ عَلَادُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَالَا عَلَا عَلَا عُلَا عَلَالَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَةً عَلَا عَلَ

وربع من معد عَنْ صَالِح، عَنِ الْنَ شَهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: «لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ ... الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»(٢).

[الحديث ٥٨٦ - أطرافه في: ١١٨٨، ١١٩٧، ١٨٦٤، ١٩٩٢، ١٩٩٨].

٨٧ -حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ الله ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا (الله عَلَيْهِ) ، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

[الحديث ٥٨٧- طرفه في ٣٧٦٦].

٨٨٥ - حدثنا مُحُمَّدُ بْنُ سَلام، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهَي رَسُولُ الله ﷺ عَنْ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ، وَيَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر يَحْمَلَنْهُ في «الفتح» (٢/ ٦١): قوله: باب لا تتحرى. بضم المثناة الفوقانية، والـصلاة بـالرفع؛ لأنها في مقام الفاعل، أو بفتح المثناة التحتانية، والصلاة بالنصب، والفاعل محذوف؛ أي: المُصَلِّي. اهـ

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>رواه مسلم (۸۲۸) (۲۸۹).

 $<sup>^{(7)}</sup>$ رواه مسلم (۸۲۷) (۸۸۸).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ تَعَلِّقَهُ في «الفتح» (٢/ ٦٢): قوله: يصليهما؛ أي: الركعتين، وللحموي: «يـصليها»؛ أي: الصلاة.اهـ

في الحديث الذي قبلَ هذا فضيلةُ معاويةَ عِلَىٰ وأنه من أصحابِ رسولِ الله عَلَىٰ ولقد كان عِلْنَ من كُتَّابِ الله عَلَىٰ الرسولَ عَلَىٰ قد وَثِق به حتى جَعله من كُتَّابِ الوحي؛ يَعْنِي: أنَّ الرسولَ عَلَىٰ قد وَثِق به حتى جَعله من كُتَّابِ الوحي (۱) ، ولقد لقَّبه بعضُ علماءِ أهلِ السنةِ بخالِ المؤمنينَ ، فإخوانُهن أختَه كانت إحدى زوجاتِ النبيِّ عَلَيْهِ، وزوجاتُ الرسولِ هُنَّ أمَّهاتُ المؤمنينَ ، فإخوانُهن أخوالُ المؤمنينَ .

وهذا محلَّ خلافٍ بينَ العلماءِ: هل يُقَالُ لإِحوانِ أمهاتِ المؤمنينَ: إنهم أخوالُ المؤمنينَ؟ والظاهرُ لي: أنه لا يُقَالُ، بل يُقَالُ: هذا من خصائصِ أمهاتِ المؤمنينَ، وليسَتِ الأمومةُ هنا أمومةَ نَسَبِ حتى نَقُولَ: إن أخاهن خالٌ للمسلمينَ.

لكن يَكْفِي معاوية فضلًا أن النبي عَلَيْ جعَله من كُتَّابِ الوحي هِلْنَه، وسيرته معروفة، ولكنَّ الروافض شوَّهوا سُمْعَته، كها شوَّهوا سمعة أبي بكر وعمر وعثمان ولَّا الله وسائر الصحابة إلا نفرًا قليلًا من آل البيت؛ كعليِّ بنِ أبي طالب وذريته ونفرٍ قليل، وإلا فبقية الصحابة عندهم كفارٌ مُرْتَدُّونَ حتى إن بعضَهم يُصَرِّحُ بأن أبا بكرٍ وعمر ولا على النفاق، وأنها اغتصبا الخلافة، ولا حقَّ لها فيها.

وقالوا أيضًا: إن أبا بكر لما دعاه الرسول على إلى عَرِيشِه في بدر أن لم يَكُنْ هذا مَنْقَبةً لأبي بكر، ولكنه كان خوفًا من أبي بكر؛ لئلا يُخَذِّلَ الجيشَ، ويُفْسِدَ عليه الأمرَ - قاتلَهم الله - ولا تتَعَجَّبْ من كذبِهم، فأكذبُ عبادِ الله هم الرافضة، فهم لا يُبَالُون بوضْع الأحاديث، ويُصَحِّحون أحاديث، طرقُها كلُّها هَشَّةٌ، أو فيها مَن هو كَذَّابٌ أن .

<sup>(</sup>١) روى أحمد في مسنده (١/ ٢٩١) (٢٦٥١) عن ابن عباس را قال في رسول الله على الله على الله على الله على حاجة. «اذهب فادْعُ لى معاوية». وكان كاتبه، قال: فسعيت، فقلت: أجب نبى الله على خاجة.

<sup>(</sup>۲) انظر: «السير» (۲/ ۲۲۲)، و «العواصم من القواصم» (۱/ ۲۲۰)، و «البداية والنهاية» (٤/ ١٤٣)، (٢/ ٢٠٠)، و «البدء والتاريخ» (٥/ ١٥) (٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٧٥، ٤٨٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر تفاصيل مذهبهم الخبيث الباطل في: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص٣٦)، و «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص٧٧، ٧٨)، و «رسالة في الرد على الرافضة» (ص٦٥، ٦٧).

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٣٢- باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاةَ إِلا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ.

رواه عمرو وأبو سعيد وأبو هريرة (١)

٩٨٥ - حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي كِمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلا نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا.

قال ابنُ حجرِ رَحَمُلَشُهُ في «الفتح» (٢/ ٦٢):

وعند الاستواء، وترْجِعُ بالتحقيقِ إلى ثلاثةٍ: من بعدِ صلاةِ العصرِ النجاريُّ على أن أَسَرَ البخاريُّ الترجمةَ بذكرِ المذاهبِ على ذكرِ الحكمِ للبراءةِ من عهدةِ بَتُ القولِ في موضع كثُر فيه الترجمةَ بذكرِ المذاهبِ على ذكرِ الحكمِ للبراءةِ من عهدةِ بَتُ القولِ في موضع كثُر فيه الاختلاف، ومُحَصَّلُ ما ورَد من الأخبارِ في تعيينِ الأوقاتِ التي تُكْرَهُ فيها الصلاةُ أنها خسةٌ: عندَ طلوعِ الشمسِ، وعندَ غروبِها، وبعدَ صلاةِ الصبح، وبعدَ صلاةِ العصرِ، وعند الاستواء، وترْجِعُ بالتحقيقِ إلى ثلاثةٍ: من بعدِ صلاةِ العصرِ إلى أن تَرْتَفِعَ الشمسُ، فَيَدْخُلُ فيه الصلاةُ عندَ طلوعِ الشمسِ، وكذا من صلاةِ العصرِ إلى أن تَغْرُبَ الشمسُ، أيدُخُلُ فيه الصلاةُ عندَ طلوعِ الشمسِ، وكذا من صلاةِ العصرِ إلى أن تَغْرُبَ الشمسُ.اهـ

ولكن بقِي واحدةٌ، وهي عندَ الاستواءِ، فالأوقاتُ إذًا خمسةٌ بالبسطِ، وثلاثةٌ بالاختصارِ، هي: الأولُ: من بعدِ صلاةِ الصبحِ إلى أن تَرْتَفِعَ السُمسُ قِيدَ رُمْحٍ، وارتفاعُها قِيدَ رمح يَكُونُ بعدَ نحوِ ربع ساعةٍ.

<sup>(</sup>١) أما حديث عمر، فأسنده في مواضع في الصلاة من حديث ابن عباس رضي منها ما سلف قريبًا بـرقم (٥٨١).

وأما حديث ابن عمر فأسنده في الباب برقم (٥٨٩)، وأما حديث أبي سعيد، فأسنده في البصلاة «أيضًا» من طريق قُزعَة بن يحيى، عنه، وأما حديث أبي هريرة، فأسنده في الباب الذي قبلـه سواء، برقم (٥٨٨).

<sup>«</sup>تغليق التعليق» (٢/ ٢٦٢، ٢٦٣).

والثاني: عندَ الاستواءِ يَعْنِي: إذا اسْتَوَتِ الشمسُ فوقَ الرءوسِ، والاستواءُ بمعنى العُلُوِّ؛ يَعْنِي: إذا عَلَتْ على الرأسِ، وذلك عندَ قيامِها حتى تَزُولَ، ويُقَدَّرُ بنحوِ عشرِ دقائقَ، أو خمسِ دقائقَ قبلَ الزوالِ.

والثالث: من بعدِ صلاةِ العصرِ إلى أن تَغْرُبَ الشمسُ.

والخمسة بالبسط هي: من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن تُرْتَفِعَ قِيدَ رُمْح، وعندَ قيامِها حتى تَزُولَ، ومن صلاة العصر حتى تَضَيَّفَ للغروبِ فقيل: إلى أن يَبْدُو قرصُها بالغروب. وقيل: إلى أن يكونَ بينَها وبينَ الغروبِ مِقْدارُ رُمْح، قياسًا على أولِ النهارِ. وهذا هو ظاهرُ حديثِ عقبة ابنِ عامرٍ: ثلاثُ ساعاتٍ نهانا الرسولُ عَلَيْ أن نُصَلِّي فيهن، وأن نَقْبُرَ فيهن موتانا. وذكرَ منها: وحينَ تَضَيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تَغْرُبَ ")، ومن ذاك إلى أن تَغْرُبَ فهذه خمسةٌ.

ثم قال ابنُ حجرِ:

ولا يُعَكِّرُ على ذلك أن مَن لم يُصَلِّ الصبحَ مثلًا حتى بَزَغَتِ الشمسُ يُكْرَهُ له التَّنَقُّلُ حينَئذِ؛ لأن الكلامَ إنها هو جارٍ على الغالبِ المعتادِ، وأما هذه الصورةُ النادرةُ فليست مقصودة، وفي الجملةِ عدُّها أربعةً أجودُ، وبقِي خامسٌ، وهو الصلاةُ وقتَ استواءِ الشمسِ، وكأنه لم يَصِحَّ عندَ المؤلفِ على شرطِه فترْجَم على نفيِه، وفيه أربعةُ أحاديثَ: حديثُ عقبة بنِ عامرٍ، وهو عند مسلم، ولفظُه: وحينَ يَقُومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تَرْتَفِعَ.

وحديثُ عمرِ و بنِ عَبَسة، وهو عند مسلم أيضًا، ولفظُه: حتى يَسْتَقِلَّ الظلُّ الظلُّ الطلُّ المرمح، فإذا أقبلَ الفَيْءُ فصَلِّ. وفي لفظٍ لأبي داودَ: حتى يَعْدِلَ الرمحُ ظلَّه.

وَحديثُ أبي هريرةَ، وهو عندَ ابنِ ماجَه والبَيْهَقِيِّ، ولفظُه: حتى تَسْتَوِيَ الـشمسُ على رأسِك كالرمح، فإذا زالَتْ فصَلِّ.

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم **(۸۳۱) (۲۹۳)**.

وحديثُ الصُّنَابِحيِّ، وهو في «الموطأ»، ولفظُه: ثم إذا اسْتَوَتْ قارَنَها، فإذا زَالَت فارَقَها، وفي آخرِه: ونهى رسولُ اللهِ ﷺ عن الصلاةِ في تلك الساعاتِ. وهو حديثٌ مُرْسَلٌ مع قوةٍ رجالِه.

وفي الباب أحاديثُ أُخَرُ ضعيفةٌ.

وبقضيةِ هذه الزيادةِ قال عمرُ بنُ الخطابِ: فنَهى عن الصلاةِ نصفَ النهارِ. وعن ابنِ مسعودٍ قال: كنا نُنْهَى عن ذلك.

وعن أبي سعيدِ المَقْبُرِيِّ قال: أَدْرَكْتُ الناسَ، وهم يَتَّقُونَ ذلك.

وهو مذهبُ الأئمةِ الثلاثةِ والجمهورِ، وخالفَ مالكٌ فقال: ما أَدْرَكْتُ أهلَ الفضل إلا وهم يَجْتَهِدُونَ ويُصَلُّونَ نصفَ النهارِ.

وقال ابنُ عبدِ البرِّ: وقد روَى مالكٌ حديثَ الصُّنَابِحيِّ، فإما أنه لم يَصِحَّ عندَه، وإما أنه رَدَّه بالعمل الذي ذكرَه. انتهى.

وقد اسْتَثْنَى السَّافعيُّ ومَن وافَقَه من ذلك يومَ الجمعةِ، وحُجَّ تُهم أنه ﷺ ندَبَ الناسَ إلى التبكيرِ يومَ الجمعةِ، ورغَّب في الصلاةِ إلى خروجِ الإمامِ، كها سيأتي في بابِه، وجعل الغاية خروجَ الإمامِ، وهو لا يَخْرُجُ إلا بعدَ الزوالِ، فدلَّ على عدمِ الكراهةِ.

وجاء في حديث، عن أبي قَتادةَ مرفوعًا أنه ﷺ كَرِه الصلاةَ نصفَ النهارِ إلى يـوم الجمعةِ. في إسنادِه انقطاعٌ.

وقد ذكرَ له البيهقيُّ شواهدَ ضعيفةً إذا ضُمَّتْ قَوِي الخبرُ. واللهُ أعلمُ.

فائِدةٌ:فرَّق بعضُهم بينَ حكمةِ النهي عن الصلاةِ بعدَ صلاةِ الصبحِ والعصرِ، وعن الصلاةِ عندَ طلوعِ الشمسِ، وعند غروبِها، فقال: يُكْرَهُ في الحالتَين الأُولَيَيْنِ، ويَحْرُمُ في الحالتَينُ الأُخْرَيَيْنِ.

وممَّن قال بذلك محمدُ بنُ سِيرينَ ومحمدُ بنُ جَرِيرِ الطَّبَريُّ، واحْتَجَّ بها ثبَتَ عنه عَلَيْ العصرِ، فدلَّ على أنه لا يَحْرُمُ، وكأنه يَحْمِلُ فعلَه على بيانِ الجوازِ، وسيأتي مافيه في البابِ الذي بعدَه.

ورُوِي عن ابنِ عمرَ تحريمُ الصلاةِ بعدَ الصبحِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، وإباحتُها بعدَ العصرِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، وإباحتُها بعدَ العصرِ حتى تَصْفَرَ. وبه قال ابنُ حزمٍ واحْتَجَّ بحديثِ عليٍّ أنه ﷺ نَهَى عن الصلاةِ بعدَ العصرِ إلا والشمسُ مرتفعةٌ. رواه أبو داودَ بإسنادٍ صحيح قويٍّ.

والمشهورُ إطلاقُ الكراهةِ في الجميعِ، فقيل: هي كرَّاهـةُ تحـريمٍ، وقيـل: كراهـةُ تَنْزيهٍ. واللهُ أعلمُ.

﴿ قُولُه: «ورواه عمرُ...إلخ » يُرِيدُ أنَّ أحاديثَ هؤلاء الأربعةِ، وهي التي تَقَدَّم إيرادُها في البابَيْنِ السابقَيْنِ ليس فيها تعرُّضٌ للاستواءِ، لكن لمَن قال به أن يقولَ : إنه زيادةٌ من حافظٍ ثقةٍ، فيَجِبُ قبولُها.

لا شكَّ أن النهي من صلاةِ الفجرِ ومن صلاةِ العصر؛ لأنَّ الأحاديثَ في ذلك واضحةٌ، لكن كلها قَرُب من طلوعِ الشمسِ، أو من غروبِها صار أشدَّ؛ لأن من حِكَمِ الله أن لا يَتَشَبَّهُ المسلمُ بالكفارِ الذين يَسْجُدون عندَ طلوعِ الشمسِ، وعند غروبِها (()).

وأما التفريقُ بحيث نقولُ: إنَّ ما كان حولَ طلوع الشمسِ فكراهتُه كراهةُ تحريم، وما قبلَ ذلك فهو مكروهٌ كراهةَ تنزيهِ فهذا يَحْتاجُ إلى دليلٍ، لكنَّ تَفاضُلَ المحرماتِ، بحيث يكونُ بعضُها أشدَّ من بعضٍ هذا أمرٌ معلومٌ.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَحَلِّقه: إذا أحرم رجل بالصلاة قبل وقت الكراهة، ثم أطال في صلاته حتى دخل في وقت الكراهة فها الحكم؟

فأجاب يَحَلَلْله: حكمُه أن يُتِمَّ سريعًا، ولا يكون داخلًا في النهي الـوارد في الحـديث؛ لأنــه دخــل في صلاته في وقت مأذون فيه.

وسئل أيضًا يَخَلَثُهُ: كيف يجاب عن حديث علي ﴿ الذي رواه أبو داود، وصححه ابن حجر، أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمسُ مرتفعة؟

فأجاب تَعَلَّلَهُ: يجاب عنه بأنه يخالف الأحاديث التي هي أقوى منه، وأصح من أنه ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر مطلقًا.

وسئل أيضًا كَثِمَلَتْهُ: هل يبدأ النهي بمجرد الانتهاء من صلاة العصر؟

فأجاب نَحْلَلتْهُ: نعم، يبدأ النهي بعد الفراغ من صلاة العصر، ولو جُمِعَت إلى الظهر جمع تقديم.

تُم قال البخاريُّ رَحَمْ لَشُّهُ:

٣٣- باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا.

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: صَلَّى اَلنَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ َ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: «شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ» (١١).

هذا الحديثُ صريحٌ في أنه يَجُوزُ أن تُقْضَى فوائتُ الرواتِ في وقتِ النهيِ، ولكن هلَ يَدْخُلُ في ذلك كلُّ راتبةٍ، أو الراتبةُ التي تكونُ بعدَ الفريضةِ؟

ظاهرُ الحديثِ: أن الذي يَدْخُلُ إنها هو الراتبةُ التي تكونُ بعدَ الفريضةِ؛ لأنَّ النبيّ عَلَيْ إنها قَضَى الركعتين اللتين بعدَ الصلاةِ حيث جاءَه وفدٌ من عبدِ القيسِ، فاشْتَغَل بهم، وكان النبي عَلَيْ من حُسْنِ خُلُقِه أنه حَسنُ الاستقبالِ، يَسْتَقْبِلُ الناسَ، ويَرَى أن هذا أفضلُ من الاشتغالِ بطاعةٍ يُمْكِنُ قضاؤُها.

وفي هذا: الترتيبُ بينَ الأعمالِ الصالحةِ، وأنه يُفرَّقُ بينَ ما يُخْشَى فواتُه، وما لا يُخْشَى. وفيه أيضًا وفيه أيضًا : مراعاة أنْفُسِ الناسِ وأحاسِيسِهم؛ إذ من الممكنِ أن يقولَ الرسولُ عَلَيْ لهؤلاءِ القوم: دَعُونِي أصل ركعتين مثلًا. لكنه يَعْلَمُ أن هذا قد يُوقِعُ في نفوسِهم شيئًا، وهو عَلَيْ يُحِبُ إدخالَ السرورِ على المسلمين.

فهذا هو ظاهرُ الحديثِ، ولكن هل يَقْضِي الراتبةَ التي قبلَ الظهرِ بعدَ العصرِ لـ و نَسِي؟

يَحْتَمِلُ أَن يقال بالقياسِ، ويَحْتَمِلُ أَن يقالَ: لا قياسَ؛ لأَن هناك فرقًا بينَ التطوَّعِ الذي قبلُ، والذي بعدُ، ولهذا خَصَّ الفقهاءُ رَجْمَهُ اللهُ جوازَ قضاءِ الراتبةِ بعدَ العصرِ بها إذا كانت الراتبة البعدية (١).

<sup>(</sup>١) علقه البخاري تَحَلَّلُهُ هنا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (٣/ ٦٣)، وقد أسنده تَحَلَّلُهُ في «السهو» بـرقم (١٢٣٣).

<sup>«</sup>تغليق التعليق» (٢/٣٢٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: «المغنى» (۲/ ۵۳۳).

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

• ٥٩ - حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ الله، وَمَا لَقِيَ الله تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاةِ، وَكَانَ يُصَلِّيهِ مَا تَركَهُمَا حَتَّى لَقِي الله، وَمَا لَقِيَ الله تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاةِ، وَكَانَ يُصَلِّيهِ وَكَانَ النَّبِيُّ الصَّلاةِ، وَكَانَ يُصَلِّيهِ عَاقِدًا -تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ - بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ الصَّلاةِ، وَكَانَ يُحِبُ مَا يُخَفِّفُ يُصَلِّيهِمَا، وَلا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ نَحَافَةَ أَنْ يُثَقِّلُ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ.

[الحديث ٥٩٠-أطرافه في: ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ١٦٣١].

هاتان الركعتان اللتان بَقِي النبيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّيها، هما الركعتان بعدَ الظهرِ اللتان شُغِل عنها بعبدِ القيسِ، لكنه من عادتِه أنه إذا عَمِل عملًا أثْبَتَه، فصار يُصَلِّي هاتين الركعتين حتى لَقِي اللهِ عَلَيْ.

ثم قال البخاريُّ رَحَمْلَسُّهُ:

١ ٥٩ - حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَتْ عَائِشَهُ ابْنَ (١) أُخْتِي: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ عَلِيُّ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ (١).

997 حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ يَكُنُ يَدُعُهُمَا سِرّا وَلا عَلانِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاةِ الصَّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ (١).

وقد سُئل الشيخ الشارح كَمَلَتْهُ: ما تقولون فيها يروى عن أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ: هل نقضي هذه الراتبة بعد العصر؟ فقال: لا؟

فأجاب تَحَلَّتُهُ: ذكر بعض أهل العلم أن من خصائص الرسول عَلَيْ أن يقضي الراتبة في وقت النهي، واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرت، ولكن هذا الحديث فيه كلام.

<sup>(</sup>١) بالنصب على النداء، وحرف النداء محذوف، وأثبته الإسماعيلي في روايته. «الفتح» (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۵۳۸) (۲۹۹).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۵۳۸) (۳۰۰).

٩٣ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الْعَصْرِ الأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إلا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (١).

قال الحافظ رَحَالِشُهُ في «الفتح» (٢/ ٦٤، ٦٥):

قولُه: «بابُ ما يُصَلَّى بعَدَ العصرِ من الفوائتِ ونحوِها».

قال الزَّيْنُ بنُ المُنيِّرِ: ظاهرُ الترجمةِ إخراجُ النافلةِ المَحْضةِ التي لا سببَ لها، وقال أيضًا: إنَّ السرَّ في قولِه: ونحوِها ليَدْخُلَ فيه رواتبُ النوافل وغيرُها.

﴿ قُولُه: "وقال كُرَيْبٌ ". يعني: مولى ابنِ عباس، عن أمِّ سلمةَ إلى آخرِه، وهو طرفٌ من حديثٍ أوْرَدَه المؤلفُ مُطَوَّلًا في بابِ إذا كُلِّم وهو يُصَلِّي فأشار بيدِه. قُبَيْلَ كتابِ الجنائزِ، وقال في آخرِه: "أتاني ناسٌ من عبدِ القيسِ، فشغَلُوني عن الركعتين اللتين بعدَ الظهرِ، فهما هاتان.

﴿ قُولُه فِي حديثِ عائشةَ: «والذي ذَهَب به ما تَرَكَهما حتى لَقِي اللَّهَ».

۞ وقولُها في الروايةِ الأخرى: ما تَرَكَ السجدتين بعدَ العصرِ عندي قطُّ.

وفي الروايةِ الأخرى: لم يَكُنْ يَدَعُهما سرًّا، ولا عَلانيةً.

وفي الرواية الأخيرة: ما كان يَأْتِيني في يوم بعدَ العصرِ إلا صلَّى ركعتين. تمسَّك بهذه الرواياتِ مَن أجاز التنفُّل بعدَ العصرِ مُطْلَقًا ما لم يَقْصِرِ الصلاةَ عندَ غروبِ الشمسِ وقد تقَدَّم نقلُ المذاهبِ في ذلك.

وأُجاب عنه مَن أطْلَق الكراهةَ بأنَّ فِعلَه هذا يَدُلُّ على جوازِ استدراكِ ما فات من الرواتب من غير كراهةٍ.

وأمًا مواظبته على ذلك فهو من خصائصِه، والدليلُ عليه روايَـةُ ذَكْـوانَ مـولى عائشةَ، أنها حدَّثَتُه أنه على كان يُصَلِّي بعدَ العصرِ، ويَنْهَى عنها، ويُواصِـلُ ويَنْهَـى عـن الوِصالِ. رواه أبو داودَ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۳۵) (۳۰۱).

وروايةُ أبي سلمةَ، عن عائشةَ في نحوِ هذه القصةِ، وفي آخرِه: وكان إذا صلَّى صلاةً أثْبَتَها.رواه مسلمٌ.

قال البيهقيُّ الذي اخْتَصَّ به ﷺ المداومةُ على ذلك لا أصلُ القضاءِ، وأما ما رُوِي عن ذَكُوانَ عن أمِّ سلمةَ في هذه القصةِ أنها قالت: فقلتُ: يا رسولَ الله، أَنَفْ ضِيهمِا إذا فاتَتَا؟ فقال: «لا» فهي روايةٌ ضعيفةٌ، لا تَقومُ بها حجةٌ.اهـ

قال الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازِ يَعَلَّتُهُ في الحاشيةِ: ليس الأمرُ كما قال البيهقيُّ بل حديثُ أمِّ سلمةَ المذكورُ حديثٌ حسنٌ، أخرَجَه أحمدُ في المسندِ بإسنادِ جيِّدٍ، وهو حجةٌ على أنَّ قضاءَ سنةِ الظهرِ بعدَ العصرِ من خصائصِه عَلَيَّ لا كما قال الطحاويُّ، واللهُ أعلمُ.اهـ

ثم قال ابنُ حجرِ رَحَمْلَسُّهُ:

قلتُ: أَخْرَجَها الطحاويُّ، واحْتَجَّ بها على أنَّ ذلك كان من خصائصِه ﷺ، وفيه ما ليه.اهـ

وعلى كلِّ حالٍ: فقد يقولُ قائلٌ: إنَّ قول الرسولِ ﷺ: "مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها" أَي يُشْمَلُ الفريضة والنافلة، وأنه متى نَسِي راتبة من الرواتب، وذكرَها في وقتِ النهي صلَّاها، ويكونُ الذي من خصائصِ الرسولِ ﷺ هو المداومة على ذلك.

ومن المعلوم: أنَّ حديثَ أمِّ سلمةَ: أفَنَقْضِيهِما إذا فاتتا؟ قال: «لا». معلومٌ أنه ليسَ على إطلاقِه؛ لأنَّ ركْعَتَي الظهرِ إذا فاتتا قضاهما.

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

ثم قال ابنُ حجرِ رَحَالِللهُ:

فائدة : روَى الترمذيُّ، من طريقِ جَريرٍ، عن عطاءِ بنِ السائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنه قال: إنها صلَّى النبيُّ ﷺ الركعتين بعدَ العصر؛ لأنه أتاه مالٌ، فشَغَله عن ركعتين بعدَ الظهرِ، فصلًاهما بعدَ العصرِ، ثم لم يَعُدْ.

قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ.

قلتُ: وهو من رواية جَريرٍ، عن عطاءٍ، وقد سمِعَ منه بعدَ اختلاطِه، وإن صَحَّ فهو شاهدٌ لحديثِ أمِّ سلمةَ، لكنَّ ظاهرَ قولِه: ثم لم يَعُدْ. معارضٌ لحديثِ عائشةَ المذكورِ في هذا البابِ، فيُحْمَلُ النفيُ على علمِ الراوي؛ فإنه لم يَطَّلِعْ على ذلك، والمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ على النافي.

وكذا ما رواه النسائي، من طريقِ أبي سلمة، عن أمِّ سلمة، أنَّ رسولَ الله ﷺ صلَّى في بيتِها بعدَ العصرِ ركعتين مرةً واحدةً. الحديثَ.

وفي رواية له عنها: لم أَرَهُ يُصَلِّيهِما قبلُ ولا بعدُ. فيُجْمَعُ بينَ الحديثين بأنه ﷺ لم يَكُنْ يُصَلِّيهما إلا في بيتِه، فلذلك لم يَرَهُ ابنُ عباسٍ، ولا أمُّ سلمةَ.

ويُشيرُ إلى ذلك قولُ عائشةَ في الروايةِ الأولى: وكان لا يُصَلِّيهِما في المسجدِ مخافةً أن تَثْقُلَ على أمتِه.

﴿ وَفِي رَوَايَةِ البَيهَ قَيِّ مِن طَرِيقِ اللّهِ وَفِي رَوَايَةِ البَيهَ قِيّ ، مَن طَرِيقِ السّاعيلِ ، مَن طريقِ السّاعيليِ ، مَن طريقِ أبي زُرْعة ، كلاهما عن أبي نُعَيْم شيخِ البخاريِّ فيه أنه دَخَلَ عليها، فسألَها عن ركعتين بعدَ العصرِ ، فقالت: والذي ذَهبَ بنفسِه؛ تعني: رسولَ الله ﷺ .

وزاد فيه أيضًا: فقال لها أيمنُ: إن عمرَ كان يَنْهَى عنهما، ويَضْرِبُ عليهما. فقالت: صدَقْتَ، ولكن كان النبيُّ ﷺ يُصَلِّيهما فذكرَه.

والخبرُ بذلك عن عمرَ أيضًا ثابتٌ في روايةِ كُريْبٍ، عن أمِّ سلمةَ التي ذكرْناها في بابِ: إذا كُلِّم وهو يُصَلِّي. ففي أولِ الخبرِ عن كُرَيْبٍ أنَّ ابنَ عباسٍ والمِسْورَ بنَ

مَخْرَمةَ وعبدَ الرحنِ بنَ أَزْهَرَ أَرْسَلوه إلى عائشة، فقالوا: اقْرَأْ عليها السلامَ منا جميعًا، وسَلْها عن الركعتين بعدَ صلاةِ العصرِ، وقُلْ لها: إنَّا أُخْبِرْنا أنك تُصَلِّينَهُما، وقد بَلَغَنا أن النبيّ نَهَى عنهما. وقال ابنُ عباسٍ: وقد كنتُ أَضْرِبُ الناسَ مع عمرَ عليهما. الحديثَ.

تنبيهٌ: روَى عبدُ الرزاقِ، من حديثِ زيدِ بنِ خالدٍ سببَ ضربِ عمرَ للناسِ على ذلك، فقال: عن زيدِ بنِ خالدٍ، أن عمرَ رآه -وهو خليفةٌ - ركَعَ بعدَ العصرِ، فضرَبَه..

فذكر الحديث، وفيه: فقال عمرُ: يا زيدُ، لولا أني أَخْشَى أن يَتَّخِذَهما الناسُ سُلَّمًا إلى الصلاةِ حتى الليل لم أَضْرِبْ فيهما.

فلعل عمرَ كان يَرَى أن النهي عن الصلاةِ بعدَ العصرِ إنها هو خشيةُ إيقاعِ الصلاةِ عندَ غروبِ الشمسِ، وهذا يوافقُ قولَ ابنِ عمرَ الهاضي، وما نقَلْناه عن ابنِ المنذرِ وغيرِه.

وَقد رَوى يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، عن الليثِ، عن أبي الأسودِ، عن عروة، عن تَمِيمٍ الدَّارِيِّ نحوَ روايةِ زيدِ بنِ خالدٍ وجوابَ عمرَ له، وفيه: ولكني أَخَافُ أن يَأْتِي بعدكم قومٌ يُصَلُّون ما بينَ العصرِ إلى المغربِ حتى يَمُرُّوا بالساعةِ التي نَهَى رسولُ الله ﷺ أن يُصَلَّى فيها. وهذا أيضًا يَدُلُّ لها قُلْناه. واللهُ أعلمُ.

## \*\*\*\*

ثم قال البخاريُّ تَحْمَّلْشُا الْأَلَا:

٣٤- باب التَّبْكِير بِالصَّلاةِ فِي يَوْم غَيْم.

٩٤٥ - حدثنا مُعَاذُ بَنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى -هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ - عَنْ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قَلْلَ: كُنَّا مَعَ بُرِيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكُّرُوا عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَدَّثُهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرِيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكُّرُوا بِالصَّلاةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهٍ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ».

وَ قُولُه: «بابُ التبكيرِ بالصلاةِ في يومِ غَيْمٍ». لم يُفْصِحْ ما هي الصلاةُ؟ لكنَّ المرادَ بذلك صلاةُ العصرِ حيث ساق الحديثَ.

وإنها أمِر بالتبكيرِ في صلاةِ العصرِ؛ لئلا يُؤخّرَ الإنسانُ حتى تَصْفَرّ الشمس، فيفوتَ الوقتُ الاختياريُّ.

﴿ وَقُولُهُ: «مَن تَرَكَ صلاةَ العصرِ حَبِطِ عملُه».

اخْتَلَف العلماءُ في المرادِ بالحبوطِ، فقيل: إنه مَن تركَها حتى صلَّاها بعدَ الوقتِ حَبط عملُه، فلا صلاة له.

وقيل المرادُ بذلك: حَبِط عملُه ذلك اليومَ فقط، واحْتَجَّ به مَن قال: إن المرادَ بقولِه: «حَبِط عملُه»؛ أي: كفرَ؛ لأنه لا يُحْبِطُ الأعمالَ إلا الكفرُ، وهذا دليلٌ على أنَّ مَن ترَكَ صلاةً واحدةً كفَرَ.

وقال بعضُهم: «حَبط عملُه»؛ أي: كاد وقرُبَ أن يَحْبَطَ.

قال ابنُ حجرٍ رَحَلَشُهُ في «الفتح» (٢/ ٣١، ٣٢):

﴿ قُولُه: «بابُ مَن ترَكَ العصرَ»؛ أي: ما يكونُ حكمُه؟

قال: ابنُ رشيدٍ: أجاد البخاريُّ حيث اقْتَصَر على صدرِ الحديثِ، فأبْقَى فيه محلًّا للتأويل.

وقَال غيرُه: كان يَنْبَغِي أن يَذْكُرَ حديثَ البابِ في البابِ الذي قبلَه.

أقوله: «فقد حَبِط». سقط: «فقد» من رواية المُسْتَمْلِي.

وفي رواية مَعْمَرٍ: «حْبَطَ اللهُ عملَه». وقد اسْتَدَلَّ بهذا الحديثِ مَن يقولُ بتكفيرِ أهلِ المعاصي من الخوارجِ وغيرِهم، وقالوا: هو نظيرُ قولِه تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. ﴾ السَّلاَةِ:٥].

وقال ابنُ عبدِ البرِّ: مفهومُ الآيةِ أنَّ مَن لم يَكْفُرْ بالإيمانِ لم يَحْبَطْ عملُه. فيتَعارضُ مفهومُها ومنطوقُ الحديثِ، فيتَعَيَّنُ تأويلُ الحديثِ؛ لأن الجمعَ إذا أمْكَن كان أَوْلَى من الترجيح.

وتمسَّك بظاهرِ الحديثِ أيضًا الحنابلةُ، ومَن قال بقولِهم مِن أنَّ تاركَ الصلاةِ يَكْفُرُ، وجوابُه ما تقَدَّم. وأيضًا: فلو كان على ما ذهَبُوا إليه لما اخْتَصَّتِ العصرُ بذلك.

وأما الجُمْهُورُ فتأوَّلُوا الحديثَ، فافْتَرَقوا في تأويلِه فِرَقًا، فمنهم مَن أُوَّل سببَ التركِ، ومنهم مَن أوَّل العملَ فقيل: المرادُ مَن تركَها جاحدًا لوجوبِها، أو مُعْتَرِفًا، لكن مُسْتَخِفًّا مُسْتَهْزِتًا بمَن أقامها.

وتُعُقِّب بأن الذي فهِمَه الصحابيُّ إنها هو التفريطُ، ولهذا أَمَر بالمبادرةِ إليها، وفَهْمُه أَوْلَى من فَهْمِ غيرِه كما تقَدَّم.

وقيل: المرادُ مَنْ تركها مُتكاسِلًا، لكن خرَجَ الوعيدُ مَخْرَجَ الزَّجْرِ السديدِ، وظاهرُه غيرُ مرادٍ؛ كقولِه: «لا يَزْنِي الزاني، وهو مؤمن».

وقيل: هو من مجاز التشبيه؛ كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله.

وقيل: معناه: كاد؛ أي: كاد أن يَحْبَطَ.

وقيل: المرادُ بالحبطِ نُقْصانُ العملِ في ذلك الوقتِ الذي تُرْفَعُ فيه الأعمالُ إلى الله، فكأنَّ المرادَ بالعملِ الصلاةُ خاصةً؛ أي: لا يَحْصُلُ على أجرِ مَن صلَّى العصر، ولا يَرْتَفِعُ له عملُها حينَا في.

وقيل: المرادُ بالحبطِ الإبطالُ؛ أي: يَبْطُلُ انتفاعُه بعملِه في وقتٍ ما، ثم يَنْتَفِعُ به، كَمَن رجَحَت سيئاتُه على حسناتِه، فإنه موقوفٌ في المشيئةِ، فإن غُفِر له فمجردُ الوقوفِ إبطالٌ لنفع الحسنةِ إذ ذاك، وإن عُذّب، ثم غُفِر له فكذلك.

قال معنى ذلكَ القاضي أبو بكرِ بنُ العربيِّ، وقد تقَدَّمَ مبسوطًا في كتابِ الإيهانِ في بابِ خوفِ المؤمنِ مِن أن يَحْبَطَ عملُه.

ومُحَصِّلُ ما قال أنَّ المرادَ بالحبطِ في الآيةِ غيرُ المرادِ بالحبطِ في الحديثِ.

وقال في شرحِ الترمذيِّ: الحبطُ على قسمين: حبطُ إسقاطٍ، وهـو إحبـاطُ الكفـرِ للإيمانِ وجميع الحسناتِ.

وحَبطُ مُوازِنةٍ، وهو إحباطُ المعاصي للانتفاعِ بالحسناتِ عندَ رُجْحانِها عليها إلى أَ أن تَحْصُلَ النجاةُ، فيَرْجِعُ إليه جزاءُ حسناتِه.



وقيل: المرادُ بالعملِ في الحديثِ عملُ الدنيا الذي يُسَبِّبُ الاشتغالُ به تركَ الصلاةِ؛ بمعنى: أنه لا يُنتَفَعُ به، ولا يُتَمَتَّعُ.

وأقربُ هذه التأويلاتِ قولُ مَـن قـال: إن ذلـك خـرَجَ مخـرجَ الزجـرِ الـشديدِ، وظاهرُه غيرُ مرادٍ. واللهُ أعلمُ.

وعلى كلِّ حال: فلا شكَّ أن الحديثَ مُشْكِلٌ إذا بُنِي على القواعدِ العامةِ، وأنَّ حبوطَ العملِ لا يكونُ إلا بالردةِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيهَا وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالنَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللِهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللِهُ اللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللّهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللللْمُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ

وأقربُ شيءٍ عندي -واللهُ أعلمُ- أن المرادَ بالعملِ الصلاةُ التي عمِلَها، وأنه إذا أخَّرها حتى خرَجَ الوقتُ فإنه لا يَنْفَعُه، ويَبْطُلُ عملُه، ولَهذا قال: بَكِّروا بالصلاةِ؛ فإنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «مَن ترَكَ صلاةَ العصرِ حَبِط عملُه» (١).

قال الإمامُ ابنُ القيمِ -رحمة الله عليه- في كتابِ الصلاةِ (١٠٨ - ١١٣).

فصلُ حبوطِ أعمالِ تاركِ الصلاةِ.

وأما المسألةُ الرابعةُ، وهي قولُه: هل تَحْبَطُ الأعمالُ بتركِ الصلاةِ، أم لا؟

فقد عُرف جوابُها مما تقدَّم، وإنَّا نُفْرِدُ هذه المسألة بالكلامِ عليها بخصوصِيتها، فنَقُولُ: أما تركُها بالكليةِ فإنه لا يُقْبَلُ معَه عملٌ، كما لا يُقْبَلُ مع الشركِ عملٌ؛ فإن الصلاة عمودُ

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح يَحَلَلهُ: عند شرح هذا الحديث فيها سبق رجَّحْتُم أن الحبوط هو حبوط الموازنة، فهل هناك فرق بين هذا، وبين ما رجَّحْتموه هنا؟

فأجاب يَخَلَثْهُ: لا شك أن حبوط الموازنة جيد، لكن ظاهر الحديث هنا أن الذي يحبط هو نفس العمل الذي عمله، الذي هو الصلاة.

وسئل تَحْمَلُهُمْ آلِكَا: ما معنى حبوط الموازنة؟

فأجاب كَثَلَتْهُ: معناه أننا إذا وازنًا حسناته التي حصلها في ذلك اليوم بترك صلاة العصر فترك صلاة العصر المرادة العصر أكثر إثمًا، فيكون كأنه قد حبطت هذه الحسنات لمَّا أحاطت بها هذه الخطيئة.

الإسلام، كما صحَّ عن النبيِّ عَلَيْهُ، وسائر الشرائع كالأطنابِ والأوتادِ ونحوها، وإذا لم يَكُنْ للفُسْطاطِ عمومٌ لم ينتَفَعْ بشيء من أجزائِه، فقبولُ سائرِ الأعمالِ موقوفٌ على قبولِ الصلاةِ، فإذا رُدَّت عليه سائرُ الأعمالِ، وقد تقدَّم الدليلُ على ذلك.

وأما تركُها أحيانًا، فقد روَى البخاريُّ في صحيحِه، من حديثِ بُرَيْـدَةَ قـال: قـال رسولُ الله ﷺ: «بَكِّروا بصلاةِ العصرِ؛ فإنَّ مَن ترَكَ صلاةَ العصرِ فقد حَبِط عملُه».

وقد تكلَّم قومٌ في معنى هذا الحديثِ فأتَوْا بها لا حاصلَ له، قال المُهَلَّبُ: معناه من تركها مُضيِّعًا لها مُتَهاوِنًا بفضلِ وقتِها مع قدرتِه على أدائِها حبط عملُه في الصلاةِ خاصةً؛ أي: لا يَحْصُلُ له أجرُ المُصلِّي في وقتِها، ولا يَكُونُ له عملٌ تَرْ فَعُه الملائكةُ.

وحاصلُ هذا القولِ: أن مَن تركها فاته أجرُها، ولفظُ الحديثِ ومعناه يَأْبَى ذلك، ولا يُفِيدُ حبوطَ عملٍ قد ثبَت وفُعِل، وهذا حقيقةُ الحبوطِ في اللغةِ والشرع، ولا يُقَالُ لمن فَاتَه ثوابُ عملٍ من الأعمالِ: إنه قد حَبِط عملُه. وإنها يُقَالُ: فاتَه أجرُ ذلك العملِ.

وقالت طائفةٌ: يَحْبَطُ عملُ ذلك اليوم، لا جميعُ عملِه، فكأنهم استَصْعَبوا حبوطَ الأعمالِ الماضيةِ كلِّها بتركِ صلاةٍ واحدةٍ، وتركُها عندَهم ليس بردَّةٍ تُحْبِطُ الأعمالَ، فهذا الذي استَشْكَله هؤلاءِ هو واردٌ عليهم بعينِه في حبوطِ عملِ ذلك اليومِ.

والذِّي يَظْهَرُ فِي الحديثِ -واللهُ أعلمُ بمرادِ رسولِه- أن التَركَ نوعانِ: تركٌ كليٌّ لا يُصَلِّيها أبدًا فهذا يُحْبِطُ العملَ جميعَه.

وتركٌ معينٌ في يوم معينٍ فهذا يُحْبِطُ عملَ ذلك اليوم، فالحبوطُ العامُّ في مقابلةِ التركِ التامِّ، والحبوطُ المعينُ في مقابلةِ التركِ المعينِ.

فإن قيل: كيف تَحْبَطُ الأعمالُ بغيرِ الردةِ؟

 وقالت عائشةُ لأمِّ زيدِ بنِ أَرْقَمَ: أَخْبِرِي زيدًا بأنه قد أَبطَل جهادَه مع رسولِ الله ﷺ إلا أن يَتُوبَ. لها باع بالعِينةِ وقد نصَّ الإمامُ أحمدُ على هذا فقال: يَنْبَغِي للعبدِ في هذا الزمانِ أن يَسْتَدِينَ ويَتَزَوَّجَ ؛ لئلا يَنْظُرَ إلى ما لا يَحِلُّ فيَحْبَطَ عملُه ()).

آياتُ الموازنة في القرآنِ تَدُلُّ على هذا، فكما أن السيئةَ تذْهَبُ بحسنةٍ أكبرَ منها، فالحسنةُ يُحْبَطُ أجرُها السيئةَ أكبرَ منها.

[خلاصةُ هذا الجوابِ: أنَّ الموازنةَ معناها أن سيئةَ تركِ صلاةِ العصرِ تُقَابِلُ الحسناتِ الماضيةَ، فتُحْبِطُها](١).

فإن قيل: فأيُّ فائدةٍ في تخصيصِ صلاةِ العصرِ بكونِها مُحْبِطةً دونَ غيرِها من الصلوات؟

قيل: الحديثُ لم يَنْفِ الحبوطَ بغيرِ العصرِ إلا بمفهومِ لقبٍ، وهو مفهومٌ ضعيفٌ جدًّا، وتخصيصُ العصرِ بالذكرِ لشرفِها من بينِ الصلواتِ، ولهذا كانت هي الصلاة الوسطى بنص رسولِ الله عَلَيْ الصحيحِ الصريح، ولهذا خصها بالذكرِ في الحديثِ الآخرِ، وهو قولُه: «الذي تَفُوتُه صلاةُ العصرِ فكأنّا وُيّرِ أهلَه ومالَه»؛ أي: فكأنّا سُلِب أهلَه ومالَه، فأصبَح بلا أهلِ ولا مالٍ، وهذا تمثيلٌ لحبوطِ عملِه بتركِها، كأنه شبّه أعماله الصالحة بانتفاعِه بها، وتمتُّعِه بها بمنزلةِ أهلِه وماله، فإذا ترك صلاة العصرِ فهو كمن له أهلٌ ومالٌ، فخرَج من بيتِه لحاجةٍ، وفيه أهلُه ومالُه، فرجَع وقد اجْتِيح الأهلُ والمالُ، فبقِي وَيّرًا دونَهم، وموتورًا بفقدِهم.

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الشارح رَجَلَلْلهُ معلقًا على كلام الإمام أحمد رَجَلَلْلهُ:

قول الإمام أحمد تَعْلَلْلهُ: «ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين». يشير تَعْلَلْلهُ إلى أن النبي ﷺ لم يرشد الذي لم يجد ولا خاتمًا من حديد إلى أن يستدين، فكأن تقييد الإمام أحمد تَعْلَلْلهُ بقوله: «في هذا الزمان». كالإجابة عن هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث واردٌ على قول الإمام أحمد، فيُقَالُ: كيف نقول: يستدين والرسول ﷺ لم يرشد هذا الرجل إلى الاستدانة، فكان هذا القيد متضمنًا للجواب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام الشيخ الشارح كَخَلَتْهُ.

فلو بَقِيت عليه أعمالُه الصالحةُ لم يَكُنِ التمثيلُ مطابقًا.

فصلٌ في أنواعِ حبوطِ الأعمالِ: والحبوطُ نوعانِ: عامٌّ وخاصٌٌ.

فالعامُّ: حبوطُ الحسناتِ كلِّها بالردَّةِ، والسيئاتِ كلِّها بالتوبةِ.

والخاصُّ: حبوطُ السيئاتِ والحسناتِ بعضِها ببعضٍ، وهذا حبوطٌ مقيَّدٌ جزئيٌ، وقد تقدَّم دَلالةُ القرآنِ والسنةِ والآثارِ وأقوالِ الأئمةِ عليه، ولمَّا كان الكفرُ والإيانُ كُلُّ منها يُبْطِلُ الآخرَ، ويُذْهِبُه، كانت شعبةُ كلِّ واحدٍ منها لها تأثيرٌ في إذهابِ بعضِ شُعَب الآخر، فإن عظمت الشعبةُ أذْهَبَتْ في مقابلتِها شعبًا كثيرةً.

وَتَأَمَّلُ قُولَ أُمِّ المؤمنينَ في مُسْتَحِلِّ العِينةِ إنه قد أَبْطَلَ جهادَه مع رسولِ الله ﷺ كيف قَوِيَتْ هذه الشُّعْبةُ التي آذَن اللهُ فاعلَها بحربِه وحربِ رسولِه على إبطالِ محاربةِ الكفارِ، فأبْطَل الحرابُ المكروهُ الحرابَ المحبوبَ، كما يُبْطِلُ محاربةَ أعدائِه التي يُجِبُّها محاربتُه التي يُبْغِضُها. والله المُسْتَعانُ.

خلاصةُ الكلامِ أن الشيخَ رَحَمْ اللهُ يَقُولُ: إذا ترَك صلاةَ العصرِ تركًا مطلقًا حَبِط كلُّ عملِه وإن تركها يومًا حَبِط عملُ ذلك اليومِ.

ثم بيَّن أن الحبوط حبوط موازنةٍ أي: أَنَّ عِظَمَ هذه السيئةِ تُحْبِطُ الأعمال الصالحة بالموازنة لا بالردة.

ثم ذكر أمثلةً من القرآنِ على أن الحبوطَ لا يَصِلُ إلى حدِّ الردةِ؛ مثلُ قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَنْظِلُواْصَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ النَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَنْظِلُواْصَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ النَّذِينَ ءَامَنُواْ لا بمعنى الإحباط.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَّوَتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيَ وَلَا بَحَهَرُواْ لَهُ, بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَن يَرْزُقنا وإياكم العلمَ النافعَ، والأعمال الصالحةَ.



ثم قال البخاريُّ يَحْلَقهُ:

٣٥- باب الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ.

٥٩٥ - حدثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيْلَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ ( بَنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاةِ ﴾ قَالَ بِلالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدُ بِلالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ: ﴿ يَا بِلالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُها قَطُّ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ: ﴿ يَا بِلالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُها قَطُّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ ﴾ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ ﴾ يَا بِلالُ، قُمْ فَأَذُنْ قَالَ: ﴿ إِنَّ الله قَبَضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ ﴾ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ ﴾ يَا بِلالُ، قُمْ فَأَذُنْ بِاللَّاسِ بِالصَّلاةِ فَتَوضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتُ ( ) قَامَ فَصَلَى.

كَ قولُه: «بابُ الأذانِ بعدَ ذَهابِ الوقتِ»؛ يعني: إذا ذهَبَ الوقتُ فهل يُعادُ الأذانُ، أو تعادُ الصلاةُ فقط؟ وهل إذا أُعِيد يُعادُ على أنه فرضٌ، كما لو كان في الوقتِ، أو على أنه سنةٌ؟

الصحيحُ: أنه يُعادُ على أنه فرضٌ، ووجهُ ذلك أن النبي عَلَيْهُ قال: «مَن نام عن صلاةٍ، أو نَسِيَها فلْيُصَلِّها إذا ذكرَها» (أ) يعني: أو اسْتَقْظ في مسألةِ النوم، فيكونُ الاستيقاظُ بمنزلةِ دخولِ الوقتِ، فيَجِبُ أن يُـوَذِّنَ، ويكونُ هذا داخلًا في عمومٍ قولِه عَلَيْهُ: «إذا حضَرَتِ الصلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم» (٥) لأنهم لما اسْتَيْقَظوا حضَرَت الصلاةُ في حقّهم.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ لَحَمْلَللهُ في «الفتح» (٢/ ٦٧): التعريس نزول المسافر لغير إقامة، وأصله نزول آخر الليل.اهـ

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح كَمْلَتْهُ أشار الحافظ في «الفتح» إلى أن هناك رواية أخرى لهذا الحديث، فيها أن الذي استيقظ هو عمر بن الخطاب، فهل يدل هذا على أن هذه القصة قد وقعت مرتين؟ فأجاب كَمْلَتْهُ: نعم، قد وقعت مرتين للرسول عَلَيْةً.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤) (٢٩٢).

فالصوابُ: أنه واجبٌ، والمشهورُ عندَ الحنابلةِ أنه سنةٌ، وليس بواجبُ . وفي هذا الحديث: دليلٌ على حسنِ معاملةِ النبيِّ ﷺ لأصحابِه؛ لأنهم تَجَرَّأُوا أن يَقُولُوا: لو عرَّسْت بنا يا رسولَ الله .

وفيه أيضًا: دليلٌ على إسنادِ الأمرِ إلى أهلِه، وأنه لا يَجُوزُ الشذوذُ. وجهُه: أنهم طلَبوا من النبيِّ ﷺ، ولم يَقُولُوا: يا إخواننا. دَعُونا نَنَمْ. بل طلَبوا ذلك من وليِّ أمرِهم، وهذا هو شأنُ المسلمينَ؛ الانقيادُ لولاةِ أمورِهم.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على أن الإنسانَ إذا خافَ ألّا يَقُومَ للصلاةِ لونام، وكان الوقتُ قريبًا، فَلْيَتَصَبَّرْ حتى يَدْخُلَ الوقتُ؛ لقولِ الرسولِ ﷺ: «أخافُ أن تَنَامُوا عن الصلاةِ، وهذا يَدُلُّ على أن الوقتَ كان قريبًا من طلوع الفجرِ، وهذا هو مقتَضى كلمةِ «عرَّسْت»؛ لأن التعريسَ هو النزولُ للنوم في آخرِ الليلِ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه إذا كان للإنسانِ ما يُوقِظُهُ فلا بأَسَ أن يَنَامَ، ولو عندَ قربِ الوقتِ. وجهه أن بلالًا قال: أنا أُوقِظُكم.

وعلى هذا فإذا كان الإنسانُ عنده ساعةٌ مُنبِّهةٌ، وجعَل لها مِعْيارًا عندَ دخولِ الوقتِ، ونامَ، فلا حرجَ عليه، حتى لو غَلَبتْه عينُه، ولم يَسْتَيْقِظْ كما جاء ذلك عن بلالٍ. في هذا الحديثِ: دليلٌ على أن الإنسانَ إذا لم يَقُلْ: إن شاء اللهُ، لما يعزم على فعله في المستقبل فإنه قد يخطئ.

وجهه أن بلالًا يقل: إن شاء الله وإذا كان أحدُ الأنبياءِ الكِرامِ، لما ترَك التعليقَ بالمشيئةِ لم يَحْصُلْ مرادُه، فمَن دونَ الأنبياءِ من بابِ أولى.

فسليها أن عَلِيَ الله على منه الله على تسعين المراة الليلة ، تَلِدُ كلُّ واحدة منهن علامًا، يُقَاتِلُ في سبيل الله ، فقيل له: قُل إن شاء الله فلم يَقُل، فطَافَ عليهن، فلم يَلِدْ إلا واحدة منهن شِقَّ إنسانٍ فقط، فقال النبي عَلَيْهُ: «لو قال: إنه شاء الله . لم يَحْنَث، وكان دَرَكًا لحاجتِه». وفي لفظ: «ولَقَاتَلُوا في سبيل الله ".

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» (۲/ ۷٥)، و «الكافي» (۱/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٤٢٤، ٣٤٢٤، ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٤٩٧)، ومسلم (١٦٥٤) (٢٢، ٣٣، ٢٤).

وفيه أيضًا من الفوائد: حرصُ بلالٍ والنه على الوفاءِ بها وعَدَ به؛ وذلك؛ لأنه لم يَضْطَجِعْ، ولكن أَسْنَد ظهرَه إلى راحلتِه، واستَقْبَل الفجرَ؛ لئلا يَسْتَغْرِقَ في النوم.

وفيه: صراحةُ الصحابةِ وَلَيْظُ؛ لأنه قال ﴿ يُنْكُ: مَا أُلْقِيَتْ عَلِيَّ نُومَةٌ مَثْلُهَا قَـطُّ؛ يَعْنِي: هذه النومةُ ألذُّ مَا يَكُونُ مِن النوماتِ التي كان يَنَامُها.

ووجهُ ذلك ظاهرٌ، وهو أنهم كانوا مسافرينَ، ونزَلوا على تعب، وفي آخرِ الليلِ، والظاهرُ -واللهُ أعلمُ- أن ذلك كان في غيرِ فصلِ الشتاءِ، وأصلُ الليلِ في غيرِ فصلِ الشتاءِ يَكُونُ باردًا لذيذًا طَرِيًّا، فلذلك نَام هذه النومةَ.

وفيه أيضًا من الفوائدِ: إسنادُ النومِ إلى العينِ؛ لقولِه: فغَلَبَتْه عَيْنَاه ولهذا جَاء في الحديثِ: «العينُ وِكاءُ»(١).

وفيه أيضًا: أن في النومِ قبضَ أرواحٍ، وجهُه: قولُه ﷺ: "إنَّ اللهَ قبَض أرواحَكم حينَ شَاء، وردَّها عليكم حينَ شاء». ولذلك يُسَمَّى النومُ وفاةً صُغْرى (٢).

وفيه أيضًا: أنَّ النائمَ لا يُنْسَبُ إليه الفعلُ؛ لأن رُوحَه تُقْبَضُ، وتُرَدُّ أفعالُه باختيارِه، ولهذا نسَب اللهُ تعالى حركاتِ أصحابِ الكهفِ إليه، لا إليهم، فقال: ﴿وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ [التخفف: ١٨]. ولم يَقُلُ: يَتَقَلَّبُونَ؛ لأن النائمَ لا فعلَ له.

وفيه أيضًا: مشروعيةُ الأذانِ بعدَ خروجِ الوقتِ، وهذا هو الشاهدُ من الحديثِ للترجمةِ، ولكن هل يَكُونُ الأذانُ كالأذانِ في الوقتِ؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده (٤/ ٩٧) (١٦٨٧٩).

وقد ضعفه ابن عبد البر يَخْلَلْتُهُ في «الاستذكار» (١/١٥١).

وهو حديث معلول كما ذكر الزيلعيّ يَخْلَلْلهُ في «نصب الراية» (١/ ٤٦).

وقوله: (وكاء السَّهِ) قال السندي: الوكاء بكسر الواو، الحبل الذي يربط به.

والسَّه، بفتح السين: حلقة الدُّبُر، أي: من كان مستيقظًا فكأن دبره مسدود، ، فإذا نام انحلَّ وكاؤها، كنى به عن الحدث بخروج الريح، والحاصل أنه إذا استيقظ أمسك ما في بطنه، فإذا نام زال اختياره واسترخت مفاصله.اهـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٥).

الجوابُ: نعم، يَكُونُ كذلك، فيُقَالُ فيه: الصلاةُ خيرٌ من النوم.

وفيه أيضًا: أن الأذانَ واجبٌ لقولِه: «قُمْ فأذِّنْ بالناسِ». والأصلُ في الأمرِ الوجوبُ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الأذانَ ليس لمجردِ الوقتِ، بل لكونِه قد حَانَ فعلُ الصلاةِ، ويَدُلُّ لهذا أيضًا: أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان في سفرٍ، فقام بلالٌ ليُوَذِّنَ، فقال له: «أَبْرِدْ». وفي الثالثةِ أو الرابعةِ قال: «أَذْنُ». بعدَ أن رَأُوْا فَيْءَ التُلُولِ فَيْ .

فدلَّ هذا على أن الأذانَ ليس إعلامًا لدخولِ الوقتِ، إلا إذا أُرِيدَ أن تُفْعَلَ الـصلاةُ في أولِ وقتِها، وبِناءً على ذلك لو كانوا جماعةً في بيتٍ، أو في سفرٍ، واسْتَحَبُّوا أن يُؤَخِّروا صلاةَ العشاءِ، فهل يُؤذِّنُونَ عندَ دخولِ الوقتِ، أو إذا أَرَادُوا الصلاةَ؟

الجوابُ: الثاني؛ يَعْنِي: إذا أَرَادُوا الصلاة.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على أن السفرَ ليس بمجردِه مُبِيحًا للتيمُّمِ، يُؤْخَذُ هذا من قولِه: فتوضَّأ. ولو كان مجردُ السفرِ مُبِيحًا للتيممِ لاختار النبيُّ ﷺ أن يَتيَمَّمَ الأنه أيْسرُ، لكنَّ المبيحَ هو عدمُ الهاءِ.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: تأخيرُ الصلاةِ، لكن في سياقاتٍ أخرى غيرِ هذا السياقِ أن النبيَّ ﷺ أَمْرَهم أن يَرْ تَحِلُوا عن مكانِهم، وصلَّى في مكانٍ آخرَ، وقال عن مكانِهم الأولِ: «إنه مكانٌ حضَرَنا فيه الشيطانُ ".

وَعلى هذا فلا يَكُونُ التأخيرُ من أجلِ مُراقبةِ الشمسِ هل تَبْيَضُ، أو لا؟ ولكنَّ أبا قَتادةَ هنا في هذا السياقِ بيَّن الواقعَ، وأنه صلَّى بعدَ أن ابيَضَّتِ الشمسُ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٥)، ومسلم (٢١٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۰) (۳۱۰).

ثم قال البخاريُّ عَلَيْشَاتِهَانَ:

٣٦- باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ.

٩٦٥ - حدثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللله، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ قَالَ النَّبِيُ عَلَى: «وَالله مَا صَلَّيْتُهَا» فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ (الله فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّأُنَا لِلَهَ بُطْحَانَ (اللهُ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّأُنَا لِهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَعْرِبَ (۱).

[الحديث ٥٩٦- أطرافه في: ٥٩٨، ٦٤١، ٩٤٥، ٢١١٢].

و قوله: "مَن صلَّى بالناسِ جماعةً بعد ذَهابِ الوقتِ"، لم يُفْصِحِ البخاريُّ وَخَلَلْهُ عن حكمِ هذه المسألةِ، وهي قد اختلف العلماءُ فيها: هل تَجِبُ صلاةُ الجماعةِ في المقضيةِ، أو لا تَجِبُ والصحيحُ: أنها تَجِبُ في المقضيةِ؛ لعمومِ حديثِ مالكِ بنِ المحويْرِثِ: "إذا حضَرتِ الصلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم، وليؤمَّكُم أكبرُكم، أو أكثرُكم قر آنًا".

الصوابُ: أن الصلاةَ جماعةً في المقضيةِ واجبةٌ.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على جوازِ تأخيرِ الصلاةِ عن وقتِها؛ لأن النبيَّ عَلَيْهُ ما صلَّى العصرَ إلا بعدَ المغربِ، وقد اختَلَف العلماءُ في تخريجِ هذا الحكمِ، فقال بعضُ العلماءِ: إن هذا قبلَ أن تُشرَعَ صلاةُ الخوفِ، ولمَّا شُرِعَت صار الواجبُ أن تُصَلَّى على حسبِ الحالِ في الوقتِ، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا ﴾ [التقق:٢٣٩].

وَقال بعضُ العلماءِ: بل إذا اشتَدَّ القتالُ، والتحَم حتى لا يُحْسِنَ الإنسانُ أن يُصَلِّي

<sup>(</sup>١) قال الحافظ كَغَلَثْهُ في «الفتح» (٢/ ٦٢): قوله: بُطْحان بضم أوله، وسكون ثانيه: وادٍ بالمدينة وقيل: هو بفتح أوله وكسر ثانيه. حكاه أبو عبيد البكري. اهـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤).

لا بقلبِه، ولا بقالبِه -أي: بجسمِه، فلا يَسْتَطِيعُ أن يُومِئ، ولا أن يَرْكَعَ، ولا أن يَسْجُدَ، ولا أن يَسْجُدَ، ولا أن يَقْرَأً- فإنه في هذه الحالِ يُؤَخِّرُ الصلاةَ عن وقتِها، وتَسْقُطُ فريضةُ الوقتِ؛ لعموم قولِ الله تعالى: ﴿ فَٱلْقَوْا اللهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التَحَالِيُنَا: ١٦].

وعلى كلِّ حالٍ: فغزوةُ ذاتِ الرِّقاعِ إِنْ كانت قبلَ الخندقِ، تعيَّن حملُ الحديثِ على هذا الوجهِ، وإن كانت بعدَه فيُمْكِنُ أَن يُحْمَلَ الحديثُ على أنه كان قبلَ مشروعيةِ صلاة الخوف.

وَأَمَا حَكُمُ المَسْأَلَةِ فِيهَا إِذَا اشْتَدَّ القَتَالُ، والتَّحَمُ النَّاسُ بِعَضُهُم بِبِعضِ حتى لا يُمْكِنَ للإنسانِ أَن يُصَلِّي بقلبِه ولا بقالبِه، فلا شكَّ أَن تأخيرَ الصلاةِ حتى يُؤَدِّيها بعدَ الوقتِ بطُمَأْنينةٍ أفضلُ.

ولهذا ذهَب بعضُ العلماء إلى أن الإنسانَ لو دافَعه الأخْبُشانِ في آخرِ الوقتِ، ولم يَتَمَكَّنْ من الصلاةِ بعدَ التَّخَلِّي إلا إذا خرَج الوقتُ فإنه يتخلَّى، ولو خرج الوقت؛ لأنه لا يُمْكِنُ للإنسانِ أن يُصَلِّي، وهو مشتغلٌ جدًّا بشيءٍ آخرَ؛ لأنه لا يَدْرِي ما يَقُولُه، وقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَمَا يُهُا الدِّينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَّرُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنشُمْ سُكُرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ والنَسَانِ اللهُ تعالى: ﴿ يَمَا يُهُا الدِّينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَرُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنشُمْ سُكْرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾

وفيه: جوازُ سبِّ المشركينَ، وكان أبو هريرةَ هِيْنَ يَلْعَن الكفرةَ في القنوتِ، فيقولُ: اللهم الْعَنِ الكفرةَ (١).

والنبي عَلَيْ لعَنَ اليهودَ والنصارى في آخرِ حياتِه، فقال: «لعنةُ الله على اليهودِ والنصارى، اتَّخَذوا قبورَ أنبيائِهم مساجد» (١)

وقولُ عمرَ: ما كِدْتُ أُصَلِّي العصرَ حتى كَادَتِ الشمسُ تَغْرُبُ فيه إشكالٌ من حيثُ الترتيبُ، وهذا الإشكالُ يَتَّضِحُ ببيانِ المعنى، فيقالُ.

<sup>(</sup>۱)رواه البخاري (۷۹۷)، ومسلم (۲۷٦) (۲۹٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٢٥، ٥٣٠، ٥٣١).

﴿ قُولُه: «ما كِدتُ»؛ أي: ما قَرَبْتُ.

أوقوله: "حتى كَادَتْ»؛ أي: قارَبَتْ.

إِذًا:المعنى هو: ما قَارَبْتُ أَن أُصَلِّي حتى قارَبَتِ الشمسُ الغروبَ.

وهل يُسْتَفَادُ منه أنه أَدْرَك الصلاةَ قبلَ الغروب؟

الجوابُ: عندَنا الآن قربان: الأولُ: ما قارب الصلاة.

والثاني: حتى قاربَتِ الشمسُ الغروبَ.

فإن كان القربانِ متساويينِ، فقد صلَّى مع غروبِ الشمسِ وإن كان أحدُهما أكثرَ فالحكمُ للأكثرِ، ولهذا اختَلَف العلماءُ في هذه المسألةِ: هـل عمرُ صـلَّى العـصرَ قبـلَ الغروبِ، أو لم يُصَلِّ العصرَ قبلَ الغروب؟

وذلك بِناءً على توازنِ القربينِ؛ قربِ الشمسِ أَن تَغِيبَ، وقربِه هو أن يُصَلِّي.

وأما قولُه: فقُمْنا إلى بُطْحَان، فتَوضَّأ للصلاةِ، وتوضَّأنا لها، فصلَّى العصر بعدَما غَرَبتِ الشمسُ. ليس فيه التصريحُ بأن عمرَ صلَّى، لكن حتى لو كان فيه تصريحٌ فإنه سيُصَلِّى؛ لأنه أَدْرَك الجهاعةَ.

قال ابنُ حجرِ في «الفتح» (٢/ ٦٩):

و قُولُه: «ما كِدْتُ». قال اليعْمُريُّ لفظةُ «كاد» من أفعالِ المقاربةِ، فإذا قلتَ كاد زيدٌ يَقُومُ. فُهِم منها أنه قَارَب القيامَ، ولم يَقُمْ.

قال: والراجحُ فيها ألَّا تُقْرَنَ «بأن» لِخلافِ «عسى»، فإن الراجحَ فيها أن تُقْرَنَ.

قال: وقد وقَع في مسلم في هذا الحديث: حتى كادتِ الشمسُ أن تَغْرُبَ، قلتُ وفي البخاريِّ في بابِ غزوةِ الخندقِ أيضًا، وهو من تصرفِ الرواةِ، وهل تَسَوغُ الروايةُ بالمعنى في مثل هذا، أو لا؟

الظاهرُ: الجوازُ؛ لأن المقصودَ الإخبارُ عن صلاتِه العصر كيف وقَعَت، لا الإخبارُ عن عمرَ هل تكلّم بالراجحةِ أو المرجوحةِ.

قال: وإذا تَقَرَّر أن معنى: «كاد» المقاربةُ، فقولُ عمرَ: ما كِدْتُ أُصَلِّي العصرَ حتى

انتهى

كادَتِ الشمسُ تَغْرُبُ. معناه: أنه صلَّى العصرَ قربَ غروبِ الشمسِ؛ لأن نفيَ الصلاةِ يَقْتَضِي إثباتَها، وإثبات الغروب. انتهى

وقال الكَرْمانيُّ: لا يَلْزَمُ من هذا السياقِ وقوعُ الصلاةِ في وقتِ العصرِ، بل يَلْزَمُ منه أَلَّا تَقَعَ الصلاةُ؛ لأنه يَقْتَضِي أَن كَيْدُودَتَه كانَتْ عندَ كيدودتِها.

قَالَ: وحاصلُه عرفًا: ما صَلَّيْتُ حتى غَرَبَتِ السَّمسُ. انتهى

ولا يَخْفَى ما بينَ التقريرَيْنِ من الفرقِ، وما ادَّعاه من العرفِ ممنوعٌ، وكذا العنديةُ للفرقِ الذي أوْضَحَه اليَعْمُريُّ مِن الإثباتِ والنفيِ؛ لأن «كاد» إذا أثْبَتَتْ نفَتْ، وإذا نفَت أثْبَتَتْ كما قال فيها المَعَرِّي مُلْغِزًا:

إذا نَفَيْ تَ واللهُ أعل مُ أَثْبَتَ تُ وإن أَثْبَتَ تُ قامَ تَ مَقَامَ جُحودِ

لكنَّ هذا القولَ مرجوحٌ كما حقَّقه أبنُ هشامٍ وغيرُه.

هذا إلى ما في تعبيرِه بلفظِ: كيدودةٍ. من الثقل، والله الهادي إلى الصوابِ.

فإن قيل: الظاهرُ أن عمرَ كان مع النبيِّ عَلَيْهِ، فكيفُ اخْتَصَّ بأن أَدْرَكَ صلاةَ العصرِ قَبَلَ غروبِ الشمسِ بخلافِ بقيةِ الصحابةِ، والنبيُّ عَلَيْهُ معَهم.

فالجوابُ أنه يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ الشغلُ وقَعَ بالمشركينَ إلى قربِ غروبِ الشمسِ، وكان عمرُ حينَاذٍ مُتَوَضِّاً، فبَادَر، فأوقَع الصلاة، ثم جاء إلى النبيِّ عَيَيْقٍ، فأعْلَمه بذلك في الحالِ التي كان النبيُ عَيَيْقٍ فيها قد شرَعَ يَتَهَيَّا للصلاةِ، ولهذا قام عندَ الإخبارِ هو وأصحابُه إلى الوضوءِ.

وقد اختُلِفَ في سببِ تأخيرِ النبيِّ عَلَيْ الصلاة ذلك اليوم، فقيل: كان ذلك نسيانًا، واستُبْعِد أن يَقَعَ ذلك من الجميع، ويُمْكِنُ أن يُسْتَدَلَّ له بها رَوَاه أحمدُ، من حديثِ أبي جُمُعة، أن رسولَ الله عَلَيْ صَلَّى المغربَ يومَ الأحزابِ، فلها سلَّم قال: «هل علِم رجلٌ منكم أنِّي صلَّى العصرَ؟» قالوا: لا يا رسولَ الله. فصلَّى العصرَ، ثم صلَّى المغرب.

وفي صحة هذا الحديثِ نظرٌ؛ لأنه مخالفٌ لما في الصحيحينِ من قولِه ﷺ لعمرَ: «والله ما صلَّنتُها». ويُمْكِنُ الجمعُ بينهما بتكلَّفٍ.

وقيل كان عمدًا لكونِهم شغَلوه، فلم يُمَكِّنُوه من ذلك، وهو أقربُ لا سيَّما، وقد وقَع عندَ أحمدَ والنَّسَائيِّ، من حديثِ أبي سعيدٍ: أن ذلك كان قبلَ أن يُنْزِلَ اللهُ في صلاةِ الخوفِ: ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكِبَانًا ﴾ [التقريم؟].

وقد اختُلِفَ في هذا الحكمِ: هل نُسِخ أم لا؟ كها سَيَأْتِي في كتابِ صــلاةِ الخــوفِ، إن شاء اللهُ تعالى.

في هذا الحديثِ أيضًا من الفوائدِ: جوازُ القَسَمِ بدونِ استقسامٍ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «والله ما صلَّيتُها».

وفيه أيضًا:حسنُ خُلُقِ الرسولِ ﷺ؛ فإنه قال هذا حينَ قال عمرُ: ماكِدْتُ أُصَلِّي العصرَ حتى كادَتِ الشمسُ تَغْرُبُ. تسليةً له؛ يعني: فإذا كُنْتَ أنتَ لم تُقَارِبْ صلاتَها حتى قارَبَتِ الشمسُ الغروبَ فأنا لم أُصَلِّها أيضًا.

وفيها ما تَرْجَمَ له البخاريُّ من صلاةِ الجهاعةِ بعدَ خروجِ الوقتِ.

وفيه أيضًا:الترتيبُ بينَ الفوائتِ؛ فإن النبيَّ ﷺ قدَّم العَصرَ -وهي فائتةٌ - على المغربِ، وهي حاضرةٌ.

فإذا كانتِ الفائتةُ تُقَدَّمُ على الحاضرةِ، فكذلك الفوائتُ بعضُها مع بعضٍ، تُقَدَّمُ الأُولى. الأُولى.

ثم إن هذا الترتيبَ واجبٌ، ولكن هل هو شرطٌ؟

في ذلك قولانِ للعلماءِ:

فمنهم مَن قال: إنه شرطٌ، وإنه لو تعَمَّد تقديمَ المتأخِّرةِ بَطَلَت، سواءٌ وقَع ذلك من جهل، أو عن نسيانٍ، أو عن عمدٍ.

ومنهم مَن قال: هو واجبٌ، ويَسْقُطُ بالسهو والجهل؛ لأنه لم يَتْرُكْ شيئًا منَ الصلاتينِ، وغايةُ ما فيه أنه أَسْقَطَ الترتيبَ بينَ عبادتينِ، إحداهما قبلَ الأخرى، وإذا

كان الترتيبُ يَسْقُطُ في أعضاءِ الوضوءِ -وهي عبادةٌ واحدةٌ- فسقوطُه بينَ عبادتينِ من باب أولى.

والمسألة خلافية حتى في الوضوء؛ لأن بعضَ العلماء يَقُولُ: إن الترتيبَ في الوضوء شرطٌ، ولا يَصِحُّ الوضوء بدونِ ترتيبٍ، ولو نسيانًا.

والصحيحُ: أن الترتيبَ بينَ الفوائتِ إذا كان عن جهلٍ أو نسيانٍ، فإنه لا يَمْنَعُ صحةَ الصلاةِ(١).

## **李松松**谷

ثم قال البخاريُّ رَحَمَلَسَّهُ:

٣٧- باب مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلا يُعِيدُ إِلا تِلْكَ الصَّلاةَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صَلاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلا تِلْكَ الصَّلاةَ الْوَاحِدَةُ (١).

(١) سئل الشيخ الشارح تَحَلَّلْتُهُ: إذا ضاقت وقت الحاضرة فهاذا يفعل؟

ن عَلَيْتُهُ: إذا ضاقت وقت الثانية فقد قال العلماء: يقدم الحاضرة حتى لا تكون الصلاتان مقضيتين. وقد ذكر الشيخ يَخَلَتْهُ في «الشرح الممتع» (٢/ ١٤١) دليل ذلك، فقال يَحَلِّتُهُ:

أُولًا: أنَّ الله أمر أن تصلُّى الحاضرة في وقتها، فإذا صلَّيْتَ غيرها أخرجْتَها عن الوقت.

ثانيًا: أنك إذا قدَّمْتَ الفائتة لم تستفد شيئًا، بل تضرَّرْتَ؛ لأنك إذا قدَّمْتَ الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء، والثانية قضاء، وهذا أولى بلا شك. اهم

وسئل أيضًا تَخَلَتْهُ: هل تصلى الفوائت بغير أذان؛ لأنه لم يذكر في هذا الحديث أن النبي على أمر أحدًا بالأذان؟

فأجاب يَحْلَلْهُ: لا؛ لأنه هنا مسكوت عنه، والسكوت ليس ذكرًا للعدم، وقد سبق في حديث أبي قتادة أنه أمر بالأذان.

وسئل أيضًا كَخَلَتْهُ: ما هو القول الراجح في الترتيب بين الفوائت؟

فأجاب يَحْلَلْتُهُ: الراجح أنه واجب، وكذلك في الوضوء هو أيضًا واجب، لكن لو نَسِي الإنسان، أو جَهل فوضوؤه صحيح.

(٢) علقة البخاري تَعَلَّشُهُ بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (٢/ ٧٠)، وهذا الأثر موصول عند الثوري تَحَلَّشُهُ في «جامعه» عن منصور، وغيره. انظر: «فتح الباري» (٢/ ٧١)، و«التغليق» (٢/ ٢٤). ٩٧ - حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ
 ٱلضَلَوْةَ لِذِكْرِيَ ۚ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: «وَأَقِم الصَّلاةَ للذِّكْرَى»(١).

وَقَالَ حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَهُ (١٠).

الشاهدُ من هذا الحديثِ: قولُه: «مَن نَسِي صلاةً فَلْيُصَلِّ». وفي لفظٍ: «فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها». ولم يَذْكُرْ أنه يُصَلِّي ما بعدَها، وهذا مها يَدُلُّ على أن الترتيبَ يَسْقُطُ بالنسيانِ.

## \*\*\*

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٣٨- باب قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى.

٩٨ ٥ - حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ: مَا كِدْتُ أُصَلِّى الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ.

قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ (١٠).

هذا الحديثُ صريحٌ في أن عمرَ صلَّى العصرَ بعدَ الغروبِ.

﴿ وقولُه: «ما كِدْتُ »؛ أي: ما قَارَبْتُ صلاةَ العصرِ حتى غَرَبَتْ، والذي ما قَـارَبِ أن يَفْعَلَ لم يَفْعَلَ، وعلى هذا فيَكُونُ اللفظُ الأولُ ما كِدْتُ حتى كَادَتْ.

يكونُ قربُ الصلاةِ أطولَ من قربِ غروبِ الشمسِ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أخرجه مسلم (٦٨١).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري كَمْلَلْلهُ بضيغة الجزم، كما في «الفتح» (٢/ ٧٠)، وأراد بهذا التعليق بيان سماع قتادة له من أنس، لتصريحه فيها بالتحديث، وقد وصل هذا التعليق أبو عوانة في «صحيحه» عن عمار، عن رجاء، عن حبان بن هلال، وفيه أن همامًا سمعه من قتادة مرتين كما في رواية موسى. انظر: «فتح الباري» (٢/ ٢٧٤)، وانظر: «التغليق» (٢/ ٢٦٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أخرجه مسلم (۱۳۲) (۲۰۹).

# ٣٩ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

٩٩٥ - حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله عَلَي يُصَلِّي الْمَحْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ -وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى - حِينَ تَدْحُضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِب.

قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِينَ إِلَى الْهَائَةِ (١).

سبَق الكلامُ على هذا.

### \*\*\*\*

# ٠ ٤ - باب السَّمَر فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

٠٠٠ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ:

انْتَظَرْنَا الْحَسَنْ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قُرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَانَا جِيراَنْنَا هَؤُلاءِ.

ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسُ: نَظَرْنَا النَّبِيَ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: «أَلا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ».

قَالَ الْحَسَنُ: وَإِنَّ الْقَوْمَ لا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الْخَيْرَ.

قَالَ قُرَّةُ: هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ.

رِهِ قال البخاريُّ: «بابُ السَّمَرِ في الفَقَهِ والخيرِ». الخيرُ هنا عامٌّ، ثم إنَّ الخيرَ إما أن يَكُونَ خيرًا لغيرِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٤٧) (٢٣٥).

فالخيرُ لنفسِه مثلُ أن يَتكَلَّمَ في أمرٍ بمعروفٍ، أو نَهميِ عن منكرٍ، أو جهادٍ، أو مصالح بلدٍ، أو ما أشْبَهَ ذلك.

والخيرُ لغيرِه مثلُ أن يَتَكَلَّمَ بكلامٍ يُرِيدُ به إيناسَ النفيوفِ، أو إيناسَ أهلِه، وإدخال السرور عليهم.

وإنها كان هذا خيرًا لغيرِه، لا لذاتِه؛ لأنه قد يَكُونُ كلامًا ليس فيه مصلحةٌ لحـدً ذاتِه، ولكنه فيه مصلحةٌ لغيره.

ثم ذكر الحديث وقد مرّ.

آلِكُاو قُولُه فيه: «وراث علينا»؛ أي: تأخَّرَ.

﴿ وَقُولُه: «نَظَرْنَا». أي: انْتَظَرْنَا. ومثلُه قولُه تعالى: ﴿ اَنظُرُونَا نَقْنَبِسُ مِن نُورِكُمُ ﴾ [الجَنَاكَ: ١٣]. يعنى: انتظرونا.

﴿ وَقُولُهُ: ﴿ هَلِّ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَةِكَ ﴾ [النَّكَا:٣٣]. أي: هل ينتظرون؟

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لِشهُ:

١٠٠٠ حدثنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلَیْ صَلاةَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلَیْ صَلاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَیَاتِهِ، فَلَیَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِیُ عَلَیْ فَقَالَ: «أَرَأَیْتُکُمْ لَیْلَتِکُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَیَاتِهِ، فَلَیَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِیُ عَلَیْ فَقَالَ: «أَرَأَیْتُکُمْ لَیْلَتِکُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِئَنَ هُو الْیَوْمَ عَلَی ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ» (ا

فَوَهِلَ النَّاسُ مِن مَقَالَةِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَّحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ» يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٣٧).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أخرجه مسلم (۲۵۳۷) (۲۱۷).

وهذا صحيحٌ فكأنَّ الناسَ وَهِلُوا في هذا، وظنَّوا أنه على رأس مائةِ سنةٍ كلَّ الناسِ يَمُوتُونَ، ولكنَّ النبيَّ عَلَيُّ بيَّنَ، فقال: لا يَبْقَى ممَّن هو اليومَ على ظهرِ الأرضِ أحدٌ»؛ يعني: أنها تَخْرِمُ ذلك القرنَ الموجودينَ، ولكنَّ الأمةَ لا تَهْلَكُ، بل تَبْقَى، وهذا هو الواقعُ.

وقد استدلَّ بعضُ العلماءِ بهذا الحديثِ على شذوذِ حديثِ الجَسَّاسةِ (١٠)؛ لأن ظاهرَه أن الرجلَ الذي وجَدوه يَبْقَى إلى أن يَخْرُجَ في آخرِ الدنيا.

ومَن صحَّ عندَه حديثُ الجَسَّاسةِ تَخَلَّصَ من هذا، بقولِه: إن حديثَ البابِ الذي معَنا عامٌّ، ويَجُوزُ تخصيصُه.

لكن من المعلوم أنه إذا كان الحديثُ عامًّا -وهو صحيحٌ- فلا بدَّ أن يَكُونَ المخصِّصُ قويًّا على التخصيصِ، فيكونَ خاليًا من الشبهةِ. واللهُ أعلمُ.

### \* \* \*\*

ثم قال البخاري يَحْلَشه:

٤١ - باب السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ.

7.7 - حدثنا أَبُو النَّعْهَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْهَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنْاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: هَوْ اللَّهِ عَنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثِ، وَإِنْ أَرْبَعْ فَخَامِسٌ، أَوْ سَادِسٌ» وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْ بِعَشَرَةٍ، قَالَ: فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي، فَلا أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيتِ الْعِيمَ عَنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيتِ الْعِيمَ وَلَا تَبْعَلُ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ الله قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ – أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ – ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ: أَبُوا حَتَى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبُوا قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ: يَا غُنْشُر، قَالَتْ: أَبُوا حَتَى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبُوا قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ: يَا غُنْشُر، قَالَتْ: أَبُوا حَتَى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبُوا قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ: يَا غُنْشُر،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٤٢) (١١٩).

فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لا هَنِينًا فَقَالَ: وَالله لا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَايْمُ الله مَا كُنَّا نَاْخُذُ مِنْ لَقْمَةٍ إِلا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ: يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِي كَمَا هِي أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِي كَمَا هِي أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاثِ مَرَّاتٍ، فَأَكَلَ فِرَاسٍ، مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِي الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاثِ مَرَّاتٍ، فَأَكَلَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكُلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَأَلُنَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكُلَ مِنْهَا لُقُمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِي عَلِي فَاللهُ فَعَلَى الْأَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَا إِلَى النَّبِي عَلِي فَا لَا مَعُ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ، الله أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكُلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، الله أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكُلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ ('').

[الحديث ٦٠٢- أطرافه في: ٦١٤١، ٦١٤٠، ٦١٤١].

وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقد قيل: إن الصوفية نسبةً إلى أهلِ الصفةِ، ولكنَّ هذا ليس بصحيحٍ؛ لأنه لو كان كذلك لكانتِ النسبةُ الصُّفِّيَّةَ.

وقيل: إنَّ الصوفيةَ نسبةً إلى الصَّفا؛ يَعْنِي لصفاءِ قلوبِهم، كها زعَموا، وليس كذلك أيضًا؛ إذ لو كان كذلك لكانتِ الصَّفَويَّة.

والصحيحُ: أنَّ الصوفيةَ نسبةً إلى الصوف؛ وذلك لأنهم لا يَلْبَسُونَ الكَتَّانَ، ولا الثيابَ الناعمةَ، وإنها يَلْبَسُونَ الصوف، وليس الصوف الناعم أيضًا، بل الصوف الذي نَسَجَتْهُ أيدي النساء، وهو خَشِنٌ جدًّا؛ مثلُ الخَيْشِ، أو أشدُّ.

<sup>(</sup>۱)أخرجه مسلم (۲۰۵۷) (۱۷٦).

فهذا هو وجهُ التسميةِ أو اللقبِ.

﴿ وقولُه: «وأن النبي ﷺ قال: «مَن كان عندَه طعامُ اثنين فَلْيَـ ذُهَبْ بثالثٍ، وإن أربعٌ فخامسٌ أو سادسٌ ». وإن أبا بكر جاء بثلاثة، فانطَلَق النبيُّ ﷺ بعشرةٍ وهذا من شدةٍ كرمِه ﷺ فالناسُ يَأْخُذُونَ واحدًا، واثنينِ، والرسولُ أخَذ عشرةً.

﴿ وقولُه: «فهو أنا وأبي وأمي»، ولا أُدْرِي قال: وامرأي، وخادمٌ بيننا وبينَ بيتِ أبي بكرٍ، وإن أبا بكرٍ تَعَشَّى عندَ النبيِّ عَلَيْهُ، ثم لبِث حيثُ صُلِّيت العشاءُ، ثم رجَعَ، فلَبِث حتى تَعَشَّى النبيُّ عَلَيْهُ، فجَاءَ بعدَ ما مضَى من الليلِ ما شاء اللهُ، قالت له امرأتُه: وما حبَسك عن أضيافِك؟ أو قالت: ضيفِك؟ قال: أو عَشَيتِيهم؟ قالت: أبوا حتى تَجِيءَ.

وفي نسخة: حتى صُلِّيت». وفي نسخة: حتى صُلِّيت.

وقولُها: «وما حبَسَك؟» هل هو توبيخٌ أو استفهامُ استعلامٍ؟

الظاهرُ: هو الثاني، وهو أنها تُرِيدُ أن تَسْتَفْهِمَ وتَسْتَعْلِمَ، فهي تَسْاَلُ ما الذي حبَسه، لعلَّه يكونُ أفضلَ مِن أن يَأْتِيَ إلى ضيفِه، فتَأْخُذُ من هذا سُنةً.

﴿ وقولُها: «أضيافِك؟» أو قالت: ضيفِك. «أو» هذه شكٌ من الرَّاوِي، ولكن «ضيف» أو «أضيافٌ» لا فرقَ بينها في المعنى؛ لأن «ضيف» مفردٌ مضافٌ فيَعُمُّ، ونحن نَعْلَمُ أنهم أضيافٌ؛ لأنهم كانوا ثلاثةً، في أولِ الحديثِ، ثلاثةٌ، لكن هذا لا يَمْنَعُ أن يُعَبَّرُ عن الثلاثةِ بضيفٍ إذا أُضِيفَ؛ لأن المفردَ المضافَ يَكُونُ للعمومِ، كما سبق.

﴿ وقولُه: «أوَما عَشَّيتِهِم؟» عَشَّيتِهم بالياء، وهذه لغةٌ ضعيفةٌ؛ كما نَصَّ على ذلك علماءُ العربية؛ يَعْنِي: أنَّ إلحاقَ الياء بتاءِ الفاعل إذا كانت للمؤنثِ لغةٌ ضعيفةٌ، واللغةُ الفصحى بدونِ ياءٍ فيُقَالُ: أو ما عشَّيْتِهم؛ لأن تاءَ الفاعلِ للمؤنثِ لا تَحْتَاجُ إلى إلحاقِ الياءِ.

﴿ وقولُها: «أَبُوا حتى تَجِيءَ»، قد عُرِضُوا فأَبُواَ عُرِضُوا؛ يَعْنِي: عُرِضَ عليهم الطعامُ، ولكن لكمالِ أُدبِهم وحسنِ أخلاقِهم أَبُوْا حتى يَحْضُرَ أَبو بكرٍ ﴿ لِللَّهُ .

قال: فذهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فقال: يَا غُنْثُر. فجدَّع وسبَّ. إنها ذَهَب واختَبَأ؛ لأنه رأى انفعالَ أبي بكرٍ هِيْنَ ، فاختَبَأ خوفًا من أن يَتكلَّمَ عليه، أو أن يُشَادَّ أباه في الكلام.

وقولُه: كُلُوا لا هَنِيئًا؛ يَعْنِي:أنني لا أَهْنَأُ بذلك. هذا هو الظاهرُ، وليس مرادُه أن يَدْعُوَ عليهم بعدمِ الهناءِ؛ لأن الدعاءَ على أضيافِه بذلك مخالفٌ لإكرامِ الضيفِ، فكأنه قال: لا هنيئًا بالنسبةِ لي؛ لأنكم تَأَخَّرْتُم، ولم تَأْكُلُوا.

ويُحْتَمَلُ أنه قال ذلك بالنسبةِ إليهم؛ لأنه عُرِض عليهم الطعامُ، ولكنَّهم أَبوا، فيَكُونُ هذا من جملةِ الكلامِ الذي يَقُولُه الإنسانُ في حالِ الغضبِ دونَ قصدٍ لمعناه.

﴿ وقولُه: «والله لا أَطْعَمُهُ أَبدًا»، وايْمُ الله ما كنا نَأْخُذُ من لَقمةٍ إلا رَبَا من أسفِلها أكثرُ منها. الحالفُ هو عبدُ الرحمنِ بنُ أبي بكرِ.

﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَايْمُ اللَّهِ ﴾. هو بمعنى: أُقْسِمُ بَاللَّهِ.

﴿ وَقُولُه: «مَا كِنَا نَأْكُلُ مِن لَقَمَةٍ إِلَا رَبَا مِن أَسْفَلِهَا أَكثُرُ مِنْهَا». وهذا من كراماتِ الأولياء؛ لأن أبا بكر هي أفضلُ الأولياء بلا شكّ؛ إذ إنه أفضلُ هذه الأمةِ، وهذه الأمةُ هي أفضلُ الأممِ، فيَلْزَمُ أَن يَكُونَ أبو بكر هي الفضلَ أولياء الله.

وهذا هو الذي نَدِينُ اللهَ به أنه أفضلُ أولياءِ الله من أتباعِ الرسلِ، فلذلك أَكْرَمَه اللهُ بهذه الكرامةِ: «طعامٌ يُؤْكَلُ»، في بيتِه فإذا أَخَذوا لقمةً ارتَفَع الطعامُ؛ أي: زاد بقدرِ ما يُؤْكَلُ من اللقم.

وكراماتُ الأولياءِ: هي أمورٌ خارقةٌ للعادةِ، يُجْرِيها اللهُ وَ اللهُ على يَدِ أُوليائِـه إكرامًـا لهم، وإثباتًا لها هم عليه من الشريعةِ، وتأييدًا للرسولِ الذي يَتَبِعُونَه.

فهي إكرامٌ للوليِّ وتثبيتٌ للشريعةِ؛ لأنها شهادةٌ من الله كَلِلْ بفعلِه أن هذه الـشريعةَ حَقُّ، ولهذا أكْرَمَ مَن اتَّبَعها.

وهي تأييدٌ للرسولِ الذي اتَّبَعَه هذا الوليُّ، ولهذا يُقَالُ: كراماتُ الأولياءِ آياتٌ للإنبياءِ؟ يَعْنِي: الأنبياءَ الذين يَتَّبِعُونَهم، وهذا حقٌّ.

فإن قال قائلٌ: ما الفرقُ بينَ الكراماتِ وبينَ آياتِ الأنبياءِ؟

فالجوابُ:أن آياتِ الأنبياءِ يُؤَيَّدُ بها الأنبياءُ، وأما كراماتُ الأولياءِ فيُكْرَمُ بها الأولياءُ؛ لأن الوليَّ لا يَدَّعِي أنه نبيُّ؛ إذ إنه لو ادَّعَى أنه نبيٌّ بعدَ بعْثةِ الرسولِ ﷺ لكان

مِن أعداءِ الله، وليس من أولياءِ الله.

فإن قال قائلٌ: ما الفرقُ بينَ كراماتِ الأولياءِ، وبينَ مُعْجِزاتِ السَّحَرةِ؟ فالجوابُ: أن يُقَالَ: معجزاتُ السحرةِ تَأْتِي بصنيعِهم، فهم الذين يَصْطَنِعُونَها، ويَسْتَعِينُونَ بالشياطينِ، وحَالُهم تَأْبَى أن يَكُونَ ما حصَل لهم من بابِ الكراماتِ.

وأما الكراماتُ فإنها تَأْتِي بغيرِ فعلِ الإنسانِ، وقد تَأْتِي بفعلِه أحيانًا، كما في قصةِ العَلاءِ بنِ الحَضْرَمِيِّ عِينَ كان مع أصحابه في غَزاةٍ، فعَطِشُوا، وليس حولَهم ماءٌ، فدَعَا اللهَ عَبَلِ أَن يَسْقِيَهم، فأَنْشَأَ اللهُ سَحابةً بقدرِ مساحةِ الأرضِ التي هم فيها، فأَمْطَرَتْ، وسَقَتْهم، وما حولَها لم يُمْطَرْ.

وكأنَّ الله تعالى سقَاهم بأنفسِهم فقط، وهذه لا شكَّ أنها من كراماتِ أولياءِ الله.

ثم قال: يَعْنِي حتى شَبِعُوا، وصَارَت أكثرَ مها كانَتْ قبلَ ذلك، فنظر إليها أبو بكرٍ، فإذا هي كها هي، أو أكثرُ منها، فقال لامرأتِه: يا أختَ بني فِرَاسٍ، ما هذا؟ قالت: لا وقرَّة عيني لَهِي الآن أكثرُ منها قبلَ ذلك بثلاثِ مراتٍ فأكل منها أبو بكر، وقال: إنها كان ذلك من الشيطان -يعني: يمينه - ثم أكلُ منها لقمة، ثم حمَلها إلى النبي عَلَيْهُ، فأصْبَحت عندَه، وكان بيننا وبينَ قومٍ عقدٌ، فمضَى الأجلُ، ففرَّ قنا اثنا عشرَ رجلًا، مع كلِّ رجلٍ ، فأكلوا منها أجمعونَ، أو كها قال.

هذا يَدُنُّ على قدرةِ الله عَنِل ، فهذا الطعامُ انظُروًا كيف كان، وكم أكل منه من أناسٍ.

وفي هذا الحديثِ فوائدُ كثيرةٌ، منها:

جوازُ السَّمَرِ مع الضيفِ والأهلِ؛ لأن أبا بكرٍ سمَر مع ضيفِه وأهلِه، وكذلك النبيُّ ﷺ.

وفيه أيضًا من الفوائد: جوازُ عرض الإنسانِ الصدقةَ على الغيرِ، وأن الإنسانَ إذا طلَب الصدقةَ لغيرِه، فإنه ليس من السؤالِ المذموم؛ يَعْنِي: لو قال: تَصَدَّقُوا على فلانٍ، وما أشبهَ ذلك، فهذا ليس من السؤالِ المذموم؛ لقولِه ﷺ: «مَن كان عندَه طعامُ اثنينِ فَلْيُذْهَبْ بثالثٍ».

ومن فوائدِه أيضًا:أن تكثيرَ الأَيدِي على الطعامِ سببٌ للبركةِ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا بيانُ أن أبا بكرٍ هيئت من أكرمِ الناسِ، وقد كان كذلك في الجاهليةِ والإسلام، معروفًا بكرمِه هيئت، ولهذا ذهَب بثلاثةِ رجالٍ.

وفيه أيضًا بيانُ كرمِ النبيِّ عَلَيْتُهُ؛ لأنه ذَهَب بعشرةٍ.

وفيه أيضًا:جوازُ اتخاذِ الخادمِ؛ لقولِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ: وخادمٌ بينَنا وبـينَ يتِ أبي بكرٍ.

وقد كان للنبي ﷺ رجالٌ يَخْدُمُونَه ''، ولا يُعَدُّ هذا من الترفِ المذمومِ، اللهــمَّ إلا أن يَكُونَ هناك مُضَاعَفاتٌ تَقْتَضِي أن يَكُونَ اتخاذُ الخادمِ مذمومًا.

وهذه هي القاعدة في كلِّ مباح؛ أنه إذا تَرَتَّب عليه مَا يَقْتَضِي الذَّمَّ فإنه يَكُونُ مذمومًا؛ لأن المباحَ يُمْكِنُ أن تَجِد فيه الأحكامَ الخمسةَ، فيمُكِنُ أن يَكُونَ واجبًا، ويُمْكِنُ أن يَكُونَ مكروهًا، ويُمْكِنُ أن يَكُونَ مناةً، ويُمْكِنُ أن يَكُونَ مكروهًا، ويُمْكِنُ أن يَكُونَ مباحًا.

ومثالُ كونِ المباحِ واجبًا: شراءُ الإنسانِ لثوبٍ يَلْبَسُه فأصلُ شـراءِ الثـوبِ مبـاحٌ، ولكن إذا لم يَكُنْ عندَ الإنسانِ ثوبٌ يَسْتُرُ به عورتَه صار شراؤُه واجبًا.

ومثالُ كونِ المباحِ حرامًا: البيعُ بعدَ نداءِ الجمعةِ ممَّن تَلْزَمُه الجمعةُ، فأصلُ البيعِ حلالٌ مباحٌ، ولكن إذا ترتَّب عليه تركُ واجبِ صار حرامًا.

ومثالُ كونِ المباحِ مستحبًّا: أن يَشْتَرِيَ مَا تَكْمُلُ بِه السترةُ، أو أن يَـشْتَرِيَ ماءً لتجديدِ الوضوءِ، أو أن يَشْتَرِيَ ماءً ليَتَطَهَّرَ به لقراءةِ القرآنِ.

<sup>(</sup>القال الإمام ابن القيم كَلَنْهُ في «زاد المعاد» (١١٦/١): فصل في خدامه على: فمنهم أنس بن مالك، وكان على حوائجه، وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه، وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته، يقود به في الأسفار، وأسلع بن شريك، وكان صاحب راحلته، وبالل بن رباح المؤذن، وسعد، موليا أبي بكر الصديق، وأبو ذر الغفاري، وأيمن بن عبيد وأمه أم أيمن موليا النبي وكان أيمن على مطهرته وحاجته. اهـ

ومثالُ كونِ المباحِ مكروهًا: أن يَشْتَرِيَ بصلًا لِيَأْكُلَه، وهذا على مذهبِ الحنابلةِ(١).

لكن في مسألةِ الخادمِ في الجزيرةِ العربيةِ نَنْصَحُ ألا يَسْتَخْدِمُوا كَافْرًا، سواءٌ كَانَ نَصَرانيًّا أو بُوذِيًّا، أو شُميُوعيًّا، أو أيَّا كَان؛ لأن النبيَّ ﷺ قال: «أَخْرِجوا اليهودَ والنصارى من جزيرةِ العربِ»(١).

وقال: «لَأُخْرِجَنَّ اليهودَ والنصارى من جزيرةِ العربِ حتى لا أَدَعَ إلا مسلمًا "". وقال، وهو في مرضِ موتِه: «أُخْرِجُوا المشركينَ من جزيرةِ العربِ".

ولأن جزيرة العربِ منها ظهر الإسلام، وإليها يَرْجِعُ؛ فإن الإسلام لَيَأْدِزُ إلى المدينةِ كما تَأْدِزُ الحيةُ إلى جحرِها(٥).

ويَجِبُ أَن يَكُونَ مِعَ المرأةِ مَحْرَمٌ إِذَا اسْتَخْدَمَت الخادمَ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أَن تُسَافِرَ مرأةٌ بلا مَحْرَم (١٠).

ولأنها حَسَبَ ما يَصِلُ إلينا من استفتاءاتٍ نَرى أن وجودَ الخادمِ في البيتِ بلا مَحُرُمُ خطرٌ عظيمٌ، ليس على الشبابِ الذي في البيتِ فقط، بل حتى على ربِّ البيتِ؛ فإن الشيطانَ قد يُحرِّكُ ما سكن منه عندَ امرأتِه حتى يَهُمَّ بالشرِّ والفحشاء، كنما وُجِد ذلك كثيرًا، ولو أن الناسَ اتَّقَوُا الله وَ عَلَيْ ولم يَأْتُوا بالخدمِ إلا عندَ الحاجةِ المُلِحَّةِ، وإذا كُننَ نساءً فبمَحْرَم، لَحَصَل في هذا خيرٌ كثيرٌ وانْدَرَأَ به شرٌّ كبيرٌ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «كشاف القناع» (٦/ ١٩٥)، و «المغني» (١٣/ ٣٥١)، وموسوعة فقه الإمام أحمد (٧٧/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه البزار في «مسنده». (١/ ٣٤٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١/ ١٨٤). وصححه الشيخ الألباني كَتَلَتْهُ في «صحيح الجامع» (٢٣٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۷۹۷).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٠٥٣)، ومسلم (١٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٨٧٦)، ومسلم (١٤٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٨٢)، ومسلم (١٤٨٦).



# كِتَابُ الأَذَانِ

قَالَ الْبُخَارِيُّ لَكَمْلَسَّهُ:

١ - بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ، وَقَوْلِهِ ﴿ إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ اَتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبًا ذَالِكَ إِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَسْقِلُونَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجَمْعَةِ ﴾ [الثانية:٥٠].

فِي هَاتَيْنِ الآيتَيْنِ الإِشَارَةُ إِلَى الْأَذَانِ.

ي وَقَوْلُهُ: ﴿ اَتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلِيبًا ﴾ ؛ أَيْ: صَارُوا يَسْخَرُونَ مِنَ الْأَذَانِ، وَمِنْ دَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ بِهَذِهِ الْأَذْكَارِ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ المنَافِقُونَ وَالْيَهُودُ، وَكَذَلِكَ النَّصَارَى، فهم جميعًا يَسْخَرُونَ مِنَ المسْلِمِينَ إِذَا نَادَوْا إِلَى الصَّلَاةِ.

هُ وَقَوْلُهُ: ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ ﴾ ؛ أَيْ: لَيْسُوا ذَوِي عَقْلٍ ، وَالمرَادُ بِالْعَقْلِ هَنَا عَقْلُ الرَّشَدِ، لَا عَقْلُ الْإِدْرَاكِ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الْأُوَّلُ: عَقْلُ إِدْرَاكِ، وَهُـوَ مَنَـاطُ التَّكْلِيفِ الَّـذِي يُـذْكَرُ فِي شُـرُوطِ الْعِبَـادَاتِ؛ فَيَقُولُونَ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا . إِلَيْهِا

وَالثَّانِي: عَقْلُ الرَّشَدِ، وَهُوَ إِحْسَانُ التَّصَرُّفِ، أَوْ حُسْنُ التَّصَرُّفِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ المدْحُ وَالثَّنَاءُ إِذَا وُفِّقَ الْإِنْسَانُ لَهُ.

﴿ وَقَوْلُهُ هُنَا: ﴿ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ ﴾؛ أَيْ: عَقْلَ رَشَدٍ، وَلَوْ كَانَ المرادُ عَقْلَ إِذْرَاكٍ مَا كُلِّفُوا '' .

<sup>(</sup>١) لأنهم يكونون في هذا الحال مجانين، والمجنون غير مكلف؛ لقول النبي رضع القلم عن ثلاثة». وذكر منهم المجنون حتى يُفِيق.



﴿ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ . المرادُ بالنِّدَاءِ هُنَا النِّدَاءُ اللَّذِي يَكُونُ عِنْدَ حُضُورِ الْخَطِيبِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ النِّدَاءُ المعْرُوفُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْقَهُ وَلَمْ يَأْتِ النِّدَاءُ الْأَوَّلُ فِي الْجُمُعَةِ إِلَّا حِينَ كَانَ الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ عُثْمَانُ بْنُ عَقَّانَ وَلِيَّةٍ وَلَمْ يَأْتِ النَّاسُ الْبَعِيدُونَ، عَقَانَ وَلِيَّهُ لَمَّا اتَّسَعَتِ المدِينَةُ اتَّخَذَ مُؤَذِّنيْنِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ الْبَعِيدُونَ، فَسَنَ وَلِيْفَ هَذَا الْأَذَانِ (١٠).

وَهُوَ سُنَّةٌ بِإِرْشَادِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ حَيْثُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي "'.

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ المَفْهُومَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ المَأْذُونَ لَهُمْ بِالتَّشْرِيعِ هُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ كُلُّهُمْ؛ لَقُولُه ﷺ: «وسنة الخلفاء الراشدين» وَلَيْسَ عُثْمَانَ وَحْدُهُ؟

فَالْجَوَابُ َ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ مَنْ فَهِمَ هَذَا الْفَهْمَ فَهُوَ أَعْجَمِيٌّ ؛ إِذْ لَيْسَ يُفْهَمُ مِنْ «سنة المخلفاء» اتفاقهم واجتهاعهم، وعَلَى سَبِيلِ التَّجَوُّزِ لَوْ قُلْنَا بِقَوْلِكَ فَإِنَّهُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ لَمْ يَنْكُر عَلْنَا بِقَوْلِكَ فَإِنَّهُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ لَمْ يَنْكُر عَلْنَهُمْ إِلَّا عَلَيٌّ، وَلَمْ يُنْكِر عِلْنَه، وَفَوْقَ ذَلِكَ فإنه قَد أَقَرَّ عُثْمَانَ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ المَوْجُودُونَ حينئذٍ، وَلَمْ يُخَالِفُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ، كَمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ إِتّمَامَهُ الصَّلَاةَ بِمِنَى أَنَى .

وَلَقَدْ تَحَذْلَقَ مَنِ اَدَّعَى أَنَّهُ مُحَدِّثٌ سَلَفِيٌّ، وَقَالَ: إِنَّ هَـذَا بِدْعَةٌ. فَضَلَّلَ الْخَلِيفَةَ الرَّاشِدَ، وَالْأُمَّةَ مِنْ بِعِدِهِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَصَابَ بَعْضَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فِي وَقْتِنَا هَذَا؛ فلقد أَصَابَهُمُ الْإعْجَابُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّغَطْرُسُ، وَرُؤْيَةُ الْآخَرِينَ صِغَارًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

فَيُقَالُ لِمثلِ هَذَا المتَحَذلِق: بَلْ أَنْتَ المبْتَدِعُ، وَأَنْتَ الضالُّ؛ فَإِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَلِيفَةٌ رَاشِدٌ، قَدَ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهِ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> رواه البخاري (۹۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «ممسنده» (٤/ ١٢٦، ١٢٦) (١٧٤٥، ١٧٤٥)، وأبسو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجهِ (٤٤، ٤٣). وقال الشيخ الألباني تَحَلَّقُهُ في تعليقه على السنن: صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥) (٩١) من حديث عبد الرحمن بن يزيد.

ولكِنَّه يَزِيدُ فِي تَحَذْلُقِهِ قَائِلًا: فَلِمَاذَا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ ﷺ، أَكَانَ جَاهِلًا بِهِ، أَمْ كَتَمَ مرْعَ الله؟

وَنَقُولُ: لَمْ يَكُنْ عَلِيْهِ جَاهِلًا، وَحَاشَاهُ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ عَلِيْهِ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِشَرِيعَةِ الله، وَلَا يَكْتُمُ مَا شَرَعَهُ الله أَبِدًا " لَكِنَّ عُثْمَانَ هِئْك سَنَّ هَذَا الْأَذَانَ لِسَبَبِ؛ أَلَا وَهُوَ اتِّسَاعُ المِدِينَةِ.

وَهَذَا السَّبَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِي عَلَيْهِ.

فَإِنْ قَالَ هَذَا المُتَحَذْلِقُ: كَيْفَ يَشْرَعُ عِبَادَةً؟

قُلْنَا: شَرَعَ عِبَادَةً؛ استنادًا إلى أن النَّبِيَّ ﷺ قد شَرَعَ الْأَذَانَ لِمَا هو دُونَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ بِلَلَا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فِي رَمَضَانَ؛ لِيُوقِظَ النَّائِمَ، وَيَرْجِعَ الْقَائِمَ ''. وَلَمْ يَكُنْ هَذَا وَقْتَ صَلَاةٍ، وَمَعَ ذَلِكَ شَرَّعَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ ﴾. المرَادُ بِهِ النِّذَاءُ الثَّانِي، وَأَمَّا النِّذَاءُ الْأَوَّلُ فَلَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا حِينَ نُزُولِ الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا سَنَّهُ الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ الَّذِي أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهِ.

لَكِنْ هَلْ يُشْرَعُ لَنَا مُتَابَعَةُ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ، إِذَا كَانَ الثَّانِي خَلْفَهُ مُبَاشَرَةً؟

الْجَوَابُ : أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُتَابِعُ ؛ لأَنَّ هَذَا الْأَذَانَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي سَنَّهُ عُثْمَانُ وَالْكُونُ مَثْرُوعًا.

﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾ آ. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا يُوجِبُ السَّعْيَ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي نُودِيَ لَهَا؛ لِأَنَّ اللهَ خَصَّ ذَلِكَ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ وَوَجْهُهُ: أَنَّ يَدَاءَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَتْلُوهُ الْخُطْبَةُ، الَّتِي هِيَ مِنْ ذِكْرِ الله؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ اللهِ عَوْلِهِ: ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَلَى مِنْ ذِكْرِ الله ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) روى مسلم تَخلَقهُ في صحيحه (١/ ١٥٩) (١٧٧) (٢٧٨) عن عائشة ﴿ عَلَيْ أَنْهَا قَالَـت: من زعم أَن رسول الله ﷺ كتم شيئًا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكٌ وَإِن لَّمَ تَفَعْلُ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [الطابقة: ٦٧].

<sup>(</sup>٢) رواه الْبُخَارِيّ (٦٢١)، ومسلم (٩٣) (٣٩)، ولفظ «القائم» بالنصب، كما في رواية مسلم: «قائمكم». بالنصب.

وقال النووي تَخلَلله في «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٢٢٠): فلفظة: «قائمكم» منصوبةً. مفعول «يرجع». قال الله تعالى: ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱلله ﴾ [التَّنَا: ٨٣]. اهـ



ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوَةُ ﴾. فَفَرَّقَ سبحانَه بَيْنَ الْخُطْبَةِ، فَسَمَّاهَا ذِكْرًا، وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فَسَمَّاهَا صَلَاةً.

وَأَمَّا غَيْرُ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ النَّبِيِّ عَيَّةٍ جَعَلَ الْحُكْمَ مَنُوطًا بِالْإِقَامَةِ، فَقَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ» (١٠). لَكِنَّ الْأَذَانَ يُنَبِّهُ الْإِنْسَانَ حتى يَتَأَهَّبَ وَيَسْتَعِدَّ لِلصَّلَاةِ.

وَلَكِنْ مَتَى يَكُونُ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ؟

الْجَوَابُ: أَنَّ الْأَحْسَنَ أَنْ يُؤَذَّنَ فِي وَقْتٍ يَكُونُ أَرْفَقَ بِالنَّاسِ؛ وَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ التَّبكير وَالتَّأْخِير.

فَمَثَلًا لَا نَقُولُ: أَذِّنْ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا فِيهِ مَشَقَّةٌ ؛ وَهِيَ أَنَّكَ تُنَادِي النَّاسَ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ.

وَلَا نَقُولُ: أَخِّرُهُ إِلَى قَبْلِ الزَّوَالِ بِخَمْسِ دَقَائِقَ أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ بِمُجَرَّدِ صُعُودِ الْإِمَامِ المنْبَرَ؛ كَمَا فِي بَعْضِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

فَقَطْعًا هَذَا لَا يَخُصُلُ بِهِ المقْصُودُ مِنْ تَشْرِيعِ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ؛ مِنْ تَنْبِيهِ النَّاسِ، وَاسْتِعْدَادِهِمْ لِلصَّلَاةِ.

وَعَمَلُ أَهْلِ نَجْدِ الْآنَ هُوَ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ؛ فَإِنَّهُمْ يُؤَذِّنُونَ قَبْلَ الْأَذَانِ الشَّانِي بِسَاعَةٍ، أَوْ سَاعَةٍ إِلَّا رُبُعًا.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ مَنْ يَفْعَلُ السُّنَّةَ؛ مِنْ جَعْلِهِ قَبْلَهُ بِوَقْتٍ كَافٍ لِاسْتِعْدَادِ النَّاسِ، وَمَنْ يَفْعَلُ خِلَافَ السُّنَّةِ كَمَا ذَكَرْنَا، فَعَلَى المسْلِمِ أَنْ يَتَّبِعَ مَا هُوَ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ فِتْنَةٌ؛ كَتَفْرِيقِ الْجَمَاعَةِ، أَوْ أَذِيَّةٍ لَهُ.

وَقَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: إِنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَنَّ عُثْمَانُ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ قَدِ انْتَفَتْ فِي الْوَقْتِ الْحَالِيِّ؛ حَيْثُ تُوجَدُ مُكَبِّرَاتُ الصَّوْتِ، وَالسَّاعَاتُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُنَبِّهُ النَّاسَ عَلَى دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟

<sup>(</sup>١) رواه الْبُخَارِيُّ (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢) (١٥١).

وَالْجَوَابُ عَلَى هَذَا سَهْلٌ؛ فَمُكَبِّرَاتُ الصَّوْتِ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا أَذَانٌ وَاحِدٌ، وَالْأَذَانُ الْأَوَّلُ إِنَمَا هُو مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ الْبَعِيدُونَ، وَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي سَمَاعِ الْأَذَانِ مِنْ مُكَبِّرِ الصَّوْتِ، وَبَيْنَا وَبَيْنَهُ مَسَافَاتٌ بَعِيدَةٌ جَدًّا، لَكِنَّ الْأَذَانَ الْأَوَّلُ إِذَا كَانَ يُبَكَّرُ بِهِ فَإِنه مُكَبِّرِ الصَّوْتِ، وَبَيْنَا وَبَيْنَهُ مَسَافَاتٌ بَعِيدَةٌ جَدًّا، لَكِنَّ الْأَذَانَ الْأَوَّلُ إِذَا كَانَ يُبَكَّرُ بِهِ فَإِنه يُعطى الفرصة حَتَّى يَسْتَعِدَّ النَّاسُ، وَيَأْتُوا.

وأَمَّا السَّاعَاتُ: فَلَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ مَعَهُ سَاعَةٌ، ثُمَّ إِنَّ الَّذِي مَعَهُ سَاعَةٌ يَغْفُلُ كَثِيرًا، فَالسَّاعَةُ الْآنَ مَعَنَا فِي جُيُوبِنَا وَفِي أَيْدِينَا، وَمَعَ ذَلِكَ نَغْفُلُ.

وَهُنَا مَسْأَلُةٌ، وهي: هَلْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا ﴾ أَنَّ السَّعْيَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ؟

وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا هو السَّعْيُ الْوَاجِبُ، وأَمَّا السَّعْيُ الْمسْتَحَبُّ فَهُوَ الَّذِي قَالَ النَّيِّ عَلَيْ فِيهِ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا وَرَّبَ بَدَنَةً...» الحديث (().

لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: أَلَيْسَ الدِّمَاغُ إِذَا اخْتَلَّ اخْتَلَ الْعَقْلُ؟

وَالْجَوَابُ: بَلَى؛ لِأَنَّ الدِّمَاغَ بِإِذْنِ اللهُ هُوَ الَّذِي عِنْدَهُ التَّصَوُّرَاتُ؛ فه و الذي يَتَصَوَّرُ النَّ مُوّا الْأَشْيَاءَ، ثُمَّ يُوصِلُهَا بِسُرْعَةٍ إِلَى الْقَلْبِ، ثُمَّ الْقَلْبُ يَأْمُرُ وَيَنْهَى، فَالمدَّبَرُ لِلْجِسْمِ حَقِيقَةً هُ وَ الْأَشْيَاءَ، ثُمَّ يُوسِلُهَا بِسُرْعَةٍ إِلَى الْقَلْبِ، ثُمَّ الْقَلْبُ، وَالمتَصَوِّرُ لِلْأَشْيَاءِ الَّذِي يَطْبَعُهَا كَالسِّكْرِتِيرِ يُنَظِّمُهَا، ثُمَّ يُرْسِلُهَا لِلْقَلْبِ، هَذَا فِي الْقَلْبُ، وَلَهُ اتِّصَالٌ فِي الدِّمَاغُ". الدِّمَاغُ وَي الْقَلْبِ، وَلَهُ اتَّصَالٌ فِي الدِّمَاغُ الْأَمْاءُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ يَخِلِللهُ: الْعَقْلُ فِي الْقَلْبِ، وَلَهُ اتَّصَالٌ فِي الدِّمَاغُ اللَّهُ اللهِ اللهُ الْقَلْبِ، وَلَهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه الْبُخَارِيُّ (٨٨١)، ومسلم (٢ / ٨٨٢ ) (٨٥٠) (١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إعانة الطالبين» (١/ ٦٠)، و «حاشية البجيرمي» (١/ ٢٤)، و «حواشي الشرواني»



وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْعَقْلُ كَالمُولِّدِ، وَالدِّمَاغُ كَالمِصْبَاحِ. فَالْأَصْلُ وَالمدَارُ عَلَى الْقَلْبِ. \* \* الْعَقْلُ كَالمُولِّدِ، وَالدِّمَاغُ كَالمِصْبَاحِ.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَالَاللهُ:

٣٠٠ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: قَالَ: ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، فَأُمِر بِلَالُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ (١٠).

[الحديث ٦٠٣ - أَطْرَافُهُ فِي: ٦٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٣٤٥٧].

هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَيَانِ بَدْءِ الْأَذَانِ، وَلِمَاذَا شُرِعَ، وَمَتَى؟

ولقد شُرِعَ الْأَذَانُ فِي السَّنَةِ التَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، حِينَ كَثُرَ النَّاسُ، فَاسْتَشَارُوا: مَاذَا نَصْنَعُ فِي الْإِعْلَامِ لِوَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَذَكَرُوا النَّارَ، وَذَكَرُوا النَّاقُوسَ، وَذَكَرُوا الْبُوقَ، وَلَكِنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ كلَّه؛ لِأَنَّ النَّارَ لِلْمَجُوسِ، وَالنَّاقُوسَ لِلنَّصَارَى، وَالْبُوقَ لِلْيَهُودِ.

فَقَالُوا: إنه لَا يُمْكِنُ فِعْلُ شَيْءٍ مِنْ هَذَا. وَلقد أَصَابُوا فِي هَذَا الْإِنْكَارِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ، فَهَدَاهُمُ اللهُ وَلَيْكَ لِهَذِهِ الصِّفَةِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ، وَتَعْظِيمٌ لَهُ، وَتَوْجِيدٌ لَهُ، وَشَهَادَةٌ لِرَسُولِهِ بِالرِّسَالَةِ، وَدَعْوَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَيْ الصَّلَاةِ، وَلَيْ الصَّلَاةِ، وَلَيْ الصَّلَاةِ، وَإِلَى الْفَلَاح.

فَلَقَدْ أُرِيَهَا أَحَدُ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، أُرِيَهَا فِي المنَامِ، وَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَقَصَّ عَلَيْهِ هذه الرُّؤْيَا، فَقَالَ ﷺ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقِّ». فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَقَصَّ عَلَيْهِ هذه الرُّؤْيَا، فَقَالَ ﷺ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقِّ». فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بِهَا إِلَى النَّهُ مِنْ يَعْنِي: فِي النَّوْمِ (١٠). فَصَارَ بِالْأَذَانِ جَاءَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، ويَقُولُ: يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا؛ يَعْنِي: فِي النَّوْمِ (١٠). فَصَارَ

<sup>(</sup>١/ ١٣٥)، فقد ذكروا هذا القول، ولكنهم لم ينسبوه للإمام أحمد.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۷۸) (۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «المسند» (٤/ ٤٣) (١٦٤٧٧، ١٦٤٧٨)، وأبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٨٩). وقال الشيخ الألباني كَخَلَشُهُ في تعليقه على سنن أبي داود: حسن صحيح.

- وَلَلْهِ الْحَمْدُ - شَرْعًا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.

﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأُمِرَ بِلَالٌ ﴾. فِيهِ طَيٌّ كَبِيرٌ بِالنَّسْبَةِ لِلْقِصَّةِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ في هذا الحديثِ قَالَ لِعَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ: ﴿ أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ ». فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِ ﴿ ) وَصَارَ يُؤَذِّنُ بِهِ.

﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ﴾. هَذَا لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ ۚ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ يَقُولُ فِي الأَذَانِ: ﴿ اللّٰهُ أَكْبُرُ اللّٰهُ أَكْبُرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ اللهُ أَنْ إِلَهُ إِلَّا اللهُ اللهُ ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ ، لَا إِلَهُ إِلّا اللهُ ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْفَلَاحِ ، وَمُعْمَا أَلُو اللهُ اللهُ عَلَاحِ اللهُ إِلَّا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

﴿ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: "يُوتِر الْإِقَامَةَ". هو ليسَ عَلى ظاهره؛ لأنه لو كَان عَلى ظَاهره لَا اللهُ عَلَى ظَاهره لَكَانَت الإِقَامَةُ هكذا اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الشَّارة، عَلَى الضَّلَاةِ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ أَلَّا اللهُ. فَتَكُونُ ثَمَانيَ عَلَى الصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ هَذَا لَيْسَ هُو المرَادَ، بَلِ المرَادُ بِهَذَا المُجْمَلِ مَا فَصَّلَتْهُ السُّنَةُ مِنْ وَجُهِ آخَرُ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) انظر الروايات الواردة عنه ﷺ في صفة الأذان والإقامة من حديث عبد الله بن زيد ويشنع في: «المسند» (٤/٣٤)، وأبو داود (٩٩٤)، وابن ماجه (٧٠٦)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص٤٣-٣٥)، والدارمي (١/٢٦٨)، وابن خزيمة (٣٧٠)، وابن حبان في صحيحه (١٦٧١)، وابن الجارود (١٥٨)، والبيهقي (١/ ٩٩١).

وأخرجه الترمذي (١٠٨٩)، ولم يذكر فيه كلمات الأذن والإقامة، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة (٣٧١)، والبخاري، والنووي، والذهبي، كما في نصب الراية (١/ ٢٥٩).

وأخرجه مختصرًا الطيالسي (٣٢٥)، وابسن أبي شيبة (١/ ٢٠٣)، والطحاوي (١/ ١٣١)، والدارقطني (١/ ٢٤١)، وأما رواية أبي محذورة لصفة الأذان فقد أخرجها مسلم (٣٧٩)، وأحمد



ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

٤ ٠٦ - حَدَّ ثَنَا عَمْمُو دُبْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ المسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُهُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ» (اللهَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله

ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ اقْتِرَاحَ عُمَرَ ﴿ الله هُو أَنْ يُنَادَى بِالصَّلَاةِ فَقَطْ؛ فَيَطُوفَ أَحَدٌ فِي الْأَسْوَاقِ، وهو يَقُولُ: الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ. لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ يَحْلَقْهُ كَأَنَّ التَّفْصِيلَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطِهِ، فَلم يَذكُرْه، وَإِلَّا فَكَمَا ذَكَرتُ لَكُمْ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ رَآهُ فِي المَنَامِ، وَرَآهُ أَيْضًا عُمَرُ، فَأَكَّدَ رُؤْيًا عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «ٱلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ». فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ (الله الله الله الله الرَّسُولُ ﷺ:

# ※ 数 数 ※

ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٢ – بَابٌ: الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى.

٦٠٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَا الإِقَامَةَ "أَ.

(٣/ ٤٠٩)، (٦/ ٢٠١)، وأبو داود (٥٠٣)، والترمذي (١٩٢)، والنسائي (٧١٢)، وابن ماجه (٨٠٧)، والسافعي (٧١٢)، والشافعي (٨٠٧)، والطيالسي (٣٣٢)، وابن أبي شيبة ( ١/ ٢٠٤)، وعبد الرزاق (١٧٧٩)، والشافعي (١/ ٢٥٣)، والطحاوي (١/ ٢٥٣)، والطحاوي في «الشرح» (١/ ١٣٠)، والبيهقي (١/ ٣٩٤، ٣٩٤).

وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (٣٧٧)، وابن القيم في «زاد المعاد» (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>١)رواه الْبُخَارِيُّ (٢٠٤) ، ومسلم (٣٧٧) (١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۳۷۸) (۲).

﴿ قَولُه: «إِلَّا الْإِقَامَةَ». اسْتِثْنَاءٌ مِن قَوْلِهِ: «يُوتِرَ الْإِقَامَةَ»، والمرَادُ: لَفْظَةُ «قَدْ قَامَتِ الصَّلَةُ». وَإِنَّهَا تُشْفَعُ؛ أَيْ: تُقَالُ مَرَّتَيْنِ.

وَلَكِن يَبْقِيَ عِنْدَنَا التَّكْبِيرُ فِي أَوَّلِ الْإِقَامَةِ، وَفِي آخِرِهَا فَإِنَّهُ يُشْفَعُ كَذَلِك، مَعَ أَنَّه لَمْ يُسْتَشْنَ فِي هذا الْحَدِيثِ.

وَقَد أَجَابَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى هَذا: بِأَنَّ كَوْنَهُ مَرَّ تَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَرْبَعِ التي فِي الْأَذَانِ يُعْتَبُرُ وِثْرًا؛ لِأَنْ الْأَرْبَعَةَ شَفْعٌ لِاثْنَيْنِ، فَإِذَا كَانَت الْأَرْبَعَةُ شَفْعًا لاثْنَيْنِ صَارَ الإثْنَانِ وِثْرًا يُعْتَبُرُ وِثْرًا؛ لِلْأَرْبَعَةِ. بالنِّسْبَةِ لِلْأَرْبَعَةِ.

ُ وَلَكِنْ يَبْقَى الْإِشْكَالُ فِي التَّكْبِيرِ الْأَخِيرِ فِي الْإِقَامةِ، وَفِي قَولِ: «لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ» وَلَكِنْ يَبْقَى الْإِشْكَالُ فِي التَّكْبِيرِ الْأَخِيرِ، فأما الأولُ فلَمْ يَظْهَرْ لِي شَيْءٌ بَيِّنٌ فِي الْإِجَابَةِ عَنْهُ.

وَأَمَّا فِي التَّهْلِيلِ فِي آخِرِهِ فَإِنَّ قَطْعَه علَى وترٍ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ هي كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ، وَالْعِبَادَاتُ كُلُّهَا مَقْطُوعَةٌ عَلَى وِتْرٍ.

وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ: أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وِتْرٌ، وَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا وَتْرٌ، وَالصِّيَامُ وِتْرُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ صِيَامُ شَهْرٍ وَاحِدٍ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ وِتْرٌ، وَعَدَدُ أَرْكَانِهِ وِتْرٌ، وَالطَّوَافُ سَبْعٌ وِتْرٌ، وَالسَّعْيُ كَذَلِكَ، وَالْوُقُوفُ بِعَرْفَةَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وِتْرٌ، وَفِي مُزْدَلِفَةَ مَرَّةٌ وَاحِدةٌ وِتْرٌ، وَفِي مُزْدَلِفَةَ مَرَّةٌ وَاحِدةٌ وِتْرٌ، وَالسَّعْيُ كَذَلِكَ، وَالْوُقُوفُ بِعَرْفَةَ مَرَّةٌ وَاحِدةٌ وِتْرٌ، وَالمبيتُ بِمِنَى الْأَكْمَلُ أَنْ يَكُونَ وَالْجَمَرَاتُ ثَلَاثٌ وَتُرْ، وَهُنَّ سَبْعُ حَصَيَاتٍ وِتْرٌ، وَالمبيتُ بِمِنَى الْأَكْمَلُ أَنْ يَكُونَ وَتُرًا، ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَطَوَافُ الْوَدَاعِ سَبْعٌ وِتْرٌ.

وِرَ وأَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا شَيْءٌ وِتْرٌ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ قِلَّة وَكَثْرَةً حَسَبَ الهالِ المزَكَّى عَنْهُ.



ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ خَمَّلْلُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

٦٠٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهَوَ ابْنُ سَلَامٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةُ (ا).

هَذَا الْحَدِيثُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي أَمْرِ بِلَالٍ بِالْأَذَانِ، وَأَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، وَلَكِنِ الْإِشْكَالُ هو: هَلْ يُنَادَى لِلصَّلَاةِ، أَوْ يُبْعَلُ عَلَامَاتٌ؟

# **泰黎黎**泰

ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ كَيْخَلَشْهُ:

٣- بَابٌ: الْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

٦٠٧ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ فَقَالَ: إِلَّا الْإِقَامَةَ ''.
 فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ فَقَالَ: إِلَّا الْإِقَامَةَ ''.

سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيَّنَّاهُ.

\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ لَيَحْلَلْلهُ:

٤ - بَابُ فَضْلَ التَّأْذِينِ.

٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهَ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۷۸) (۳).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۷۸) (۵).

حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ النِّذَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّنْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ (أَ بَيْنَ المرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى (أَ).

[الحديث ٢٠٨- أطرافه في: ٢٢٢١، ١٢٣١، ١٢٣٢].

كُوقَوْلُهُ عَلَيْ: «حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ» ثُوِّبَ؛ يَعْنِي: أُعِيدَ الْأَذَانُ مَرَّةً ثَانِيَةً؛ لِأَنَّ التَّثُويبَ مأخوذٌ مِنْ «ثَوَّبَ»؛ أَيْ: أَعَادَ، وَمن «ثَابَ» بِمَعْنَى: رَجَعَ، وَعَادَ.

َ ﴿ وَقَوْلُهُ عَيَا ﴿ اللهُ اللهِ عَلَهُ عَلَمُ عَذْكُرْ هُنَا أَنَّ لَهُ ضُرَاطًا ؛ وَسَبَبُ ذَلِكَ - وَالله أَعْلَمُ - أَنَّ التَّأْذِينَ أَوْقَعُ فِي نَفْسِهِ ، وَأَشَدُّ عَلَيْهِ مِنَ الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ أَقَلُّ عَدَدًا ، وَلِأَنَّهَا تُحْدَرُ ، وَلاَ تُهُ لَهُ عَدَدًا ، وَلِأَنَّهَا تُحْدَرُ ، وَلاَ تُكُونُ فِي مَكَانٍ مُرْتَفِع عَالٍ كَالْأَذَانِ .

فِي هَذَا الْحَدِيثِ: بَيَانُ فَضْلِ التَّأْذِينِ، وَأَنَّهُ سَبَبٌ لِطَرْدِ الشَّيَاطِينِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: بَيَانُ فَضْلِ التَّأْذِينِ، وَأَنَّهُ سَبَبٌ لِطَرْدِ الشَّيَاطِينِ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا يُولِّي، وَلَهُ ضُرَاطٌ، وَضُرَاطُهُ هَذَا إِنها هو؛ لِأَنَّهُ لِمَ يَتَمَالَكُ نَفْسَهُ؛ كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أُصِيبَ بِالْفَزَعِ فَإِنه إما أَنْ يَضْرِطَ إِذَا كَانَ حَوْلَ الدُّبُرِ رِيحٌ، وَإِمَّا أَنْ يَبُولَ، وَإِمَّا أَنْ يَبُولَ، وَإِمَّا أَنْ يَبُولَ، وَإِمَّا أَنْ يَحُدُثَ شَيْئًا آخَرَ.

وَالمرَادُ بِالشَّيْطَانِ هُنَا: شَيْطَانُ الْجِنِّ؛ إِبْلِيسُ وَغَيْرُهُ مِنَ الَّذِينَ لَا نَرَاهُمْ.

فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ الشَّيْطَانُ يَهْرُبُ مِن صَوت النِّداء أَفَلا يَهْرُبُ كَذلِكَ مِنْ صَوْتِ الْإِمَام فِي الصَّلَوَاتِ الْجَهْرِيَّةِ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ قَدْ يَجْهَرُ الْإِمَامُ، وَلَكِنَّ هَذَا جَهْرٌ أَخَصُّ مِنَ الْإِقَامَةِ، وَأَخَصُّ مِنَ الْأَفَانِ، ثُمَّ لَا يُمْكِنُ أَنْ نُعَارِضَ كَلَامَ الرَّسُولِ ﷺ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ، ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَقْبَلَ».

<sup>(</sup>۱)قال ابن حجر تَعَلَّشَهُ في «الفتح» (٢/ ٨٦): قولُه: أقبل حتى يخطر. بضم الطاء، قال عياض: كذا سمعناه من أكثر الرواة، وضبطناه عن المتقنين بالكسر، وهو الوجه، ومعناه: يوسوس، وأصله: من خَطَرَ البعيسر بذَنبه. إذا حركه فضرب به فَخِذيه، وأما بالضم: فمن المرور. أي: يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه في شغله، وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقًا. وقال: هو يخطِر بالكسر في كل شيء اهـ (٢٨) (٩٩).

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: فَالشَّيْطَانُ يَفْزَعُ مِنَ الْأَذَانِ، وَيُولِّي، وَلَهُ ضُرَاطٌ.

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الشَّيْطَانَ يَسْمَعُ، وَأَنَّهُ يَفِرُّ مِنْ ذِكْرِ الله عَجَلَ، وَلِهَذَا وُصِفَ بِالْخَنَّاسِ؛ أَي: الَّذِي يَخْنُسُ ۖ عِنْدَ الذَّكْرِ.

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَيْضًا: أَنَّهُ مُجَوَّفٌ؛ لِآنَّ الرِّيحَ -وَهِيَ الضُّرَاطُ- لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ مُجَوَّفٍ. وَيَدُلُّ أَيضًا عَلَى أَنَّهُ مُجَوَّفٌ أَنَّهُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ'' ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ إِلَّا وَهُوَ مُجَوَّفٌ.

وأَمَّا الملَائِكَةُ فَقَدْ جَاءَ فِي الْآثَارِ أَنَّهُمْ صمدٌ، لَيْسَ لَهُمْ أَجْوَافٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ ۖ وَإِنَّمَا يَتَغَذَّونَ بِذِكْرِ الله ﷺ

وَذِكْرُ الله تَعَالَى غِذَاءٌ لِمَنْ كَانَ هَذَا الذكر أَنْسًا لَهُ ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ حِينَ نَهَىَ أَصحابَه عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا له: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ ؛ إِنِّي أَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ وَلَمُ اللَّهُ اللّ

وَالْمَرَادُ: يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي بِذِكْرِ اللهَ ﷺ. ومِن ذَلكَ أيضًا: قَولُ الشَّاعِرِ:

لَهَا أَحَادِيثُ مِنْ ذَكْرَاكَ تَسُفُلُهَا

عن الشَّرَابِ وَتُلْهِيهَا عَن الرَّادِ(٥)

- (١) قال الرازي في مختار الصحاح (خ ن س): خَنسَ عنه: تأخّر، وبابه: «دَخَلَ». والخَنَّاس الشيطان؛ لأنه يَخنُس إذا ذُكِر الله ﷺ اهـ
- (۱) وذلك لما رواه مسلم في "صحيحه" (۲۰۱۸) (۲۰۱۸)، عن جابر بن عبد الله رضيًا، أنه سمع النبي عليه الله وذلك لما رواه مسلم في "صحيحه" (۲۰۱۸) وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عَـشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء».
- (٢) نقل السيوطي يَحَلَقه عن الفخر الرازي: أن العلماء اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون، ولا يشربون ولا يشربون ولا يتناكحون.

وانظر: «الحبائك في أخبار الملائك» (ص٢٦٤).

- (٤) رواه البخاري (١٩٦١، ١٩٦٧)، ومسلم (١١٠٢) (٥٥، ٥٧، ٥٥).
- (٥) البيت من البسيط التام، وهو لمَرْوان بن أبي حفصة، وقيل: إدريس بن أبي حفصة. وهو موجود في: «ديوان مروان»، و «البداية والنهاية» (٦/٨)، و «الوافي بالوفيات» (٨/ ٢٠٢)، و «المدهش» لابن

يَعْنِي: أَنَّ أَحَادِيثَ مَعْشُوقَتِهِ تُلْهِيهِ عَنِ الزَّادِ، وَعَنِ الشَّرَابِ، فَكَذَلِكَ أُنْسُ الْإِنْسَانِ بِذِكْرِ الله وَ وَالله وَ الله وَ الله وَ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَالله وَ الله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ الله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَلَهُ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَال

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيضًا: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّيْطَانَ يَتَرَصَّدُ لِبَنِي آدَمَ، فَكُلَّمَا وَجَدَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيضًا: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّيْطَانَ يَتَرَصَّدُ لِبَنِي آدَمَ، وَمِنْ جُمْلَةِ إِغْوَائِهِمْ فِي فُرْصَةً حَضَرَ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى يُغْوِيَ بَنِي آدَمَ، وَمِنْ جُمْلَةِ إِغْوَائِهِمْ فِي هُرْصَةً حَضَرَ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قُضِيَ التَّاذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى يُغْوِيَ بَنِي آدَمَ، وَمِنْ جُمْلَةِ إِغْوَائِهِمْ فِي هَرْصَةً اللهَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيَّتِ: حِرَّصُ الشَّيْطَانِ عَلَى إِلْهَاءِ الْإِنْسَانِ فِي صَلَاتِهِ عَنْ ذِكْرِ اللهُ الْقَلْبُ، وَصَارَ يُوَسُوسُ، صَارَتِ الصَّلَاةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

وَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْوَسْوَاسَ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَالْوَسْوَاسُ هُو: حَدِيثُ النَّفْسِ وِالْهَوَاجِسُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: يَقُولُ: اَذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، يَشْمَلُ أَنْ يُذَكِّرَهُ مَرَّةً، النَّفْسِ وِالْهَوَاجِسُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: يَقُولُ: اَذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا. يَشْمَلُ أَنْ يُذَكِّرَهُ مَرَّةً، النَّفْسِ وِالْهَوَاجِسُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: يَقُولُ: الْذُكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا. يَشْمَلُ أَنْ يُذَكِّرَهُ مَرَّةً، أَوْ فِي جَمِيع الصَّلَاةِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَجْمَهُ الله فِي هَذِهِ المسْأَلَةِ، وَهِي: إِذَا غَلَبَ الْوَسُواسُ عَلَى أَكْثَرِ الصَّلَاةِ " فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ " وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْصَلَاةَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ " وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ؛ لِأَنَّ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ " فَنَفَى النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ؛ لِأَنَّ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ " فَنَفَى النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ؛ لِأَنَّ

لابن الجوزي (١/ ٥٥٥)، و «ديوان المعاني» (١/ ٦٣)، و «الحياسة البصرية» (١ / ١٥٧). ويروى: «عن الرتوع وتنهاها عن الزاد». أو «وتلهينا» بدلًا من قوله: مِن الشرابِ وتُلْهِيها عن الزاد.

<sup>(</sup>۱) اعلم أنه من جملة المسنونات في الصلاة الخشوع، وليس الخشوع الذي هو البكاء، ولكن الخشوع هو: حضور القلب وسكون الأطراف؛ ولا شك أنه من كمال الصلاة، وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح. وانظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية تَحْلَتْهُ (٢/ ٢٤، ٢٥).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو قول أبي عبد الله بن حامد، وأبي حامد الغُزَّالي، وابن الجوزي، وانظر: «الـشرح الممتع» (٣/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰) (۷۲).



الْإِنْسَانَ يَنْشَغِلُ قَلْبُهُ بِمَا هُوَ مُشْتَاقٌ إِلَيْهِ؛ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ مَا انْحَبَسَ مِنْ بَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ.

وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا غَلَبَ الْوَسُّوَاسُ عَلَى الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُهَا، لَكِنَّهُ يَنْقُصُهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِنْسَانُ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا "أَوْ أَقَلُ "!

وَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِتَذَكُّرِ مَا نَسِيَهُ الْإِنْسَان، وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحَلَاتُهُ -وَأَبُّو حَنِيفَةَ مَعْرُوفٌ بِالذَّكَاءِ - أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ، وَقَالَ لَهُ: إِنَّنِي قَدْ أُودِعْتُ وَدِيعَةً عَظِيمَةً، وَإِنِّي نَسِيتُ أَيْنَ مَحَلُّهَا؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: اذْهَبْ فَصَلِّ. فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ، وتَوَضَّأَ وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ أَخَذَ يَتَذَكَّرُ أَيْنَ وَضَعَ الْوَدِيعَةَ؟ حَتَّى تَذَكَّرُ مَكَانَهَا.

وَعَلَى هَذَا فَإِذَا جَاءَ إِلَيْنَا أَحَدٌ، وَقَالَ: نَسِيتُ أَمْرًا مَهُمًّا. فإننا نَقُولُ لَهُ: اذْهَبْ فَصَلِّ. وَبِذَلِكَ نَكُونُ قَدِ اقْتَدَيْنَا بِإِمَامٍ مِنْ أَئِمةِ المَسْلِمِينَ، ثُمَّ إننا نَسْتَأْنِسُ فِي هَذَا بِهَذَا الْحَدِيثِ، والذي فيه: أَنَّ الشَّيْطَانَ يُذَكِّرُ الْإِنْسَانَ مَا نَسِيَهُ فِي حَالِ صِلَاتِهِ.

وَمِمَّا جَاءَ أَيْضًا فِي ذَكَاءِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِنْلَتْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ لَمْ تُكَلِّمِينِي قَبْلَ أَذَانِ الْفَجْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. ومن المعلومِ أن غَالِبَ الْأُمَّةِ؛ مِنْ أَئِمَّةٍ وَأَتْبَاعِهِمْ يَرَوْنَ أَنَّ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ هو تَعْلِيقٌ مَحْضٌ، فمَتَى وَقَعَ المُعَلَّقُ عَلَيْهِ طَلُقَتْ، حَتَّى لَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْيَمِينَ.

<sup>(</sup>١)روى أبو داود في «سننه» (٧٩٦)، عن عمار بن ياسر رضي قال: سمعت رسول الله علي يقول: «إن الرجل لينصرف، وما كتب له إلا عشر صلاته، تُسْعُها، ثُمْنُها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها».

وقال الشيخ الألباني تَحَلَّلُهُ في تعليقه على سنن أبي داود: حسن.

<sup>(</sup>٢) فبِناءً على هذا القول تبرأ الذمة، ولا تجب على من غلب الوسواس على أكثر صلاته الإعادة، وإن كان لا أجر له فيها، ولا ثواب، بمنزلة صوم الذي لم يَدَع قول الزور والعمل به، فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش.

وهذا القول هو المأثور عن الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وانظر: «مجمـوع الفتـاوى» (٢٢/ ٦١٣)، و«الاختيـارات الفقهيـة» (ص٥٨)، و«مدارج السالكين» (١/ ٥٢٥).

وَيَرَوْنَ كَذلكَ أَنَّ الطَّلَاقَ النَّلَاثَ تَبِينُ بِهِ المرْأَةُ، وَلَوْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا فَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَنْ يَجِدَ أَحَدًا يُفْتِيهِ بِالتَّفْصِيلِ؛ فَيَقُولَ: هَلْ أَنْتَ أَرَدْتَ الْيَمِينَ، أَمْ أَرَدْتَ التَّعْلِيقَ المَّكَاثَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ.

وَكَانَتْ زَوْجَةُ هَذَا الرَّجُلِ لَا تُرِيدُ الْبَقَاءَ مَعَ زَوْجِهَا، فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى مَضَى هَزِيعٌ الْمَ اللَّيْل، فَضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، فَذَهَبَ لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحَمَلَتُهُ ، وَحَكَى لِهُ الْقِصَّةَ، وَقَالَ: إِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ بَانَتْ مِنِّي امْرَأَتِي، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟ فَقَالَ لَهُ: هُنَاك حِيلةٌ يُمكنُك أَن تَفْعَلَهَا، وهي أَن تَذْهَبَ إِلَى فُلَانٍ المؤذِّنِ الْآنَ، وَتَأْمُرَهُ بِأَنْ يُؤَذِّنَ. فَذَهَبَ لِلرَّجُلُ إِلَى المؤذِّنِ الْآنَ، وَتَأْمُرَهُ بِأَنْ يُؤَذِّنَ. فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى المؤذِّنِ الْآنَ، وَتَأْمُرَهُ بِأَنْ يُؤَذِّنَ. فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى المؤذِّنِ الْآنَ، وَمِن المعْلُومِ أَنَّ الْأَذَانَ فِي آخَرِ اللَّيْلِ مَشْرُوعٌ؛ لِإِيقَاظِ النَّائِمِ.

فَذَهَبَ اَلمؤَذِّنُ لِيُؤَذِّنَ، وَرَجَعَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ، فَلِمَّا أَذَّنَ، وَقَالَ: الله أَكْبُرُ. قَالَتِ المرْأَةُ: الْحَمْدُ الله الَّذِي أَبْقَاكِ لِي؛ فَإِنَّ الْفَجْرَ لَمْ مَا لَذِي أَبْقَاكِ لِي؛ فَإِنَّ الْفَجْرَ لَمْ مَا لَكُمْدُ الله الَّذِي أَبْقَاكِ لِي؛ فَإِنَّ الْفَجْرَ لَمْ مَا لَكُمْدُ الله الَّذِي أَبْقَاكِ لِي؛ فَإِنَّ الْفَجْرَ لَمْ مَا لُمُ مَعْدُ.

فَالمهِمُّ: أَنَّ التَّحَيُّلَ عَلَى الشَّيْءِ المبَاحِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا حَرَجَ فِيهِ.

﴿ وَهَوْ لُهُ عَلَيْهِ: ﴿ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ﴾ وهَلْ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ مِنْ دَوَاءٍ ؟ الْجَوَابُ: نَعَمْ، لَهَا دَوَاءٌ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ الإنسانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ تَرْجِيحٌ أَنْ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ ﴿ وَهُوَ الْأَقَلُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى: أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ وَهُوَ لَا يُرَجِّحُ هَذَا وَلَا هَذَا، فَإِنَّنَا نَقُولُ لَه: ابْنِ عَلَى الْيَقِينِ، وَهُوَ الْأَقَلُ، وَاسْجُدْ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ.

<sup>(</sup>١)قال في اللسان (هـ زع): الهَزِيعُ: صَدْرٌ من الليل. وفي الحديث: «حتى مضى هَزِيعٌ من الليل»؛ أي: طائفة منه؛ نحو ثلثه وربعه، والجمع: هُزُع. اهـ

<sup>(</sup>١) وى مسلم كَالله في صحيحه (٥٧١) (٨٨)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى؟ ثلاثًا أو أربعًا؟ فليطرح الشك، ولْيَبْنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خسًا شَفَعْنَ له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانت ترغيهًا للشيطان».



وأَمَّا إِذَا كَانَ لَدَيْكَ تَرْجِيحٌ فَابْنِ عَلَى مَا تُرَجِّحُ، وَاسْجُدْ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ"، وَالدِّينُ –وَلله الْحَمْدُ– لَمْ يَجْعَلْ لِلْإِنْسَانِ أَيَّ وَسِيلَةٍ إِلَى الْقَلَقِ وَالتَّعَب.

فَكُلُّ مُشْكِلَةٍ فِي الدُّنْيَا لَهَا حَلُّ فِي الدُّينِ، لَكِنْ قَدْ لَا يَتَيَسَّرُ لِلْإِنْسَانِ الْحَلُّ؛ إِمَّا لِذُنُوبِ أَصَابَهَا، وَإِمَّا لِجَهْل، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ.

وأَنَا وَاثِقٌ بِأَنَّهُ لَا تُوجَدُ مُشْكِلَةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ نَفْسِيَّةً، أَم اجْتِمَاعِيَّةً إِلَّا وَفِي الدِّينِ حَلُّهَا، وَمَا كَثُرَتِ الْآنَ الْآفَاتُ النَّفْسِيَّةُ، وَالْأَمْرَاضُ النَّفْسِيَّةُ إِلَّا بِسَبَبِ ضَعْفِ الْإِيمَانِ لَكَيُمْكِنُ أَنْ يُصِيبَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا. لَذَى كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ؛ فَإِنَّ مَنْ عندَه قُوَّةُ إِيمَانٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُصِيبَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا.

وَأَضُّرِبُ لِذَلِكَ مَثَلًا بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، فَهَذَا إِنْسَانٌ اجْتَهَدَ؛ إِرَادَةً مِنْهُ أَنْ يَصِلَ إِلَى أَمْرٍ مَا مِنَ الْأُمُورِ، لَكِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ هَذَا، وَكَانَ الْوَاقِعُ عَلَى خِلَافِ مَا يُرِيدُ، فَمَنْ عِنْدَهُ إِنْهَانٌ بِالْقَدَرِ، وَرَضِيَ بِالله عَلَى لَ رَبًّا فَإِنَّهُ يَتَسَاوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ، وَيَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ مَا أُمِرْتُ بِهِ، وَحَرِصْتُ عَلَى مَا يَنْفَعُنِي، وَاسْتَعَنْتُ بِالله، وَمَا خَرَجَ عَنْ طَاقَتِي فَهُو إِلَى رَبِّي، وَرَبِّي يَفْعَلُ بِي مَا شَاءَ. ثُمَّ يَقُولُ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ.

فَتَجِدُهُ مُطْمَئِنًّا تَمَامًا، وَنَفْسُهُ رَاضِيَةٌ، فَهُوَ مَعَ الله ﴿ إِلَّا فِي قَدَرِهِ؛ حُلْوِهِ، وَمُرِّهِ.

لَكِنْ مَنْ عِنْدَهُ ضَعْفٌ فِي الْإِيمَانِ فَإِنَّهُ إِذَا جَاءَتِ الْأُمُورُ عَلَى خِلَافِ مَا يُرِيدُ يَتَكَدَّرُ وَيَنْدَمُ، وَيَقُولُ: لَيْتَنِي مَا فَعَلْتُ، وَلَوْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا لَكَانَ كَذَا.

فَالدِّينُ الْإِسْلَامِيُّ -وَلله الْحَمْدُ- لَمْ يَدَعِ الْإِنْسَانَ فِي قَلَقٍ أَبَدًا، ولَكِنِ المسْأَلَةُ تَحْتَاجُ إِلَى إِيمَانٍ، وَعَلَم.

وَلِشَيْخِنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِي نَحْلَتْهُ كِتَابٌ اسْمُهُ: «الْوَسَائِلُ المفِيدَةُ فِي الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ»، وَكِتَابٌ آخَرُ اسمُه: «الدِّينُ الْإِسْلَامِيُّ يَحُلُّ جَمِيعَ المشَاكِلِ»، وَلَقَد أَرَانِي نَحْلَتْهُ

<sup>(</sup>۱) يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري كَنَلَتْهُ (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) (٨٩)، عن عبد الله بن مسعود هيئ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته فلْيتَحَرَّ الصواب، فلْيتَمَّ عليه، ثم ليُسَلِّمُ، ثم يسجد سجدتين».

مَرَّةً رِسَالَةً صَغِيرَةً اسْمُهَا: «دَعِ الْقَلَقَ، وَابْدَأُ الْحَيَاةَ». ولكنِّي لَا أَذْكُرُ مُؤَلِّفَها. ولَقد أَثْنَى الشَّيْخُ عَلَى هذه الرسالةِ، وَقَالَ: إنها رسالةٌ جيدةٌ. ولعله يَخَلِّقهُ عَلى أسَاسِ هَذه الرسالةِ أَلَفَ هَاتَيْن الرِّسَالَتَيْنِ الصَّغِيرَتَيْنِ.

فَطَالِبُ الْعِلْمِ يَنْبَغِي عَلَيهُ أَنْ يَرْجِعَ دَائِمًا إِلَى الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ؛ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، حَتَّى يَحْيَى حَيَاةً سَعِيدَةً، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِاحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ كَتَّى يَحْيَى حَيَاةً سَعِيدَةً، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِاحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَتُمْ يَقُلُ هُنَا: لَنَرْزُقَنَّهُ، أَوْ لَنُصِحَّنَّ بَدَنَهُ. وَإِنَّمَا قَالَ: ﴿ فَلَمْ يَقُلُ هُنَا: لَنَرْزُقَنَّهُ، أَوْ لَنُصِحَّنَّ بَدَنَهُ. وَإِنَّمَا قَالَ: ﴿ فَلَمْ يَقُلُ هُنَا: لَنَرْزُقَنَّهُ، أَوْ لَنُصِحَّنَ بَدَنَهُ. وَإِنَّمَا قَالَ: ﴿ فَلَمْ يَقُلُ هُوا المَقْصُودُ.

فقَدْ يَكُونُ المريضُ الَّذِي يُعَانِي مِنْ أَمْرَاضٍ عَظِيمَةٍ حَيَاتُهُ أَطْيَبُ مِنْ شَخْصٍ مُمْتَلِيءٍ شَبَابًا وَقُوَّةً وَصِحَّةً.

وَقَدْ يَكُونُ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَجِدُ إِلَّا الْغَدَاءَ بَعْدَ الْعَشَاءِ أَطْيَبَ قَلْبًا وَحَيَاةً مِنْ إِنْسَانٍ يَأْتِيهِ الرِّزْقُ عَلَى مَا يُرِيدُهُ، فَالْكَلَامُ لَيْسَ عَلَى كَثْرَةِ الهالِ، وإِنَّمَا هو عَلَى الْحَيَاةِ الطَّيَّبَةِ الرَّزْقُ عَلَى مَا يُرِيدُهُ، فَالْكَلَامُ لَيْسَ عَلَى كَثْرَةِ الهالِ، وإِنَّمَا هو عَلَى الْحَيَاةِ الطَّيَّبَةِ التَّي يَسْعَى لَهَا كُلُّ إِنْسَانٍ، وَالتي سَبَبُهُا هَذَانَ الْأَمْرَانِ: الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، قَال التَّعلى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْ يَنْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُ خِيلَتَهُ حَيَوْةً طَبِّبَةً ﴾. وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن عِلْمٍ، فَالْعِلْمُ قَبْلَ الْعَمَلِ.

فإن قيلَ: هل يُسْتَدَلُّ بهذا الحديثِ على جوازِ الأذانِ عندَ علاجِ المصابينَ بالجنِّ في الغرفةِ التي يَجْلِسون فيها؛ لطرْدِ الشياطينِ؟

" الْجَوَابُ: أَنَّه لا يَبْعُدُ ذلك، ولكن يُخْشَى مِن ذلكَ أَنَّهم إنْ رَجَعوا هَجَمُوا هَجْمَةً شديدةً على الموجودين، وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ فيه إيذاءً للشيطان.

وهنا سؤالٌ، وهو: هل هذا الذي أخْبَرَ به النبيُّ محضُ إخبارٍ بالواقِعِ، أم أنَّه إقرارٌ منه ﷺ؟ وَالْحَوَابُ: أَنَّ حَدِيثَ الرَّسُولِ عمومًا عَنِ الْوَاقِعِ لَا يَعْنِي إِقْرَارَهُ وَالرِّضَا بِهِ، ولَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ هَل الْوَاقِعُ فِي هَذا الحَديثِ الذي مَعنَا مُوَافِقٌ لِلشَّرِيعَةِ أَمْ لَا؟

وَالْجَوَابُ: أَنَّه مُوَافِقٌ لِلشَّرِيعَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُؤَاخَذُ بِهَذِهِ الْوَسَاوِسِ، وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ.



وَقَد يَكُونُ الوَاقِعُ غَيرَ مُوافِقٍ للشَّرِيعَةِ؛ كإِخْبَارِهِ ﷺ أَنَّ الظَّعِينَةَ (أَ تَرْتَحِلُ مِن الحِيرةِ حتى تطوفَ بالكعبةِ، لا تَخافُ أحدًا إلا الله (أ). فَإِنَّ هَذَا لَا يَعْنِي جَوَازَ سَفَرِ المرْأَةِ بِلَا مَحْرَم.

وَكَذَلِكَ إِخُّبَارُهُ ﷺ بِأَنَّنَا سَنَرْكَبُ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا " لا يَعْنِي الْإِذْنَ لَنَا بِذَلِكَ.

ثُمَّ قَالَ الْبُنَحَارِيُّ كَخَلَاللهُ:

٥ - بَابُ رَفْع الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ.

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا، وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا ". وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا، وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا ". قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: إِنَّ هَذَا الْأَثَرَ يُخَالِفُ التَّرْجَمَةَ } لِأَنَّهُ قَالَ: بَابُرَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّذَاءِ. ثُمَّ قَالَ: أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا.

وَالْجَوَابُ: أَنَّ المرَادَ هُو أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ بِدُونِ إِزْعَاجٍ؛ كَقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» وذَلك لَمَّا رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) الظُّعينة: المرأة، وأصل الظعينة: الراحلة التي يُرْحَل ويُظْعَن عليها؛ أي: يُسَار. وإنها قيل للمرأة: ظعينة؛ لأنها تَظْعَن مع الزوج حيثها ظَعَن، أو؛ لأنها تُحْمَل على الراحلة إذا ظعَنَت. وانظر: «النهايــــة» لابن الأثير (ظعن).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٩٥٥٥).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩) (٦) بلفظ: «لتَتَّبِعُنَّ». وأما لفظ: «لتَرْكَبُنَّ». فهو عند أحمد (٥/ ٢١٨) (٢١٨٩٧)، والترمذي (٢١٨٠). وانظر: "فتح الباري" (١٣/ ٣٠١)، و"شرح النووي لصحيح مسلم» (١/١١).

<sup>(</sup>٤)علقه البخاري تَحَلِّلتُهُ بـصيغة الجرزم، وقد وصل هـذا الأثر ابـن أبـي شيبة تَحَلِلتُهُ في «مصنفه» (١/ ٢٢٩)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمر بن سعيد بن أبي الحسين، أن مؤذنًا أذَّن فطرَّب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيـز: أذُّنْ أذانًـا سَـمْحًا، وإلا فاعتزلنـا. وانظـر: «تغليـق التعليـق» (٢/ ٢٦٥)، و «الفتح» (٨/ ٨٨). وقال الجوهري في الصحاح (ط ر ب): التطريب في الصوت مَدَّه وتحسينه.اهـ وقال في «عمدة القاري» (٥/ ١١٤): قوله: سمحًا؛ أي: سهلًا بلا نغمات وتطريب. قوله: «فاعتزلنا»؛ أي: فاترك منصب الأذان.اهـ

<sup>(</sup>٥)رواه الْبُخَارِيّ (٧٣٨٦)، ومسلم (٤٤) (٤٤).

والمرَادُ: لَا تَصْرُخْ بِالْأَذَانِ صُرَاخًا مُزْعِجًا، بَلِ اجْعَلْهُ سَمْحًا مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ. وَالْحَمْدُ للله فقد جَاءَ الله لَنَا الآن بِمُكَبِّراتِ الصَّوْتِ، فَالْإِنْسَانُ معَها يُؤَدِّي الْأَذَانَ بِكُلِّ سُهُولَةٍ، وَبِكُلِّ رَاحَةٍ، وَمع ذَلكَ فهو يُسْمِعُ سَمَاعًا قَوِيًّا، وَهَذِهِ مِنْ مَعُونَةِ الله وَ لَكُلِّ بُكُلِّ سُهُولَةٍ، وَبِكُلِّ رَاحَةٍ، وَمع ذَلكَ فهو يُسْمِعُ سَمَاعًا قَوِيًّا، وَهَذِهِ مِنْ مَعُونَةِ الله وَ لِلله وَ لَكُلُّ سُهُولَةٍ، كَمَا أَنَّنَا الْآنَ أَيْضًا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ إِلَى كِتَابٍ ضَعِيفٍ خَطُّهُ فإننَا نَسْتَعْمِلُ النَّظَّارَاتِ؛ لأَنَّهَا تُكَبِّرُ المرْئِيَّ، وَذَاكَ يُكَبِّرُ المسْمُوعَ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي «الْفَتْح» (٢/ ٨٨):

﴿ قَوْلُهُ: ﴿ وَقَالً غُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﴾. وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ مُؤَذِّنًا أَذَّنَ، فَطَرَّبَ فِي أَذَانِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فَعَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فَذَكَرَهُ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ هَذَا المؤذِّنِ، وَأَظُنَّهُ مِنْ بَنِي سَعْدِ الْقُرَظِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ حَيْثُ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمِيرًا عَلَى المدِينَةِ.

وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِ مِنَ التَّطْرِيبِ الْخُرُوجَ عَنِ الْخُشُوعِ، لَا أَنَّهُ نَهَاهُ عَنْ رَفْعِ لَصَّوْتِ.

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْكَعْبِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَابْنِ عَدِيٍّ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، ثُمَّ غَفَلَ فَذَكَرَهُ فِي الثِّقَاتِ.اهـ

## \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ يَحَلَّلُهُ:

٩ - ٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله ابْنِ عَبْدِ الله بْنُ يُوسُف، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ المازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: «إِنِّى أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: «إِنِّى أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَة، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتِ المَوَذِّنِ جِنُّ وَلَا إِنْسُ وَلَا أَنْسُ مَعْ مَدَى صَوْتِ المَوَذِّنِ جِنُّ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ.

[الحديث ٢٠٩- طرفاه في:٧٥٤٨، ٣٢٩٦].



الشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ:قَوْلُهُ عَلَيْةِ: فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ: أَنَّهُ لَا لَوْمَ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا أَحَبَّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، بَلْ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المرْءِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْالْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ» (أَن يَعْنِي: الْأَوْدِيَةَ، وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَهْوَى هَذَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَهْوَى هَذَا الاخْتِلَافُ لَتَعَطَّلَتِ المَصَالِحُ.

وَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيضًا: أَنَّ الْجِنَّ يَشْهَدُونَ لِلْإِنْسَانِ بِمَا سَمِعُوا مِنْ عِبَادَةِ الله، وَكَذَلِكَ الْإِنْسُ. فَعَلَى سَبِيلِ المِثَالِ نَحنُ نَشْهَدُ إِذَا أَذَّنَ الْأَخُ فلانٌ نَشْهَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ وَكَذَلِكَ الْإِنْسُ. فَعَلَى سَبِيلِ المِثَالِ نَحنُ نَشْهَدُ إِذَا أَذَّنَ الْأَخُ فلانٌ نَشْهَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ أَذَنَ وَأَنَّهُ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَدَعَا إِلَى الصَّلَاةِ، وَدَعَا إِلَى الْفَلَح، وَكَبَّرَ الله وَوَحَدَهُ.

رَكُو قَوْلُهُ: «وَلَا شَيْءٌ». مَاذَا يَعْنِي بِقَولِه: «شَيْءٌ»، هَلْ المرادُ شَيْءٌ مِمَّا يَسْمَعُ؟ كَالْحَيَوَانِ وَالْحَشَرَاتِ، أَوْ يدخُلُ في هَذَا كلُّ شيءٍ حَتَّى الشَّجَرُ وَالمدَرُ؟

الْجَوَابُ الثَّانِي هُوَ المرَادُ، فالمرادُ كُلُّ شَيْءٍ، فَالْأَرْضُ تَسْمَعُ وتَرَى مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَذَانٌ، ولا أعينٌ لَكِنَّهَا تَسْمَعُ وَتُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا رَأَتْ، وَبِمَا سَمِعَتْ. ويُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ إِثْبَاتَ سَمْع الله رَجَالَ لَا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْأُذُنِ لَهُ.

وَلِهَذَا لَوْ سَأَلَكَ سَائِلٌ: هَلِ اللهُ تَعَالَى يَسْمَعُ؟ تَقُولُ: نَعَمْ.

فإذَا قَال لَك: هَلْ لَهُ أُذُنُّ؟ تَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١/ القال ابن حجر تَخَلَّتْهُ في «الفتح» (١/ ٦٩): قوله: خيرَ. بالنصب على الخبر، و «غَنَم» الاسم. وللأصيلي برفع خير، ونصب «غنمًا» على الخبرية، ويجوز رفعها على الابتداء، والخبر، ويقدَّر في «يكون» ضمير الشأن. قاله ابن مالك، لكن لم تجيء به الرواية.

قولُه: «يتبع». بتشديد التاء، ويجوز إسكانها، و«شَعَف» بفتح المعجمة، والعين المهملة، جمع شَعَفة كـ«أَكَم وأَكَمة»، وهي رؤوس الجبال.اهـ

<sup>(</sup>٢ كقدم تخريجه في كتاب «الإيمان».

فَإِذَا قَالَ: إِنَّ السَّمْعَ يَتَوَقَّ فُ عَلَى وُجُودِ الْأُذُنِ. قُلْنَا: لَا يَتَوَقَّ فُ، فَهُنَاكَ مِنَ المَخْلُوقَاتِ مَا يَسْمَعُ، وَلَيْسَ لَهُ أُذُنَّ؛ فَالْخَالِقُ جَلَّ وَعَلَا الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ مِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ سَمْعِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُذُنَّ.

ُ فَإِذَا قَالَ: أَلَسْتَ تُثْبِتُ لَهُ عَيْنًا؟ أَتَقُولُ: بَلَى، لَكِنْ أُثْبِتُ هَذَا بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلًا، لَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَرَى.

َ فَإِنْ قِيلَ: أَلَا نَقُولُ فِي إِثْبَاتِ صِفَةِ السَّمْعِ اللهَ: إِنَّ اللهَ يَسْمَعُ بِأُذُنٍ، وَلَكِنَّنَا لَا نَدْرِي كَيْفَيَّتَهَا؟

فالْجَوَابُ: أننا لَا نُشْبِتُ الْأَذُنَ لِعَدَمِ وُرُودِ الدَّلِيلِ المسْتَقِلِّ بِإِثْبَاتِهَا، وَلَكِنَّنَا نقُولُ: يَسْمَعُ؛ بمعنى: أنه يُدْرِكُ المسْمُوعَاتِ.

فَإِنْ قِيلَ: هَلْ مَعْنَى قَوْلِنَا: إِنَّنَا لَا نُشْتُ الْأُذُنَ الله، أَنَّ اللهَ تَعَالَى سَمِيعٌ بِلَا سَمْعٍ؛ إِذ إِنَّ قَوْلَنَا: سَمِيعٌ بِسَمْعٍ. يَحْمِلُ مَعْنَى إِثْبَاتِ الْأُذُنِ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّنَا نَقُولُ: إِنَّه سُبحَانَه يَسْمَعُ بِسَمْعٍ، لَكِنْ لَيْسَتِ الْأُذُنُ هِيَ السَّمْعَ. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الْأُذُنَ هِيَ آلَةُ السَّمْع.

فَالْجَوَابُ: هِيَ آلَةُ السَّمْعِ بِالنِّسْبَةِ لَنَا، لَكِنْ هَل هي آلةُ السَّمْعِ بالنسبةِ لِلْأَرْضِ وَالشَّجَرِ وَالْحَجَرِ؟

الجَوابُ: أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذلك بِلا شَكًّ؛ وذَلكَ لِأَنَّ كَلِمَةَ «سَمِيع» مُشْتَقَّةٌ، وَفِي جَمِيع لُغَاتِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَنَّ المشْتَقَّ يَكُونُ دالًّا عَلَى المعْنَى المشْتَقِّ مِنْهُ، وَلِذَلِك فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ لِلْأَصَمِّ: سَمِيعٌ.

﴿ قَوْلُهُ: «صَوْتِ المَوَّذِّنِ». «أَلُ» فِي «المَوَّذِّنِ» لِلْعَهْدِ الدِّهْنِيِّ.

﴿ وَقُولُهُ: "فَإِنه لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المؤذنِ جِنُّ". "جِنُّ" هَذِهِ: فَاعِلُ "يَسْمَعُ"، لَكِنَّنَا بِهِذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ نَنْفِيَ أَنَّ الْجِنَّ المسْلِمِينَ يُؤَذِّنُونَ؛ لأَنَّنَا لَا نَدْرِي، فَهم رُبَّمَا يُؤَذِّنُونَ فِي فَيَافٍ بَعِيدَةٍ مِنْ مَنَاطِقِ الْإِنْسِ.

وَهَلْ نَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَهْرُبُ حَتَّى لَا يَشْهَدَ لِلْمُؤَذِّنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟



الْجَوَابُ: لَا، وَلَكِنَّهُ يَكْرَهُ ذِكْرَ الله، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَذَانَ نِدَاءٌ لِلصَّلَاةِ، وَكُلَّمَا كَانَتِ الْعِبَادَةُ أَحَبَّ إِلَى الله فَهِيَ أَكْرَهُ إِلَى الشَّيْطَانِ.

﴿ قَوْلُهُ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ». يَوْمُ الْقِيَامَةِ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يُبْعَثُ فِيهِ النَّاسُ، وَسُمِّيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأُمُورِ ثَلَاثَةٍ. الْقِيَامَةِ لِأُمُورِ ثَلَاثَةٍ.

الْأَوَّلُ: لِأَنَّ النَّاسَ يَقُومُونَ فِيه مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَالنَّانِي: أَنَّهُ تُقَامُ فِيهِ الْأَشْهَادُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ [تَظَاداه].

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُقَامُ فِيهِ الْعَدْلُ؛ فَإِنَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يُقْتَصُّ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ.

َّهُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ خَلَلْهُ الْبُخَارِيُّ خَلَلْهُ الْبُخَارِيُّ خَلَلْهُ الْبُانِ

٦ - بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

• ٦١٠ - حَدَّثَنَا قُتْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنسِ مِالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا، فَلَمَّ أَصْبَحَ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ، وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمِي إِلَيْهِمْ لَيْلًا، فَلَمَّ أَصْبَحَ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ، وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمِي لِللهُ أَكْبَرُ، فَلَمَ لَلْهُ عَلَيْهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّ رَأُوا النَّبِيَ عَلَيْهِ فَلَمَ النَّبِي عَلَيْهِمْ. وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّ رَأُوا النَّبِي عَلَيْهُ فَلَمَ النَّهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَمُسَاحِيهِمْ، فَلَمَّ رَأُوا النَّبِي عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّ رَأُوا النَّبِي عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَسُولُ الله عَلَيْهُ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبُرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ المَنْذُرِينَ».

﴿ قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَاتُهُ: «بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ»؛ يَعْنِي: أَنَّ الْأَذَانَ إِذَا لَهُ عَلَى اللَّهُ الْأَذَانُ. سُمِعَ فِيها الْأَذَانُ.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ، وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّه إِذَا تَرَكَهُ أَهْلُ بَلَدٍ فَإِنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ حَتَّى يَأْتُوا بِالْأَذَانِ (()) لِأَنَّ هَذَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ، تَرَكَهُ أَهْلُ بَلَدٍ فَإِنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ حَتَّى يَأْتُوا بِالْأَذَانِ (()) لِإِنَّ هَذَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الروض المربع» (ص١٢٤)، و«كشاف القناع» (١ / ٥٥٥)، و «تحفة الفقهاء» (١ / ١٠٩)،

فَكَانَ تَرْكُهُ مُبِيحًا لِدِمَائِهِمْ.

ثُمَّ ذَكَرَ البخاريُّ نَحَلِّلَهُ حَدِيثَ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عِنْ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِذَا غَزَا قَوْمًا انْتَظَرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا لَمْ يَتَقَدَّمْ، وَلَمْ يَغْزُ؛ لِأَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبِلَادَ بِلَادُ إِسْلَامٍ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا غَزَاهُمْ، وَأَغَارَ عَلَيْهِمْ().

ثُمَّ ذَكَرَ ﴿ النَّهِ خُرُوجَهُمْ إِلَى خَيْبَرَ، وَخَيْبَرُ هِيَ: مَزَارِعُ وَحُصُونٌ لِلْيَهُودِ، وَأَكْثَرُ مَنْ فِيهَا هُم بَنو النَّضِيرِ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنَ المدِينَةِ، وَنَزَلُوا فِيهَا، وَبَعْضُهُمْ ذَهَبَ إِلَى أَذْرِعَاتٍ فِي الشَّامِ.

وَالْخَمِيسُ؛ يَعْنِي: الْجَيْشُ الْكَثِيرَ، وَكَأَنَّهُمْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - خَرَجُوا، وَهُمْ مَرْعُوبُونَ، وَلِهَذَا كَبَرَ اللَّهُ أَكْبَرُ - مَرَّتَيْنِ - إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المَنْذَرِينَ».

و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح يَخَلَقْهُ: ماذا تقولون في قول بعض الناس: إن البلاد الإسلامية هي التي يحكم فيها بالشريعة؟ فأجاب يَخْكَمُ فيها بالشريعة، وهذا من جهله؛ فإن بلاد الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام؛ كالصلوات، والأذان، والصيام، والعيد، وما أشبه ذلك، وأما كون الحاكم يُخالف بحكمه بغير ما أنزل الله فهذا لا يُخْرِجُها عن كونها بلاد إسلام.

<sup>(</sup>٢) الزَّبْلان: جمع زَبِيل، وهو القُفَّةُ. «المعجم الوسيط» (ز ب ل).

<sup>(</sup>٢) المَسَاحِي: جمع مِسْحاة، وهي: المِجْرَفة من الحديد. «النهاية» لابن الأثير (م سح).

<sup>(</sup>٤) ومها يدلَ على ذلك: قول الله تعالى في سورة البقرة: ﴿ اللَّهِ عَلَى الْكَنْبَ يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ اللهِ عَالَمَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَى فَي سورة الأنعام: الْنَاءَهُمُ أَلَذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكُوتِ الْكَعْلَادَ ٢٠]. وقول تعالى في سورة الأنعام: ﴿ النَّاعَلَادَ مَا يَعْرِفُونَ النَّعَلَادَ مَا مَا يَعْرِفُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ



وَ قُولُه ﷺ: «بِسَاحَةِ قوم»؛ يَعْنِي: مَا حَوْلَهُمْ.

﴿ وقوله عِيلِين : «فَسَاءَ صَبَاحُ المنْذَرِينَ »؛ أَيْ: أَنَّهُ يَلْحَقُّهُمُ المسَاءَةُ وَالْبُؤْسُ.

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى: التَّكْبِيرِ عِنْدَ ظُهُورِ الرُّعْبِ فِي الْأَعْدَاءِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ يُشْعِرُ المُكَبِّرِ بِأَنَّهُ فَوْقَ هَذَا الْعَدُو وَذَلك كَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْآنَ فِي غَزَوَاتِهِمْ فِي الْبُوسْنَةِ وَالْهِرْسِكِ، وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤْفِقُ إِلاَّفْغَانِ مِنْ قَبْلُ الْمَاهِمِ إِذَا قَابَلُوا الْكَفَّارَ وَالْهِرْسِكِ، وَكَذَلِكَ فِي الشِّيشَانِ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَفْغَانِ مِنْ قَبْلُ الْمَاهِمِ إِذَا قَابَلُوا الْكَفَّارَ أَرْهَبُوهُمْ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَ هَوُلَاءِ الْأَعْدَاءِ صَارُوا يُكَبِّرُونَ، يُوهِمُونَ أَنَّهُمْ مِنْ جُنُودِ المسْلِمِينَ، وَلَكِنَّ المسْلِمِينَ -وَالْحَمْدُ الله - يَعْرِفُونَهُمْ.

﴿ وَقَوْلُهُ: «الله أَكْبَرُ»؛ يَعْني: أَنَّه سبحانَه أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ فِي ذَاتِهِ، وَفِي صِفَاتِهِ ﴿ إِلَّهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، قال تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَالسَّمَوَاتِ مَطُوِيَّتُ مُنْ مِيمِينِهِ ﴾ [الثَّيَر: ٢٧].

وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَحْمِيَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ مِنَ التَّفْكِيرِ فِي ذَاتِ الله ؛ لِأَنَّهُ إذا فَعَل ذلك فسَيَرْجِعُ الْبَصَرُ خَاسِئًا، وَهُوَ حَسِيرٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِلَ إِلَى غَايَةٍ، وإِنَّمَا يُمْكِنُه أن يُضِرَّر جِعُ الْبَصَرُ خَاسِئًا، وَهُوَ حَسِيرٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِلَ إِلَى غَايَةٍ، وإِنَّمَا يُمْكِنُه أن يُفكِّرَ فِي أَسْمَاءِ الله تَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، وَيُؤْمِنُ بِأَنَّ الله تَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وأكبرُ من كلِّ شيءٍ.

وَفِي هذا الْحَدِيثِ: جَوَازُ رَفْعِ الصَّوْتِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، إِلَّا إِذَا خِيفَ أَنْ يَسْتَدِلَّ الْعَدُوُّ عَلَى مَكَانِهِ ؟ فَإِنَّ النَّبِيَّ يَؤْمَ حَنِينِ تَقَدَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ:

«أَنَــا النَّبِــيُّ لَا كَــذِبُ مَ أَنَا ابْـنُ عَبْـدِ المُطَّلِبُ» (ا

## **冷袋袋** 苓

<sup>(</sup>١) رواه الْبُخَارِيّ (٢٨٦٤)، ومسلم (٢٧٧١) (٧٨، ٧٩، ٨٠).

ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ خَعَلَالْهُ لَهَاكُ!

٧- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ المنَادِيَ.

٠٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المؤذِّنُ ﴾ (١).

٦١٢ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلُهُ إِلَى قَوْلِهِ: «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِـشَامٌ، عَـنْ يَحْيَى نَحْوَهُ.

[الحديث ٦١٢ - طرفاه في: ٦١٣، ٩١٤].

٦١٣ - قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله. وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ (').

في هذا الباب َ ذَكْرُ ما يقولُ إذا سَمِعَ المنادِيَ. يعني: المنادِيَ بالصلاةِ، وهو المؤذِّنُ.

ثم ذكرَ البخاريُّ رَحَالِتُهُ حديث أبي سعيدِ الخدريِّ هِنْكُ، أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «إذا سَمِعْتُم النِّداءَ فقولُوا مثلَما يقولُ المؤذِّنُ».

وإنَّمَا قال ﷺ: «المؤذِّنُ» لأنَّه لا يُتابَعُ إلا المؤذِّنُ، وأما المقيمُ فالحديثُ الواردُ فيه في صحَّتِه نظرٌ مِن جهةِ رواتِه، ومن جهةِ اتصالِ سندِه' أَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۸۳) **(۱۰)**.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر رَحَلَقهُ في «الفتح» (٢/ ٩٣): قوله: «قال يحيى» ليس تعليقًا من الْبُخَارِيّ كما زعمه بعضهم، بل هو عنده بإسناد إسحاق، وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالًا أنه عنده بإسنادين. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٥٢٨)، والحديث ضعفه الحافظ في «التلخيص» (١/ ٢١١)، وقال السيخ الألباني كَاللَّهُ في تعليقه على سنن أبي داود: ضعيف.



وأما الأذانُ فالمتابعةُ فيه ثابتةٌ، ولا إشكالَ فِيه، وهذه هي الفائدةُ مِن إظهارِ الضَّميرِ في قولِه: «مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ».

وَظَاهِرُ قوله ﷺ : «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ». أَنَّهُ يَشْمَلُ النِّدَاءَ المسْمُوعَ، وَلَوْ تَعَدَّدَ.

وَهَكَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ رَخِمَهُ وُلِلهُ؛ إِنَّهُ يُجِيبُ المؤَذِّنَ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَرَابِعًا إِلَّا إِذَا كَانَ قَـد أَدَّى الصَّلَاةَ الَّتِي يُنَادَى لَهَا. وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبِ بِهَذَا النِّدَاءِ ''

وَلَكُنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ الْعُمُومُ ؛ لِأَنَّكَ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَدَّيْتَهَا فَإِنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يُقَيِّدُ، ثُمَّ إِنَّهُ ذِكْرٌ يُثَابُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ ('').

كُو قَوْلُهُ ﷺ: «فقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المؤَذِّنُ». يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ اللَّوْايَةِ اللَّوْايَةِ اللَّهُ فِي «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» يَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله.

وَكَذَلِكَ فِي «حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ» لَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمَؤَذِّنُ، ولكن يقولُ كذلك: لا حول، ولا قوة إلا بالله "أ؛ لِأَنَّ الموَّذِّنَ يُنَادِي «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ»، «حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ»، ومعنى «حَيَّ» أَقْبِلْ. فَلم يَكن مِن المناسبِ أَنْ تَقُولَ أنت أيضًا: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ؛ لِأَنْكَ إِذَا نَادَيْتَهُ أَنْتَ، وَهُو يُنَادِيكَ حَصَلَ بِذَلِكَ التَّعَارُضُ، الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ؛ لِأَنْكَ إِذَا نَادَيْتَهُ أَنْتَ، وَهُو يُنَادِيكَ حَصَلَ بِذَلِكَ التَّعَارُضُ، وكَذَلكَ فَإِنَّكَ إِنَّا بِالله . وكَأَنَّ لِسَانَ حَالِكَ يَقُولُ: قَدْ أَجَبْتُ، ولَكِنِّي أَسْأَلُ اللهَ الْعَوْنَ، وَأُفَوضُ الْأَمْرَ إِلَيْهِ، فَأَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِالله .

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبدع» (۱/ ۳۳۰)، و «الفروع» (۱/ ۲۸۱)، و «كشاف القناع» (۱/ ۲٤٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (۱/ ۱۳۸)، و «الروض المربع» (ص ۱۲۸) وقال شيخ الإسلام في «الاختيارات» (ص ۲۰): ويجيب مؤذنًا ثانيًا فأكثر حيث يستحب ذلك، كما كان المؤذنان على عهد النبي على الله النبي المؤذنان على عهد النبي المؤذنان على المرتبع النبي المرتبع النبي المرتبع النبي المرتبع المرتبع المرتبع المرتبع المرتبع (۱/ ۱۷) انظر: الشرح الممتع (۱/ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) ويدل على ذلك ما رواه مسلم تَخَلِّقَةُ (١/ ٢٨٩) (٣٨٥) (١٢)، عن عمر بن الخطاب على قال: قال رسول الله على ذلك ما رواه مسلم تَخَلِّقَةُ (١/ ٢٨٩) (٣٨٥) (١٢)، عن عمر بن الخطاب على قال: أشهد أن رسول الله أكبر الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. قال أشهد أن محمدًا رسول الله. قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم قال: حيَّ على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حيَّ على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله الله الله. من قلبه دخل الجنة».

وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ كَلِمَةَ اسْتِعَانَةٍ، وَلَيْسَتْ كَلِمَةَ اسْتِرْجَاع.

وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ المؤَذِّنَ إِذَا قَالَ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَإِنَّكَ تَقُولُ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ لم يَسْتَثْنِ إِلَّا الْحَيْعَلَتَيْنِ فَقَطْ (۱).

وقولُه فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ الثَّانِي: «وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا».

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي «الْفَتْح» (٢/ ٩٣-٩٤):

قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِالله ، وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ. انْتَهَى

فَأَحَالَ بِقَوْلِهِ: نَحْوَهُ عَلَى الَّذِي قَبلَهُ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ كُلَّهُ.

وَقَدْ وَقَعَ لَنَا هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ طَرِقٍ عَنْ هُشَامِ المَدْكُورِ تَامَّا ؛ مِنْهَا. لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنا عِيسَى مِنْ طَلْحَةَ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَقَالَ مُعَاوِيَةً: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله فَقَالَ مُعَاوِيَةً: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله فَقَالَ مُعَاوِيَةً: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: لَا مُولُ الله قَالَ يَحْيَى: فَحَدَّتَنِي صَاحِبٌ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: لَا بِالله ثُمُّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُم. انْتَهَى

فَاشْتَمَلَ هَذَا السِّيَاقُ عَلَى فَوَائِدَ.

أَحَدُهَا: تَصْرِيحُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِالسَّمَاعِ لَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأُمِنَ مَا يُخْشَى مِنْ تَدْلِيسِهِ.

تَانِيهَا: بَيَانُ مَا اخْتُصِرَ مِنْ رِوَايَتَي الْبُخَارِيِّ.

ثَالِثُهَا: أَنَّ قَوْلَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولِّي: إِنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا، فَقَالَ مِثْلَهُ. فيهِ حَذْفٌ؛ تَقْدِيرُهُ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَسْمَعُ المؤذِّنَ يَوْمًا، فَقَالَ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الشرح الممتع» (۲/ ۸٤).



رَابِعُهَا: أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي رِوَايَةِ وَهَبِ بْنِ جَرِيرٍ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهَا لِمُتَابَعَةِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ لَهُ. خَامِسُهَا: أَنَّ قَوْلَهُ: قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ تَعْلِيقًا مِنَ الْبُخَارِيِّ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ، بَلْ هُوَ عِنْدَهُ بإِسْنَادِ إِسْحَاقَ.

وَأَبْدَى الْحَافِظُ قُطْبُ الدِّينِ احْتِمَالًا أَنَّهُ عِنْدَهُ بِإِسْنَادَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ إِسْحَاقَ هَذَا لَمْ يُنْسَبْ؛ وَهُوَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ، كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ.

وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ شِيْرُوَيْهِ عَنْهُ.

وَأَمَّا المُبْهَمُ الَّذِي حَدَّثَ يَحْيَى بِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ فَلَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ عَلَى تَعيينِهِ. وَحَكَى الْكَرْمَانِيُّ عَنْ غَيْرِهِ أَنَّ المرَادَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ لِيَحْيَى حَدَّثَهُ بِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَأَيْنَ عَصْرُ الْأَوْزَاعِيِّ مِنْ عَصْرِ مُعَاوِيَةَ؟!

وَقَدْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّي أَنَّهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ، إِنْ كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ أَدْرَكَهُ، وَإِلَّا فَأَحَدُ ابْنَيْهِ عَبْدِ الله بْنِ عَلْقَمَةَ، أَوْ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ وَإِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ لاَّنَنِي جَمَعْتُ طُرُقَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ، فَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْحَوْقَلَةِ إِلَّا مِنْ طَرِيقَيْنِ الْحَدِيمَا: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ طُرُقَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَهُو فِي الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ وَاهٍ، وَالْآخِرِ: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ فَقَاصٍ عَنْهُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْحِ ، أَنْ عِيسَى بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ جُرَيْحِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ عَنْهُ، وَقَدْ أَيْدِ بَاللهِ وَقَلْ مُعَاوِيَةً إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ. حَتَّى إِذَا وَلَا قُولَ اللهُ وَلَا قُونَ إِلَّا بِالله فَلَاحِ . قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُولَ الله وَقَدْنُ ، ثُمَّ قَالَ: عَيْ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: كَ عَلَى الصَّلَاةِ. وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ المؤذِّنُ ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَقَلْ ذَلِكَ مَا قَالَ المؤذِّنُ ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَلَا يَقُولُ ذَلِكَ مَا قَالَ المؤذِّنُ ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَقَلْ ذَلِكَ مَا قَالَ المؤذِّنُ ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَقَلْ ذَلِكَ مَا قَالَ المؤذِّنُ ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَلَا يَقُولُ ذَلِكَ مَا قَالَ المؤذِّنُ ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَلَا يُعْمَلُ فَلَاحِ .

وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ أَيْضًا، مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عمرِو بْنِ عَلْقَمَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَأَوْضَحَ سِيَاقًا مِنْهُ.

وَتَبَيَّنَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ ذِكْرَ الْحَوْقَلَةِ فِي جَوَابِ «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ» اخْتُصِرَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ بِخِلَافِ مَا تَمَسَّكَ بِهِ بَعْضُ مَنْ وَقَفَ مَعَ ظَاهِرِهِ، وَأَنَّ «إِلَى» فِي قَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى: فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ إِلَى أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله بِمَعْنَى «مَعَ»؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُواْ أَمْوَلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ ﴾ [النَّنَاة:٢].

تَنْبِيهٌ: أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَحْوَ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ، وَإِنَّمَا لَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ ؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ ؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَمْ يُخْرِجْ مُسْلِمٌ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ المقْصُودَةَ مِنْهُ لَيْسَتْ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ ؛ لِلْمُبْهَمِ الَّذِي فِيهَا، لَكِنْ إِذَا انْضَمَّ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ إِلَى الْآخَرِ قَوِيَ جَدًّا.

وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِمِيِّ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَهُمَا فِي الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ، وَعَنْ أَنَسٍ فِي الْبَزَّارِ وَغَيْرِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.اهـ

لَكِنْ عَلَى كُلِّ حَالٍ: المَشْهُورُ أَنَّهُ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ المؤذِّنُ إلا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ المؤذِّنُ إلا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله.

وَقَدْ ثَبَتَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ هنَاكَ مَطَرٌ كَثِيرٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَقُولَ بَدَلًا مِنَ الْحَيْعَلَتِيْن: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ(۱).

فَإِنْ قِيلَ: هَلْ إِجَابَةُ المؤذِّنِ وَاجِبَةٌ أَمْ مُسْتَحَبَّةٌ، وهل يَقْطَعُ قراءةَ القرآنِ لإجابةِ المؤذنِ؟ فَالجوَابُ: أَنَّ إِجَابَةَ المؤذِّنِ لَيْسَتَ بِوَاجِبَةٍ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ " ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَمَنْ مَعَهَ: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ " " . وَلَمْ يَقُلْ: وَلْيُجِبِ الْآخَرُ .

فَالصَّحِيحُ: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ "، صَحيحٌ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ، لَكِنْ

<sup>(</sup>١) رواه الْبُخَارِيُّ (٦٣٢)، ومسلم (٦٩٧) (٢٢، ٢٣، ٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» (٢/ ٨٥، ٨٦)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد تَعَلَقَهُ» (٢/ ١٠٥، ١٠٦)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٠٥)، و «الأم» (١/ ٨٨)، و «الدراري المضية» (٨٩، ٩٠)، و «سبل السلام» (١/ ١٢٦)، و «نيل الأوطار» (٢/ ٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الْبُخَارِيُّ (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤) (٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) وذهب الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب إلى وجوب الإجابة. وانظر: «نيل الأوطار» (٢/ ٣٦).

كُوْنُ النَّبِيِّ ﷺ يُؤَخِّرُ بَيَانَهَا عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ يَصْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ عَنِ الْوُجُوبِ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ جَاءُوا وَافِدِينَ، فَكَان لَا بُدَّ أَنْ يُعْلِمَهُمْ ﷺ بِكُلِّ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَكَيْفَ يَقُولُ لَهُمْ: "فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ». وَلَا يَذْكُرُ الْإِجَابَةَ.

وَلَا يَرِدُ عَلَيْنَا الْقَاعِدَةُ الَّتِي تَقُولُ: عَدَمُ الذِّكْرِ لَيْسَ ذِكْرًا لِلْعَدَمِ؛ لِأَنَّهُ يُعَارِضُهَا هُنَا قَاعِدَةُ: تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُسْتَحِيلٌ.

وهَلْ يُجِيبُهُ، وَهُوَ يُصَلِّي؟

الجَوابُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُجِيبُهُ الْ الْوَسُواسُ، أَوْ فِيمَنْ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِهِ هَذَا أَنَّهُ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِيمَنْ غَلَبَهُ الْوَسُواسُ، أَوْ فِيمَنْ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِهِ الْوَسُواسُ، أَوْ فِيمَنْ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِهِ الْوَسُواسَ أَنَّهُ أَقَرَ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ الْوَسُواسَ أَنَّهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللهِ وَلَا أَنَّهُ أَقَرَ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ عَلَى قَوْلِهِ: الْحَمْدُ الله عِن عَطَسَ اللهُ لأَنَّ هَذِهِ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ لا تُؤَثِّرُ، لَكِنْ لَوْ تَابَعَ المؤذِّنَ فسيتَكَلَّمُ كَلِمَاتٍ كَثِيرَةً، فَتَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ.

وَقَد طَرَّدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هَذِهِ المَسْأَلَةَ، وَقَالَ: إِنَّ المَصَلِّي يَقُولُ كُلَّ ذِكْرٍ

قال ابن حزم كَ لَشَهُ في المحلى (٣/ ١٤٨): ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء بسواء، من أول الأذان إلى آخره، وسواء كان في غير صلاة، أو في صلاة فرض، أو نافلة، حاشا قول المؤذن: حيّ على الفلاح. اهـ

(۱) انظر: «المعني» (۲/ ۸۸)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد» (۳/ ۱۱۱)، و «نيل الأوطار» (۲/ ۳٦)، و «الكافي» (۱/ ۲۰۱)، و «شرح النووي على مسلم» (٤/ ۸۸).

(۱) وقد روى البخاري (۱۱۹۹، ۱۲۱۲، ۳۸۷۵)، ومسلم (۲/ ۳۸۲) (۳۸۵) (۳۵)، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نسلم على رسول الله ﷺ، وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلَّمنا عليه، فلم يَرُدَّ علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة، فترد علينا. فقال: "إن في الصلاة شغلًا». قال الشوكاني تَعَلِّتُهُ في "النيل» (۱/ ۳۲): ولا يخفى أن حديث: "إن في الصلاة لشغلًا». دليل على الكراهة -أي: كراهة إجابة المؤذن حال الصلاة-، ويؤيده امتناع النبي ﷺ من إجابة السلام فيها، وهو أهم من الإجابة للمؤذن. اهـ

(٢) رواه مسلم (٤/ ١٧٢٨) (٢٢٠٣) (٦٨)، من حديث عثمان بن أبي العاص عيشَك.

(٤)رواه مسلم (٥٣٧) (٣٣).

وُجِدَ سَبَبُهُ فِي الصَّلَاةِ؛ سَوَاءٌ في ذلكَ الْأَذَانُ، أَوِ الْعُطَاسُ، أَوْ إِصَابَةُ الْوَسْوَاسِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ".

لَكِنَّ الصَّحِيحَ: أَنَّ مَا كَانَ مُشْغِلًا فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ.

أَمَّا الْقِرَاءَةُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَقْطَعُهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ يُجِيبَ المؤَذِّنَ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تَفُوتُ، وَإِجَابَةُ المؤذِّنِ تَفُوتُ. وَإَجَابَةُ المؤذِّنِ تَفُوتُ.

وَاسْتَثْنَى الْعُلَمَاءُ مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَ فِي الْخَلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يُجِيبُ (١) ، لَكِنْ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَ، أَوْ لَا يَقْضِي ؟

الصَّوَابُ فِي هَذَا التَّفْصِيلُ؛ وهُوَ أَنَّهُ إِنْ طَالَ الْوَقْتُ فَلَا يَقْضِي، وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَرَيبًا فَلْيَقْضِ<sup>(1)</sup>.

## **泰泰泰**泰

ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ لَحَلَلْلهُ:

٨ - بَابُ الدَّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

318 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَعْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

<sup>(</sup>١) انظر: «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المعني» (ص٨٨)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٣/ ١١١) و «الكافي» (١/ ٢٠١)، و «المجموع» (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإنصاف» (١/ ٩٥، ٢٦٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٣٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٤٥)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٤٥)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٢٠٢)، و «المجموع» (٣/ ١٢٥)، و «شرح النووي على صحيح مسلم) (٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٣٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٤٥)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٢٠٢)، و «المجموع» (٣/ ١٢٥).



﴿ قَالَ الْبُخَارِيُّ: ﴿ بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ ﴾. وَلَمْ يَقُلْ: بَعْدَ النِّدَاءِ ؟ لأَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ النِّدَاءِ حِينَ سَمَاعِهِ ، أَوْ عِنْدَ انْتِهَائِهِ ، لَكِنْ قَدْ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقُولُ هَذَا الذِّكْرَ بَعْدَ الانْتِهَاءِ ، وَأَنَّهُ إِذَا انْتَهَى صَلَّى عَلَى النَّبِي ﷺ ، ثُمَّ دَعَا بِذَلِكَ ''.

﴿ وَقَوْلُهُ عَلَيْ الْمَوَاهُ النَّدَاءَ ». المرَادُ بِهِ: الْأَذَانُ، وَهذَا يَشْمَلُ مَا إِذَا سَمِعَهُ بِوَاسِطَةٍ، أَوْ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ؛ فَلَوْ سَمِعَهُ الْإِنْسَانُ عَبْرَ مُكَبِّرِ الصَّوْتِ، أَوْ عَبْرَ الْإِذَاعَةِ، وَهُوَ يَوْاسِطَةٍ، أَوْ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ؛ فَلَوْ سَمِعَ أَلْ سَمِعَ شَيْئًا مُسَجَّلًا فَإِنَّهُ لَا يُجِيبُهُ ؛ لَأَنَّ هَذَا يَسْمَعُهُ يُؤَذِّنُ عَلَى الْهَوَاءِ فَإِنَّهُ يُجِيبُهُ ، وَأَمَّا لَوْ سَمِعَ شَيْئًا مُسَجَّلًا فَإِنَّهُ لَا يُجِيبُهُ ؛ لَأَنَّ هَذَا يَحْمَلُهُ عَلَى الْهُوَاءِ فَإِنَّهُ يُجِيبُهُ ، وَأَمَّا لَوْ سَمِعَ شَيْئًا مُسَجَّلًا فَإِنَّهُ لَا يُجِيبُهُ ؛ لَأَنَّ هَذَا اللهُ وَا عَلَى الْهُواءِ فَإِنَّهُ لِللهُ وَاعْتَى الْهُواءِ فَإِنَّهُ لَا يُحِيبُهُ ، وَأَمَّا لَوْ سَمِعَ شَيْئًا مُسَجَّلًا فَإِنَّهُ لَا يُجِيبُهُ ؛ لَأَنَّ هَذَا اللهُ وَاعْتُوا فَا فَالْمُ اللّهُ وَاعْتُوا اللّهُ اللّهُ وَاعْتُوا اللّهُ وَاعْتُوا اللّهُ وَاعْتَالُوا اللّهُ وَاعْتَالُهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْتَالًا فَإِنّهُ لَا يُحِيبُهُ ؛ لَأَنَّ هَذَا لَهُ عَلَى الْهُواءِ فَإِنَّهُ لِيسَالُوا اللّهُ وَاعْتُوا اللّهُ وَاعْتُمُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاعْتُوا اللّهُ وَاعْتُوا وَاعْتُوا اللّهُ وَاعْتُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْتُوا اللّهُ اللّهُ وَاعْتُوا اللّهُ اللّهُ وَاعْتُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُقْتَصَرَ فِي الْأَذَانِ عَلَى فَتْحِ الشَّرِيطِ المُسَجَّلِ الَّذِي يُسْمَعُ مِنْهُ الْأَذَانُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ المَقْصُودُ هُو: التَّعَبُّدُ الله بِهَذَا الْأَذَانِ، وإِنَّمَا المَقْصُودُ هُو: التَّعَبُّدُ الله بِهَذَا الْأَذَانِ، وإِنَّمَا المَقْصُودُ هُو: التَّعَبُّدُ الله بِهَذَا الْأَذَانِ، والنَّمَا المَقْصُودُ هُو: التَّعَبُّدُ الله بِهَذَا الْأَذَانِ، وَاللَّذَانِ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْ الْأَذَانِ، وإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوذً فَلْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ اللهُ وَهَذَا الشَّرِيطُ كَانَ قَبْلَ حُضُورِ الصَّلَاةِ بِأَيَّام، أَوْ أَشْهُرٍ، أَوْ سِنِينَ.

﴿ وَقَوْلُهُ: «اللهمَّ رَبَّ هَذِهِ الدُّعْوَةِ التَّامَّةِ». سَبَقَ لَنَا الْكَلَامُ عَلَى لَفْظِ «اللهمَّ» (١٠).

﴿ وَقُولُهُ: ﴿ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوَةِ التَّامَّةِ ﴾. الدَّعُوةُ التَّامَّةُ هِيَ دَعْوَةُ المؤذِّنِ ؛ فَهي دَعْوَةٌ التَّامَّةُ هِيَ دَعْوَةُ المؤذِّنِ ؛ فَهي دَعْوَةِ تَامَّةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّعْظِيمِ الله عَلَيْ ، وَالشَّهَادَةِ لَهُ بِالتَّوْحِيدِ ، وَلِرَسُولِهِ بِالرِّسَالَةِ ، وَلِلدَّعْوَةِ إِلَى الْفَلَاحِ ، وَهَذَا غَايَةُ مَا يَكُونُ مِنَ التَّمَامِ .

﴿ وَقُولُهُ: «والصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ». قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهَا الَّتِي سَتُقَامُ. وَقِيلَ: معنى: «الْقَائِمَة» الَّتِي أَقَامَهَا المسْلِمُونَ، وَلَيْسَ المرَادُ الصَّلَاةَ الْحَاضِرَةَ، وَعَلَى هَـٰذَا فَتَكُونُ الْقَائِمَةُ هِـيَ الْقَائِمَةُ فِعْلًا؛ لأَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ المسْلِمِينَ قَائِمَةٌ، سَوَاءٌ الَّتِي مَضَتْ، وَالَّتِي تَأْتِي ".

وَأَمَّا إِذَا كَانَ المرَادُ الصَّلَاةَ الْحَاضِرَةَ فَإِنَّ الْقَائِمَةَ هُنَا تَكُونُ بِمَعْنَى الَّتِي سَتُقَامُ.

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۳۸۶) (۱۱).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفتح» (٢/ ٩٥)، و «عمدة القاري» (٥/ ١٢٢)، وشرح السيوطي على سنن النسائي (٢/ ٢٧).

وَوَقُولُهُ: «آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ». آتِ؛ بِمَعْنَى: أَعْطِ. وَمَفْعُولُهَا الْأَوَّلُ مُحَمَّدًا، وَالثَّانِي الْوَسِيلَةَ.

وَالْمَرَادُ بِ الْمُحَمَّدِ » هُنَا رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يُوصَفْ بِالرِّسَالَةِ ؛ لأَنَّ هَذَا خَبَرٌ ، وَالْخَبَرُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُذْكَرَ فيه النَّبِيُ ﷺ بِاسْمِهِ ، وأَمَّا لَوْ دَعَاهُ ﷺ الْإِنْسَانُ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُ وَالْخَبَرُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُذْكَرَ فيه النَّبِي ﷺ بِاسْمِهِ ، وأَمَّا لَوْ دَعَاهُ ﷺ الْإِنْسَانُ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُ بِلَقَبِهِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا جَعَلُوا دُعَاءَ الرَّهُ وَلَا يَعَالَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَلَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرسولِ ﷺ بينكم كان بَعْضُكُم يُنادي بعضًا: يَا عَبْدَ الله ، يَا مُحَمَّدُ ، فلا تَجْعَلُوا دعاءَ الرسولِ ﷺ بينكم كذلك، ولكن قُولُوا: يَا رَسُولَ الله ، يَا نَبِي الله .

﴿ وَقَوْلُهُ: «الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ». فَسَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَسِيلَةَ بِأَنَّهَا أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَّهَا لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله ، قَالَ: «وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ »(١).

وَالْفَضِيلَةُ عَطْفٌ عَلَى الْوَسِيلَةِ؛ لِأَنَّ الْوَسِيلَةَ تَكُونُ بِاعْتِبَارِ المكَانِ، وَالْفَضِيلَةَ تكونُ بِاعْتِبَارِ المكَانِ، وَالْفَضِيلَةَ تكونُ بِاعْتِبَارِ الْحَالِ، فَيُجْمَعُ لَهُ ﷺ بَيْنَ الْكَمَالِ الذَّاتِيِّ، وَكَمَالِ المسْتَقَرِّ.

﴿ وَمِنَ النَّلِ فَتَهَجَدْ بِهِ مِنَافِلَةَ لَكَ عَسَى آن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا الَّذِي وَعَدَتُهُ». هَذَا الْوَعْدُ مذكورٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّلِ فَتَهَجَدْ بِهِ مِنَافِلَةَ لَكَ عَسَى آن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴿ وَمِنَ النَّلِ فَتَهَجَدْ بِهِ مِنَافِلَةَ لَكَ عَسَى اللَّهُ مَعَامًا عَمُودًا ﴿ وَمِنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ: لَيْسَتْ لِلرَّجَاءِ، وإنها هِيَ لِلتَّحْقِيقِ، وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ: عَسَى. فَهِي وَاجِبَةٌ ؛ يَعْنِي: وَاقِعَةً. (1)

وَهَذَا الْقَوْلُ يُسْتَشْهَدُ لَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ وَعْدًا مِنَ الله.

وَالمِقَامُ المحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ ﷺ هُوَ المِقَامُ الَّذِي لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ؛ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ؛ وَذَلِكَ هُوَ الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى.

وَالشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى هِيَ: أَنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُبْعَثُونَ، فَيَلْحَقُّهُمْ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۸۶) (۱۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (١٠ / ٩٤)، وتفسير ابن كثير (٢ / ٣٤٢).

مَا لَا يُطِيقُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا لِآدَمَ. فَيَذْهَبُونَ، وَيَعْتَذِرُ، ثُمَّ إِلَى نُوحٍ، فَيَعْتَذِرُ، ثُمَّ إِلَى مُوسَى، فَيَعْتَذِرُ، ثُمَّ إِلَى عِيسَى، وَلَا يَعْتَذِرُ، فَيَعْتَذِرُ، ثُمَّ إِلَى مُوسَى، فَيَعْتَذِرُ، ثُمَّ إِلَى عِيسَى، وَلَا يَعْتَذِرُ، وَلَكِنْ يُحِيلُهُمْ عَلَى مَنْ هُو أَفْضَلُ مِنْهُ، فَيَقُولُ: ائتُوا مُحَمَّدًا. فَيَأْتُونَ إِلَى رَسُولِ وَلَكِنْ يُحِيلُهُمْ عَلَى مَنْ هُو أَفْضَلُ مِنْهُ، فَيَقُولُ: ائتُوا مُحَمَّدًا. فَيَأْتُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ هُو أَفْضَلُ مِنْهُ، فَيَقُولُ: انْتُوا مُحَمَّدًا.

﴿ وَقَوْلُهُ: «حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». «حَلَّتْ» جَوَابُ «مَنِ» الشَّرْطِيَّةِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ فِي قُولِه ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ».

﴿ وَقَوْلُهُ: «شَفَاعَتِي». الشَّفَاعَةُ فِي اللُّغَةِ: جَعْلُ الْوِتْرِ شَفْعًا، فَإِذَا أَضَفْتَ إِلَى الثَّلَاثَةِ وَاحِدًا قِيلَ: شَفَعَهُ؛ الْوَاحِدِ ثَانِيًا قِيلَ: شَفَعَهُ؛ الْوَاحِدِ ثَانِيًا قِيلَ: شَفَعَهُ؛ أَيْ: جَعَلَهُ شَفْعًا.

وَهِيَ فِي الاصْطِلَاحِ: التَّوسُّطُ لِلْغَيْرِ بِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ، أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، فَشَفَاعَةُ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي أَهْلِ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ لِيَدْخُلُوهَا، هَي تَوسُّطٌ بِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ "، وَشَفَاعَتُهُ عَلِيْهُ فِي أَهْلِ النَّبِيِّ فِي أَهْلِ المَوْقِفِ أَنْ يُقْضَى بَيْنَهُمْ فَيَسْتَرِيحُوا فَهَذِهِ لِدَفْعِ مَضَرَّةٍ ".

وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّفَاعَةَ نَوْعَانِ:

١ - عَامَّةُ.

٢- و خَاصَّةٌ.

فَالْخَاصَّةُ هِيَ: الَّتِي تَكُونُ لِرَسُولِ الله ﷺ، لَا لِغَيْرِهِ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: شَفَاعَتُهُ عَلَيْهُ فِي أَهْلِ الموْقِفِ أَنْ يُقْضَى بَيْنَهُمْ (ا).

وَالنَّوْعُ النَّانِي: شَفَاعَتُهُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ تُفْتَحَ لَهُمْ فَيَدْخُلُوهَا (٥).

وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ: شَفَاعَتُهُ فِي عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ لَا أَحَدَ يَشْفَعُ فِي

<sup>(</sup>١) رواه الْبُخَارِيُّ (٧٥١٠)، ومسلم (١٩٣) (٣٢٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم **(۱۹۲) (۳۳۰)**.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

٤)رواه الْبُخَارِيُّ (٧٥١٠)، ومسلم (١٩٣) (٣٢٢).

<sup>(</sup>۵)رواه مسلم **(۱۹۱) (۳۳۰)**.

كَافِرٍ فَيُقْبَلَ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَإِنَّهُ شَفَعَ فِي عَمِّهِ فَخُفِّفَ عَنْهُ ١٠٠٠.

فَهَذِهِ الْأَنُواعُ الثَّلَائَةُ خَاصَّةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا تَكُونُ لِغَيْرِهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَاذَا خُصَّ أَبُو طَالِبٍ بِقَبُولِ الشَّفَاعَةِ لَهُ؟ أَلاَّنَهُ عَمُّ الرَّسُولِ ﷺ؟ فالْجَوَابُ: لَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَت هَذِهِ هِيَ الْعِلَّةَ لَكَانَ أَبُو لَهَبٍ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُشْفَعَ لَهُ، ولَكِنَّ فَالْجَوَابُ: لَا اللهِ عَلَيْهُ مَا أَلُو لَهَبٍ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُشْفَعَ لَهُ، ولَكِنَّ فَالْجَوَابُ: لَمَا اللهِ عَلَيْهُ مَا أَلُو لَهُبٍ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُشْفَعَ لَهُ، ولَكِنَّ فَالْحَوَابُ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَا اللهِ عَلَيْهِ مَا لَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا مُن اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ال

الْعِلَّةَ هِي أَنَّ أَبَا طَالِبٍ قَامَ بِالدِّفَاعِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وَتَأْيِيدِ دَعْوَتِهِ، وَتَصْدِيقِهِ، لَكِنَّهُ حُرِمَ الله ﷺ وَتَأْيِيدِ دَعْوَتِهِ، وَتَصْدِيقِهِ، لَكِنَّهُ حُرِمَ الْإِذْعَانَ وَالْقَبُولَ -نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ، وَأَنْ لَا يَخْذُلْنَا -فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي لَامِيَّتِهِ المَشْهُورَةِ - الْإِذْعَانَ وَالْقَبُولَ -نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ، وَأَنْ لَا يَخْذُلُنَا -فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي لَامِيَّتِهِ المَسْعُ الَّتِي عَلَّقَتْهَا قُرَيْشُ فِي الْمَعَلَّقَاتِ السَّبْعِ الَّتِي عَلَّقَتْهَا قُرَيْشُ فِي الْمَعَلَّقَاتِ السَّبْعِ الَّتِي عَلَّقَتْهَا قُرَيْشُ فِي الْمَعَلَّقَاتِ السَّبْعِ الَّتِي عَلَّقَتْهَا قُرَيْشُ فِي الْمَعَلَّقُ اللهُ اللهُ الْعُولِيَةُ وَلَى اللهُ ا

لَقَدْ عَلِمُ وا أَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَدَّبٌ لَدَيْنَا وَلَا يُعْنَى بِقَوْلِ الأباطيلِ " وَيَقُولُ أيضًا:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَسانِ الْبُرِيَّةِ دِينَا لَكُولَا الْمُلَامَةُ أَوْ حِذَارَ مَسسَبَّةٍ لَرَأَيْتُنِي سَدُمَّا بِذَاكَ مُبِينًا<sup>(1)</sup>

وَهَذَا تَصْدِيقٌ منه، لَكِنَّهُ لَمْ يُذْعِنْ وَيَقْبَلْ؛ فَلِهَذَا خُذِلَ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَخُتِمَ لَهُ بِسُوءِ الْخَاتِمَةِ، نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الْبُخَارِيُّ (٢٥٦٤)، وَمسلم (٢١٠) (٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير كَ الله في «البداية والنهاية» (٣/ ٥٧) بعد أن ذكر القصيدة اللامية لأبي طالب: هذه قصيدة عظيمة بليغة جدًّا، لا يستطيع أن يقولها إلا من نُسِبت إليه وهي أفحل من المعلقات السبع، وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعًا. اهـ

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وهو موجود في: «البداية والنهاية» (٣/ ٥٧)، و«طبقات الشافعية الكبرى» (١/ ٨٧)، و «خزانة الأدب للبغدادي» (٢/ ٢٦)، و «الحياسة المغربية» (١/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) البيتان من الكامل التام، وهما موجودان في «البداية والنهاية» (٣/ ٤٢)، و «طبقات الشافعية الكبرى» (١/ ٨٨)، و «خزانة الأدب» للبغدادي» (٢/ ٦٧)، و «لسان العرب» (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) روى البخاري كَتَلَتْهُ (٣٨٨٤، ٣٨٨٤)، ومسلم كَتَلَتْهُ (١/ ٤٥) (٢٤) (٣٩)، عن سعيد



إِذًا: لَيْسَتِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي أُذِنَ لِرَسُولِ الله ﷺ له فِيهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَمُّهُ، وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا قَامَ بِهِ مِنَ المَدَافَعَةِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وهو ﷺ يَشْفَعُ لَهُ حَتَّى يَكُونَ فِي ضَخْضَاحِ مِنْ نَارٍ، عَلَيْهِ نَعْلَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي اللَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ» (۱).

وأَمَّا الشَّفَاعَةُ الْعَامَّةُ فإنها تكونُ لِلرَّسُولِ ﷺ، وَلِغَيْرِهِ من النبيين، والصِّدِّيقين، والشهداء، والصالحين، وهي الشَّفَاعَةُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا (")، وَفِيمَنْ دَخَلَهَا

بن المسيب، عن أبيه قال: لم حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ﷺ، فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله ﷺ: «يا عمّ، قل: لا إله إلا الله. كلمةً أشهد لك

بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ﷺ يَعْرِضها عليه، ويُعِيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو

على ملة عبد الله. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله على: «أَمَا واللهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لك ما لم أَنْهَ عنك ». فأنزل الله ع: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَاللَّهِ يَكُ مِالْتَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَنَبُ ٱلْجَحِيدِ ﴿ النَّتَظَا:١١٣]. وأنزل الله تعالى في أبي طالب، فقال لرسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعَلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ۞ ﴾ [التَّظَيَّنَا ٥].

(١) رواه الْبُخَارِيُّ (٦٢٠٨)، ومسلم (٢٠٩) (٣٥٧).

وقد سئل الشيخ الشارح تَخَلَّلَهُ: فَهَلْ يَشْفَعُ الرَّسُولُ ﷺ لِوَالِدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا يَشْفَعُ فِي عَمِّهِ؟ الْجَوَابُ: لَا؛ لِأَنَّ شَفَاعَتَهُ لِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ لَيْسَت لِقَرَابَتِهِ، وإنها هي لِدِفَاعِهِ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَهَذَا اسْتَأْذَنَ الرَّسُولُ ﷺ مِنَ الله تَعَـالَى أَنْ يَـسْتَغْفِرَ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الله تَعَـالَى أَنْ يَـسْتَغْفِرَ لِأُمِّهِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ.

وسنل أيضًا تَخَلَّتْهُ: هَلْ يَصِتُّ الْقِيَاسُ عَلَى خَبَرِ الرَّسُولِ مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ فِي أَنَّ كُلَّ مَنْ يُدَافِعُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ مَاتِ كَافِرًا فَإِنَّ الرَّسُولَ سَيَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

الْجُوَابُّ: لَا ۚ فَإِنَّ هَذَا خَاصٌ بِالرَّسُولِ ﷺ، وَخَاصٌ بِأَبِي طَالِبٍ أَيْضًا، فَفِيهَا خُصُوصِيَّةٌ مِنْ جِهَةِ الشَّافِعِ وَمِنْ جِهَةِ الشَّافِعِ وَمِنْ جِهَةِ المشْفُوعِ لَهُ.

(٢) قال الشَّيخ ابن عثيمين كَمِّلَتْهُ في «شرح العقيدة الواسطية» (٢/ ١٧٧): وأما فيمن استحقها ألا يدخلها فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول على الله الله الله الله على جنائزهم؛ فإنه من لازم ذلك ألا يدخل النار، كما قال النبي على اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين...» الحديث.

أَنْ يُخْرَجَ مِنْهَا".

وهي كذلك الشَّفَاعَةُ فِي أَنْ يَرْفَعَ اللهُ دَرَجَاتِ مَنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ '' وَيَشْفَعُونَ بِالدُّعَاءِ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ الله فِيهِ» '''

ولْيُعلَم أنَّ الشفاعة لَا تَشْبُتُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: إِذْنُ الله تَعَالَى بِهَا، فَإِنَّ لَمْ يَأْذَنْ فَلَا شَفَاعَةَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَن ذَا الشَّعْرَ طُو اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَن ذَا الشَّعْرَ عَالَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَن ذَا الشَّفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا إِذْنِهِ وَ ﴾ [الثقة: ٢٥٥].

والشَّرْطُ الْنَّانِيِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى رَاضِيًا عَنِ الشَّافِعِ وَالمَشْفُوعِ لَهُ؛ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَفَىٰ ﴾ [الانتَظافِ: ٢٨]. وَهَذَا هو شَرْطُ رِضَا الله عَنِ المَشْفُوع لَهُ.

وَأَمَّا عَنِ الشَّافِعِ؛ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَكَرْ مِن مَّكِ فِى ٱلسَّمَوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَعَنَهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَغْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ وَيَجْلُقُ مَنْ وَضَا اللهُ عَنْ اللَّهُ وَيَرْضَى اللهُ وَيَجْلُقُ مَنْ وَضَا اللهُ عَنِ اللهُ وَيَخْلُقُ مَنْ وَضَا اللهُ عَنِ الشَّافِعِ، وَعَنِ المَشْفُوعِ لَهُ.

## \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ ابن عثيمين تَخَلَقهُ في «شرح العقيدة الواسطية» (۲/ ۱۷۷): أما فيمن دخلها أن يخرج منها فالأحاديث في هذا كثيرة جدًّا، بل متواترة. اهـ وممن نص على تواتر الأحاديث في هذا أيضًا: ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص٣٣٣)، وابن حجر في «الفتح» (١١/ ٢٦٦)، وانظر في ذلك ما رواه الْبُخَارِيُّ (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣) (٣٠٢)، وانظر كذلك: «شرح العقيدة الواسطية للشيخ الفوزان ح (ص٢١١).

<sup>(</sup>٢) وهذا النوع قد نصَّ صاحب «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٢٣٢) على تواتره، ومن الأحاديث الواردة فيه ما رواه مسلم تَعَلِّلْهُ (١/ ١٨٨) (١٩٦)، عن أنس بن مالك علينه، أن النبي علي قال: «أنا أول شفيع في الجنة...» الحديث

<sup>(7)</sup> رواه مسلم (۸۶۹) (۹۵).



ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٩ - بَابُ الْاسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ. وَيُذْكَرُ أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ (

٥١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَهَمُوا إِلَا يُبِهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُوًا» (١٠).

﴿ قُوْلُهُ: ﴿ بَابُ الاَسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ ﴾ الاَسْتِهَامُ ؛ يَعْنِي: الْقُرْعَةَ، وَإِنهَا يكونُ ذَلِكَ إِذَا تَشَاحُوا فِيهِ، وَلَمْ الْإِذَا كَانَ لَهُمْ مُؤَذِّنٌ رَاتِبٌ فَهُوَ المؤذِّنُ، لَا تَشَاحُوا فِيهِ، ولَمْ يَخْتَرِ الْجِيرَانُ أَحَدَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَكِن الكلامُ عِنْدَ الاَبْتِدَاءِ إِذَا تَشَاحُوا فِيهِ، ولَمْ يَخْتَرِ الْجِيرَانُ أَحَدَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَهِمُونَ (١).

<sup>(</sup>۱) علقه البُخَارِيّ ر، بصيغة التمريض، وقد أخرج هذا التعليق سعيد بن منصور، والبيهقي من طريق أبي عبيد، كلاهما عن هُ شَيْم، عن عبد الله بن شُبرُمة قال: تَشَاحً الناس في الْأَذَان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص، فأقرع بينهم. وهذا منقطع، ولذلك مرَّضه.

وانظر: «فتح البخاري» (٢/ ٩٦)، و«التعليق» (٢/ ٢٦٥، ٦٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۳۷) (۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) وقد سئل الشيخ الشارح تَعَلِّلَهُ: إذا بني رجلٌ مسجدًا فهل يكون له الحق في اختيار من شاء من إمام، أو مؤذن، أو غيرهما؟ وما الحكم لو كان هذا هو العرف عند الناس؟

فأجاب تَعَلَّقَهُ: إذا بنى رجل مسجدًا فإنه ليس بيته حتى يختار من يشاء، وإذا كانت وزارة الأوقاف ليس لها تدخُّل في تععيين الإمام والمؤذن في المساجد الخاصة فإنه يرجع في ذلك إلى أهل الحي؛ فإننا لو فتحنا هذا الباب لاستطاع كل مخرِّفٍ له مال أن يبني مسجدًا ثم يعين فيه من شاء من المخرفين من أئمة ومؤذنين.

أما لو كان هذا عرفًا عند الناس، فإنه يكون عرفًا منكرًا، لكن لو فرض أن الذي بنى المسجد صاحب سنة، وأنه لا يمكن أن يعين أهل البدعة، وعين رجلًا مستقيمًا في دينه، فحين أن يأخذ باختياره، لا لأنه هو الذي عينه، ولكن لأن هذا الذي عُيِّنَ أهل للإمامة أو الأذان.

وَلَيْسَ هَذَا هُوَ المَقْصُودَ بِهَذَا الْبَابِ، وإِنَّمَا المَقْصُودُ هُوَ الْخَثُّ عَلَى الْأَذَانِ؛ لَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ، وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ...» إِلَى آخِرِهِ.

َ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: 'دَلِيلٌ عَلَى فَضِيلَةِ الْأَذَانِ، وَأَنَّهُ جَدِيرٌ بِأَنَّهُ يَسْتَهِمُ النَّاسُ عَلَيْهِ: فَهُ نُهَ ذُنُ؟

وَفِيهِ أَيْضًا: دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ هِمَّةِ أُولَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُولُ لِلثَّانِي: أَذِّنْ. فَتَجِدُهُمْ يَتَدَافَعُونَ الْأَذَانَ لَا أَن يَسْتَهِمُونَ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ حِرْمَانٌ، فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْأَسْبَقَ لِلْأَذَانِ فِي قَوْمِهِ.

وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا: فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَأَنَّ النَّاسَ لَوْ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا؛ وَذَلِكَ لِفَضِيلَتِهِ.

وَفِيهِ أَيْضًا: فَضِيلَةُ التَّهْجِيرِ وَالْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ؛ وَالتَّهْجِيرُ: يَعْنِي: صَلَاةَ الظُّهْرِ الَّتِي تُصَلَّى بِالْهَاجِرَةِ، وَأَمَّا الْعَتَمَةُ فَهِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَالصُّبْحُ مَعْرُوفٌ.

وَالَمعْنَى: أَنَّهُمْ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي هذه الأشياءِ مِنَ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ، وَمَا فِيَ تَرْكِها مِنَ الْقُوَابِ وَالْأَجْرِ، وَمَا فِي تَرْكِها مِنَ الْعِقَابِ لَأَتَوْها، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ.

فَفِيهِ: الْحَثُّ عَلَى خُضُورِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ.

**冷器操券** 

وسئل أيضًا كَنْلَتْهُ: هل يشترط في المؤذن شروطًا معينة؟

فأجاب كَمْلَتْهُ: أهم شرط في المؤذِّن أن يكون ذا صوت، وأن يكون عالمًا بالوقت، وأمينًا.

وسئل كَهُلَتْهُ: هل يُشترط في كل من الإمام والمؤذن والخادم أو العامل أن يكونوا من حملة القرآن؟ فإن بعض أهل الخير يشترطون ذلك في إقامة المساجد؟

فأجاب يَحْلَلْتُهُ: لا وجه لهـذا، لكـن لعـل سـبب ذلـك -والله أعلـم- أن الإمـام، والمـؤذن كثيـرو التخلف، فإذا تخلّف الإمام والمؤذّن قام العامل أو الخادم مقامهها.

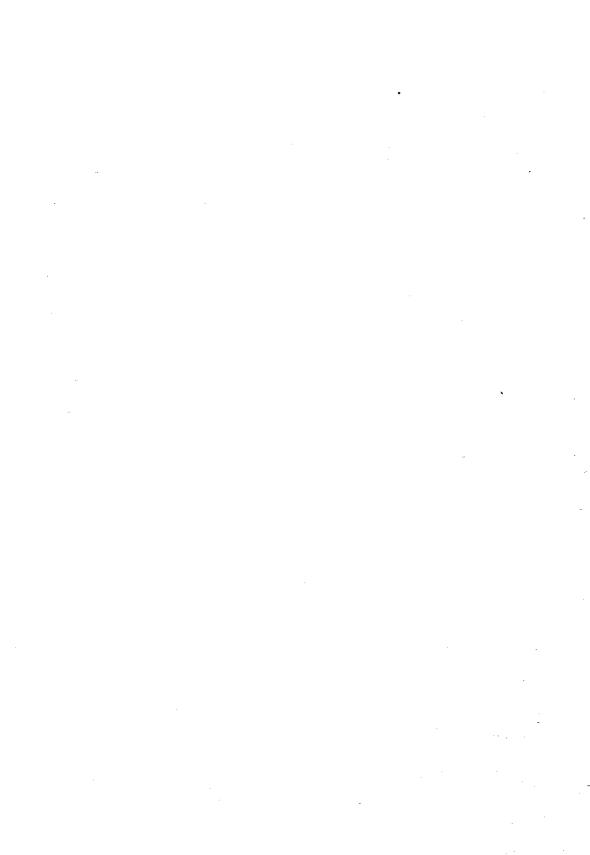

\$ \$2 \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} الفيتسن 



| لفسل                                                      | کتاب ا |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل                     | . 0    |
| باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد        | . 0    |
| باب غسل المذي والوضوء منه                                 | O.     |
| باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب                       | . 0    |
| باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه    | . 0    |
| باب من توضأ في الجنابة                                    | . 0    |
| باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو لا يتيمم        | . 0    |
| باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة                        | . 0    |
| باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل                       | . 0    |
| باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل | 0 ,    |
| باب التستر في الغسل عند الناس                             | 0      |
| باب إذا احتلمت المرأة                                     | 0      |
| باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس                         | . 0    |

| ۳٤                                     | ○ باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۳۹                                     | ○ باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل           |
| ٤٠                                     | ○ باب نوم الجنب                                             |
| ٤١                                     | ○ باب الجنب يتوضأ ثم ينام                                   |
| ٤١                                     | ○ باب إذا التقى الختانان                                    |
| ٤١                                     | ○ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة                             |
| 01                                     | • كتاب الحيض                                                |
| 00                                     | ○ باب كيف كان بدء الحيض؟                                    |
| ۰۹                                     | ○ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله                          |
| ٦١                                     | ○ باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض                    |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ○ باب من سمئ النفاس حيضًا                                   |
|                                        | ○ باب مباشرة الحائض                                         |
| ٧٠                                     | ○ باب ترك الحائض الصوم                                      |
| ۸٠                                     | ○ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت            |
| ۸٠                                     | ○ باب الاستحاضة                                             |
| ٩٤                                     | <ul> <li>باب الاستحاضة</li> <li>باب غسل دم الحيض</li> </ul> |
|                                        | 0 باب الاعتكاف للمستحاضة                                    |
| 97                                     | ○ باب هل تصلي المرأة في ثوبٍ حاضت فيه                       |
| 1                                      | ○ باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض                       |
| W                                      | و باب دلك المدأة نفسها إذا تطهرت من المحرض                  |

| <ul> <li>باب غسل المحيض</li> </ul>                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض                                                    |
| o باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض                                                      |
| o باب ﴿ ثُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُعَلِّقَةٍ ﴾                                                  |
| ○ باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة                                                         |
| ○ باب إقبال المحيض وإدباره                                                                 |
| o باب لا تقضي الحائض الصلاة                                                                |
| ○ باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها                                                        |
| o باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهرo                                                   |
| ○ باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، واعتزالهن المصلي٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| <ul> <li>باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض</li> </ul>                                           |
| ○ باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض                                                     |
| ○ باب عرق الاستحاضة                                                                        |
| ○ باب المرأة تحيض بعد الإفاضة                                                              |
| ○ باب إذا رأت المستحاضة الطهر                                                              |
| ○ باب الصلاة علَىٰ النفساء وسننها                                                          |
| ○ باب إذا أصاب بعض ثوب المصلي الحائض                                                       |
| • كتاب التيمم                                                                              |
| ○ باب حديث نزول آية التيمم                                                                 |
| € باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا                                                            |

| ٠٠٠٤      | ○ باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 7         | ○ باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟                           |
| ١٧٦       | ○ باب التيمم للوجه والكفين                             |
| ١٧٨       | ○ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء          |
|           | ○ باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف     |
| rN        | العطش تيمم                                             |
| 197       | ○ باب التيمم ضربة                                      |
| 197       | ○ باب عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك                    |
| 197       | » كتاب الصلاة                                          |
| 19V       | ○ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟                     |
| ۲۰۲       | ○ باب وجوب الصلاة في الثياب                            |
| ۲۰۹       | ○ باب عقد الإزار على القفا في الصلاة                   |
| YII       | ○ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به                |
| Y/o       | ○ باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه        |
| ۲۱۲       | ○ باب إذا كان الثوب ضيقًا                              |
| ۲۱۸       | ○ باب الصلاة في الجبة الشامية                          |
| YY1       | ○ باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها                   |
|           | ○ باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء       |
|           | ○ باب ما يستر من العورة                                |
| <b></b> , | ٥ يار باله لاتين بداء                                  |

|       | ى باب ما يذكر في الفخذ                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| YYV   | <ul> <li>باب في كم تصلي المرأة في الثياب؟</li> </ul>                        |
| ۲۳۰   |                                                                             |
|       | <ul> <li>باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟</li> </ul>        |
| WY    | وما ينهي عن ذلك                                                             |
| 7777  | o باب من صلئ في فروج حرير ثم نزعه                                           |
|       | <ul> <li>و باب الصلاة في الثوب الأحمر</li> </ul>                            |
| 757   | ○ باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب                                       |
| 707   | <ul> <li>و باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد</li> </ul>                |
| YOY   | o باب الصلاة على الحصير                                                     |
| YOV   | <ul> <li>و باب الصلاة على الحمرة</li> </ul>                                 |
| YOA   | <ul> <li>باب الصلاة على الفراش</li> </ul>                                   |
|       | ○ باب السجود على الثوب في شدة الحر                                          |
| m     | ⊙ باب الصلاة في النعال                                                      |
| ٣٦٢   | ○ باب الصلاة في الخفاف                                                      |
| ٣٦٢   | ⊙ باب إذا لم يُتِمَّ السجود                                                 |
| ٣٣    | ○ باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود                                           |
| ۲٦٤   | ○ باب فضل استقبال القبلة                                                    |
|       | <ul> <li>باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق</li> </ul>                 |
| Y 7 V | ي ماي قول الله تعال: ﴿ وَأَ تَخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمِ مُصَلِّي ﴾ |

| · باب التوجه نحو القبله حيث كان                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصل</li> <li>إلى غير القبلة</li></ul> |
| o باب حك البزاق باليد من المسجد                                                                   |
| <ul> <li>باب حك المخاط بالحصى من المسجد</li> </ul>                                                |
| <ul> <li>باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة</li> </ul>                                                |
| ○ باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرئ                                                           |
| ○ باب كفارة البزاق في المسجد                                                                      |
| <ul> <li>باب دفن النخامة في المسجد</li> </ul>                                                     |
| ○ باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه                                                            |
| <ul> <li>باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة</li> </ul>                              |
| ○ باب هل يقال مسجد بني فلان                                                                       |
| ○ باب القسمة وتعليق القنو بالمسجد                                                                 |
| ○ باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه                                                         |
| <ul> <li>باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء</li> </ul>                               |
| ○ باب إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس                                             |
| ○ باب المساجد في البيوت                                                                           |
| ○ باب التيمن في دخول المسجد وغيره                                                                 |
| <ul> <li>باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد</li> </ul>                            |
| ○ باب الصلاة في مرابض الغنم                                                                       |

| ن باب الصلاة في مواضع الإبل                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|
| و باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله٣١٦          |
| <ul> <li>باب كراهية الصلاة في المقابر</li> </ul>                          |
| <ul> <li>باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب</li> </ul>                     |
| <ul> <li>باب الصلاة في البيعة</li> </ul>                                  |
| o باب حديث اتخاذ قبور الأنبياء مساجد                                      |
| o باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا                                        |
| o باب نوم المرأة في المسجد                                                |
| <ul> <li>باب نوم الرجال في المسجد</li> </ul>                              |
| و باب الصلاة إذا قدم من سفر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| و باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين                                        |
| ر باب الحدث في المسجد                                                     |
| و باب بنیان المسجد ٥                                                      |
| o باب التعاون في بناء المسجد                                              |
| <ul> <li>باب الإستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد</li> </ul> |
|                                                                           |
| <ul> <li>اب من بنى مسجدًا</li></ul>                                       |
| ٥ باب المرور في المسجد                                                    |
| و باب الشَّعْر في المسجد                                                  |
| ر باب أصحاب الحراب في المسجد                                              |

| ۳٤٧         | ○ باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد        |
|-------------|-----------------------------------------------------|
|             | ○ باب التقاضي والملازمة في المسجد                   |
| YOY         | ○ باب كنس المسجد والتقاط الحرق والقذى والعيدان      |
|             | ○ باب تحريم تجارة الخمر في المسجد                   |
|             | ○ باب الخدم للمسجد                                  |
| ٣٥٥         | ○ باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد               |
|             | ○ باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد |
| ٣٦٠         | ○ باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم                |
| ٣٦٣         | ○ باب إدخال البعير في المسجد للعلة                  |
|             | ○ باب إن رجلين خرجا من عند النبي ﷺ في ليلة مظلمة    |
| <b>****</b> | <b>▲</b>                                            |
| ٣٦٩         | ○ باب الخوخة والممر في المسجد                       |
|             | ○ باب الأبواب والغلق للكعبة والمسجد                 |
|             | ○ باب دخول المشرك المسجد                            |
| ٣٧٣         | ○ باب رفع الصوت في المسجد                           |
|             | ○ باب الحلق والجلوس في المسجد                       |
| ۳۸۲         |                                                     |
| ٣٨٣         | ○ باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس       |
| ۳۸۰         | ○ باب الصلاة في مسجد السوق                          |
| ۳۸۷         | ○باب تشبك الأصابع في المسجد وغيره                   |

| F    | <ul> <li>باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى</li> </ul> |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷  | فيها النبي ﷺ                                                           |
| ٣٩٩  | <ul> <li>باب سترة الإمام سترة من خلفه</li> </ul>                       |
| ٤٠١  |                                                                        |
| ٤٠٤  | o باب الصلاة إلى الحربة                                                |
| ٤٠٥  | o باب الصلاة إلى العنزة                                                |
| ٤٠٥  | ○ باب السترة بمكة وغيرها                                               |
|      | o باب الصلاة إلى الأسطوانة                                             |
| ٤١٠  | <ul> <li>باب الصلاة بين السواري في غير جماعة</li> </ul>                |
|      | <ul> <li>باب حدثنا إبراهيم بن المنذر</li> </ul>                        |
| ٤١٥  | <ul> <li>باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل</li> </ul>       |
|      | ن باب الصلاة إلى السرير                                                |
|      | ن باب يرد المصلى من مر بين يديه                                        |
| 277  | ن باب إثم المار بين يدي المصلى                                         |
| £77° | ن باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي                    |
| ,    | o باب الصلاة خلف النائم                                                |
|      | o باب التطوع خلف المرأة                                                |
| ٤٢٨  | <ul> <li>باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء</li> </ul>                     |
|      | <ul> <li>باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة</li> </ul>         |
|      | ٠ باب اذا صلى ال في الله فيه حائض                                      |

| ٤٣٥    | ○ باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٥    | ○ باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذي                                                           |
| 133    | <ul> <li>كتاب مواقيت الصلاة</li></ul>                                                                |
| 133    |                                                                                                      |
|        | <ul> <li>باب ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَوَلَا تَكُونُوا مِن</li> </ul> |
| ٤٤٨    | ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                                                                     |
|        | ○ باب البيعة على إقام الصلاة                                                                         |
|        | ○ باب الصلاة كفارة                                                                                   |
|        | ○ باب فضل الصلاة لوقتها                                                                              |
| 173    | ○ باب الصلوات الخمس كفارة                                                                            |
|        | ○ باب تضييع الصلاة عن وقتها                                                                          |
|        | <ul> <li>باب المصلي يناجي ربه وَعِنَازً</li> </ul>                                                   |
| £79    | ○ باب الإبراد بالظهر في شدة الحر                                                                     |
| ٤٧٥    | ○ باب الإبراد بالظهر في السفر                                                                        |
| £V77V3 | ○ باب وقت الظهر عند الزوال                                                                           |
| ٤٨٤    | ○ باب تأخير الظهر إلى العصر                                                                          |
| ٤٨٨    | ○ باب وقت العصر                                                                                      |
|        | ○ باب إثم من فاتته العصر                                                                             |
|        | ○ باب من ترك العصر                                                                                   |
|        | ○ باب فضار صلاة العصر                                                                                |

| $_{\odot}$ باب من أدرك ركعةً من العصر قبل الغروبااه $_{\odot}$                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ○ باب وقت المغربما                                                               |
| ○ باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء                                              |
| oys والعشاء والعتمة ومن رآه واسعًا                                               |
| org باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا                                     |
| ٥٣٠ و باب فضل العشاء                                                             |
| و باب ما يكره من النوم قبل العشاء                                                |
| و باب النوم قبل العشاء لمن غلب و باب النوم قبل العشاء لمن غلب                    |
| و باب وقت العشاء إلى نصف الليل                                                   |
| و باب فضل صلاة الفجر٥٤٠                                                          |
| oea                                                                              |
| ool من أدرك من الفجر ركعة                                                        |
| و باب من أدرك من الصلاة ركعة ملك الصلاة وكعة المستسبب                            |
| ooy الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس                                             |
| o باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس                                             |
| o باب من لم يكره الصلاة إلى بعد العصر والفجر                                     |
| ٥ باب ما يصلي بعد العصر من الفوانت ونحوها                                        |
| ovr باب التبكير بالصلاة في يوم غيم                                               |
| ٥٨٠ باب الأذان بعد ذهاب الوقت                                                    |
| و باب من صلى بالناس جماعةً بعد ذهاب الوقت٥٨٤ من صلى بالناس جماعةً بعد ذهاب الوقت |

| <ul> <li>باب من نسي صلاةً فليصل إذا ذكرها ولا يُعِيدُ إلا تلك الصلاة ٥٨٩</li> </ul> |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <ul> <li>باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى</li> </ul>                                 |   |
| ○ باب ما يكره من السمر بعد العشاء ٥٩١                                               |   |
| <ul> <li>باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء</li> </ul>                            |   |
| o باب السمر مع الضيف والأهل                                                         |   |
| كتاب الأذان                                                                         | 6 |
| ٥ باب بدء الأذان                                                                    |   |
| ر باب الأذان مثنى مثنى مشنى مثنى                                                    |   |
| <ul> <li>باب الإقامة واحدة، إلا قوله: قد قامت الصلاة</li> </ul>                     |   |
| ناب فضل التأذين٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |   |
| o باب رفع الصوت بالنداء                                                             | ~ |
| o باب ما يحقن بالأذان من الدماءo                                                    |   |
| ◊ باب ما يقول إذا سمع المنادي                                                       |   |
| ن باب الدعاء عند النداء                                                             |   |
| ناب الاستهام في الأذان                                                              |   |
| ***                                                                                 |   |